الكف المخرافية

المرابع المرابع المخافية الموافية المخافية المرابع المخافية المرابع المخافية المرابع المخافية المخافية المخافية المخافية المرابع المخافية المرابع المخافية المرابع المخافية المرابع المخافية المحافية المرابع المخافية المرابع المخافية المرابع المحافية المرابع المحافية المرابع المحافية المرابع المحافية المرابع المحافية المرابع المرابع المحافية المرابع المرابع

دک زر صلاح الدس علی الشاحی ات: درنس سر ابغزاب میشانآداب - جامعة صنعار

الداشر كالمستقارف بالاسكنانيم جلال خزى وشركاء









# ر المربة في الرؤية الجغرافية كا هرة بشرية في الرؤية الجغرافية

دستور صلاح الدين على الشامي است دوئيس سم بمغروثية معيسة الآداب - جاسة صبغار

الناشر المنتالة الفيا بالاسكدية، جلال حزى وشركاه



# بسسم اللة الرحن الحشبم

## تصدير

الاستهلاك ظاهرة بشرية ، تدوم وتبقى ما بقيت حركة الحياة ، وحضور الانسان في ربوع الأرض وتقف هذه الظاهرة في المكان والزمان وتكون ندا في مقابل ظاهرة الانتاج و والاستهلاك في مقابل الانتاج في الزمان والمكان ، يجسد مفهوم المعادلة الاقتصادية التي تكون من أجل الحياة .

وفى اطار هذه المعادلة الاقتصادية ، يتولى الانتاج العرض ، ويتولى الاستهلاك الطلب ، وهما معا مسئولان عن العلاقة بين العرض والطلب ، وتجسد هذه المسئولية المستركة معنى ومغزى واتجاهات هذه العلاقة وهى سوية على درب الصواب الاقتصادى أحيانا ، أو وهى غير سوية على درب الخطأ الاقتصادى أحيانا ،

وحتمية هذه العلاقة بين الانتساج والاستهلاك هي حتمية وجوب اقتصادى ، لا ينبغى التفريط فيها • كما لا ينبغى التهاون في انحرافها عن الصواب الاقتصادى • ولا انتاج من غير عرض ، يرنو الى يد الطلب • ولا استهلاك من غير طلب ، يتطلع ويمد يده الى العرض • وتبقى هذه العلاقة في اطار حتمية الوجوب الاقتصادى ، علاقة لا تضل ولا تضلل بشان المصلحة المشتركة والمسئولية المتبادلة ، بين الانتاج والاستهلاك •

هذا ، ومن شأن الطلب لحساب الاستهلاك أن يحفر الانتاج لأنه يتوفع منه الاستجابة والعطاء • ومن شأن العرض الذى يقدمه الانتهاج أن يجاوب الاستهلاك لأنه يتوقع منه الطلب والقبول • وهذا معناه أن ظاهرة الاستهلاك وهي ظاهرة بشرية ، لا تكون ولا يتبغى أن تهكون في غير اطار الوجوب الاقتصادى • ويجمع اطار الوجوب الاقتصادى في المعادلة بين هذين الطرفين، الانتاج والاستهلاك •

واذا كانت هذه المعادلة ، قد استوجبت اهتمام الاجتهاد الاقتصادى على المتخصص ، واذا كان وجوب هذا الاهتمام قد حمل الاجتهاد الاقتصادى على تقصى حقيقة الانتاج وحقيقة الاستهلاك ، فانها قد سددت خطاء لدى تجسيد العلاقة الحتمية بين الانتاج والاستهلاك ، ولقد تمادى هسندا الاهتمام الذى لا ولم ولن يفتر أبدا ، حتى وفق الاجتهاد الاقتصادى المتخصص فى تقرير القواعد والأسس والأصول ، التى يحسن توظيفها فى تقويم الاستهلاك فى مقابل الانتاج ، وحساب جدواه فى اطار الرؤية الاقتصادية المتخصصة ،

وصحيح أن هذه المعادلة الاقتصادية ، جزء من صميم التخصص الدقيق في الاقتصاد ، ولكن الصحيح أيضا أن أطراف هسنده المعادلة ظاهرات يشرية ، ومن ثم تدخل هذه الظاهرات البشرية في صلب التخصص الجغرافي الاقتصادي ، ولا تتريب على الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، وهو يطل على الانتاج وعلى الاسستهلاك ، في اطار الروية الجغرافيسة ، لهذه المعادلة الاقتصادية ، بل قل لا ينبغي أن يمتنع الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي عن دراسة الانتاج ومقوماته ، وعن دراسة الاستهلاك واتجاهاته ، في اطار علاقة الوجوب الاقتصادي الحتمى ، التي تعبر عنها هذه المعادلة الاقتصادية في المكان والزمان ،

هذا ، واذا كانت الدراسية الجغرافية الموضوعية ، تطل من خلال التخصص الجغرافي الاقتصادي بكل العناية على مفهوم هيذه المعادلة الاقتصادية ، على اعتبار أنها محصلة ظاهرات بشرية تكون أو تتأتى في اطار كل العوامل والمتغيرات التي تتأثر بها حركة الحياة على الأرض ، فتلك من غير شك مسئولية وجوب والتزام لا ينبغي التفريط فيها ، ويفعل الاجتهاد المجغرافي الاقتصادي كل ما في وسعه لكيلا ينسب اليه هذا التفريط ،

ويتدارس الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، محصلة التعامل بين الانسان والأرض في طلب الانتاج • بل لا يفوت هذا الاجتهاد الجغرافي أبدا ، حسن ادراك وفهم واستيعاب وتقويم هسنده المحصلة بكل أبعادها ، اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا • كما لا يفوته أيضا متابعة تغير هذه المحصلة ودواعي هذا التغير ونتائجه من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر •

واذا كانت الدراسة الجغرافية ، تعكف من خلال المهارة فى التركيب والتحليل ، على تقويم محصلة العملية الاقتصادية لحساب الانسان وحضوره على الأرض ، فيجب أن نثق فى جدوى هذه الدراسة ، وهى دراسة موضوعية

لا تبدأ من فراغ ، ولا تنتهى أبدا من غير غاية ، ومن ثم ندرك معنى ومغزى وغاية تخصيص قسم من أقسام الجغرافية البشرية ، وتخصصه فى تقصى حقيقة العملية الاقتصادية فى اطار أبعادها الفعلية المتغيرة ، وهذا القسم هو الجغرافية الاقتصادية ،

واذا كانت الجغرافية الاقتصادية ، توظف الاجتهاد الجغرافي توظيفا علميا وتطبيقيا ناجحا ، في تقصى حقسائق مفيدة ، عن الانتاج والنقسل والتسويق والتجارة وحركة التعامل الاقتصادى ، فيجب أن نثق تماما في جدوى هذا الانجاز المفيد عن موضوع العرض · بل يجب أن نثني عسلى حسن الآداء الجغرافي ، الذي يجيد معالجة ودراسة هذا الموضوع ، انتقالا من الجزء الى الكل ، أو انتقالا من الكل الى الجزء · كما ينبغي أن نشيد بالمهارة الجغرافية التي تتخذ من التوزيع والتعليسل والربط والتقويم سسبيلا ، لتجسيد هذا الانجاز ، تجسيدا تنتفع بموجبه حركة الحياة من العرض ، لحرمي تؤمن الحضور والمصير على صعيد الأرض .

واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية الماهرة ، تتمادى \_ بكل المتابرة \_ فى انجاز البحوث واعاد الدراسات ، وتسجيل الاضافات المفيدة ، عن صلب وفحوى وأبعاد العملية الاقتصادية ، وعن جدواها لحساب الانسان ، فيجب أن نثق فعلا فى هذه الكفاءة الجغرافية ، بل يجب أن نثنى على حسن المرونة الجغرافية ، التى تنكب على تطوير أو تطويع هذه الاضافات المجدية تطويعا مفيدا لعمليات التنمية ، كما ينبغى أن نطرى القدرة الجغرافيه التى تسهم بموجبها هذه الاضافات ، فى دعم مسيرة الحياة وتأمين حقها فى كل ما هو أفضل ،

واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، تنضم من خلال كل هدد الانجازات المجيدة والمجددة الى تشكيل الفريق المنخصص المتعاون ، الذى يتولى أمر النمو والتغيير فى اطار التخطيط الاقليمى ، فيجب أن نثق فى جدوى هذا الانضمام • بل يجب أن نمتدح حسن التعاون ، الذى يرشد مسيرة النجاح البين على درب النمو والتحسين ، ويؤمن حقوق حضدور ومصير الحياة فى المكان والزمان • كما ينبغى أن نحفز الخبرة الجغرافية حتى تقتنع بأن الأوان مناسب ، لكى تهتم اهتماما موضوعيا بموضوع الاستهلاك فى مقابل الانتاج ، أو بموضوع الطلب فى مقابل العرض •

هذا ، ومن ينكب على دراسة موضوع الانتاج دراسة موضوعية هادفة,

فى اطار المعادلة الاقتصادية ، التى تحدد أبعسادها حركة الحياة ، ويمشل الانسان المنتج طرفا أصيلا فيها ينبغى أن يعكف أيضا على دراسة موضوع الانسان المنتج دراسة موضوعية كاشفه عن العلاقة بالانتاج ومصلحة الانسان المستهلك فيه ، فى نفس الاطار • وقل للهلائين لليقين للانتاج أن هذا الاهتمام الجغرافي المتوازى والمتوازن بكل من الانتاج والاستهلاك ، فى اطار المفهوم الكلى الجامع لأطراف المعادلة الاقتصادية ، هو عين ما يبصر الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، لدى ادراك وتقويم العلافة بينهما • كما يعينه هذا الاهتمام أيضا ، عندما يتقصى حقيقة وجدوى الأصول والقواعد ، التى تضبط علاقه التوازن الاقتصادى بينهما ، لحساب الانسان فى المكان والزمان •

وفى كل زمان ، وفى أى مكان ، لا شىء يحافظ على سالامة البنية الاقتصادية لحساب الفرد أو الجماعة ، فى الدولة أو فى العالم ، غير العلاقة السوية ، بين الانتاج والاستهلاك ، وفى كل مكان ، وفى أى زمان ، لا شىء يؤمن مصلحة الانسان فى هذه البئية الاقتصادية السوية أهم وأجدى من هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، بل قل بكل اليقين ان لا شىء يفزع حركة الحياة ، ويلحق المضرة بمصالحها الاقتصادية وما تنطوى عليه من عرض وطلب ، أعظم وأخطر من انتهاك هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وفقدان بعض أو كل مقومات التوازن الاقتصادى بينهما ،

وبعد ، هذه محاولة جغرافية أولية متواضعة عن موضوع الاستهلاك ، وتتطلع هذه المحاولة الى السبل والمبررات التى تحتوى بموجبها موضوعيه الاستهلاك من غير خروج عن الاطار الجغرافي ، وحتى تكون المعالجة موضوعيه جغرافية هادفة ، ولا تتلمس هذه المحاوله الأوليه وهى شهديدة الحدر ، الكيفية التى تدخل بموجبها ظاهرة الاستهلاك ، في اطار الرؤيه الجغرافية من غير غايه ، كما لا تتلمس هذه المحاولة المتواضعة وهى شديدة الجرأة ، الكيفية التى تدرس بموجبها موضوع الاستهلاك دراسة جغرافية تحليلية ، من غير هدف ،

بل قل أن هذه المحاولة المتواضعة ، تكون وهي جريئية وحدرة ، جادة وملحه ، في طلب الغاية أو في تحقيق الهدف • ولا تبتغي هيذه المحاولة المتواضعة شيئا أقل من تقويم موضوع الاستهلاك تقويما جغرافيا حسنا • بل ولا تبتغي هذه المحاولة المتواضعة هيدفا أدنى من استطلاع جغرافي حصيف وبحث جغرافي كاشف ، عن العوامل الطبيعية والبشرية الحاكمية لبعض أهم المتغيرات ، التي تؤثر في اتجاه وسلوك الاستهلاك ، أو لبعض

أهم الضوابط التي تسيطر على هذا الاتجاه والسلوك •

ومن غير أن نتهيب مسالك البحث الوعرة عن موضوع الاستهلاك وهو شغل الناس الشاغل ، ومن غير أن نتجنب الصدق والموضوعية والمصارحة التى تجاوب اهتمام الناس بالاستهلاك ، وهو هم الحياة الدائم ، نستعين بالله لكيلا نضل أو نضلل • ونقترب من صلب هذا الموضوع الشائك الذي نضعه في اطار الرؤية الجغرافية ، واثقين كل النقة في عون الله الذي لا يكف ولا يفرغ •

ويسعدنى أن أخطو أول خطوة فى المشوار الجغرافى الطويل ، حيث تختلط السجاعة بالخوف • ويسعدنى أن تأتى من بعد هذه الخطوة المتواضعة خطوات المجتهدين الأكثر قدرة وكفاءة • والله وحده من وراء القصد والغاية • وعلى الله وحده قصد السبيل •

صلاح الدين الشيامي



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بداية واقترابي الروية الجغرافية للعلاقة بين الإنتاجة والإنهلاكي

- العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠٠ كيف ولماذا
- الاستهلاك في الرؤية الجغرافية ٠٠٠ لماذا وكيف
- الاستهلاك ، مكانه في الجغرافية الاقتصادية ومكانته



### بداية واقتراب الرؤية الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك

تجمع العملية الاقتصادية لحسباب الانسان ، على المستوى المحسل المحدود ، أو عسل المستوى الاقليمى الواسع ، أو على المستوى العسالى الفضفاض ، بين الانتاج والاستهلاك • ومن شأن الاستهلاك أن يطلب الانتاج ويطالبه • ومن شأن الانتاج أن يجاوب الاستهلاك ويلبى حاجته • وتسجل الرؤية الجغرافية ، في هذه العملية ، التعامل الضرورى أو قل الحتمى ، الذي لا يكف ولا يفرغ ولا ينتهى أبدا • ويكون هذا التعامل الضرورى بين طرفين هما : الانسان وهو في طلب العيش والتعايش ، والأرض وهي في خسدمة هذا الطلب •

وتدرك الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، موجبات وضوابط وجدوى هذا التعامل بكل ايجابياته وسلبياته ، أو بكل ما له وما عليه • كما تقدو ضرورة استمرار هذا التعامل ، ومبلغ تطور محصلته في ظل العلاقة بين الانتاج ، والاستهلاك • ومن ثم تقوم هذه الخبرة الجغرافية العملية الاقتصادية في المكان والزمان ، وهي تقدم محصلة هذا التعامل وانجازاته ، لحساب الانسان ، حضورا وأمنا ومصيرا •

وهذا التقويم الجغرافي الاقتصادي ، هو .. من غير شك .. نقويم العارف جيدا ، بكنه وجوهر التفاعل الحيوى بين الأرض انتي تنتج والانسان الذي يستهلك • وهو أيضا تقويم العارف جيدا ، بكنه وجوهر العسلاقة التي تقتضيها مصلحة الانسان في هذا التفاعل الحيوى • بل قل .. بكل اليقين .. أن هذا التقويم الجغرافي الاقتصادي ، هو الحريص على جدوى المحصلة الاقتصادية ، التي يسفر عنها هذا التفاعل ، وترسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، لحساب حركة الحياة وتأمين حضورها ومسيرتها ومصيرها الاقتصادي ، في المكان والزمان •

ولقد تعلم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، كيف يمسك بزمام كل العوامل والضوابط والمتغيرات ، التي تحكم وتسيطر على هذا التفاعل الحيوي

الناجع ، ومضيه على درب العمل الاقتصادى • كما تعلم أيضا كيف يتابع ويحصى ثمرات هذا التفاعل من خلال التعامل بين الانتاج والاستهلاك ، الذى تسجله صفحات الحضور الانسانى الحضارى بشبقيه المادى والروحى في ربوع الأرض ، على المدى الطويل • ومن ثم يحرص التقويم الجغرافي الاقتصادى على فهم واستيعاب العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وكيف تكون في المكان والزمان ، وكيف تمضى وينبغى المحافظة عليها •

#### العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠ كيف ولماذا ؟

من صميم العملية الاقتصىلية ، التي تحدد أبعادها حركة المياة وحضور الانسان على الأرض ، يتعقب الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى نشاط الانسان ، وهو يطلب البقاء ويتلمس السيادة في المكان والزمان ، وفي صلب العملية الاقتصادية ومحصلتها ، التي تلبي نداء الحياة وتطاوع ارادة الحضور الانساني في المكان والزمان ، يتقصى الاجتهاد الجغرافي الاقتمادي كل البيانات، والمؤشرات والانجازات ، التي تبين كيف ينتصر اجتهاد الالسان ، وكيف تنتصر الجتهاد الالسان ، وكيف تنتصر الجتهاد الالسان ، وكيف تنتصر الجتهاد الالمان ، وكيف تنتصر الجتهاد الالمان ، وكيف تنتصر الجتهاد الالسان ، وكيف تنتفع الحياة دائما بهذا الانتصار اقتصاديا واجتماعيا ،

بل قل بكل الثقة - أنه فى جوهر هذه العملية الاقتصادية التى لا تتوقف ، ولا ينبغى لها أن تتوقف ، علامات ومؤشرات ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بموجبها لماذا لا تتوقف أو لماذا لا تكف فى المكان والزمان • وعدم التوقف يعنى الاستمرار الذى يجاوب استمرار الحياة والحرص عليها • وعدم التوقف يعنى أيضا التغير الذى يلبى تطلع الانسان الى حياة أفضل ، على طول المدى •

وما من شك في أن هذا الاستمرار في صحبة التغير ، هو الذي يكون. في العملية الاقتصادية واطارها المحبوك ، من وراء العلاقة بين :

ا ـ الانتاج الذي تتبين الخبرة الجغرافية الاقتصادية معناه ، وتمحص مقوماته ، وتمسك بزمام العوامل والضوابط الحاكمــة لعطائه ، وتحسب جدوى معدلاته ، ومدى استجابة هذه المعدلات للطلب ، الذي تبتغيه ارادة الابقاء أو المحافظة على نبض الحياة ، وتلتزم به في المكان والزمان •

٢ ــ الاستهلاك الذى تتبين الخبرة الجغرافيــة الاقتصــادية معناه ،
 وتمحص موجبــات الطلب ومبلغ التشبث به ، وتمسك بزمام الفــوابط
 الحاكمة لاختيار الطلب وسلوكه ، وتدرك موجبات تصاعد أو زيادة معدلاته

ومبلغ انحرافه ، وتحسب جدوى هذه المعدلات ومدى استجابة هذه المعدلات للطلب وسلوكه الذى تقتنع به ارادة الحياة للابقاء أو المحسافظة على نبض الحياة ، وتلتزم به في المكان والزمان •

وليس في وسع الخبرة الجغرافية الاقتصادية أبدا ، أن تهمل في دراسة الانتاج ، وهو بالقطع لحساب الاستهلاك ، وليس في وسمع هذه الخبرة أيضا ، أن تتهاون في دراسة الاستهلاك ، وهو بالتساكيد حافز من حوافز الانتاج(١) ، بل قل لا يكون في وسع هذه الخبرة ، وهي تتلمس الموضوعية والواقعية ، في رؤية المعادلة الاقتصادية ، أن تغرط أبدا في الادراك الحقيقي للعلاقة الأصولية بين الانتاج والاستهلاك ،

ولا تعنى هذه العلاقة الأصولية شيئا ، غير الربط الوثيق ، بين الانتاج وهو عرض وعطاء من جانب ، والاستهلاك وهو طلب وأخذ من جانب آخر ، ولا عرض أبدا من غير طلب ، يمد يده ويحصل على ما يجد ، أو ما يريد ، لحساب الاستهلاك ، ولا طلب أبدا من غير عرض يقدم ما عنده ، ويروج له ، ويزينه في عيون الطلب ، لحساب الانتاج ،

ولا ينبغي لهذه الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، أن توظف الاجتهساد الجغرافي ، وأن تكل اليه مهمة تقصى حقيقة الانتاج ومقوماته ومعدلاته ، توظيفا جادا لا يهادا ، وأن تسكت في نفس الوقت وتلتزم الصبحت ، ولا تتقصى حقيقة الاستهلاك واتجاعاته وتطلعاته ، والسكوت عن دراسة موضوع الامتهلاك ، مو عين الخطأ الذي يوقع الاجتهاد الجغرافي في الخطيئة ،

ولا يعني هذا السكوت شيئا ، غير التوظيف القاصر للاجتهاد الجغراف و يقصر هذا الاجتهاد في آدائه الوظيفي ، لأنه لا يكترث بطرف مهم من أطراف المعادلة الاقتصادية ، وعدم الاكتراث بهذا الطرف ، لا يعنى شيئا أخطر من التفريط ، في العلاقة التي تجسد التوازن ، وهو أهم وأجدى ما ينبغي أن يلتزم به الطرفان ، في هذه المعادلة الاقتصادية ، في المكان والزمان ،

وقل مه بكل البقين ما أنه ما كان في وسم الباحث الجغرافي ، أن يهمل آبدا ، أو أن يتهاون في تقصى جدوى التوازن الاقتصادى ، في اطار العلاقة

<sup>(</sup>١) محمد فاتح عقبل : المرجع في الجغرافية الاقتصادية ، منشأة المعارف ، الاسسكندرية ١٩٧٩ ، ص ٣٢ مه ٣٢ ،

الأصولية ، بين الانتاج وما يقدمه من عرض فى السوق ، والاستهلاك وما يدعوه الى الطلب من السوق ، ووقوف العناية الجغرافية بالاستهلاك عند هذا الحد ، وقوف غير مجد ، وما ينبغى أن تتمادى الحبرة الجغرافية الاقتصادية فى دراسة الانتاج دراسة موضوعية هادفة ، ولا تتفرغ فى نفس الوقت وبنفس القدر من العناية لدراسة الاستهلاك ،

ولا يجوز أن تضمى الرؤيه الجغرافية الاقتصادية الكلية للمعادلة الاقتصادية ، بالاهتمام المتوازن ، والعلاقة التي لا ينبغي التفريط فيها ، بين هنين الموضوعين المتكاملين ، وهل يجوز أن تلهث الحبرة الجغرافياة وراء الانتاج حتى يصرفها عن الاستهلاك ؟ بل وكيف ترتكب هذا الخطأ ، وهي بذاتها الحبرة التي تتمرس دائما ، في رؤية الكل من خلال الجزء أحيانا ، وفي رؤية الجزء من خلال الكل أحيانا أخرى ؟ ، وما من شك في أن مرونة هذه الرؤية ، هي التي تصطنع من الانتاج والاستهلاك في المكان والزمان ، حدين متناظرين ومتكاملين ، في صلب المعادلة الاقتصادية ، لحساب الانسان ، حضوره ومصيره الاقتصادي في كل مكان وفي أي زمان ،

وبهذا المنطق الوضوعى الرشيد ، ينبغى أن يكون الانتاج بكل أبعاده فى المكان والزمان ، موضع اهتمام الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، ومحل عناية بحثه ودراسته وتقويمه ، ويجسد هذا الاهتمام \_ فيما يجسد \_ معنى العرض الذى يقدمه الانتاج من غير ابطاء أو تقصير ، وتكشف هذه العناية \_ فيما تكشف \_ مبلغ استجابة هذا العرض الفورية المباشرة وغير المباشرة للطلب وحاجة الاستهلاك في كل مكان وزمان ، ومن ثم تكون هذه الدراسة الجغرافية في الاطار الجغرافي المعاصر ، موضوعية وهادفة لحساب الانسان ،

وبهذا المنطق الموضوعي الرشيد ، ينبغي أن يكون الاستهلاك بكل أبعاده في المكان والزمان ، موضع اهتمام الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، ومحل عناية بحثه ودراسته وتقويمه • ويجسمه هذا الاهتمام \_ فيما يجسمه معنى الطلب الذي تمتد اليه يد الاستهلاك بكل لهفة أو تطلع • وتكشف هذه العناية \_ فيما تكشف \_ مبلغ استجابة هذا الطلب الفورية المباشرة أو غير المباشرة للعرض وانجازات الانتاج في كل مكان وزمان • ومن ثم تكون هذه الدراسة الجغرافية في الاطار الجغرافي المعاصر ، موضوعية وهادفة لحسباب الانسان •

وهذا معناه أن مسئولية الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، قبل أطراف

المعادلة الاقتصادية ، ينبغى أن تكون متوازنة ومتوازية • ولا ينبغى أن ينحاز هذا الاجتهاد بقصد أو من غير قصد الى طرف من أطرافها على حساب الطرف الآخر • وهاله المسئولية المنوازية والمتوازنة ، هى العالمة التي لا تضل ولا تضلل ، في مجال استشعار العالمة الحتمية بين الانتاج والاستهلاك ، وعدم التفريط في جدوى هذه العلاقة • بل قل أن تناول موضوعي الانتاج والاستهلاك معا ، ينبغى أن يكون في اطار هذه العلاقة ، وعلى اعتبار أنهما حدين متناظرين في المعادلة الاقتصادية •

وهذان الحدان المتناظران هما \_ الانتاج والاستهلاك \_ اللذان يكفلان معا علاقة الاتران الحقيقى فى محصلة المعادلة الاقتصادية • ولا تكون هـ في المعادلة سوية على درب الصواب الاقتصادى من غير هذه العلاقة التى تكفل الحياة فى كل مكان وفى أى زمان • ولا استهلاك من غير انتاج مناسب بالكم والكيف ، يلبى طلبه ويستمع الى حاجته وتطلعاته • ولا انتاج فى نفس الوقت من غير استهلاك مناسب بالكم والكيف ، يطلب عطائه ويتطلع اليه فى لهفة والحاح •

#### \* \* \*

#### الاستهلاك في الرؤية الجغرافية ٠٠٠ لماذا وكيف:

كما يستحق الانتهاج المتنوع في كل مراتب الاسهتخدام الأولى ، والاستخدام الثنائي ، والاستخدام الثلاثي(٢) ، أن يشغل اهتمام الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، وأن يحظى بعناية بحثه القصوى · وكما تستحق كل القنوات(٣) التي تقدم أو تعرض محصلة هذا الانتاج المتنوع طيبا ومباركا الى الاستهلاك ، أن تستقطب اهتمام الاجتهاد الجغرافي الاقتصهادي ، وأن

<sup>(</sup>٣) يضم الاستخدام الأولى كل أوجه الانتاج من المواد الحام والحصول عليها من مرادعا الأولية في البر والبحر ويضم الاستخدام النتائي كل أوجه الانتاج التي نصنح وتشكل وتجهز المواد الحام على النحو الصالح للاسمستهلاك المباشر وغير المباشر ومحصلة همذين الاستخدامين تمثل الانتاج السلعي على اختلاف أنواعه المنتهنة والممرة وأما الاستخدام الناشي فهو الذي يختص بأناج الحدمات ومهما اختلف البحث حول نفويم هذا النبط من الارتاج ، فهو موضع الطلب الذي دو الله الاستعلاك وينتقم به والمحمد المحدد الذي المحدد المحدد

<sup>(</sup>٣) تنطرى الجنرافية الاقتصادية على فروع علمية جنرافية كثيرة ، تهتم بالانتاج وسبل عرضه وتسويقه • ونذكر منها جنرافية النقل وجنرافية التجارة الدولية •

تستوجب عنايته التى لا تغفل · ويستحق الاستهلاك أن يوضع فى الموضع المناسب فى الرؤية الجغرافية · بل يستحق الاستهلاك فى اطار هده الرؤية نفس القدر من الاهتمام والعناية الجغرافية ·

واستحقاق الاستهلاك هذه العناية مسألة لا تقبل الجدل ، لأنه الطرف الآخر المناظر للانتاج في المعادلة الاقتصاديه • بل قل أنه لا محل للجددل أصلا ، لأن الاستهلاك ظاهرة بشرية لها صفة العموم والتعميم ، ولأن الانسان في المكان والزمان ، هو صاحب المصلحة المستركة في الانتاج لانه يطلب ، وفي الاستهلاك لأنه يعيش •

هكذا يشد الاستهلاك انتباء الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى • ويستحق الاستهلاك عناية هذا الاجتهاد من غير تخوف أو من غير حرج • ولا تعارض أبدا بين الرؤية الاقتصادية والرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك ، لأن كل تخصص من هدذين التخصصين يطل على هذه الظاهرة من زاويت المتخصصة • وحسن توظيف كل رؤية من هاتين الرؤيتين ، يصطنع التكامل العريض في دراسة هذا الموضوع الحيوى لحساب الانسان •

وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، يكون البحث الموضوعى عن الاستهلاك بحثا جغرافيا هادفا بالفعل ، لأنه يهتم بظاهرة بشرية ، لا ينبغى التغريط فى الاطلاع عليها ، وتقويم جدواها • كما يكون البحث الموضوعى عن الاستهلاك بحثا جغرافيا مفيدا بالضرورة ، لأنه يقوم أصول العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ويحسب جدوى التوازن الذى تكفله هذه العلاقه وهى سوية ومنصبطة ، أو الذى تهدره هذه العلاقة وهى غير سوية وغير منضبطة .

واذا كانت هناك موجبات كثيرة ومهمة ، قد استوجبت عناية الخبرة المجغرافية الاقتصادية بالانتاج الى حد الانحياز الظاهر ، فان ثمة موجبات كثيرة وأكثر أهمية ، تدعو الى توجيه عناية هذه الخبرة الى الاستهلاك • بل يجب انهاء هذا الانحياز الى الانتاج الذى لا مبرر له ، ووضع الاستهلاك في مكانه الصحيح ، في اطار العناية الجغرافية الاقتصادية •

وصحيح أن علاقة الاستهلاك بالناس علاقة مباشرة ، يجسدها امتداد يد الطلب الى العرض • وصحيح أن الاستهلاك ظاهرة بشرية خالصة ، ليسرفى فحواها صلة مباشرة بالأرض • ولكن الصحيح أيضا أن علاقة الاستهلاك بالانتاج ، هى علاقة مباشرة وانها تصطنع علاقة غير مباشرة بين الاستهلاك

والارض من خلال الناس ، ســواء وهم ينتجون لحسـاب الطلب ، أو وهم يعرضون الانتاج لحساب الاستهلاك ·

ومن خلال عده العلاقة غير المباشرة ، ينبغى أن تطوع دراسة موضوع الاستهلاك تطويعا سليما ، لمنهج انبحت الجغرافي من غير تحفظ ، وكما يحسب من خلال الرؤية الجغرافيية الاقتصادية حساب الانتاج ومقوماته. ونراتمه في وعاء الدخل القومي ، يمكن أن نحسب من خلال هذه الرؤية أيضا حساب الانفاق وأوجه تبديده وصرفه في مصارف الاستهلاك العسام والاستهلاك الخاص(٤) ، وبموجب هذا الحساب ، على مستوى الدولة ، أو على مستوى الاقليم أو على مستوى العساب ، تتكشف العلاقة بين الانتساج والاستهلاك ، ومبلغ التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ، ومن ثم يمكن التمييز بين الدول أو الأقاليم في ضوء هذا التوازن ، على درب الصواب ، أو الخطأ الاقتصادي(٥) ،

واهتمام الاجتهال المختهاد الجغرافي الاقتصادي اهتماما جادا بموضوع الاستهلاك ، هو اهتمام منطقي وفي موضعه الجغرافي السليم · وهو عيد العناية بدراسة هذه الظاهرة البشرية في اطار قيمتها الاقتصادية الواقعية · ولا يبدأ هذا الاهتمام الجغرافي الموضوعي من فراغ · ولا تكون هذه العناية من غير غاية أو من غير هدف · بل قل ـ بكل الثقة ـ أنه اهتمام جغرافي في صلب أو في جوهر العناية الموضوعية الهادفة ، التي تتفرع لها الجغرافية الاقتصادية وفروعها المتعددة ، في اطار النظرية البحتة أحيانا ، أو في خدمة العمل التطبيقي أحيانا أخرى ·

ومن خلال هذه العناية ، تتلمس الخبرة الجغرافية الاقتصادية ـ بكل الحصافة ـ القنوات التى تصلطنع لب أو جوهر العلاقة الحتمية ، وهي اقتصادية وحضارية واجتماعية ، كما تستهدف تقويم هله العلاقة ، في اطار أكبر قدر سوى من التوازى والتوازن في المكان والزمان ، بين :

<sup>(</sup>٤) أوجه الاستهائد الخاص هي التي يلبي فيها الطلب حاجة الفرد الذاتية والأنسب لمسترى معيشته ، ويقع عليه اختياره المطلق • وأوجه الاستهلاك العام هي التي يلبي فيها الطلب حاجة الجماعة ، في اطار التفاوت بين مستويات الميشة وموجبات الاختياد •

<sup>(</sup>ه) عندما يكون التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، أو يتحقق التوازن بين الدخل القومير والانفاق العام ، تكون الدولة في الوضع الاقتصادي السوى وتكون المسيرة الاقتصادية المتوازنة على درب اله واب الاقتصادي ، وبالمقارئة هناك دول كثيرة يختل فيها هذا النوازن ، فاذا كان الاتجاه العام لصالح الانتاج وعلى حسساب الاستهلاك ، يكون اقتصاد الدولة سليما ويحقق الفائض الذي يؤمن المصير الاقتصادي ، أما اذا كان الانجام العام لحساب الاستهلاك ولفسير مصلحة الانتاج ، يكون اقتصاد الدولة مختلا ، وترمقه المديونية ويتهدده الحطأ الاقتصادي ،

١ حدف وغاية وقيمة ما يحققه الانتاج ، وهو اضافه وعطاء وعرض لحساب الطلب ، ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك في هذا العرض .

٢ ــ هدف وغاية وقيمة ما يبتغيه الاستهلاك ، وهو أخذ وتبديد وطلب
 على حساب العرض ، ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك في هذا الطلب .

وينبغى أن يكون فى وسع الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، أن توظف الاهتمام الجغرافي الموضوعى المشترك بالانتاج والاستهلاك معا ، ليس توظيفا ماهرا ومرنا فقط ، بل توظيفا متوازنا ومتوازيا فى اطار العلاقة الوثيقة بينهما • كما ينبغى أن تعرف هذه الخبرة أيضا ، الكيفية التى تكشف بموجبها عن أصول هذه الصلة ، أو التى تقوم واقعية العلاقة بين العطاء والأخذ أو بين العرض والطلب •

وصحيح أن هذه العلاقة قابلة لأن تنتهك في الزمان والمكان ، تحت وطأة المتغيرات • وصحيح أن هذه الانتهاكات تبيح لطرف من الأطراف ، أن ينال من الطرف الآخر ، في غيبة موجبات الصواب الاقتصادى • ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن هذه العلاقة لا تكون في أسوأ الاحتمالات المتوقعة على درب الخطأ الاقتصادى قابلة لأن تنقطع أبدا بين هذين الطرفين : الانتاج والاستهلاك •

وتفلح الخبرة الجغرافية الاقتصادية الى أقصى حد ، عندما توجه هـــذا التوظيف الماهر فى الاتجاه الصحيح ، من أجل الرؤية الجغرافية الـكلية الشاملة ، التى تجمع بين الانتاج وما يقدمه من عرض، والاستهلاك وما يبتغيه من طلب • وتستوجب هذه الرؤية الجغرافية الكلية ادراك حقيقتين هامتين عن جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك • وهاتان الحقيقتان هما :

الحقيقة الأولى: وهى التى تجسه \_ بكل الوضوح \_ الكيفية التى يجاوب الانتاج الطبيعى أو الانتاج الاقتصادى ، وفى مراتب ومستويات الانتاج المتباينة ، بموجبها حاجة الطلب وارادة الاستهلاك المتلهفة ، ومن ثم لا تكون ولا ينبغى أن تكون العلاقة بين العرض فى جانب والطلب فى جانب آخر ، وعلى أى شكل من الأشكال وعلى أى مستوى من المستويات عبثا ، بل هى علاقة أصولية ووثيقة ، وتسجل هذه العلاقة واقعية الالتزام بين الطرفين

الذي لا يتأتى في المكان والزمان ، من غير ضوابط حاكمة لهذا الالتزام ، في الحار توازن اقتصادي معقول .

الحقيقة الثانية: وهى التى تجسد \_ بكل الوضوح \_ الكيفية التى يتطلع الاستهلاك المباشر أو غير المباشر ، وفى مراتب الطلب المتفاوتة للفرد أو للجماعة ، بموجبها الى استجابة العرض وثمرات الانتاج المتنوعة ، ومن ثم لا تنشأ ولا ينبغى أن تنشأ هذه العلاقة بين العرض فى جانب ، والطلب فى جانب آخر ، على أى شكل من الأشكال وعلى أى مستوى من المستويات ، من فراغ ، بل هى علاقة أصولية وحتمية ، وتسجل هذه العلاقة المصلحة من فراغ ، بن الطرفين ، التى لا تتأتى فى المكان والزمان ، من غيير ارادة ووعى ، بأهداف هذه المصلحة وفى اطار توازن اقتصادى سليم ،

وتطلع الاستهلاك الذى لا ولم ولن ينشأ أبدا من فراغ وتمتد يده لأنه هادف ، واستجابة الانتاج الذى لا ولم ولن يخذل يد الطلب الذى تمتد اليه من غير مبرر لأنه هادف أيضا ، يرسخان معا العلاقة بينهما فى اطار المصلحة المستركة ، وتدعو هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التى لا ولم ولن تمض عبثا لأنها حتمية ، الخبرة الجغرافيسة الاقتصادية لاستيعاب هسانا الواقع ، كما تدعو أيضا الى تكريس الاهتمام وتوفير العناية ، بجوهر الهدف الذى يستوجب هذه العسلاقة ، أو بموجبات العلاقة التى تحقق الهسدف الاقتصادي .

بل قل أن هذه العلاقة الأصولية ، تدعو الخبرة الجغرافية الاقتصادية الى استطلاع المتغيرات التى تنتهك هذه العلاقة أو التى تتجاوز حد التوازن الاقتصادى ، وتطعن المصلحة المستركة بين الانتاج والاستهلاك ، كما تدعو الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا الى بيان الضوابط التى تنظم العلاقة وتحكم الغاية والهدف ، فى اطار توازن اقتصادى يكفل المصلحة المستركة بينهما ، ومن ثم ينبغى أن يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى جيدا ، كيف يجسد مفهوم التوازن الذى ينبغى أن تلتزم به الأطراف المعنية بهذه العلاقة ، فى صلب المعادلة الاقتصادية ، لحساب الانسان فى ربوع الأرض ،

- وتتمرس الخبرة الجغرافية الاقتصىدية التى تمسك جيدا بزمام موضوع الانتاج و تخصص من أجل هذا الموضوع فروعا متخصصة فى اطار الجغرافية الاقتصادية ، تعكف على دراسة هذا الموضوع ، بل قل أن الخبرة الجغرافية الاقتصادية تحسن صنعا وتجيد لأنها تضيف اضافات مفيدة

ومجددة ، بشأن الرؤية الجغرافية للانتاج وتقويمه تقويما اقتصاديا لحساب. الاستهلاك .

وتصبح هذه الخبرة الجغرافية الاقتصادية مطالبة في هذا العصر أيضا ، بأن تستطلع موضوع الاستهلاك ، بمعنى أن تضمع موضوع الاستهلاك في اطار الرؤية الجغرافية ومنهجها العلمي ، وتحسن هذه الخبرة صنعا لو عرفت كيف تمسك بزمام الاستهلاك الى الحد الذي يبقى على التوازن الاقتصادي بينه وبين الانتاج ، أو لو عرفت كيف تبصره وتنتشله من موجبات الانحراف أو الاخلال بهذا التوازن في المكان والزمان ،

وهكذا نفهم جيدا ، لماذا ينبغي أن تخصص الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، فرعا خاصا من فروع الجغرافية الاقتصادية ، يتفرغ تفرغا كاملا ومتخصصا لدراسة موضوع الاستهلاك • وصحيح أن هذا عبء جديد ، يقع على عاتق الجغرافية الاقتصادية ، ويضيف اليها مهمة علمية صعبة • ولكن الصحيح أيضا أن هذه المهمة مهما كانت صعبة ، فهي لا تمثل الهم الثقيل • بل قل انها هي جزء من الواجب العلمي ، الذي لا مبرر للتهرب منه ، أو لا مبرر للتفريط فيه • ولماذا لا نقول أن هذه المهمة هي الاضافة الجيدة ، التي تكتمل بموجبها بنية الجغرافية الاقتصادية العلمية •

واهتمام الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي وعنايته بموضوع الاستهلاك ، في مقابل اهتمامه بموضوع الانتاج والعناية به ، يمثل اتجاها جيدا ومفيدا ، في اطار الرؤية الجغرافية الشاملة والمتوازنة ، لحضور الانسان وسيادته في ربوع الأرض ولا شيء يضعالانسان في مكان السيادة، ولا شيء يحافظ على بقائه في هذه المكانة ، ولا شيء يؤمن مصير هذه السيادة غير السيطرة على العلاقة التي تكفل التوازن الاقتصادي الحقيقي بين الانتاج والاستهلاك وهذا معناه أن تصدى الجغرافية لهذه المسئولية ، يجعل منها عينا تسهر على حراسة سيادة الانسان على الأرض ، وتحول دون تفريغ مضمون هذه العلاقة من مرماها ومغزاها .

وهذا الاهتمام الجغرافي بموضوع الاستهلاك ، لا يعنى من وجهة النظر العلمية الجغرافية المعاصرة شبيئا أهم من تكامل حقيقي وواقعى في البنية المركبة ، التي تجمع أوصال الرؤية الجغرافية ، وهي تطل على حقيقة المعادلة الاقتصادية في المكان والزمان • بل هو اهتمام جغرافي سديد ، لا يعني شيئا مجديا أهم من استشعار التوازي والتوازن البحثي ، في اطار منهجية

الواقع التركيبى التحليلى ، الذى تلتزم به الدراسة الجغرافية ، وهي تتطلع بمسئوليتها الى بنية المعادلة الاقتصادية في كل مكان وفي أى زمان • ومن آجل ذلك ندرك أن هذا الاهتمام الجغرافي هــو عين الواجب العلمي الذي لا مبرر للتهرب منه أو للتفريط فيه •

وتوظيف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي التوظيف الجيد ، في مطالعة الرؤية الجغرافية لاجتماع الانتاج والاستهلاك في المعادلة الاقتصادية ، هسو السبيل الامثل لوضع الاضافة في مكانها الصحيح ، في صلب الجغرافيسة الاقتصادية ، بل يحقق هذا التوظيف الجغرافي السبيل الأفضل والأجدى ، الله يبتاتي بموجبه الاتساع والتعميق والتجسديد والتجويد ، في مغزى ومرمى التوجه العلمي الصحيح الهادف للجغرافية الاقتصادية ،

وقل أن هذا التوظيف الجغرافي الرشيد في خدمة موضوع الاستهلاك، لا يعنى في نهاية المطاف ، شهيئا أهم وأجدى من حسن توجيه الرؤية الجغرافية ، بكل ما تملك من قدرات التحليه والتركيب الى صلب أو الى جوهر العلاقة الأصولية بين الانتهاج والاستهلاك • ومن ثم يحق للخبرة الجغرافية الاقتصادية أن تقهوم كل عوامل التغير والتغيير ، وكل عوامل الضبط والانضباط التي تؤثر في هذه العلاقة • بل يحق لها أيضا ، في الحار هذا التقويم استشعار:

١ \_ مبلغ اكتمال الحلقة الاقتصادية السوية ، التي يصطنعها انضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك أو استمرار التوازن بين العرض والطلب ، في اطار المعادلة الاقتصادية لحساب الانسان •

٢ ــ مبلغ جدية وجدوى المعادلة الاقتصادية ، التي يكفلهــا التوازن الضرورى ، لحساب حضوره الاجتماعي والحضاري والاقتصادي ، في المكان والزمان .

#### الاستهلاك ،مكانه في الجغرافية الاقتصادية ومكانته:

مثلما تضم الجغرافية الاقتصادية في اطارها العلمي الفضفاض فروعا ، تتخصص تخصصا علميا جغرافيا دقيقا ، في دراسة ، موضوع الانتاج وموضوع الوارد وموضوع استغدام الأرض ، وموضوع النقل ، وموضوع التجارة الدولية ، وموضوع التنمية ، ينبغي أن تنضم دراسة موضوع الاستهلاك انضمام الرفيق أو الشقيق الى الأشقاء في هذه الزمرة وهسندا

الانضمام يعنى الاضافة المجددة لجدوى الجغرافية الاقتصادية • كما يعنى أيضا الاشتباك أو التداخيل الحقيقى ، بين موضوع الاستهلاك وسائر الموضوعات الأخرى ، في تركيب بنية الجغرافية الاقتصادية الهيكلي •

وقل ... بكل اليقين الجغرافي ... أن هـ...ذا الانضمام يبدو وجيها في الشكل والمضمون • بل ومن غير هذا الانضمام الى فروع الجغرافية الاقتصادية المتعددة الأخرى ، يبقى مكانه شاغرا ، وتبقى مضامين الجغرافية الاقتصادية ناقصة • وهذا معناه أن يفتقد الجغرافي في رؤيته للظاهرة الاقتصادية ، الحبكة العلمية الموضوعية • ومعناه أيضا أن يستشعر الجغرافي القصـــور والتقصير في تقصى حقيقة المعـادلة الاقتصادية • وما من شك في أن غياب موضوع الاستهلاك وبقاء مكانه شاغرا ، لا يعنى شيئا ، أقل من عدم تكامل الرؤية الجغرافية ، لأبعــاد الظاهرة الاقتصادية في اطار حركة الحيــاة ومسيرتها ، في المكان والزمان •

ومع افتقاد هذه الحبكة العلمية الجغرافية الموضوعية ، يبدو النقص واضحا في بنية الجغرافية الاقتصادية وكأنه يمسخها ، بل قل ينبغي أن يستشعر الجغرافي مبلغ القصور في مغزى الجغرافية الاقتصادية ومرماها العلمي المتجدد ، كما يريد الفكر الجغرافي المعاصر ، فلسفته واتجاهاته التطبيقية ، لها أن تكون ، وقد توجه الى الجغرافي أصابع الاتهام الذي يدينه ويرميه بالتقصير في آداء مهمته العلمية التي تجاوب ارادة الفكر الجغرافي المعاصر ، ولا مبرر للقصور ولا تبرير للتقصير ، غير التخوف الشديد من الاقدام الجرىء الذي تستوجبه دراسة موضوع الاستهلاك وهو شائك وشديد التهقيد ،

وصحيح أن هذا التوف والحذر وليد الصعوبة في السيطرة على مسائل شائكة وصعبة بشأن توزيع ظاهرة الاستهلاك على مستوى المكان ، وحساب العوامل التي تحكم هذا التوزيع ، ولكن الصحيح أيضا أن هـــذا التخوف لا يبرر السكوت عن معالجة هذا الموضوع ، ولا يبرر ترك مكان الاستهلاك في اطار الجغرافية الاقتصادية شاغرا ، وهو \_ على كل حال \_ تخوف وحـدر في غير موضعه ، عندما يفرض حظرا على معالجة هذا الموضوع الحيوى ، أو عندما يلزم الجغرافي السكوت والصمت وكأن الأمر لا يعنيه من وجهة النظر العلمية الموضوعية ، بشأن هذه الظاهرة البشرية ،

وكون الاستهلاك ظاهرة بشرية عامة ، ينبغى أن يقترن توزيعها في

المكان والزمان بتوزيع السكان • ويجب أن يلتزم الجغرافي بهذه الظاهرة في هذا الاطار ، ولا ينبغي أن يتهرب من المسئولية • وهناك أكثر من سبيل مناسب لتوزيع هذه الظاهرة على مستوى المكان حتى يتصدى البحث الجغرافي لتفسيرها أو للربط بينها وبين ظاهرات أخرى • ومن ثم يفلح البحث الجغرافي في تقويم هذه الظاهرة تقويما جغرافيا اقتصاديا في المكان والزمان، وأن يحسب حساب العوامل والمصادر التي تتولد منها المتغيرات والضوابط التي يتأثر بموجبها الاستهلاك ، سلوكه واتجاهاته •

ويمكن أن يجد الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي في حساب معدل الاستهلاك من سلعة معينة ، في المكان والزمان سبيلا من سبل التوزيع(٢) . كما يجوز الاعتماد على حساب دالة الاستهلاك من سلعة معينة في الزمان والمكان ، على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ، سبيلا آخرا من سلل التوزيع(٧) . وما من شك في أن السيطرة على هذا التوزيع في المكان ، على مستوى الدولة أو على مستوى الاقليم أو على مستوى العالم ، هي وحدها التي منه هذا التخوف .

واختراق حاجز الخوف من خلال السيطرة على الوسيلة أو السبيل الانسب لرؤية هذه الظاهرة رؤية جغرافية ، وتوزيعها على مستوى المكان،

(١) يحسب هذا المعدل على أساس حساب الفرق بين كم الانتاج من هذه السلعة المعنية وكم الاستهلاك منها في المكان • ومن ثم نحصل على : نسبة الاستهلاك المحلى منها ونسبة ما يحبه منها الى الاستهلاك في اماكن أحرى • كما يمكن أن نحصل على نسبة كم الانتاج الفيل من هذه السلعة المعنية منسوبة الى أقصى كم للانتاج يمكن أن يتحقن من هذه السلعة المعنية في نفس المكان • وبجسد هذه اللسبة مبلغ النزام الانتاج ومعدلاته قبل الاسبهلاك ومطالبة أو عدم التزامة • كما يحفى الحساب لبيان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومبلن الترازن العدائد عدم المنان والزمان •

(٧) نعبر دالة الاستهلاك ـ فى الرؤية الاقتصادية البحثة ـ عن العلاقة بين الدخل الكلى والاستهلاك الكلى • ويمكن بيان دولة الاستهلاك فى شكل جدول أو معادلة أو رسم بيانى ، بي مقدار الانفاق ومقدار الادخار منسوبا إلى الدخل عند كل مستوى من مستويات هذا الدخل و راجع النصل السابع من د • اسماعيل محمد هاشم : التحليل الاقتصادى الكمى ط ١ الاسكدرية ١٩٨١ •

هذا ولو حصلنا على دالة الاستهلاك على مستوى الدولة لبيان مقدار الانفاق العام منسوبا الله المدخل النومي في الدولة ، كان في وسع البحث الجفرافي أن يتبين هذء الداله على مسروى مجسم الدول في الاقليم أو في القارة أو في العالم • ودندئذ تكون المارنة سهلة ويعتمد عليها في الوزيع والمضى في الدراسة الجغرافية التحليلية •

هو وحده الذى ينهى أى احجام ، عن دراسة ظاهرة الاستهلاك دراسة جغرافية • ولا خوف من عواقب حصر وتقصى تأثر الاستهلاك وسلوكه على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى ، بالمتغيرات التى تطلق له العنان ، أو الضوابط التى تحكمه فى المكان والزمان • بل لا خوف أيضا من صعوبة السيطرة على الصراع ، بين تحريض المتغيرات وتحكم الضوابط من ناحية ، وموقف السلوك الاستهلاكي من هذا الصراع من ناحية أخرى •

وفى موضوع الاستهلاك ، الذى يتصدى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى، للله عقدته المستعصية فى اطار الانتهاء للجغرافية الاقتصادية واهتماماتها ، ينبغى أن يجسد هذا الاجتهاد الكيفية التى تقبل بها الخبرة الخغرافية على تناول هذا الموضوع ، مقوماته وموجباته واتجاهاته وسلوكه وانحرافاته وضوابطه ، والمهم هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا ، المتغيرات والضوابط وهى تتأتى من مصدر واحد ، كما ينبغى أن يعرف أيضا كيف تؤثر هذه المتغيرات والضوابط على اتجاه وسلوك الاستهلاك الذى يتباين من مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى ومن زمان الى زمان آخر ،

كما ينبغى أن يحدد هذا الاجتهاد الاطار الذى يتعين الالتزام به وعدم الخروج عنه ، فى صدد آداء المهمة العلمية الجغرافية المنوطة به فى دراسة الاستهلاك والمهم قبل أى شىء وبعد كل شىء ، أن يتأتى هذا الآداء الجغرافى الاقتصادى ، من غير خروج شارد عن منطق وفلسفة الفكر الجغرافى المعاصر ، أو من غير عصيان متمرد ، يلوى عنق الواقع أو الموضوعية ، حتى يزج بهما فى الاطار الواسع الذى يجمع أوصال الرؤية الكلية لمفهوم الاستهلاك فى الجغرافية الاقتصادية •

وقل \_ بكل اليقين \_ أنه في اطار كل معادلات الاتزان الاقتصادي الواقعي السليم ، وهو عين ما تلتزم به الجغرافية الاقتصادية قبل حركة الحياة ، وحضورها النشيط الفاعل في طلب التعايش في المكان ، في الماضي والحاضر ، والمستقبل ، ينبغي أن تتابع الخبرة الجغرافية موضوع الاستهلاك من غير تعارض ، أو من غير تناقض ، بين الرؤية الاقتصادية البحتة ، والرؤية المخرافية (^) ، لهذا الموضوع الواحد أو لهذه الظاهرة البشرية الواحدة م

<sup>(</sup>٨) لما كانت الرؤية الجغرافية في اطار مفاهيم الجغرافية الاقتصادية الكلية ، نقسسم النشاط الاقتصادي الى عمليات الانتاج وعمليات الاستهلاك ، فيجب عند التطبق على سسسلعة

بل يجب أن تتكامل هاتان الرؤيتان تكاملا موضوعيا في الكان والزمان و اللهم قبل أى شيء وبعد كل شيء ، أن يستهدف الآداء الجغرافي الاقتصادي في موضوع الاستهلاك أمرين هامين ولا ينبغي التفريط فيهما •

وهذان الأمران الهامان هما اللذان يحددان الهدف أو الغاية من الدراسة المغرافية الاقتصادية لموضوع الاستهلاك • وهما معا يجسدان أيضا الوسيلة والأسلوب التى تصل بموجبها هذه الدراسة الجغرافية الى الهدف أو الغاية الجغرافية الاقتصادية • ويتمثل هذان الأمران الجوهريان -- بكل الايجاز -- في اطار رؤية الجغرافية الاقتصادية ومفاهيمها في :

الكيفية التى يوظف الاستهلاك والطلب بموجبها الانتاج المتنوع الكم والكيف لحسابه ، ومبلغ استجابة الانتاج الفورية أو غير الفورية لهذا التوظيف والالتزام به فى المكان والزمان .

٢ ــ الكيفية التى يطوع الانتاج المتنوع بالكم والكيف بموجبها الاستهلاك والطلب ويطاوعه ، ومبلغ استجابة الاستهلاك الفورية أو غير الفورية لهذا التطويع والقبول به فى المكان والزمان .

ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، كيف كانت في الماضي ، وكيف تكون في الحاضر ، أوضاع العلاقة السوية ، بين الانتاج وهو يستجيب ويلبي ويعرض في جانب ، والاستهلاك وهو يطلب ويأخذ ويبدد في جانب آخر ، كما يعرف هذا الاجتهاد أيضا ، كيفيتأتي الاخلال الذي يهدر أو ينتهك ، أو يفرط في جدوى هذه العلاقة من خلال المتغيرات ، الى الحد الذي تنقلب عنده الأوضاع ، ويتمكن الانتاج من تطويع الاستهلاك ، والتغرير به ،

معنية أن تجه اجابة عن الأسئلة التالية :

أين تنتج هذه السلعة ؟ ولماذا أمكن انتاج هذه السلعة "

وكيف تنتج هذه السلعة ؟

أين تسوق وتستهلك هذه السلعة ؟ لمساذا أمكن تسويق واستهلاك هذه السلعة ؟ وكيف تستهلك هذه السلعة ؟

<sup>.</sup> ۱۳۰ ، صحمد فانح عقيل ، المرجع السابق ، ص ٢٣٠ . Shaw, E : World Economic Geog. N.Y. 1955 p. 4-5.

وسنواء تبين الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي دلالات هذه العلاقة متمثلة في التوازن الاقتصادي ، على مستوى الصلة والالتزام بين التابع والمتبوع ، أو على مستوى الصلة والالتزام بين الندين المتناظرين ، واستشعر جدواها أو تلمس مضرة الاخلال بها ، فان أهم ما ينبغي أن يعتني به ، هو تقصى حقيقة دور وفعل وتأثير (٩) :

۱ - المتغيرات المتنوعة التي تخل بهذه العلاقة ، وتوقع بأى منهما ضحية سهلة في برائن الآخر ٠

٢ - الضوابط المتباينة التي تحكم أو تضبط هذه العلاقة ، وتلزم أي منهما بحقوق الآخر •

بمعنى أن تقوم الخبرة الجغرافية الاقتصادية هذه العلاقه بين الانتاج والاستهلاك نقويما جادا ومجديا • ومن ثم تحسب جدواها اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ، وهي علاقة سوية لحساب الانسان ، أو تحسب جدواها اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا وهي علاقة غير سوية لحساب الانسان • وهذا التقويم هو خير ما ينتفع به الوضع الاقتصادي على كل المستويات ، عندما تدعو الحاجه الى التدخل لاعادة هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى الصواب الاقتصادي وتصويب هذه العلاقة ، هو عين ما يحافظ على جدوى التوازن الاقتصادي في صلب المعادلة الاقتصادية لحساب الانسان ومصيره ، في المكان والزمان •

وما دام فى وسع الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، أن توظف الاجتهاد العلمى فى اطار المنهج الجغرافى المناسب ، توظيفا ماهرا ، فيجب أن يتناول هذا الاجتهاد موضوع الاستهلاك تناولا جغرافيا سليما • بل ينبغى أن تمضى هذه الدراسة الجغرافية الهادفة ، الى حد السيطرة الاصولية على كل الأبعاد العلمية الموضوعية • بمعنى أن يزج الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى بهذا الموضوع الحيوى ، شأنه شأن أى ظاهرة بشرية ، فى اطار الرؤية الجغرافية •

والشرط الوحيد لبلوغ هذ الغاية ، هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، كيف يخضع هذه الظاهرة البشرية خضوعا علميا للنهج

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>٩) ينبغى الاعتماد على دراسة العينة وتوظيف الاستبان الجيد في جمع البنانات وحصر الثبائع الني نكشف النطاء عن هذا الناثير .

الجغرافى فى التوزيع والتعليل والربط • ومن ثم يعرف هذا الاجتهاد جيدا ، كيف يتولى أمر تقويم هذه الظاهرة البشرية الاقتصادية فى نهاية المطاف ، تقويماً جغرافيا اقتصاديا صحيحا •

ومن خلال السيطرة الجغرافية الأصولية على أبعاد الدراسة العلمية الموضوعية للاستهلاك واتجاهاته ، يمكن استشعار سبيل الصواب الاقتصادى بل يمكن التمييز بين الصواب والخطأ الاقتصادى • ومن ثم يكون الاسهام الجغرافى فى المحافظة على جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، أو على التوازن بين العرض والطلب ، أسهاما مفيدا • ولا يضير الخبرة الجغرافية الاقتصادية شيئا ، وهى لا تضل ولا تضلل ، اذا جاءت دراسة الانتاج والاستهلاك معافى حبكة موضوعية علمية موصولة ، أو اذا جاءت دراسة الانتاج ودراسة الاستهلاك منفصلتين فى حبكة علمية غير موصولة •

وصحيح أن الحبكة الدراسية وهى موصولة أو وهى غير موصولة ، يجب أن تكون جغرافية لا تخرج عن الاطار الجغرافي ولا تتمرد على المنهج الجغرافي ولكن الصحيح أيضا أن تضع الجغرافية الاقتصادية هذه الحبكة وهو موصولة أو وهي غير موصولة ، على مستوى العناية والمحافظة على العلاقة التي تربط بين الانتاج والاستهلاك • وعدم التفريط في هذه العلاقة ينبغي أن يكون هدفا جغرافيا لأنه هو الذي يكفل الاطار العام للتوازن الاقتصادي ، ويؤمن حضور ومصير الانسان الاقتصادي والاجتماعي والحضاري في المكان والزمان •

والاقدام الجغرافي والاقتصادي الحصيف ، على دراسة موضوع الاستهلاك ، من خلال العلاقة أو الصلة الوثيقة بالانتاج أحيانا ، أو على دراسة موضوع الاستهلاك دراسة متفردة ، لا تفرط في جدوى هذه العلاقة بالانتاج ، يمثل اقداما جريئا ومفيدا · وهو \_ بكل المعايير \_ اقدام علمي موضوعي هادف لا ينبغي أن يخيب · ذلك أنه اقدام يخوض التجربة الصعبة ولكنه لا يبدأ من فراغ ولا يضرب في المجهول من غير غاية · بل قل \_ بكل اليقين \_ أن هذا الاقدام الجرى ، يصبح التزاما أكيدا ، وأمانة في العنق لحساب الانسان · وتصبح محصلة هذا الاقدام وما تحققه ، اضافة حقيقية ، في البنية المركبة للجغرافية الاقتصادية ·

وهذا الالتزام الجغرافي الاقتصادى ، هو الالتزام المفيد قولا وعملا ، ليس لأنه يبشر بالتجديد والتجويد والاضافة الى حيوية العمل الجغرافي فقتل ، بل لأنه الالتزام الواعي الذي يوازن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي

يرموجبه الالتزام الآخر بدراسة الانتاج • ووضع الالتزام الجغرافي الاقتصادي يدراسة الانتاج ، في مقابل الالتزام الجغرافي الاقتصادي بدراسة الاستهلاك وعلى قدم المساواة ، لا يدعم التركيب الهيكلي لبنية الجغرافية الاقتصادية ضقط ، بل يدعم مفهوم التوازن الاقتصادي في الرؤية الجغرافية أيضا •

وما من شك في أن هذا الانتزام هو الذي يضع التوارن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك ، أمانة غالية في عنق الخبرة اجغرافيه الاقتصاديه ، ومن خلال هذا الالتزام لا تتهاون الجغرافية الاقتصادية في حمل هده الأمانه ، يل ولا تعفى الجغرافيه الاقتصاديه نفسها من مسئولية المحافظة على موجبات هذا التوازن الاقتصادي ، والمحافظة على جدواه ، لحساب الانسان ومصلحته المشتركة في الانتاج والاستهلاك ، في المكان والزمان ،

والتصدى الجغرافى الاقتصادى لحمل هذه الأمانة العلمية ، هو حق يمليه ويرسحه الاهتمام الجغرافى بالواقع الاقتصادى وأطراف التعامل "الاقتصادى ، العرض والطلب ، فى المكن والزمان ، وهو أيضا واجب يمليه ويفرضه الاهتمام الجغرافى بالواقع البشرى وحضور الناس ومصيرهم الاقتصادى ، فى المكان والزمان ، وبكل موجبات حقوق وواجبات هذا التصدى ، يستكمل الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ، أبعاد الظاهرة الاقتصادية الانتاج والاستهلاك – التى هى محل عناية واهتمام الجغرافية الاقتصادية واتجاهاتها التطبيقية ، لحساب الانسان وحقه الأكيد فى السيادة فى ربوع والعراض ،

\* \* \*

وأعجب العجب حقا وصدقا ، هو أن بتجنب الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي - ولا أقول يتجاهل – موضوع الاستهلاك حتى الآن في عالم اليوم ، الذي تضطرب فيه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وتختل موجبات وأصول التوازن بين العرض والطلب ، وصحيح أن الدراسة الجغرافية تتسلل تسلل التلميح السريع من موضوع الانتاج الى موضوع الاستهلاك ، وصحيح أن هذا التسلل الذي لا يتجاوز حد التلميح يستقط عن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي شبهة التجاهل أو اغفال موضوع الاستهلاك ، ولكن الصحيح بعد الاقتصادي شبهة التجاهل أو اغفال موضوع الاستهلاك ، ولكن الصحيح بعد الله أن هذا التلميح السريع لا يجسد غير الاهتمام السطحي ، بل قل أنه لا يعطى الاستهلاك حقه في البحث الموضوعي الجغرافي ، ثم هو لا يضع اللهستهلاك في مكانه المناسب أو الصحيح ، الذي يناسب مكانته الفعلية في الرؤية الجغرافية الاقتصادية ،

وصيحات التحذير أو صيحات الخوف على المصير الاقتصادى ، التى تنذر بأخطار التوازن المختل أو المضطرب بين الانتاج والاستهلاك ، صيحات جادة وصادقة وينبغى الاستماع اليها • وصيحات الخوف أو صيحات التحذير من سوء سلوك الاستهلاك الذى يجسد مبلغ اساءة المتغيرات الى العلاقة بين العرض والطلب ، صيحات جادة وصادقة ، وينبغى أن توقظ الوعى الاقتصادى من أجل الانضباط على مستوى الفرد ، أو على مستوى الجماعة فى الدولة ، أو على مستوى الناس جميعا فى العالم • بل ربما تبدو فى كتير من الأحيان ، وكأنها مستوى الذى ينبغى أن تكون عليه الصيحات ، لكيلا يتضرر المصير دون المستوى الذى ينبغى أن تكون عليه الصيحات ، لكيلا يتضر المصير الاقتصادى • وتبدو فى بعض الأحيان الأخرى ، وكأنها صيحات تلقى على السماع أقوام لا يفقهون أو لا يستجيبون •

وتستحق هذه الصيحات أن تجه آذان من يحسن الاستماع اليها م بل تستحق أيضا أن تجه الاستجابة المناسبة ، من كل أمين على مصلحة الانسان ، في التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، أو في حسن التعامل بين العرض والطلب • وينبغي أن يصغى الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا الي هدا التحذير • بل ينبغي أن تحفز هذه الصيحات هذا الاجتهاد ، حتى يتحول من أساليب التلميح الى موضوع الاستهلاك ، الى ممارسة البحث الجغرافي الاقتصادي والعمل الجاد الصريح •

وأعجب العجب حقا وصدقا ، هو أن يتردد الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى، وهو يستمع الى هذه الصيحات ويدرك صدقها ، فلا يتلفت التفاته الجدم والاكتراث الحقيقي الى موضوع الاستهلاك ، ولا يعطيه الاهتمام بالقدر الذي يجاوب هذه الصيحات ، وصحيح أن هناك أكثر من صعوبة ، يمكن أن تبرر فتور الاهتمام الجغرافي الاقتصادى بالاستهلاك في الماضي ، وصحيح أن هذا الاهتمام الجغرافي الاقتصادى الفاتر ، قد اكتفى بالاقتراب من موضوع الاستهلاك اقتراب التلميح من خلال دراسة الانتاج ، ولكن الصحيح رغم ذلك كله ، هو ضرورة حمل الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى المعاصر ، على اقتحام هذا الميدان اقتحام مباشرا ، ودراسة موضوع الاستهلاك دراسة صريحة ،

وعندئذ ، لا بد أن تحسب الخبرة الجغرافية الاقتصادية حساب هذا الاقتحام ، وأن تعرف الغاية من العمل الجغرافى الصريح وأن تتلمس المسالك الوعرة التى يمضى فيها البحث الجغرافى من الاستهلاك الى هذه الغاية ، ولا بد أن تعرف هذه الخبرة أيضا ، الكيفية التى تجسد مغزى ومرهى جغرافية الاستهلاك ، والكيفية التى تحتل بموجبها جغرافية الاستهلاك مكانها الصحيح

الشاغر ، بين فروع الجغرافية الاقتصادية المتخصصة · وما من شك في أن احتلال جغرافية الاستهلاك المكان الصحيح ، هو الذي يحدد نها بالضرورة المكانة الصحيحة ·

والتصحيح الذي ينتهى اتجاه البحث الجغرافي الصريح بموجبه الى تبنى موضوع الاستهلاك ، هو الذي يتمم موضوعية واتساع وعمق الرؤية الجغرافية الاقتصادية المتخصصة ، الى أبعاد المعادلة الاقتصادية وأطرافها المقيقيين ، لحساب الانسان ، بل قل ـ بكل اليقين ـ أن هذا التصحيح ، ينبغى أن يكون شغل الجغرافي الاقتصادي الشاغل ، وهو ـ على كل حال ـ مهمة وغاية هذا الاقدام الجغرافي الاقتصادي الأنسب ، لحاجة العصر ، الذي يشهد سوء سلوك الاستهلاك ، ويسجل انحرافاته الى الخطأ الاقتصادي ،

ويبلور هذا الاقدام الجغرافي الاقتصادي الصريح أمانة الاستماع الى صنيحات التحذير من سوء الاستهلاك • ويجسد أيضا الاستجابة الجادة ، لا ينبغي أن يعنى الجغرافي من متابعة طرفي المعادلة الاقتصادية ، وهما الانتاج والاستهلاك • كما يؤكد هذا الاقدام الجغرافي ، الاستجابة الفورية التي تتلمس تعديل الأوضاع الاقتصادية ، تعديلا يبشر بالتوازن الاقتصادي ، ويؤمن حضور الانسان في المكان ، ومصيره الاقتصادي في الزمان •

#### \* \* \*

وبعد ، هل يمكن أن تسكت الجغرافية بصيفة عامة ، والجغرافية الاقتصادية بصفة خاصة عن موضوع الاستهلاك في الوقت الذي يتمادى بحثها في موضوع الانتاج ؟ وهل من الموضوعية العلمية الجغرافية في شيء أن تتهرب الجغرافية الاقتصادية من البحث الصريح وتلوذ بالصمت ، أو أن تكتفى بالتلميح ؟

وفى اعتقاد الجغرافى ، أن الجغرافية الاقتصادية ، وهى لا تنكر أو لا تتنكر لاهتمام موضوعى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وبالتوازن بين العرض والطلب ، لا يمكن أن تسكت أو أن تتمادى فى السكوت عن موضوع الاستهلاك • ويكشف التلميح الى الاستهلاك من خلال دراسة الانتاج بوادر هذا الاهتمام • بل يظهر هذا التلميح ان الجغرافية الاقتصادية تريد أن تقول شيئا •

ولا يجوز – على كل حال – أن تقف الجغرافية الاقتصادية مكتوفة الأيدى • ولا يجوز في منل هذا الموقف الذي يتراوح بين السكوت أحيانا والتلميح أحيانا أخرى أن تتمادى الجغرافية الاقتصادية في السكوت وعدم الاكتراث بالاستهلاك • بل ولا ينبغي أن يتسم الموقف الجغرافي الاقتصادى بالجمود ، في نفس الوقت الذي تشمر فيه عن كل سواعد الجد والاجتهاد ، وتقتحم ميادين العمل التطبيقي اقتحاما مدروسا ورشيدا ، لحساب عمليات التنمية •

هذا ، وما من شك في أن اقبال الجغرافية الاقتصادية على دراسة موضوع الاستهلاك ، وتفتح شهيتها ، هو اتجاه حميد ومفيد • ويعلن هذا الاتجاه الحميد عن عزم أكيد وقدرة رشيدة وبصيرة نافيذة ، والجغرافية الاقتصادية تقتحم ميادين العمل الجغرافي التطبيقي لحساب الانسان من أوسع الأبواب •



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصّل الأول الإستهكلاك

- س معنى ومغزى الاستهلاك
- الاستهلاك تعود فطرى على الطلب
- و الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض
- الاستهلاك انحراف في الطلب وامتثال نلعرض
  - ع استعادة التوازن بين الائتاج والاستهلاك



### الفصل الأول الاســـتهلاك

#### معنى ومغزى الاستهلاك:

يطلب الاستهلاك ، ويمد يده ، وطلبه لا يكف ويده لا تسكت أبدا ، بل قل انه الحاح في الطلب في المكان والزمان ، وبه تكون وتبقى حياة الناس ، ومن غيره لا تكون ولا تبقى ، ومن أجل الحصول على الطلب ، يكد الانسان ويشتقى ، ويحقق الحصول على الطلب غاية اقتصادية ، ومصالحة بين اليد التي تمتد وتطلب ، والمعين الذي يجاوب ويعطى ،

ولأن حركة الحياة تمضى على الأرض ولا تتوقف أبدا ، يستمر الطلب وهلا ينقطع ، لحساب الاستهلاك • ولأن مضى حركة الحياة على الأرض من زمان الى زمان آخر ، يكتنفه التغيير ، ديموجرافيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا وسياسيا ، يتغير الطلب وهو الذى لا يكف ولا يمتنع ، لحساب الاستهلاك • والتغير في الطلب ، يشمل الزيادة في الكم ، والتنوع في الكيف ، على النحو الذي يجاوب أو يلبي حاجة الاستهلاك وسلوكه ، في المكان والزمان •

والاستهلاك في طلب مستمر وتغير متواصل ، لحساب الفرد ، أو لحساب الجماعة ، وسواء يمضى الطلب على درب الخطأ الاقتصادي أو على درب الصواب الاقتصادي ، تبقى نزعة الاستهلاك اقتصادية في الشكل والمضمون ، وما من شك في أن الانتاج قد تحمل ويتحمل مسئولية الاستجابة لكل طلب تمتد اليه يده ، لحساب الاستهلاك ، وحتما لا يسكت الاستهلاك لو قصر الانتاج أو لو امتنع عن الاستجابة للطلب ،

وقبل أن نتبين الكيفية التى ينبغى أن يتناول الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى بموجبها ظاهرة الاستهلاك في اطار عمومية الطلب الذى يشمل الناس جميعا في كل مكان وزمان ، يجب أن نناقش مفهوم الاستهلاك مناقشة مستفيضة • وقبل أن يضع الباحث الجغرافي هذه الظاهرة البشرية بعناية ووضوح ، في بؤرة الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، واهتمامها الأصولي المنهجي، يجب أن يدرك أبعاد الشمول والدوام والتغير في الممارسة الاستهلاكية •

وينظر الجغرافي الى مفهوم الاستهلاك في العادة على أنه يجسد ظاهرة يشرية ومع ذلك يدرك الجغرافي أيضا أن هذه الظاهرة البشرية لها أكنر من وجه ويجسد الوجه الأول حاجه الذات وشهوة النفس ويجسد الوجه الثاني تعاون التشكيل الاجتماعي ومصلحته في هذه الحاجة ويجسد الوجه الرابع الوسيلة المثالث طبيعة هذه الحاجة وهدفها الاقتصادى ويجسد الوجه الرابع الوسيلة الحضارية التي يتحقق بموجبها هذا الهدف الاقتصادى ، لحساب الفرد أو لحساب المجاعة .

ولكى ندرك مبلغ تداخل هذه الأوجه فى كنه ومضمون هذا المفهوم ، ولكى نتبين اتجاهاته رغم هذا التداخل ، فى اطار المعادلة الاقتصادية الكلية ، لحساب الانسان وممارسة هذه الظاهرة البشرية ، ينبغى أن يتابع الجغرافى تغيرات هذا المفهوم من خلال الاستمرار فى المكان والزمان ، كما ينبغى أن يحصى ويستطلع ويقوم موجبات هذا التغير ، وهى تلاحق الاستمرار فى الطلب لحساب الاستهلاك الذى لا يكف فى كل مكان وزمان ،

وقد تتمادى المناقشة الجغرافية المستفيضة لهذه الظاهرة البشريه في اطار حركة الحياة وحضور الانسان في الأرض و وتصل هذه المناقشة الى حد تحصى فيه على الاستهلاك سوء سلوكه وانحرافاته وقد تجد هذه المناقشة أيضا العلاقة بين فعل الضوابط والمتغيرات التي يتأثر بها الاستهلاك وسلوك الطلب وقد تكشف هذه المناقشة أيضا عن تحايل الانتاج من خلال عوامل الاخراء ، لكى يغرر بالطلب ويوقع الاستهلاك في الانحراف ، ويعمل بكل ما في وسعه على ابتزازه ومن ثم يدرك الباحث الجغرافي ، كيف يحدث التمرد الاستهلاكي على التوازن الاقتصادي بين العرض والطلب ، وكيف ينتهك الانحراف الاستهلاكي أصول وقواعد هذا التوازن ، حتى يوقع مصلحة الانسان الاقتصادية في المكان ، ومصيره الاقتصادي في الزمان ، في براثن شمع العطاء وذل العو ز٠

وصحيح أن مفهوم الاستهلاك لا يتجاوز حد الطلب أو الالحاح في الطلب، أو الالحاح في الطلب، أو الالحاح في اختيار الطلب، الذي لا تستغنى عنه نبضات الحياة ، وحضور الانسان المستمر من خلال تعاقب الأجيال على الأرض ، وصحيح أيضا أن حصر مفهوم الاستهلاك في الطلب أو في الالحاح في الطلب، أو في الالحاح في الطلب، أو في الالحاح في الطلب، يجسد المعنى السهل الواضح، في اطار الممارسة الحياتية، في اختيار الطلب، يجسد المعنى السهل الواضح، في اطار الممارسة الحياتية، التي يحيى بها ولها الانسان الفرد، والانسان الجماعة ، في المكان والزمان ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن استجابة الانتاج وعروضه استجابة فورية

أو بطيئة للطلب لكل مستوياته ، تلهى الانسان المستهلك عن ادراك حصيف لدى اليقظة أو الانتباه المفاجى؛ ، عند كل نقطة تحول مثيرة على درب الحياة ، وهى تسجل مبلغ تغير اتجاه الاستهلاك أو مبلغ انحراف سلوكه عن درب الصواب الاقتصادى .

ومن شأن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ـ على كل حال ـ أن يدرك بسهولة الدلالات ، التى يعبر عنها وبها هذا المفهوم العام للاستهلاك ، وهو يطاوع التغيرات أو وهو يستجيب للضوابط ، التى تصطحب استمراره في المكان والزمان • كما يدرك في نفس الوقت أن وضوح معنى هذا المفهوم وعموميته ، وأن بيان مرماه واستشعار مغزاه ، لا ينفى أو يسقط عن الاستهلاك وهو طلب أو الحاح في الطلب ، أو الحاح في اختيار الطلب :

۱ ــ اتساع ومرونة مداه ، وكأنه الطلب الذى يتكرر من غير حدود ، ولا يسكت عن الغاية أيدا ٠

٢ -- تباین ایقاعات استمراره ، و کانه الغایة التی تمضی من غیر نهایة ،
 ولا تکف عن التغیر أبدا •

وهذا هو المفهوم الذي يجسد في مظهر هذه الظاهرة البشرية ، كل معانى الشكل السهل • ومع ذلك فانه هو بعينه المفهوم الذي يجسد في فحوى هذه الظاهرة كل معانى التغير ، وتصطنع هذا التغير وتتلاعب بأبعاده ومداه وبأطاره ومرماه ، كل عوامل التغيير الطبيعية والبشرية • وتؤثر فيه أيضا كل عوامل الضبط الطبيعي والبشرى • ومن ثم تفتقد الرؤية الجغرافية في هذا المفهوم ، كنه ومرماه واتجاهاته وسلوكه الثبات ، وتسليحل التغير وعدم الثبات • وما من شك في أن الاستهلاك يكون لحساب الحياة ، وأن الحياة تعنى الحركة ، وهي ضد الثبات والسكون •

ومن ثم قل بكل اليقين بأن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، لا يسقط عن الحياة دوام الحركة وما تسغر عنه من تغير واستحالة الثبات ، ولا ينبغي أن يسقط هذا الاجتهاد عن كنه الاستهلاك ومفهومه المتغير في المكان والزمان خساب الحياة المتغيرة ، ديناميكية التغير ، وفاعلية الضبط الذي يضبط ايقاع التغير ، من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، وما من شك في أن ديناميكية التغير هي التي تجسد مبلغ الاستجابة للمتغيرات ، وأن فاعلية الضبط هي التي تجسد مبلغ الانصياع للضوابط ،

وتشترك ديناميكية التغير وهي لا تكف ، وفاعلية الضبيط وهو لا يتهاون ، \_ في نهاية المطاف \_ في صياغة جوهر أو لب مفهوم الاستهلاك المتغير ، ويبقى الاستهلاك على الدرب الصحيح ما بقى التوازن بين ديناميكية التغير وفاعلية الضبط ، ويضل الاستهلاك عندما يفقد هذا التوازن ، ويحدد هذا المفهوم المتغير في كل الحالات \_ الخطأ أو الصواب \_ ما هية الطلب ، أو الالحاح في الطلب أو الالحاح في الطلب أو الالحاح في الخضور والبقاء والتنعم ، بمقام السيادة على الأرض، في كل مكان وزمان ،

وعندما يتابع الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أبعاد ظاهرة الاستهلاك ، وهي ذات مفهوم قابل للتغير وخاضع للضوابط في المكان والزمان ، يدرك بالضرورة كيف يحتوى هذا المفهوم المتغير والمستمر ، اطار واسع فضفاض من غير حدود • وهو اطار واسع على هذا النحو ، لأن المفهوم يتسع لكل طلب ينضم الى قائمة الحاجة ، ولأن المستهلك يملك حق الالحاح في الطلب ، ويخضع خضوع الاذعان لموجبات التمادي في هذا الالحاح • وهو اطار فضفاض على هذا النحو أيضا ، لأن المفهوم يستوعب ويجاري مضامين الطلب لحساب الانسان في المكان والزمان ، مهما تنوعت وتعددت المطالب في قائمة الحاجة • ولا شيء في وسعه أن يوقف هذا الاستيعاب ، أو أن يبطل مفعول الاستجابة للتغير والتنوع والزيادة من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر •

واتساع مفهوم الاستهلاك ، الذي يجاوب موجبات التمادي في الطلب أو موجبات اختيار الطلب وهو لا يفتر ، واتساع مفهوم الاستهلاك ، الذي يطاوع موجبات التغير والتنوع والتعدد في الطلب وهو لا يهدأ ، واتساع مفهوم الاستهلاك الذي يذعن للضوابط التي ترشد وتطوع وتقمع سلوك الطلب ، وهو لا يكف ، مسألة تلفت النظر في الرؤية الجغرافية ، وتستحق عندئذ التأمل والتفسير ، ومع ذلك هي مسألة لا تحير كثيرا ، وقل أنها مسألة تدعو الى يقظة الوعي الاقتصادي ، واستشعار الحاجة الى المرونة الكاملة ، لدى تحديد ماهية مفهوم الاستهلاك وتطلعاته ومتغيراته وضوابطه ، تحديدا دقيقا ، في المكان والزمان ،

وكون هذا المفهوم العريض واسعا فضفاضا ، تتسع أبعاده ، وتتغير أهدافه ، وتتنوع مطالبه ، وتزداد تطلعاته ، وتتداخل مضامينه ، من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، لا يعنى أبدا ، ولا ينبغى أن يعنى أو أن يكون فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، مفهوما هلاميا ، لا يحتويه

اطار محدود وواضح · بل هناك بالقطع اطار يحتوى هذا المفهوم تماما · وتتوفر في هذا الاطار ، المرونة التي لا تقف عند حد معين ، والقدرة على استيعاب موجبات الانحراف أو الانضباط ·

وما يعنى الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، وهى تقوم هذا المفهوم فعلا ، هو صعوبة تحديد أو اصطناع حبكة هذا الاطار المرن ، مرونة الاسستجابة للتغير والاذعان للضوابط في وقت واحد ، وتأخذ في الاعتبار تفاوت هذه المرونة المستجيبة للتغير والمذعنه للضوابط من فرد الى فرد آخر ، وتفضى هذه الصعوبة دون هذه الصعوبة الى كثير من الجدل بين الباحثين ، وقد تحول هذه الصعوبة دون الاتفاق الموضوعي المنهجى بين زمرة الجغرافيين الاقتصاديين ، وهم يبحنون سبكل الصدق والموضوعية سام عن موجبات وطبيعة تحديد هذا الاطار ، وعن مقدار ومبلغ مرونته ، من غير خروج عن الحبكة تحديدا قاطعا ،

وعندما يقر الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ويقرر مبلغ تنوع وتعدد وتغير وتشعب وتداخسل المضامين ، التي تجسد مفهوم الاستهلاك ، يدرك للضرورة لل كيف يكتنف البحث في هذا المفهوم في المكان والزمان صعوبات كثيرة ومتنوعة ، وقد يستشعر الباحث الخوف ويشفق على نفسه ، لآنه يعلم كيف يمضى البحث في موضوع الاستهلاك في سبل ودروب وعرة وشائكة ، كيف يمضى البحث في موضوع الاستهلاك في سبل ودروب وعرة وشائكة ، ومع ذلك لا ينبغى أن يتهيب أو أن يحجم الباحث عن تحمل مسئولية اجتياز السبيل الوعر ، من أجل الهدف الاقتصادي ، لحساب الانسان ،

وتكون هذه السبل ، في طريق البحث الموضوعي في الاستهلاك وعرة وشائكة ، لأن العناصر والعوامل والمتغيرات والمضوابط وكلها نابعة من صلب التغير ، أو من صميم موجبات التغير في المكان والزمان ، تتداخل في بنية هذا المفهوم و ويعبر هذا التداخل في بنية المفهوم والاطار المرن الذي يحتويه عن مبلغ الاشتباك والتلاحم ، الى حد يثير الانتباه وينهك الباحث ، وقل حن مبلغ الاشتباك والتلاحم من غير حدود ، هو الذي يحبط أي حساب دقيق أو صادق ، لتقويم جدوى كل مضمون من هذه المضامين التي تصطنع بنية هذا المفهوم ، على انفراد ،

وكون هذا المفهوم الواسع الفضفاض مرنا ومتغيرا ووعرا ، لا يعنى أبدا ، ولا ينبغى أن يعنى أبدا أن الاستهلاك يبدو في عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية موضوعا صعبا غير قابل للدراسة والبحث • ولا ينبغى أن يعنى أيضا أنه يستحيل على الباحث استطلاع فعل وتأثير الضوابط والمتغيرات ،

أو حصر تداخلهما فى مضمون بنية الموضوع المركبة فى الزمان والملكان • ولكن الذى يعنيه بالضبط هو شىء آخر غير الغموض والابهام والالتواء • وربما يتمثل هذا الذى يعنيه فى صعوبة استطلاع كافة التفاصيل عن المتغيرات والضوابط التى يتداخل فعلها فى نسيج أو فى توليفة هذه البنية المركبة •

وما يواجه الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، وهي تبحث في هذا المفهوم ، هو صعوبة ملاحقة أو تعقب التغير من فرد الى فرد آخر ، ومن مستوى معيشة الى مستوى معيشة آخر ، ومن مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، وتفضى هذه الصعوبة الى الجدل المستفيض حول القواعد المتغيرة ، وقد تحول هذه الصعوبة أيضا دون الاتفاق الموضوعي بين زمرة الباحثين الجغرافيين ، عن موجبات تداخل واختلاط وزحمة التفاصيل الكثيرة في صلب هذه القواعد ، وعن مبلغ فاعليتها في التغير الفعلى في بنية موضوع الاستهلاك ،

هذا ، وأهم ما ينبغى أن يلفت النظر بشأن الرؤية الجغرافية الاقتصادية للفهوم الاستهلاك بكل مضامينه ، وتغيراته لحساب الانسان فى المكان والزمان ، وهو ما يختلف عليه رأى الباحثين ، هو الاتفاق فيما بينهم على الحد الأدنى لأبعاد هذا المفهوم ، ويؤكد هذا الاتفاق الجوهرى على ثلاثة أمور محددة ، هى :

ا - أن هذا المفهوم العام والخاص على الاطلاق مفهوم حيوى أشد الحيوية ويستمر مفعوله ساريا من غير حدود ولا شيء يبطل هذا المفعول والاستجابة له ، لكى يلبى مطالب الناس جميعا ، ومطالب الأفراد فردا فردا ويبقى الاستهلاك ما بقيت الحياة ، فيدعم حضور الانسان في المكان والزمان ، بصرف النظر عن مبلغ التغير في الحصص والمعدلات أو عن مبلغ التباين في المستويات والنزعات ، أو عن مبلغ الانحراف في النزوات والأهواء ، بل قل أن حيوية هذا المفهوم هي بعينها حيوية حضور الانسان وتعايشه في ربوع الأرض من خلال تعاقب الأجيال ، في الماضي والحاضر والمستقبل ،

٢ - ان هذا المفهوم العام والخاص فى وقت واحد ، مفهوم هرن آشدد المرونة • وتوسع المرونة مداه من غير حدود • ولا شىء يحول دون هذا الاتساع غير المحدود ، لكى يشمل مطالب الناس جميعا ، ويستوعب مطالب الأفراد فردا فردا • ويستوعب هذا المفهوم أيضا ، الالحاح فى الطلب واختياره، وهو على درب الصواب أو على درب الخطأ الاقتصادى ، بصرف النظر عن اختلاف

الحصص وتباين المعدلات وتباعد المستويات وتنوع المطالب وتفاوت النزوات وتشتت التطلعات • بل قل أن مرونة هذا المفهوم هي بعينها مرونة حضور الحياة وتعايش الانسان في ربوع الأرض ، من خلال تعاقب الأجيال في الماضي والحاضر والمستقبل •

٣ - أن هذا المفهوم العام والخاص فى المدى الزمنى الطويل ، مفهوم منغير أشد التغير ويتغير مرمى هذا المفهوم من غير حدود و ولا شىء يجمله هذا المرمى أو الهدف أو يبطل مفعول التغير لكى يلبى تغير مطالب الناس جميعا ويستوعب تغير مطالب الأفراد فردا فردا و ويجاوب هذا المفهوم التغير بالكم والكيف من الطلب ، وموجبات هذا التغير المستمر فى المكان والزمان ، بصرف النظر عن تباين المستويات واختلاف النزعات وتشتت الاتجاهات وتنوع السلوكيات ، على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ، بل قل أن السلوكيات ، على درب الخطأ أو على درب الحياة وتعايش الناس فى ربوع تغير هـــذا المفهوم ، هو بعينه تغير حضور الحياة وتعايش الناس فى ربوع الأرض ، من خلال تعاقب الأجيال ، فى الماضى والحاضر والمستقبل .

ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، أن الناس جميعا في أي تشكيل اجتماعي وفردا فردا ، دون استثناء ، في الماضي والحاضر والمستقبل أصحاب مصلحة عامة وخاصة في مفهوم الاستهلاك ، ويستوعب هذه المصلحة العامة والخاصة مدلوله الحيوى ومحتواه المرن ومرماه المتغير ، وهم أيضا أصحاب مصلحة مشتركة في مفهوم الانتاج الذي يجاوب طلب لاستهلاك أحيانا ويستخف بطلبه أحيانا أخرى ولكن لا يخذله أبدا ،

كما يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أيضا ، كيف يصبح أصحاب هذه المصلحة المشتركة في هذين المفهومين شركاء مصير في العلاقة التي تكفل أو تصطنع التوازن أو عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، بل يكون هذا المصير في القبضة القوية التي تهيمن على هذه العلاقة ، ويمضى بموجبها على درب الصواب ، أو على درب الخطأ الاقتصادي ، ويؤكد الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي على أن الناس جميعا في أي تشكيل اجتماعي فردا فردا دون استثناء في المكان والزمان شركاء مصير واحد في هذا الأمر كله ، رغم اختلاف المستويات وتباين المعدلات وتفاوت الاتجاهات وتنوع الانحرافات غلى الدرب الاقتصادي .

هذا ، ولقد كان نداء الحياة وهو لا يسكت أبدا ، وكانت صبيحات الحرص العام والحاص على بقاء الحياة وهي لا تفتر أبدا ، أهم الحوافز التي تشرك الناس كل الناس ، فى كل مكان وفى كل زمان فى هذا المصير الاقتصادى • ولا يؤمن هذا المصير المشترك ويبقى عليه نابضا ومتسيدا على الأرض فى المكان والزمان، وفى اطار المنافسة التى لا تنتهى بين الناس ، والتعاون الذى ينتفع به الناس، غير تأمين الاستهلاك وضمان حق الطلب للاستهلاك •

وبصرف النظر عن مبلغ التنوع في كم الطلب ، أو في كيف الطلب ، أو في مصادر الطلب ، أو في أساليب الطلب ، أو في مصادر الطلب ، أو في أساليب الطلب ، فهو بالضرورة لا يكون أو يتأتى اعتدال الطلب ، أو في انحراف الطلب ، فهو بالضرورة لا يكون أو يتأتى الا من أجل الاستهلاك • وبصرف النظر عن طبيعة وفاعلية وجدوى المتغيرات التي تفتعل وتحبذ وتحرض التنوع الذي تخضع له ارادة الطلب ، وبصرف النظر عن طبيعة وفاعلية وجدوى الضوابط التي تحكم ذلك التنوع وتمسمك النظر عن طبيعة وفاعلية وجدوى المصابط ماشرا وحقا مشروعا في المكان والزمان •

بل قل – بكل اليقين – انه المطلب المباشر والحق المشروع للانسان على كافة المستويات الحضارية المتفاوتة ، وضمن كل التشكيلات الاجتماعية المتباينة ، وفي كل النظم الاقتصادية المتنوعة ، وينبغي أن يكون هذا المطلب المباشر والحق المشروع مباحا ومتاحا لكل الناس مجتمعين أو متفردين ، وهو ، في عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية بعد ذلك كله مطلبا حتميا من مطالب الضرورة لحضور الانسان في المكان ولبقاء هذا الحضور وتعاقب أجياله ، واستمرار سيادته في ربوع الأرض ، بل قل – بكل اليقين – به يكون الانسان ويتعايش ويتسيد ، ومن غيره لا يكون ،

#### الاستهلاك تعود فطرى على الطلب:

على مدى الزمان الطويل ، بداية من ظهور الانسان في الوطن المهد ، الأنسب على الأرض (١) ، الى انتشاره وتعمير ربوع الأرض على أوسع مدى ،

<sup>(</sup>۱) مناك بحوث كنيرة واجتهادات مستفيضة عن الوطن المهد للانسان • وهناك جسد واختلاف له ما يبرره حول كونه وطنا واحدا أو كونه أوطانا متعددة • ومع ذلك لا محسل للجدال والأختلاف حول المكانبات وخصائص هذا الموطن • وبجب أن يكون هذا الموطن المهدن أى الرؤية الجغرافية عناسبا ومؤهلا ، لكى يلبى الانتاج الطبيعي فبه الطلب وحاجة الاستهلاك • وما يظن أحد الباحثين أن الانسان في هذا الموطن كان مؤهلا أو صاحب وسداله حثمارية لكي يفعل شيئا غير الحصول على الطلب الذي يجاوب حاجة الاستهلاك •

راجع د. يسرى الجرهرى: أسس الجغرافية البشرية ط٢ الاسكندرية ١٩٧٧، ص٢٠٥٥، د. ص٢٠٥٥، د. ص٢٠٥٥،

وحتى يرث الله الأرض وما عليها ، يمضى الانسان فى الطلب لحساب الاستهلاك و لقد مد الانسان يد الطلب وهو لا يملك الوسيلة الحضارية ، ومد يده أيضا لكى يطلب بعد أن ارتدى حلة الحضارة ومضى على درب الحضارة وامتلك الوسيلة الحضارية ،

هذا ، ولا يسكت الانسان مبرر ، ولا يحبط الحاحه تحد ، ولا يزجر الرادته تمع ، و يمنع اصراره ردع ، وهو في طلب الحاجة أو الحاجات المتنوعة الاساسية أو غير الأساسية ، لحساب الاستهلاك • ولقد جاء الانسان الى الأرض في طلب العيشر والتعايش ومن حقه أن يطلب • بل وليس غريبا أن يطلب وأن يحصر, على اليجد أو على ما يريد لأنه يريد أن يعيش •

وعلى مدى الزمان الطويل ، وامتداد عمر الانسان الفرد الواحد ، وحضور الانسان الأجيال المتعاقبة ، امتدت وتمتد يد الطلب بشكل أو باخر ، لحساب الاستهلاك ، وعلى صعيد المكان ، أى مكان وكل مكان يستقبل الانتشار الانسانى فى ربوع الأرض الفسيحة ، وفى رحاب الأقاليم الجغرافية المتباينة ، امتلك ويمتلك الانسان كل الدواعى والمبررات وجاوب ويجاوب كل الحوافز والموجبات ، التى تجسد درجات ومراتب ومستويات الالحاح ، الذى لا ولم ولن يكف أبدا ، عن طلب الحاجات المتنوعة الأساسية أو غير الأساسية ، لحساب الاستهلاك .

بل قل – بكل الثقة – أن الانسان وهو يعيش على الأرض في المكان ، ويتعايش مع الواقع في الزمان ، في كل المراتب الحضيارية ، وفي كل المستويات المعيشية ، وفي كل التشكيلات الاجتماعية ، وفي كل الأنظمة الاقتصادية ، يمتلك دائما الوسيلة التي يحصل بموجبها على الطلب ، ثم هو يسخر القدرة ويوظف الوسيلة ويطور المهارة وينمي الخبرة ، التي يحصل ويظل يحصل بموجبها على غايته من الانتاج المتنوع ، لأنه هو الطلب المناسب، لحساب الاستهلاك ، وكأن الطلب يمثل غاية وهدف اقتصادى ، به يكون الانسان ومن غيره لا يكون ، وقل أيضا أن بهذا الطلب الذي يحصل عليه في المكان ومن غيره في هذا المكان لا يتعايش ،

وبعد ، هل يمكن أن يكف الانسان في المكان والزمان تحت أى ضغط أو أن ينهى حاجته الى الطلب ، لحساب الاستهلاك ؟ وفي النظرة العامة أو الخاصة على السواء ، لا ينهى حاجة الانسان الى الطلب ، ولا يكف عن الطلب شيء ، غير أن يقضى نحبه وينتهى أجله على الأرض • ولأن حضور الانسان

حضور دائم على صعيد الأرض ، ومستمر لا پنقطيم من خلال تعاقب الأجيال م على الدرب ، حتى يرث الله الأرض وما عليها ، يبقى الطلب ، وهو لا يكف ولا يفتر ، بل قل ، يبقى الالحاح فى الطلب ويعضى التدلل في اختيار الطلب ، فى اطار كل ما تيسره الضــوابط وما تسفر عنه المتغيرات ، لحسـاب الاستهلاك ،

وتدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية بكل الوعي - حقيقة ومعنى وغاية الطلب لحساب الاستهلاك ، وهي :

١ ــ ترقب حضور وتعايش الانســان في ربوع الأرض أو رحيله.
 وخروجه وانتشاره من مكان الى مكان آخر م

٢ \_ تمحص نشاط الانسان في استخدام موارد الأرض المتاحة في كل مكان يؤمن حضوره ٠

٣ ــ تقوم جدوى انتصار الانسان في كل مجالات جني ثمرات رزقه
 من عطاء الأرض •

بل قد تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية ... بكل اليقين ... أن الاستهلاك تعود فطرى في الأصل يؤمن الوجود على الأرض في المكان والزمان ، وأن الطلب هو التعبير عن هــذا التعود الفطرى ، وأن الحصول على الطلب هو الاجابة العملية لهذا التعود • كما تدرك هذه الرؤية أيضيا أن المتغيرات هي التي تطور هذا التعود الفطرى ، وأن الضوابط هي التي تنظم وتتحكم وتوجه سماوك هذا التعود الفطرى •

وهكذا ، يجاوب الانسان نداء الحياة اجابة فورية وغير فورية ، وهو يطلب لحساب هذا التعود الفطرى في كل مكان ، لكى يعيش ويتعايش وكما يجاوب الانسان ارادة البقاء والتشبث بالحياة اجابة مستمرة ، وهو يطلب لحساب هذا التعود الفطرى في كل مكان وزمان ، لكى تمضى حركة الحياة على الدرب من خلال الأجيال ، ولكى تستمر سيادة الانسان على الأرض بل قل بكل اليقين \_ أنه بموجب هذا التعود الفطرى الذى لا يسكت عن الطلب ، وبموجب تطور هذا التعود الفطرى الذى لا يكف عن الالحاح في الطلب ، يكون الانسان في مقام السيادة وتمضى الأجيال في مسيرة الاستهلاك على درب الحياة ، ومن غيره لا يكون الانسان ويفقد مقومات السيادة ويكف نبض حضوره وتتوقف مسيرته على درب الحياة ،

ولئن فطرت العناية الانسان على موجبات هذا التعود ، الذى به يكون لا يبتى ويتسود ، ومن غيره لا يكون ولا يبقى ولا يتسود ، فينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، كيف يوظف هذا التعود الطلب ، وكيف يحفزه ويحرضه • كما ينبغى أن يدرك أيضا كيف يزين له الغاية من هذا الطلب ، ومبلغ الشقاء في الحصول على الطلب(٢) ، من أجل اشباع هذا التعود •

وهكذا يمحص الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي الكيفية التي تمضى بموجبها مسيرة هذا التعود الفطرى على درب الشقاء والمعاناه ، في سبيل الحصول على الطلب ، منذ ميلاد الانسان على الأرض • ويتابع الكيفية التي يتطور بموجبها هذا التعود الفطرى ومبلغ استجابته للتطور الحضاري وتوظيفه لوسائلها ، التي تسعف وتحقق أهداف هذا التطور • وهو يمحص أيضا ، مبلغ النجاح على درب هذا التطور في الحصول على الطلب الذي تتلاعب به المتغيرات وتحرضه ، وتعظمه الضوابط وتضبطه ، لحساب هذا التعود الاستهلاكي •

وعندنة ، ينبغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصدادى المتغيرات والضوابط ، وأن يتعقب فعلها المباشر وغير المباشر ، وهى تلعب دورا مؤثرا ، في مضى مسميرة الاستهلاك ، التي تضم كل الناس ، ولا تستثنى منهم في المكان والزمان أحدا ، كما ينبغى أن يتابع أيضا هذه المتغيرات والضوابط وهي تتولد من معين واحد ، ومع ذلك فانها تدعو بكل موجبات التناقض بين فعل كل منهما ، لأن يصارع الانسان نفسه ، بل قل ان محصلة هذا الصراع الذي يتراوح بين الاستماع لتحريض المتغيرات والانصياع لصوت الضوابط ، هو الذي يوجه السلوك الذي يجاوب به الانسان الطلب ، ويلبي حاجة هذا التعود الاستهلاكي في المكان والزمان ،

ومن ثم تملك الحبرة الجغرافية الاقتصادية المقدرة على ادراك وتمحيص وفهم معنى ومغزى وجوب هذا التعود الاستهلاكى فى المكان والزمان وجوبا لا جدال فيه ، وكيف يجد هذا الوجوب الاستجابة من الانتاج • كما تملك هذه الخبرة أيضا القدرة على تقصى ومتابعة حقيقة وجدوى العلاقة بين الانتاج وما يقدمه من عرض ، والاستهلاك وما يتقدم به أو ما يقدم عليه فى طلب • وهذا معناه تقويم هذه الحقيقة الاقتصادية تقويما صحيحا فى وضعها الحقيقى على درب الصواب أو على درب الحلماً الاقتصادى ، فى المكان والزمان •

 <sup>(</sup>٢) اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البلد « لقد خلقنا الانسان في كبد » •
 ونامل ما جاء به وعد الله وهو الحق ، حيث يعد أهل الجنة بكل ما يشتهون وزيادة ، وكأن التعود على الطلب يمضى هم الانسان في الحياة الآخرة •

هذا ، ولقد يعيش الانسان الفرد أو الانسان الجماعة الحياة ، بمقدار ما يقدر لاجله أن يطول على الأرض في مسيرة الحياة الدنيا ، وهو يطلب وبكل موجبات التعود الفطرى على الطلب ، لا يكف عن الطلب لمسلب الاستهلاك ويمتثل هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل أو بآخر ، لكل موجبات التغير التي تنمى الطلب بالكم والكيف ، أو التي توقع به في الخطأ الاقتصادى ويطاوع هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل أو بآخر كل موجبات الضبط الذي يتحكم في مدى استجابة الانتاج له ، أو الذي يعصمه من الخطأ الاقتصادى .

ويجسد هذا التعود الفطرى على الطلب ، الذى يبقى على نبض الحياة ، ويحافظ على استمرارها ، معنى ومغزى ومرى الاستهلاك لحساب الانسان ، بل قل أنه التعود الذى يجسد كيف يكون الحصول على الطلب ، تلبية واستجابة فورية ومستمرة لارادة الحياة على الأرض ، كما يجسد أيضا كيف يكون الاطمئنان على هذه الاستجابة ، الوسيلة المثلي لتأمين مصير وبقاء الحياة في المكان والزمان ،

وهذا معناه \_ بكل الوضوح \_ أن الاستهلاك وهو محصلة التعود الفطرى الذى فطر الله عليه الناس جميعا ، قد جسد معنى الطلب وموجبات الحاجة اليه فى الماضى • كما يجسد معناه أيضا والتعود الفطرى يتطور أحيانا ويتهور أحيانا أخرى فى الماضى والحاضر والمستقبل الى أن يشاء الله • وما ولد انسان وانضم الى ركب الحياة فى ربوع الأرض وأقاليمها الجغرافية المتباينة ، الا وانضم تلقائيا بكل موجبات هذا التعود الفطرى الى مسيرة الاستهلاك ، لأنه يمد يد الطلب ، ويوظف كل الوسائل الحضارية للحصول على الطلب •

وقل – من غير تردد – أن هذا التعود الفطرى على الطلب ، هو السلوك الذي يجسد ارادة الحياة ، بل يكون هذا التعود الفطرى على الطلب – بكل تأكيد – وراء كل العمل والاجتهاد والنشاط والصمود والتصدى ، في سبيل الاستجابة ، الفورية لهذه الارادة وحضورها في ربوع الأرض ، وهل نشك أو هل نتشكك في أن الطلب والحصول عليه هو الذي يطعم الحياة ويلبي كل مطالب الكفاف أو الكفاية أو الرفاهية ؟ وهل نشك أو هل نتشكك في أن الطلب والحصول عليه يمثل الاستجابة الفورية التي تجاوب نداء الحياة واستمرار وجود وسيادة الانسان في كل مكان وفي كل زمان ؟

وقل - من غير تردد أيضا - أن الصمود والتصدى من أجل تطويع

الاستجابة التى تلبى الحاجة ، وتجاوب التعود الفطرى على الطلب ، هى التى تؤدى الى نجاح وانتصار الانسان وحسن توظيف حصاد انجازاته الحضارية ، يل لا يجب أن نشك أو أن نتشكك فى أن هذا النجاح والانتصار يفتح شهية الاستهلاك ويطور الحاجة الى الطلب ، بل ربما يبيح هذا التعود الفطرى المتطور للطلب ، أن يتمادى أو أن يتهور أو أن ينحرف ، عندما يكون اتباعه لفعل ووسوسة المتغيرات أقرى من اذعانه لفعل وتحذير الضوابط. •

\* \* \*

#### الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض:

هذا ، ولقد وجد الاستهلاك في الماضي وهو طلب وتعود فطرى على الطلب من الانتاج الطبيعي ، وهو منحة واثمار ونمو يانع ، تجود به الطبيعة من حول الانسان في المكان والزمان ، الشيء المناسب ، الذي يلبي الطلب ويجاوب الحاجة ، وكم أشبع هذا العطاء وهو متنوع حينا وغير متنوع حينا آخرا الحاجة ، وجاوب هذا التعود الفطرى على الطلب دون مقابل ، وقل حبكل اليقين – أن هذا الانتاج الطبيعي – النبات والحيوان – الذي تكفله المناية في اطار الغطاء الحيوى المتنوع الثراء في ربوع الأرض هنا وهناك ، قد ترفق بالطلب كثيرا ، كما كفل حاجة الاستهلاك والانسان لا يملك الوسيلة الحضارية لتأمين الهدف الاقتصادى ،

واستجابة الانتاج الطبيعى للطلب ، وتلبية حاجة التعود الفطرى على الطلب تلبية فورية ودون مقابل ومن غير وسيلة حضارية ، تعنى ترحيب الطبيعة بالانسان ، كما تعنى أيضا تأمين خطوات التعايش الأولى ، بين الانسان من غير وسيلة حضارية وما حوله فى المكان والزمان ، كما تعنى وضع أول لبنة فى صرح العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ولقد عرف الانسان بالضرورة ، لماذا هو فى حاجة الى الانتاج الطبيعى ؟ وكيف يمد يده الى هذا الانتاج الطبيعى ؟ وكيف يمد يده الى هذا الانتاج الطبيعى ؟ وكيف يمد يده ؟

وما من شك في أن هذا العرض الذي يكفله الانتاج الطبيعي يجاوب الطلب • ويعطى هذا العرض الانسان ، بكل السخاء أحيانا ، وبكل التقتير أحيانا أخرى ، الذي يجاوب ويلبي حاجة التعود الفطرى على الاستهلاك • ولقد أمن هذا العطاء وهو عرض سخى أو وهو عرض مقتر ، نبض الحياة ، وأبقى على حضور الانسان في ربوع الأرض • وكان من الضروري أن يتأتي

عندا العطاء أو العرض • وكان من الطبيعي أن تدوم هذه الاستجابة الفورية على طول المدى الذي يستمر فيه التوازن بين عطاء أو عرض الانتاج الطبيعي في جانب آخر • والويل كل في جانب ، وطلب الاستهلاك وتعوده الفطري في جانب آخر • والويل كل الويل ، لو تفسخت العلاقه ، واختل التوازن ، ومد الانسان يده فلا تجد ، وترتد فارغة •

كما يجد الاستهلاك في الحاضر ، وهو طلب وتعود فطرى على الطلب ، والحاح في اختيار الطلب ، من الانتاج الاقتصادى ، وهو ثمرة انجاز مكتسب واجتهاد مبدع وتفاعل حضارى ، تسفر عنه خبرات ومهارات وقدرات الانسان ، لدى التعامل المباشر وغير المباشر مع مصادر العطاء المتنوع في ربوع الأرض في المكان والزمان ، الشيء المناسب الذي يلبي الطلب ويجاوب الحاجة ، ويجاوب وكم يشبع هذا العطاء ، وهو شديد التنوع وعظيم الكم الحاجة ، ويجاوب التعود الفطرى المتطور على الطلب ، في مقابل العمل ، وقل بكل اليقين التعود الفطرى المتطور على الطلب ، في مقابل العمل والاجتهاد وبذل الجهد أن هذا الانتاج الاقتصادى ، الذي يمثل محصلة العمل والاجتهاد وبذل الجهد وتوظيف الوسيلة الحضارية في التعامل مع موارد الأرض هنا وهناك ، يرحب بالطلب كثيرا ، كما يكفل حاجة الاستهلاك والانسان يطور الوسيلة الحضارية وينمي الانتاج لتأمين الهدف الاقتصادى .

واستجابة الانتاج الاقتصادى للطلب بصفة عامة ، وتلبية حاجة التعود الفطرى المتطور على اختيار الطلب ، فى مقابل العمل وبذل الجهد وتنمية الانتاج ، يعنى توثيق العلاقة بين الانتاج والاستهلاك • كما يعنى أيضا أن الانتاج لا يعطى ولا يطاوع الطلب ، الا فى مقابل العمل ، وأن الانسان مسئول عن هذا العمل ، لكى يلبى الانتاج طلبه ولا يخذله • ويعرف الانسان يالضرورة ، كيف يبدع فى توظيف العمل واستخدام الوسيلة الحضارية ؟ كما يعرف أيضا كيف يحصل فى مقابل هذا الآداء المتطور على الطلب الذى يريده ؟

وما من شك في أن العرض الذي يكفله الانتاج الاقتصادي ، يطاوع الانسان ويجاوب ويذعن للطلب لأنه صاحب مصلحة في تسويق السلع وغيرها في مقابل الربح ، بل هو يعطى بكل السخاء الذي يشبع التعود الفطري الذي يتطور أو يتهور ويتمادي في الطلب ، ويلجأ الى الاغراء أحيانا كثيرة لكي يكسب ود الطلب ، ويفتح شهية الاستهلاك ، كما يؤمن هذا العرض حاجة الحياة ، ويبقى على موجبات تنعم ورفاهية الانسان في ربوع الأرض ، وأقاليمها الجغرافية المتباينة ، وكان من الضروري أن يتأتى هـذا العرض

أو العطاء ويدوم ما دام الطلب · وكان من الطبيعى أن تدوم هذه الاستجابة. الفورية ، على طول المدى الذى يستمر فيه العمل وتوظيف الوسيلة الحضارية، محافظا على التوازن بين عرض الانتاج الاقتصادى فى جانب ، وطلب الاستهلاك وتعوده الفطرى واختياره فى جانب آخر · والويل كل الويل ، لو تفسخت العلاقة واختل التوازن ويمد الانسان يد الطلب فلا تحصل على ما تريد ·

وما من شك فى أن العمل المتابر وتطوير الوسيلة الحضارية فى حقول الانتاج الاقتصادى ، هو الذى يكفل زيادة العرض وتحسينه وتنويعه لحساب الطلب ، بل يضاف الى ذلك عرض من الخدمات التى تنعم أو ترفه أو تخدم حضور الانسان فى المكان ، ويعزز هذا العرض من الانتاج والخدمات اقبال الطلب عليه والتعامل معه ، ومن ثم يعزز هذا التعامل بين العرض والطلب ، سيادة الانسان فى المكان والزمان ،

بل قل \_ بكل اليقين \_ أنه من خلال المحافظة على العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والعرض الذى يتحقق ، والاستهلاك والطلب الذى يطمئن على طلبه ، تكون أعظم وأهم مقومات الانتصار والأمن ، لحساب الانسان فى المكان والزمان ، وتبقى سيادة الانسان وتتعاظم وتزداد رسوخا بموجب هذا الأمن والانتصار الاقتصادى فى ربوع الأرض ، ولكن عندما تنتهك هذه العلاقة أو تختل موجبات التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، تكون أخطر نكسة تهدد سيادة الانسان ومصيره فى المكان ،

وبهذا المنطق الموضوعي السليم ، يفهم الاجتهاد الاقتصادي الجغرافي جيدا معنى الاستهلاك ، ويعرف غايته من الطلب في اطار الواقع الاقتصادي المتاح في المكان والزمان ، كما يفهم هذا الاجتهاد أيضا معنى الانتاج ، ويعرف غايته من العرض في اطار نفس الواقع الاقتصادي المتاح في المكان والزمان ، وتجسد هاتان الغايتان معا الهدف الاقتصادي ، ويجسد العمل والانجاز معنى توظيف الأدوات الحضارية ، في اطار التشكيل الاجتماعي ، لتأمين هذا الهدف الاقتصادي .

ومع ذلك ، فلا معنى للانتاج وتقديم العرض من غير طلب تتعامل معه .
ولا معنى للاستهلاك من غير انتاج يقدم العرض ويجاوب الطلب • وكأن العلاقة.
بين الانتاج والاستهلاك ، هى التى تجسد المعنى الحقيقى لكل منهما • وهى أيضا التى تحدد الاطارالعام للمصلحة المستركة بينهما في الهدف الاقتصادى • بل قل أن غياب هذه العلاقة أو انتهاكها يفقد كل منهما معناه ومغزاه ومرماه ويكون التخبط على الدرب الاقتصادى •

ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، بموجب الفهم الواضع لهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك جيدا :

ا ـ لماذا وكيف يستوعب أبعاد المعادلة الاقتصادية التي تجمع في أطرافها بين الانتاج والاستهلاك ؟

٢ ــ لماذا وكيف يقوم دور الانسان ، وهو يتولى أمر الانتاج ويقدم العرض ، أو هو يمد يد الطلب الى هذا العرض ويتعامل معه ؟

٣ ـ لماذا وكيف يبقى التوازن بين هذين الطرفين ، وهو يؤمن العلاقة
 بين العرض والطلب الهدف الاقتصادى ؟

٤ ـ لماذا وكيف يؤمن الاستمرار في هذه العلاقة المتوازنة سيادة
 الناس على الأرض ؟

وفى اطار المعادلة الاقتصادية التى تحقق الهدف الاقتصادى ، سواء كان الانتاج طبيعيا يقطف ثمراته الانسان أو كان الانتاج اقتصاديا ، يصطنع ثمراته الانسان ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى طبيعة وحجم ومهارة وقيمة العمل أو الآداء الذى يتحقق بموجبه الرصيد أو العرض من جانب الانتاج • كما يدرك هذا الاجتهاد أيضا طبيعة وحجم ومهارة وقيمة اليد التى تمتد ويتحقق بموجبها الطلب من جانب الاستهلاك • ومن ثم يقوم مبلغ استجابة العرض للطلب ، والتعامل بينهما فى اطار الهدف الاقتصادى • كما يحدد بموجب هذه الاستجابة على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى مستوى المعيشة ، الذى يجسده الهدف الاقتصادى •

ومع ذلك ، ينبغى أن يفطن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الى حقيقتين هامتين من وجه نظر الجغرافية البشرية ، وهاتان الحقيقتان هما ـ فى الرؤية الجغرافية ـ من أهم أهم العوامل التى تؤثر على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك أو التى تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب ،

الحقيقة الأولى: وتصور كيف أن الاستهلاك تعود فطرى فطر الله عليه الناس جميعا ، يوظف الطلب ، ويجسد الحاجة الى ما يلبى هذا الطلب ، كما تصور أيضا كيف أن الانتاج وهو عطاء طبيعى أو اقتصادى ، يقدم العرض الذي يلبى حاجة هذا التعود الفطرى على الطلب ، ومع ذلك فهما معا ـ الانتاج والاستهلاك \_ يخضعان لعوامل التغير الطبيعية والبشرية على حد سواء ،

وينبغى أن تكون أو أن تحدث هذه المتغيرات فتؤثر عليهما ، من غير اخلال بالتوازن ، الذى يبقى على العلاقة السوية ، بين الانتاج والاستهلاك ، أو بين العرض والطلب • ويبدأ الخطأ الاقتصادى لو يتمادى فعل المتغيرات ، ويختل التوازن • في غيبة قدرة الانسان على الضبط ، والمحافظة على هذا التوازن •

الحقيقة الثانية: وتصبور كيف أن أمن الحياة واستمرار نبضها الاقتصادى على درب الصواب، ليس رهنا بشىء أهم وأجدى من هذا التوازن الاقتصادى، بين الانتاج وهو يقدم ويعرض ويلبى طلب الاستهلاك في جانب، والاستهلاك وهو يتطلع ويطلب ويختار لحساب الحياة ومستوى المعيشة المتاح اقتصاديا في جانب آخر، ومع ذلك فهما معا ــ الانتاج والاستهلاك ــ يعبن كل منهما بالآخر، وتحتال المتغيرات تحت شعار المبرر الحضارى ومن خلال هذا العبث، لكى يبتز أحدهما الآخر، وينبغى أن يعرف الانسان كيف لا يترك المتغيرات حق المضى في هــذا العبث، لأنه عــدوان على التوازن لا يترك المتغيرات حق المضى في هــذا العبث، لأنه عــدوان على التوازن الاقتصادى، وكيف يضع الضوابط التي تتدارك هذا التوازن الاقتصادى، وتحول دون انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك، أو العلاقة بين العرض والطلب(٣)،

ويلجأ الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي الى حساب جدوى أو تقويم معنى أن يستغرق الفرد ، أو أن يتمادى الناس جميعا ، من كافة فئات العمر ، وعلى كل مستويات المعيشة ، وفي كل مراتب الحضارة ، وضمن كلل التشكيلات الاجتماعية ، وبموجب جميع النظم الاقتصادية ، في ممارسة هذا

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣) اقرأ قول رب العزة « يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بترات سمان يركهن سمع عجاف وسبع سمنيات خدر وأخر يابسات لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلمون • قال تزرعون سبع سمنين داما فعا حصدتم ندروه في سعبله الا قلبلا معا تأكلون • بم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما فلامتم لون الا قلبلا معا تحصدون • ثم يأبي من بعد ذلك علم فبه يغات الناس وفيه يعترون » صدق الله العطيم • وفي القصة الدينية منل رائع ، حدث يصور مبلغ الفاوت في الانتاج ببن سبع سعبن تتسم بالسخاء ، وسسبع سعبن تتسم بالشيح والنقتير • ويسجل هذا التفاوت فعل المغيرات ومبلغ التخوف من أن يحفرر الطلب في السنوات العجاف • وتسجل القصة أيضا كبف نجح يوسف عليه السلام ، في تدارك المرقع الاقتصادي ، حدث لم يترك للمتغيرات فرصة لكي تعبث بالتوازن • بل لقد أفلح في معارسة الضبط الحاكم والحكيم الذي أبطل مفعول هذا العبث • واستطاع بعوجب هسذا الضبط ان يتجنب الناس في السنوات العجاف خطر النقص في الأقوات عن الحسد الأنسب من العرض الذي يجاوب الطلب •

التعود الفطرى على الطلب ، أو فى تطوير هذه المارسة ، طلبا وامعانا فى التشبث الحقيقى بحق الحياة • بل قل ب بكل اليقين ب أن هسلم التقويم الجغرافى الشامل ، هو عين ما يجسد معنى هذا التشبث بأهم مبررات الحضور فى المكان والزمان ، أو بأخص موجبات الابقاء والمحافظة على نبض الحياة • وهو أيضا عين ما يصور معنى مضى ودوام سيادة الانسان فى كل مكان ، وفي أى زمان •

ومعنى ذلك ، فى تصور الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، أن كل انسان من غير استثناء أو من غير تمييز الا فيما يخص مستوى المعيشة ، نكون له حصة من الانتاج أو من العرض الذى يطرحه هذا الانتاج لحساب الاستهلاك . وهذه الحصة التى تناسب مستوى المعيشة ، هى بعينها التى تجاوب التعود الفطرى على الطلب ، وتطلعاته المتطورة الى حد الاختيار ، ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى كيف يبحث الانسان بالضرورة عن هذه الحصة المناسبة التى تجاوب طلبه ، حتى يحصل عليها بشكل أو بآخر ، كما يدرك أيضا ، كيف لا يستغنى الانسان عن الحصول على هذه الحصة لأنها هى التى تمثل الحد الأنسب فى الطلب ، ولا يعنى التفريط فى بعض أو فى كل هذه الحصة عير حرمان التعود الفطرى أو حرمان تطلعاته المتطورة الى حد الاختيار ، من الحق الكامل فى هذا الحد الأسب فى الطلب .

وفى اطار المعادلة الاقتصادية ، التى ينبغى أن تتسم بالتوازن الحقيقى بين الانتاج والاستهلاك ، تتفق كل النظم الاقتصادية المعمول بها ، بشان المحافظة على الحد الأنسب فى الطلب الذى يخص كل مستوى من مستويات المعيشة ، بل قبل قد تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها على كل شىء ، وقد تتناقض فى ترسيخ القواعد الاقتصادية عن كل شىء ، ولكنها أبدا لا تختلف أو تتناقض ولا تملك غير الاتفساق على القاعدة التى تحافظ على التوازن الاقتصادى ، ومن ثم تشجب الانتهاكات التى تحرم التعود الفطرى من حقه فى الحد الأنسب من الطلب ، وتوظف الأساليب التى تعتنى وتحافظ عسلى التوازن الاقتصادى لحساب هذا الحق ،

ا ـ التوازن الحقيقى أو السليم بين الانتاج والاستهلاك ، حتى يكفل العلاقة الحسنة بين العرض والطلب .

٢ ــ تأمين الحد الأنسب من الطلب حسب مستوى المعيشة ، في اطار هذه العلاقة الحسنة بين العرض والطلب •

هذا ، وعندما يمثل الاستهلاك ، وهو صاحب المصلحة في التعود الفطرى على الطلب ، الذي فطر الله عليه الناس جميعا ، أو وهو صاحب الحق في اختيار الطلب ، طرفا من طرفي المعادلة الاقتصادية ، نعرف كيف متى ولماذا يطلب الكل ، وعندما يمثل الانتاج وهو محصلة الاجتهاد المكتسب وتوظيف المهارة والخبرة والعمل الذي يتهيأ له بعض النساس فقط الطرف الآخر في هذه المعادلة الاقتصادية ، نعرف كيف ومتى ولماذا يعرض البعض ومن ثم يكون عبء الكل الذي يطلب ، مسئولية البعض الذي يعرض عرض ثم يكون عبء الكل الذي يطلب ، مسئولية البعض الذي يعرض \*

ويصبح الهدف الاقتصدى بين الانتاج والاستهلاك وأن يتوخى الطرفان الشريكان على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك وأن يتوخى الطرفان الشريكان أيضا حسن العلاقة بين العرض والطلب ومعنى هدف التوازن الاقتصادى ، هو أن يكون من بين الناس من يتخصص فى الانتاج ، فى مقابل أن ينكب كل الناس على الطلب والاستهلاك ومعناه أيضا أن بعض الناس فقط هو الذى يتولى أمر الانتاج ، وأن كل الناس هو الذى يتولى أمر الانتاج ، وأن كل الناس هو الذى يتولى أمر الاقتصادى حتى يمضى الشريكان على درب الصواب الاقتصادى ومن ثم الاقتصادى حتى يمضى الشريكان على درب الصواب الاقتصادى ومن ثم يكون هذا التوازن الاقتصادى بين هذين الطرفين \_ الانتاج والاستهلاك \_ مسئولية عادلة دائما و

#### \* \* \*

#### الاستهلاك انحراف في الطلب وامتثال للعرض:

يكون الانتاج فيبدع وينتج ويعرض من أجل الاستهلاك أولا وأخيرا ولا يكون العمل والاجتهاد والنشاط الذى يكفل الانتاج ويحقق العرض من هذا الانتاج ، لحساب شيء غير الطلب • وهذا هو صلب العلاقة التي تجمع بين الانتاج والاستهلاك ، من أجل الهدف الاقتصادى • بل قل \_ بكل اليقين \_ أن هذا هو الأصل في ضرورة التوازن الاقتصادى بين الانتاب والاستهلاك •

هذا ولا ينبغى أن نتوقع غير ذلك بشأن هذه العلاقة ، حتى لو أساء الانتاج الى جوهر هذه العلاقة ، وأفرط في الاغراء والتغرير بالتعود الفطري

على الطلب ، أو بالاقدام على اختيار الطلب ، وهو يتعمد ابتزازه • كمسا لا ينبغى أن نتصور غير ذلك بشان هذه العلاقة ، لو تدلل الاستهلاك واستمع للمتغيرات ، وانصاع للمبرر الخضارى ، وأفرط فى الطلب ، أو تمادى فى اختيار الطلب وهو لا يتعمد ابتزاز الانتاج أو ارهاقه •

ومن أجل حاجة ومطالب وتطلعات كل الناس من غسير استثناء ، يعمل ويجتهد ويكدح بعض الناس فقط ويتفرغ فريق العمل ، وهو من أصحاب الخبرة المكتسبة والمهارة المؤهلة ، لانجاز العمسل فى كل حقل ، والآداء فى كل ميسدان ، تفرغا ، يكفل الانتاج بكل أنواعه وأشكاله ومحصلة هذا الأداء المثمر من هذا الانتاج الاقتصسادى ، المتنوع والمستمر والمتجدد ، هى العرض الذى يلبى الطلب ويجاوب الحاجة أحيانا ، ويتملقه ويجرضه ويغرر به أحيانا أخرى ، وغاية الطلب من هذا العرض أولا وأخيرا، هى ضمان حاجة الاستهلاك ، حتى لا تمتد يد الطلب وتعود فارغة ،

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي حقا وصدقا ، أن من واجب فريق العمل والأداء أن ينتج ، وأن يعرض الانتاج في سوق الطلب ، ومن حق هذا العرض أن يتملق الطلب ويشد انتباهه ويتعامل معه ، ولكن ليس من حق العرض أبدا ، أن يلزم التعود الاستهلاكي على قبول بالعرض والاستسلام لتحريضه ، أو أن يوقع به في براثن الابتزاز ، وصحيح أن العرض يرين للطلب لكي يمد يده ، وينحايل عليه لكي يأخذ ، ولكن الصحيح أيضما أن الأمر كله متروك لاختيار الطلب ، أو طريته في همنذا الاختيار لاتمام الصفقة ،

وهذا معناه أن الانتاج واجب ثقيل والتزام مسئول يعود بالربح ، وأن الاستهلاك حق مشروع وغاية مستهدفة يكفلها الانفاق ودفسع الثمن أو القيمة ، وفي الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، ليس من يقوم بالواجب ويلتزم بالمسئولية ، ويتوقع العائد أو الربح ، كمن يحصل على الحق وينتفع بالتلاب ويدفع الثمن ، ومع ذلك فان علاقة المصلحة المشتركة أو المنفعة المتبادلة ، تجمع بينهما في اطار المسئولية الاقتصادية ،

وتحتم هذه المسئولية على المنتج وهو يقوم بالواجب ويلتزم بالعرض ويترقب الربح في جانب ، وعلى المستهلك وهو يحصل على الطلب ويحق له أن يختار الطلب ويؤدى الثمن في جانب آخر ، الابقاء على هـنه العلاقة ، والابقاء على هذه العلاقة بين المنتج والمستهلك ، معناه المحافظة عليها والعناية

بها ، فى اطار الحد الأنسب من التوازن بين العرض والطلب · كما تحتم على الطرفين أيضا ، ألا يسى أحدهما الى الطرف الآخر ، أو يبخس أحدهما الآخر، ويجور على حصته فى المصلحة المشتركة أو المنفعة المتبادلة ·

ولا تفريط أبدا في واجب الفريق المتخصص المسئول من الناس عن العمل ، الذي ينتج ويحرص على عرض انتاجه عرضا ، يخدم الهدف من التسويق ، ويلبي أو يجاوب حاجة وطلب الاستهلاك ، وما من شك في أن التفريط في الانتاج مرفوض ولا مبرر له أبدا ، بل هو من قبيل التهاون في أداء الواجب ، أو الاستخفاف بحق الاستهلاك ، وهو أيضا انحراف عن الهدف الاقتصادي ، ويخل هذا الانحراف أو الاهمال أو التهاون اخدلا مباشرا بجوهر التوازن الاقتصادي المنشود ، بين الانتاج والاستهلاك ، وهل هناك أخطر من هذا الاخلال على هذا التوازن ؟ بل قل هل من مصلحة الانسان في شيء ، هذا الاخلال الذي يسيء الى جدوى هذا التوازن ؟

والدعوة الى الحرص على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، هى دعوة صدق واقناع وعناية بمصلحة الطرفين • وهي أيضا دعوة تبصر ونرشد من يحمل المسئولية ويحق عليه الواجب في جانب ، ومن يملك الحق ويحق له الاختيار في جانب اخر ، لأنهما شركاء في المصلحة الاقتصادية • ولكن التخوف من الاخلال بهذا التوازن الاقتصادى المنشود ، يكون الحافز الذي يلهب اجنهاد من يحق عليه الواجب ، ويتحصل مسئولية العرض والاستجابة للطلب ، حتى يستمع الى هذه الدعوة ويقبل بها أو يلتزم • وقلما يستجيب في نفس الوقت لهذه الدعوة ، من يملك الحق في الطلب ويحق له الاختيار في الطلب ، بل قد يستخف تماما في كثير من الأحيان بهذه الدعوة ، ولا يستمع جيدا الى موجبات هنذا التخوف على التوازن الاقتصادي المنشود •

والتخوف على التوازن ، فى مقابل عدم التخوف والاستخفاف بموجبات هذا التخوف ، يحمل أكثر من معنى ، ويؤدى الى أكثر من نتيجة اقتصادية ، ويعنى \_ فيما يعنى \_ تملص الاستهلاك الذى يستخف أو لا يعبأ بموجبات التخوف على التوازن ، من مسئولية المحافظة على التوازن الاقتصادى المنسود ، ويبدو وكأن الأمر لا يعنيه ، وقد يعنى أيضا تحمل الانتاج وحده كالاعباء ، وكأنه يتورط فى مسئولية المحافظة على هذا التوازن ،

يستخف بموجبات هذا التخوف ، يضع العلاقة بينهما على درب الخطعة الاقتصادى • بل قل أن هذا الموقف يفسر أو يبرر عندئذ ، كيف يتسلط الانتاج عن عمد لكى يتحمل وحده عب المحافظة على التوازن الاقتصادى • ويجيح هذا التسلط المتعمد للانتاج التغرير بالاستهلاك ، الى حد الايقاع به في حبائل الادمان الجائر ، أو الى حد الاقدام العلني أو المستتر على ابتزاز الطلب •

وكم أفرط وتمادى العمل المثابر في حقول الانتاج في تقديم العرض ، لأنه الطرف الذي يستشعر المسئولية قبل النهم والالحاح في الطلب والزيادة في معدلات الاستهلاك وصحيح أن هذا التمادى المثابر على الانتاج والعرض، يجد الربح الهائل في المقابل ، مدفوعا له بكل الرضاء والامتنان أو بكل السخط والشكوى ولكن الصحيح أيضا أنه من غير هذا التمادى في العمل ، وبدون هذا الاجتهاد المشابر لا يكون في وسع معدلات الانتاج والعرضي ، أن تحقق أو تكفل الحد الأنسب الذي يؤمن الحاجة ويجاوب الطلب ويبقى على التوازن الاقتصادى المنشود ، في غيبة وعي الاسستهلاك واستخفافه .

وهذا هو عين ما يعنيه أن ينفرد الانتاج بهذا العبء الثقيل ، وهـو يحافظ على التوازن الاقتصادى ، وأن يتهرب الاستهلاك من هذه المسئولية وهو صاحب المصلحة المستركة أو المتبادلة في جدوى هذا التوازن ، ويصطنع هذا الموقف نقطة البداية في الانحراف على درب الخطأ الاقتصادى ، سـوا، نجح الانتاج في المحافظة على التوازن الاقتصادى ، أو أرهقه العبء الثقيل وفشل في المحافظة عليه ،

وصحيح أن المسئولية تحقق الربح الهائل – كما ذكرنا – لحسباب الانتاج • وصحيح أيضا أن من يتحمل المسئولية وحده يحق له أن يستخف بمن يتهرب من هذه المسئولية • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن هله المسئولية تغرى الانتاج وتبرر له ، طلب المزيد من الربح ، واستثمار غفلة الاستهلاك • وعندئذ نفهم جيدا ، كيف يبيح الانتاج لنفسه اغراء الاستهلاك والتغرير به ، الى حد التسلط عليه ، وتوجيهه في الاتجاهات المنحرفة ، وغير الاقتصادية • ويجنى الانتاج من خلال العرض ودون التفريط في موجبات التوازن الاقتصادى ، ثمرة هذا الانحراف الاقتصادى • ويقبل أو يدفي

وهكذا يفهم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي موضوع الاستهلاك ومبلغ انحراف علاقته مع الانتاج • وهو يدرك أيضا ، كيف يحمل الاستهلاك وهو تعود فطرى ومطلب حيوى لكل الناس ، الانتاج وموارد الانتاج وأدوات الانتاج في المكان والزمان ، ما يطاق وما لا يطاق • ولا يكون في وسلم الانسان الفرد أو الجماعة أن يقلع عن الطلب ، أو أن يكف عن اختيار الطلب الذي ينبغي أن يستجيب له العرض • بل ولا يكون في وسع الانتاج أن يقصر ، أو أن يتهاون في الاستجابة للطلب ، أو أن يكف عن العرض ، الذي يقصر ، أو أن يتهاون في الاستجابة للطلب ، أو أن يكف عن العرض ، الذي يلبي ويجاوب الطلب •

كما يفهم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أيضا انه لا يكون في وسلط الاستهلاك وهو تعود فطرى على الطلب ، تفسده الاستجابه نلمتغيرات ، ال يخفف أحماله ، أو أن يخفض الحاحه وتهوره ، أو أن يكبح جماح مطالبه ، التي يلقى بأعبائها ومتاعبها وانحرافاتها على كاهل الانتهاج ، فترهقه ، وهموم الكل ، كل الناس ومصالحهم في الطلب الذي تفسيده الاستجابة للمتغيرات فينحرف ، هي بالضرورة أعباء ومسيئوليات وشغل الانتهاج الشاغل ، بل قل انها هي بالفعل الحمل الثقيل الذي ينبغي أن يتفرغ له العمل في حقل الانتهاج ، أو العبء المستمر الذي ينبغي أن يستجيب له العرض في المكان والزمان ،

وهذا هو أهم عنصر مباشر من عناصر كثيرة ، تصطنع الضغوط التى تلعب دورا مؤثرا فى أمر العلاقة ، بين الانتاج والاستهلاك ، وتمثل هـــذه الضغوط أحيانا الحافز الذى يضع الانتاج فى خدمة الاستهلاك ، أو الذى يطوع العرض حتى يطاوع الطلب ، أو الذى يفرض على الانتاج أن يسمع ويطيع الاستهلاك ، ومع ذلك تفتح هذه الضغوط فى كثير من الاحيان ، أبواب الانحراف الاقتصادى الذى ينكب الاستهلاك فيه على وجهه ،

وصحيح أن الانتاج يطاوع الاستهلاك ، ولا يخسف العرض الطلب أحيانا ، وصحيح أن الانتاج يغرى الاستهلاك ويغرر العرض بالطلب أحيانا أخرى ، وصحيح أن تحول الانتاج من وضع يطاوع فيه الاستهلاك ، الى وضع يغرر فيه بالاستهلاك ، يجسد معنى التلاعب به وارغامه على الانحراف ، ومع ذلك لا يعفى الانتاج نفسه أبدا ، وهو يطاوع الاستهلاك ، أو وهو يطوعه ويوقع به فى الانحراف ، من مسألة ضبط التوازن والسيطرة على العلاقة بينه وبين الاستهلاك ،

واذا كان التعود الفطرى ، وهو يجسد معنى ومغزى ومرمى الاستهلاك، يستوجب الطلب ، ويوظف الالحاح فى الطلب ، ويتطلع الى حد الكفاية من الانتاج ويحمله مسئولية الاستجابة للطلب ، فان الاستماع للمتغيرات وهى تحرض التمادى فى الطلب وتزين له التطلع والاختيار والتهور ، هو الذى يفسد هذا التعود الفطرى • بل قل بكل اليقين بان هذا التحريض هو الذى يحول التعسود الفطرى ، الى افراط وادمان وانحراف فى الطلب • والافراط أو الادمان أو الانحراف فى الطلب ، هو عين ما يعنى وقوع التعود الفطرى فى الخطأ ، أو مضى الاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى • وهو عين ما يعنى أيضا اثقال كاهل الانتاج وارهاقه لحسباب الاستهلاك المنحرف ، واعطائه الفرصة لابتزاز هذا الانحراف •

وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى جيدا ، موجبات النهم والتهور في الطلب وكيف تفسد المتغيرات تحت شعار المبرر الحضارى التعود الفطرى الاستهلاكي حتى ينحرف ويسلك السلوك الخاطي ، ويستوجب هذا الانحراف على درب الخطأ الاقتصادي أوضاعا اقتصادية شاذة ، وما من شك في أن هذه الأوضاع الاقتصادية الشاذة ترهق الانتاج ، بل انها تفرض الضغوط ، وتيسر فعل المتغيرات ، وتعرقل فعل الضوابط ، حتى يخشى من اختلال العلاقة والتوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك ،

والتمادى فى الاستهلاك والافراط فى الطلب ، بمبرر أو من غير مبرر، هو عين ما يعنى ترسيخ الانحراف الى نمط الاستهلاك غيير الاقتصادى ، والاستهلاك غير الاقتصادى ، والاستهلاك غير الاقتصادى هم ثقيل وخطأ اقتصادى ، ويكون فى نفس الوقت الانتاج وينهك العرض ويهدد التوازن الاقتصادى ، ويكون فى نفس الوقت حافزا قويا لزيادة الانتاج ، بل قل انه هو نفسه الحافز الذى يدعو الى انحياز النظام الاقتصادى ، الى صف الانتاج لكى يشد أزره ، ويقوى هذا الانحياز قبضة الانتاج التى تمسك بزمام التوازن الاقتصادى بينه وبين الاستهلاك ، وتلتزم بالمحافظة عليه ،

وقبضة الانتاج القوية التي تمسك بزمام التوازن الاقتصادي وتسيطر عليه ، في وسعها بالضرورة أن تحسن أو أن تسيء توظيف هذه السيطرة • ومن أجل الهدف الاقتصادي السليم ، وعلى درب الصواب الاقتصادي ، ينبغي أن تحسن هذا التوظيف لحساب الطرفين والمصلحة المتبادلة • ومن أجسل الربح وابتزاز الاستهلاك ، على درب الخطأ الاقتصادي ، تسيء توظيف هده السيطرة ، على حساب الاستهلاك • وهل نشك أو هل نتشكك في أن هذه

القبضة المهيمنة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، تكون غير متجردة في بعض الأحيان ؟ والويل كل الويل من اساءة هذه الهيمنة على حساب الاستهلاك وانحرافاته على درب الخطأ الاقتصادى •

ومن ثم قل بكل اليقسين، بأن الافراط أو الادمان أو الانحراف في الطلب على درب الخطأ الاقتصادى هو دائما عين الخطر الاقتصادى ويتهدد هذا الخطر الاقتصادى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ويكاد يعصف بالتوازن الاقتصادى الذي ينبغى أن يسود بين العرض والطلب واستشعار موجبات هذا الخطر والتخوف من مواجهته ، هو الذي يبيح لقبضة الانتاج القوية أن تفعل ما تشاء وهى غير متجردة لضبط هذا التوازن والمحافظة عليه ،

هذا ، وينبغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ، هذه الأوضاع الاقتصادية والاحتمالات الشاذة وغير الشادة المرتقبة ، متابعة موضوعيه وهادفة • وهذا معناه أن يتابع فى الزمان والمكان هذه الأوضاع ، وصولا الى تقويم ما يلى :

١ ــ الاجتهاد المثابر والعم لى الجاد في سبيل زيادة وتنوع الانتـــاج الاقتصادى وتحسين عطائه ، حتى يلبى العرض حاجة الطلب ، وحتى يجاوب الانتاج ارادة الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، وليس هناك أهم أو أجدى من أن تكون أو أن تتحقق هذه الاستجابة ، من غير الوقوع في الحرج أو من غير تقصير، أو من غير انتهاك العلاقة السوية بين العرض والطلب ،

٢ ـ الامتثال الصاغر وقبول الانتاج منطق المرونة وموجبات التغير فى حد الكفاية من الطلب الذى لا يفتر ، وهو يؤمن حاجة الاستهلاك التى تجارى المتغيرات وتتأثر بالضوابط ، أو وهو يلبى زيادة معدلات الطلب زيادة يمليها التغير على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، وليس هناك أهم أو أجدى من أن تتأتى هذه الاستجابة من غير تجاوزات فاضحة ، أو من غير استخفاف شارد يحرج العلاقة بين العرض والطلب ،

٣ \_ السعى الصابر والأذن الصاغية التى يستمع بموجبها الانتاج نداء الطلب ويعرف اتجاهاته ، ويقره على سلوكه ، حتى يجاوبه الاجابة التى تناسب هذا النداء ، وتطاوعه على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخضارية ، وليس هناك أهم أو أجدى من أن يحافظ الانتاج من خالال

العرض المناسب ، على حـــ التوازن الاقتصــادى الأنسب ، بينه وبي الاستهلاك ، وفي حدود زيادة معدلات الطلب المستمرة .

\$ - القدرة المتمكنة والنجاح الحقيقى الذى يبيح للنظام الاقتصادى أن يضع فى قبضة الانتاج القسوية زمام التغير والمتغيرات ، وزمام الضوابط والانضباط ، حتى يوظفها توظيفا جيدا مناسبا فى ترشيد الاستهلاك أحيانا، أو توظيفا رديئا لاغراء الاستهلاك وابتزازه أحيانا أخرى ، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، وليس هناك أهم أو أجدى من أن يعرف الانتاج جدوى التوازن الاقتصادى بينه وبين الاستهلاك ، فلا يتجاوزه أو يفرط فيه وينتهكه فى أى من حالات انتوظيف الجيد أو التوظيف الردىء ،

#### استعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك:

وفى اطار المعادلة الاقتصادية ، التى يعتمد فيها الطلب \_ على كـل المستويات \_ لحساب الاستهلاك ، على محصلة الانتاج الطبيعى أو على عطاء الانتاج الاقتصادى ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ، الكيفية التى يتحقق أو النى ينبغى أن يتحقق بموجبها الاتزان الاقتصادى الانسب بين الانتاج والاستهلاك • كما يهتم غاية الاهتمام بجدوى هذا الاتزان الاقتصادى ومردوده الفعلى ، والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك تمضى على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى •

ويتعقب هذا الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي المتغيرات التي تؤثر في الانتاج والاستهلاك ، أو في العلاقة بينها · ويكون المطلوب ادراك وتقصي الكيفية التي يتأتى بموجبها الخلل الذي ينتهك جدوى أو فاعلية هذا التوازن الاقتصادي · كما يتعقب هذا الاجتهاد أيضا الضوابط ، التي تضبط الانتاج والاستهلاك ، أو تمسك بزمام العلاقة بينهما في أي شكل وعلى أي وضع · ويكون المطلوب ادراك وتقصى الكيفياة ، التي يتأتى بموجبها الضبط والسيطرة واحباط الخلل أو انهاء الخطر ، الذي ينتهك جدوى وفاعلية هذا التوازن الاقتصادي ·

ومن خلال التقويم الجغرافي الاقتصادي لموجبات الخلل أو عدم الانضباط الذي ينتهك أو يهدر جسدوى التوازن الاقتصدادي السليم بين الانتساج والاستهلاك ، تبصر الخبرة الجغرائية بالخطر الاقتصادي الذي يتهدد أمن الحياة ومصيرها • كما تبصر أيضا بفعل المتغيرات التي تصطنع هسنذا الجطر تحت

ومن خلال التقويم الجغرافي الاقتصادي ، لموجبات الانفسباط الذي يعدل أوضاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ويحافظ على جدوى التوازن الاقتصادى الأنسب بينهما ، تقدم الخبرة الجغرافية النصح الذي يبحث عن حل عقدة التحدي في جولات المواجهة بين المنتج والمستهلك ، كما ترشد. البحث عن الضوابط التي تبطل مفعول أو سريان الخطر على هسذا التوازن الاقتصادى وترسخ موجباته ، بل قل انها تدعم التصدى الاقتصادى لهذا التحدى الذي يؤرق حركة الحياة وحضورها في المكان والزمان ، كما تدعم أساليب ومحاولات انتشال مستوى الميشة من مغبة التردى والانهيسار أو الهبوط الى حد دون الكفاف ،

ومن خلال التقويم الجغرافي الاقتصادي ، لمستوى المعيشية \_ الكفاف. والكفاية والرفاهية \_ الذي ينتفع بالتوازن الاقتصادي ، أو الذي يتضرر أو يضار بانعدام هذا التوازن الاقتصادي ، تبصر الخبرة الجغرافي \_ بالسلوك الاستهلاكي ، وتتبين اتجاهاته السليمة أو المنحرفة ، بل انها تكشف عن ايجابيات وسلبيات المسلك الانتاجي والمسلك الاستهلاكي ، كما تفضح النطرف الذي يسيء ، أو الذي ينتهك العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك . ولا تسكت عن سوء سلوكه ، ومن ثم تقدم النصيحة دفاعا عن مستوى الميشة ومحافظة عليه ، وهو الذي يتضرر كثيرا في غيبه التوازن وزعزعته بين الدرض والطلب ،

وصحيح أن حد الكفاف وهو الحسد الأدني لمستوى المعيشة ، وحد الكناية وهو الحد الانسب لمستوى المعيشة ، وحد الرفاهية وهو الحد الأعلى لمستوى المعيشة ، يكون عرضة للتغير صعودا أو هبوطا في المكان والزمان • وصحيح أن هذا التغير ، يخضع ويؤدى اليه فعل عوامل المتغير أو المتغيرات المتنوعة ، التى يشهدها ويتعرض لها المكان في الزمان(٤) ، وصحيح أن

<sup>(</sup>٤) مناك متغيرات طبيعية تفرضها عوامل الطبيعة في المكان والزهائي . وهناك منغيرات بشرية يغرضها حضور الانسان في المكان والزمان أيضاا ونكون المنفسيرات البشرية مددوجرافية ، او اقتصادية ، او اجتماعية أو حضارية او سناسية أو نفسية ، وفعل هسسده المدنيات نعل مترابط ومنسق ، وكانها تلعب دورها وتؤثر في نظام بديع ، ويندر أن يتمارضي مقدول هذه المتغيرات وهو يؤثر على الانتاج أو على الاستهلاك أو على المعلاقة بينهما ،

القبول بهذا التغير سليم ومنطقى ولا غبار عليه ، طالما هو لا يتجاوز ، أو هو لا يتمادى ، أو هو لا يسىء الى حد ينتهك ، أو ينهك التوازن الاقتصلى بين الانتاج والاستهلاك ، ولنكن الصحيح بعد ذلك كله أن هذا التغير فى حدود مستويات المعيشة ، الذى يستوجبه الخلل واهتزاز التوازن الاقتصادى فى كثير من الأحيان ، وهرو احنمال وارد ، لا يبشر بالحير ولا يبعث على الطمأنينة ، وعندئذ يجسد هذا التغير الذى ينهار بموجبه مستوى المعيشة ، معنى التمادى فى الاستهلاك من غير ضوابط ، ومعنى التقصير فى الانتساج وانخفاض معدل استجابته لهذا الاستهلاك .

والتمادى فى الطلب ، أو الافراط فى اختيار الطلب ، لحساب الفرد أو لحساب الجماعة ، دون التزام أو عناية بالتوازن الاقتصلي المنشود بين الاستهلاك والانتاج ، هو عين ما يعبر عن أو يجسد مفهوم انحراف الاستهلاك عن الصواب الاقتصادى ، والتهاون فى العرض ، أو التفريط فى تنميه الانتاج ، دون عناية أو التزام بالتوازن الاقتصادى المنشود بين الانتاج عن والاستهلاك ، هو عين ما يعبر عن أو يجسد مفهو انحراف الانتاج عن الصواب الاقتصادى ، ويجد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى نفسه ملتزما بالبحث عن كنه وماهية هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى .

وكما تلتزم الخبرة الجغرافية الاقتصادية بالبحث عن كنه وماهية انحراف الانتاج وتهاونه على درب الصواب الاقتصادى ، تبحث أيضا فى كنه وماهية انحراف الاستهلاك وسوء سلوكه • وتريد هذه الخبرة استطلاع الكيفية التى يصل بها الأمر فى المكان والزمان ، الى حد تفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، أو الى حد اهدار التوازن الحيوى الطبيعى • وعندئذ ،

<sup>(</sup>٥) نشأ المتغيرات الطبيعية في المكان ، تأسيسا على التغير في خصائص العناصر التي تضفى على المكان خصائه ومواصفاته الطبيعية ، وهناك فرق بين متغيرات طبيعية على المدى الجولوجي ومغيرات طبيعية على المدى القصير ، ولكنها في الحالتين تصطنع التغير في المكان ، وبذكر الصحر على سبيل المنال ـ وهو شكل من أشكال التغير الذي تسفر عنه المنغيرات المناخية من زمان الى زمان آخر ، وبننهك الصحر بالقطع التوازن الحيوى ويغير عنسساصر مكوماته في المكان ، وانتهاك التوازن الحيوى والنغير في مكوناته ـ النبات والحبوان ـ ينتهك بالضرورة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك في المكان ، بل يتضرر التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك في المكان ، بل يتضرر التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك وما يطلبه في هذا المكان ،

وفى نفس انوقت الذى يعير فيه الاجتهاة الجغرافى الاقتصادى اهتماما من غير حدود للمتغيرات البشريه التى تستوجب الخلل أو الخط الاقتصادى ويقوم جدواها ، يعتنى عناية كاملة بالتغيرات الطبيعيه ، فى المكان والزمان وسواء تنطوى المتغيرات الطبيعية على ضوابط أو تنطوى الضوابط الطبيعية على متغيرات ، فانها تؤثر من غمير شك معلى الانتاج الطبيعي والانتاج الاقتصادى • كما تؤثر أيضا على الاستهلاك واتجاهاته وموجبات اختياد الطلب • ومن ثم ينسحب هذا التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك • ويصطنع هذا التأثير كل أوجه التغير ، التى تفسد أو التى تسيء ، الى التوازن والعلاقة المتوازنة بينهما •

وحدوث الخلل الذى تتسبب فيه المتغيرات الطبيعية أو المتغيرات البشرية أو هما معا ، احتمال وارد فى المكان والزمان • ويفسد همذا الخلل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك • بل قد يتمادى هذا الخلل أو هذا التغير الى الحسد الذى يفض هذه العلاقة أو ينهيها تماما • وقد يتأتى العجز فلا يملك الانسان فى اطار النظام الاقتصادى ايقاف موجبات هذا الخلل ، أو ابطال مفعسوله ومضاعفاته فى هذا المكان •

وهذا معناه أن الانتاج والاستهلاك ، يتضرر كل منهما بموجب هذه المتغيرات ، وقد يتضرر أحدهما فقط بموجب هذه المتغيرات ، ومع ذلك فى اطار العلاقة بينهما تنعكس مضرة أى منهما على الآخر ، وتفزع مثل هذه الاحتمالات التى تسجل التدهور أو التفسخ وانهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، الانسان وحضوره فى المكان بل هى تعكر صفو حياته وتبعث فيه الخوف والقلق على يومه وغده فى المكان ، ومع ذلك يدرك الاجتهداد الجغرافي الاقتصادى ، لماذا وكيف يستنفر هذا التحدى قدرات ومواهب وملكات الانسان ، لكى ينتشل مصيره الاقتصادى من برائن هذا الخلل ومضاعفاته ، كما يدرك أيضيا لماذا وكيف ينسحب الانسان ويستسلم ومضاعفاته ، كما يدرك أيضيا لماذا وكيف ينسحب الانسان ويستسلم جديد فى مكان آخر ،

ومن شأن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، أن يقوم الاستنفار ، وأن يستشعر جدوى الوسيلة التي يجيد الانسان توظيفها ، دفاعا عن مصلحته

فى الانتاج ومصلحته فى الاستهلاك على حد سواء · ومن شأنه أيضا أن يقوم الانسحاب والاستسلام لانقطاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك · بل يعتنى الاجتهاد الجغرافى كثيرا ، وهو يتقصى الكيفية التى يعثر بموجبها الانسان على حل أو مصالحة ، تعيد العلاقة المفقودة بين الانتاج والاستهلاك ، الى حد التوارن الاقتصادى المنسود فى نفس المكان ، أو التى تنشأ بموجبها علافة جديدة بين الانتاج والاستهلاك ، الى حد التوازن الاقتصادى المعقول فى مكان آخر · وهذا لا يعنى شىء غير ادراك استحالة الانتصار والمصالحة فى مكان آخر · وهذا لا يعنى شىء غير ادراك استحالة الانتصار والمصالحة فى المكان ، أو فى المكان الآخر ، الا اذا أفلح فى استعادة التوازن الاقتصادى بين الانتاج ولاستهلاك ، أو فى تأمين المصالحة بين الغرض والطلب ·

ومن ثم يمكن ان يتصور الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي هذه الوسيلة ، التي نكون حنما حضارية ، وتسعف هذه الوسيلة الانسان وتشد أزره وهو يصارع النحدي الصعب ، ويسعى الى استعادة التوازن الاقتصادي في المكان أو في المكان الآخر ، وقد تعمل الوسيلة على تهدئة الطلب وترشييه والسيطرة على الاستهلاك وانقياص معدلاته ، أو تعمل عيلي شحذ الخبرة وتكثيف الاجتهاد في سيبيل زيادة الانتاج وتصاعد معيدلاته ، بمعنى أن التصدي للخلل لاستعادة التوازن الاقتصادي في المكان أو في المكان الآخر ، يضع المحاولة في الاتجاء الاقتصادي الصحيح ، وعندئذ يستشعر الانسيان الأمن على مصلحته ومصيره في المكان أو في المكان الآخر ، ولا تترك هيده المحاولة للانتاج أو الاسيستهلاك حرية التلاعب بهذا المصير من خلال فعيل المتغيرات أو في غيبة الضوابط ،

وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى ، الذى يتكرر فى أى مكان أو فى أى زمان ، تحت وطأة المتغيرات ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى كيف تكون المواجهة ، بل ويدرك أيضا كيف تسفر فى كل جولة عن انتصار ، ويمشل هذا الانتصار الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى وضعها السوى ، أو الذى يحقق التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب نقطة تحول مثيرة ، اقتصاديا واجتماعيا وحضياريا ، ولا يعلن هذا التحول المشير عن مجرد الانتصار وانهاء الوضع الاقتصادى الشياذ ، بل يزود الانسان بخبرات جديدة ومكتسبات مفيدة ، تشهد أزره فى المحافظة على التوازن المنشود أحيانا ، أو فى الانتصار فى جهولة أخرى من أجل التوازن الاقتصادى المنشود ،

وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي يعرف جيدا كيف يحدث

التغير ، ولماذا تكون موجبات التغير انذى يؤدى الى المواجهة ، ويدرك ضراوة المصارعة فى كل جولة من جولات هذه المواجهة ، وكيف تنتهى بالمصالحة ، التي تعلن انتصار الانسان ، بل قل هو يرقب جيدا أبعاد التغير، ولا يفوته حساب جدوى فعل وتأثير المتغيرات ، فى الانتاج وأوضاعه وأحواله وعروضه ، التي يلبي بموجبها الطلب أو حاجة الاستهلاك ، أو حساب جدوى فعل وتأثير المتغيرات ، فى الاستهلاك وتطلعاته ونزواته وسلوكه ، التي يستجيب لها الانتاج ، بمعنى أن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى يعرف كيف ولماذا ومتى وأين يصل فعل المتغيرات ، الى حد اهدار العلاقة وتفسخ ولماذا ومتى وأين يصل فعل المتغيرات ، الى حد اهدار العلاقة وتفسخ الصلة بين الانتاج والاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ، بل قل أنه يعرف كيف تكون جولات الصراع فى هذه المواجهدة وكيف تمضى ولماذا ومتى وأين تتكرر ،

وصحيح أن هذا التغير وفعل المتغيرات يستوجب الصراع · وصحيح أن الصراع يضع الانسان ووسائله الحضارية في موقف الدفاع عن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك · وصحيح أن نتيجة هذا الصراع تكون في نهاية المطاف أو في نهاية كل جولة لحساب الانسان ، لأنه يعرف كيف يطوع التغير ولا يطاوعه · ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن الانتصار لا يمكن أن يكون حاسما لحساب الانسسان حتى لا يتكرر الصراع الا اذا عرف التطويع كيف حاسما لحساب الانسسان حتى لا يتكرر الصراع الا اذا عرف التطويع كيف ينهى تكرار أي انتهاك للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، كيف يرسخ العلاقة في الموامع الاقتصادي في المكان ترسيخا يحول دون أي انتهاك لها ·



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# الفصّل الثاني الإستمالاك الإنتاج والإستمالاك

## موجبات التوازن في مرحلة الضيافة

- معنى التوازن وعدم التوازن
- الاستهلاك في مرحلة الضيافة
- الانسان والتحدى الاقتصادي
  - الفرار وسيلة الانتصار
  - الثورة الخضارية والتوازن
- الاستهلاك الجائر والمضى في الانتشار
- استخدام النار والتمادي في الاستهلاك
- تخبط الأستهلاك في غيبة السيطرة على الانتاج
  - تكراد الفرار واستعادة التوازن
- استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات
  - الهيمنة الطبيعية وسلبية الاستسلام
    - الانتصار والبحث عن السيادة



# الفصىل الثساني

# الانتساج والاستهلاك موجبات التوازن في مرحلة الضيافة

# معنى التوازن وعدم التوازن :

عاش الانسان تجارب كثيرة ومتعددة في المكان • ومضبت حركة الحياة على الدرب ، ومارست الصواب والخطأ • ومن خلال هذه المارسات ، تعرضت لفعل أو لتأثير كل أنواع العوامل ، التي تكسب خصائصها للمكان ، وكل مكان في ربوع الأرض • ويتمثل فعل هذه العوامل في متغيرات يطاوعها أحيانا ، أو في ضوابط يلتزم بها أحيانا أخرى • ولقد هزت هذه العوامل حركة الحياة وفرضت عليها أن تصارع في كل جولة من أجل البقاء •

وكان على الانسان فى كل جولة أن يواجه فعل هسذه المتغيرات أو أن يواجه فعل الضوابط بل كان عليه أن يصمه ويتصدى ويصارع لكى ينهى المواجهة لصالح بشكل أو بآخر وانهاء هذه المواجهة لصالح حضور الانسان ، هو الذى يرسخ التعايش وينصره فى طلب العيش ، حتى وهو فى هذه المرحلة المبكرة ، التى ينزل فيها الانسان ضيفا على الأرض .

وسواء كانت هذه المواجهات المتكررة ، على صعيد الوطن الأصلى المهد أو على صعيد كل الأوطان التى تشهد حضور الانسان وتضيف استيطانه المبكر وتسجل تعامله المباشر مع الموارد المتساحة ، قد سجلت الانتصار وتجاوز التحديات فانها كانت تعرضه حتما لشىء من الخوف والاشفاق على مصلحته الاقتصادية ، بل قل أن هذه المواجهات المتكررة ، تشهد وتؤكد على أن الانسان يتعلم كيف يكون صاحب مصلحة فى الانتاج الطبيعى من حوله ، لأنه صاحب مصلحة فى الانتاج الطبيعى من حوله ، لأنه صاحب مصلحة فى اللاتاج الطبيعى من حوله ، على الدرب التى تمضى فيه حركة الحياة ، وفى كل الأوضاع الاقتصادية ، فى المكان والزمان ، ومن خلال هذه المصلحة الاقتصادية ، العلاقة التى تصطنعها المنفعة بين الانتاج والاستهلاك فى كل مكان وزمان ،

وصحيح أن الانسان يخوض المواجهة ويعيش التجربة المتكررة ، ويعرف هذه العلاقة ، وكيف تخضع للضوابط والمتغيرات · وصحيح أن هذه الضوابط والمتغيرات تتلاعب بمصالح الانسان الاقتصادية ، في هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وتؤثر على حركة الحياة ، وصحيح أن هذا التأثير قد تراوح بين الحنان والاغداق أحيانا ، والقسوة والتقتير أحيانا أخرى ، وصحيح أن حركة الحياة عرفت كيف تعينها هذه العلاقة وتنتصر لها أحيانا ، وكيف تخذلها أشد الخذلان أحيانا أخرى ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن الانسان يتعلم كيف يتماسك في مواجهة التحدى ، وكيف يجتهد بكل ما في وسعه وهو يملك الوسيلة الحضارية أو وهو لا يملكها للمحافظة على هذه العلاقة ، وما استهدف في أي جولة ، وفي كل جولة ، شيئا غير تأمين مصلحته الاقتصادية وحقه في العيش ومصيره في المكان أو في المكان الأخر ، وهو محكوم بهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومتشبث بها ،

ومن غیر جنوح أو انحیاز لرأی الحتمیین أو لرأی الامکانیین(۱) به لا یشك الاجتهاد الجغرائی الاقتصادی فی كفاءة الانسان وقدرته علی الصمود والتصدی ، فی مواجهة التحدی الاقتصادی ، وهو یجتهد أو هو یسعی لکی یؤمن مصلحته الاقتصادیة ویرعی شئون حیاته ، ویحافظ علی مصیده فی المکان ، فی اطار علاقة متغیرة ، بین انتاج طبیعی متغیر ، واستهلاك متغیر ، ویکون التغیر أحیانا فی صالح الانسان وأحیانا أخری فی غیر صیالح الانسان ،

والتغير في غير صالح الانسان وهو احتمال وارد أو متوقع ، يهدد الحيدة تهديدا خطيرا في المكان ، ويخضع بالقطع للتحدي الذي يواجه الانسان في المكان ، ولكن المؤكد ، في اطار الرؤية الجغرافية الاقتصدادية هو تصور :

١ ـ جسارة الانسان وعدم تخوفه أحيانا ، عندما يطاوع المتغسيرات

<sup>(</sup>۱) يتحاز الختميون الى جانب الطبيعة تماها و يكبل هذا الانحياز ارادة الانسان ويترك للطبيعة الحبل على العارب بعمل به ما تناء وهو صاغر و ويتحاز المكانيون الى جانب الانسان ساما و يكبل هذا الانحياز قرة الطبيعة ، ويترك للانسان الحبل على اللغرب يغمل بها ما يشاء وهي صاغرة و وهذا الانحياز الى الحاليين ، يبنعه عن المعواب الى حد كبير ولا مبرر لهذا الصرر الذي يستخف بطرف من الطرابين ويسجل الواقع المصاربة بين ارادة الانسان وفو، الطبيعة في جرلات و وتنهى هذه المسارعة مصالمة تملن عن انتصار الانسان وعو يطرع ، بلبلة ولا يطاوعها ،

ويستخف بالعلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك وينتهك التوازن بين العرض والطلب ، في المكان ،

٢ - حصافة الانسان وحسن تصرفه أحيانا أخرى ، عندما يوظف المتغيرات ويستعيد العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاسنهلاك ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب ، في مكان آخر ،

هذا وينبغى أن نتصور جيدا معنى العلاقة المتغيرة بين الانتهاج والاستهلاك وتكون هذه العلاقة حتما ، بين انتاج متغير واستهلاك متغير ولا شيء يؤدى الى ثبات الانتاج أو تبات الاستهلاك أبدا ، بل لا شيء يكفل تثبيت الانتاج والاستهلاك ، والسيطرة على موجبات التغير في المكان ، أو على معدلات الانتاج الطبيعي وعلى معدلات الاستهلاك ،

ومن ثم لا يؤدى شىء فى اطار هذا التغير ، الى نثبيت العلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان ، أو الى السيطرة عليها · وينبغى أن نتصور موجبات هذا التغير وكيف تتعدد وتتنوع · وتمثل موجبات النغير \_ فى كئير من الأحيان \_ عوامل انتهاك مخل وخطير يفاجى الحياة فى المكان · بل هو يؤثر قطعا على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك · وتتضرر بموجبه جدوى التوازن الاقتصادى بينهما ·

ولا يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أبدا ، في معنى ومغزى هـــذا التغير الذي يؤثر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وقد يدعو هذا التغير الى فض هذه العلاقة في المكان ، أو الى ســحق كل المبررات التي يمكن ان تبقى على هذه العلاقة أو أن تستعيد بموجبها التوازن بين الانتاج والاستهلاك، في المكان ، وهذا هو عين ما يعنيه التحدى الذي يواجه حضور الانســان ويهدده ، في صلب مصلحته الاقتصادية ،

ولا يتشكك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أبدا ، في دور الانسان الذي يواجه بموجبه هذا التحددي ، أو الذي يعتمه عليه في ابطال مفعول موجبات التغير و يسجل التفكير الجغرافي دور الانسان وهو سلبي لا يعبأ بالتغير ويخل وينتهك التوازن الحيوى في المكان ، وكيف تكون عاقبة هدا التورط ، كما يسجل التفكير الجغرافي أيضا دور الانسان وهدو ايجابي ينتبه ويعبأ بالتغير ويحافظ على العلاقة أو يعيدها الى وضدعها الصحيح ، وكيف يبقى على جدوى التوازن بين الانتاج والاستهلاك .

واستشعار العلاقة بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك ، وهي سوية في اطار التوازن الحيوى (٢) في المكان ، شيء يستحق العناية ويستحق الاهتمام ، ويتحقق بموجب هذه العلاقة التوازن الاقتصادي ، الذي يؤمن الطلب ، ويحارب ارادة الاستهلاك في المكان ، بل انه يجسسه كل ما من شأنه أن يشهد بحسن سلوك الاستهلاك والتزامه الفعلي على درب الصواب الاقتصادي ، ويسجل أيضا مبلغ صموده في مواجهة فعل المتغيرات دفاعا وحرصا ومحافظة على هذه العلاقة ،

- واستشعار الخلل الذي يصيب هــنه العلاقة ، وينتهك التوازن الحيوى (٣) في المكان ، شيء يلفت الانتباه ويثير القلق ، ويبعث بموجب هذا الانتهاك الخوف على التوازن الاقتصادي ويطعنه وينتهك جهواه ، حيث لا يؤمن الطلب ، ولا يجاوب ارادة الاستهلاك في المكان ، بل انه يجسد كل ما من شأنه أن يشهد بسوء سلوك الاستهلاك في الخالب ، وعدم التزامه على درب الخطأ الاقتصادي ، ويسجل أيضا مبلغ استسلامه لفعه للتغيرات ، ومبلغ شقائه ومعاناته لاستعادة التوازن الاقتصادي من خلال التوازن الحيوي في المكان الآخر ،

وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية أن هذا التخوف على المصلحة الاقتصادية أو على المصير لدى انتهاك التوازن الحيوى فى المكان وانهيار التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك ، هو تهيديد مباشر للحياة ، بل قل ان هذا هو عين ما يجسد مفهوم التحدى الذى يواجه حضور الانسان فى المكان ، وهذا التهديد أو هذا التحدى ، هر الذى يدعو الى استنفار قدرات ومهارات الانسان ، فى مواجهة الحطر والى ابطال مفعوله

ويوظف الانسان ، في كل جولة من جولات المصارعة والتصدي

<sup>(</sup>۲) تكفل خصائص الواقع الطبيعى وجودا حيويا متنوعا - ويتمثل هذا الوجود الحبوى في النهى المناتى وسائر الكائنات الحبة بداية من المنسرات والديدان ووصولا الى الحبوان ويعيش هذا الوجود الحبوى في منظومة حيوية بديعة في المكان ويبدو أن كل عنصر من عناصر هذه المنظومة الحبوية موجود لغاية - ولا شيء في اطار هذه المنظومة يعبش عبثا و وبموجب وجود هذه المنظومة ، يتأتى التوازن الحيوى في المكان .

 <sup>(</sup>٣) فى اطار المنظومة الحيوية التى تصطنع التوازن الحيسوى ، سلسلة لا تنتهى من الكائنات الحية وأعدائها الطبيعيين ، بل هى فى تناسق بديع ، وأى تنير ينناب هذا النسبق ، ينفرط بموحبه عقد هذه المنظومة ، ويحدث الخلل فى التوازن الحيوى ،

للتحدى ، هذه القدرات والمهارات وهى قابلة للتغير ، فى معالجة هذا الخلل ، أو فى انهاء الخطر ، وانهاء الخطر معناه تأمين حاجة الحياة والسيطرة على الموقف ، والسيطرة على الموقف لا تعنى أبدا ، غير عودة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، الى وضعها السوى ، ومن حق الانسان عندئذ ، أن يسلجل انتصاره فقط ، عندما ينهى حالة الذعر والتخوف الشديد على المصير ، ويؤمن حاجته ومطالبه التى لا تفتر ولا تكف ، لحساب الاستهلاك ،

وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا ، أن هذا الاستنفار ليس مجرد دعوة صريحة للمواجهة ، ولا هو حافز يحفز الانسان على الصمود والتصدى للتحدى ومنازلته فى المكان ، بل قل انه هو الذى يصطنع بموجبه الانسان من العوامل فى المكان ، أهم المتغيرات والضوابط التى تسعفه وتنتصر له فى جولات هذه المواجهة ، ويحدد الانتصار على أى وجه الحد الأنسب من التصالح أو المصالحة بين قدرات الانسان ووسائله المستنفرة والمستحدثة ، وموجبات الخلل وانتهاك التوازن الحيوى فى المكان والزمان ، وتنهى هذه المصالحة ، جولات هذه المواجهة ، لأنها تفرغ حالة التخوف على المصير من موجبات الخوف والفزع ،

وتضع هذه المتغيرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان في الاتجاه الصحيح ، عندما تحفزه وتقوى قدراته وتشد أزره ، حتى يعدل الأوضاع الاقتصادية الاقتصادية التى تستوجب هذه المواجهة • وتعديل هذه الأوضاع الاقتصادية بشكل أو بآخر لا يعنى غير انتسال وتقويم وتأمين العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وانهاء حالة الخلل أو الانتهاك • وهاذا هو الوجه الحقيقي للمصالحة الاقتصادية ، في المكان •

كما تضع هذه المتغيرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان أحيانا أخرى فى الاتجاه غير الصحيح ، عندما تبرر له وتبيح الالحاح فى الطلب والتهور فى التعامل مع الموارد ، حتى يتصاعد الخلل ومضاعفاته التى تستدعى المواجهة ، وعدم تعديل الأوضاع الاقتصادية وحدوث المضاعفات ، لا يعنى غير التمادى فى انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وزيادة مضاعفات وعواقب هذا التفسخ الخطير ، تعنى الفشل فى المصالحة الاقتصادية، فى المكان ،

وكأن هذا الخلل الذي يتسبب فيه الانسان أحيانا ، أو تتسبب فيه عوامل خارجية أحيانا أخرى ، عدوان على التوازن الحيوى أو الاقتصادى ،

فى المكان ، وبموجب هذا العسدوان يتضرر حضور الانسان ومصلحته الاقتصادية فى المكان ، لأن هذا العدوان يطعن الانتساج الطبيعى ويضعف قدرته على العرض بالكم الأنسب الذى يجاوب الطلب ، ومن شأن هسنا العدوان على المعين الذى يعطى ، أن يصطنع التحدى السافر الذى يصيب العلاقة بين العرض والطلب فى الصميم ، وتصدم هذه الاصابة الطلب وتقتر على الاستهلاك ، أو تحرمه ، بل قد تحتم هذه الصدمة مواجهة هذا التحدى دناعا عن المصير الاقتصادى ، فى المكان ،

وفى بعض الحالات تكفى عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه ، لكى تبطل هذه العودة مفعول التحدى • وتكون المصالحة الاقتصادية فى المكان مطمئنة الى استعادة موجبات ومقومات التوازن الاقتصادى • وفى بعض الحالات الآخرى يتعذر انهاء أو ابطال مفعول هذا التحدى من غير زيادة الانتاج فى مقابل عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه • وهذا معناه اشتراك زيادة معدل الانتاج مع نقصان معدل الاستهلاك فى وضع صيغة المصالحة الاقتصادية فى المكان • وهذا معناه أيضا أن التوازن أو العودة الى التوازن ، يغض المواجهة ويصطنع قواعد المصالحة الاقتصادية ، وأن عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك يستوجب استمرار المواجهة ويحول دون المصالحة الاقتصادية فى

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصيادي مبلغ صعوبة وقسوة هيذه المواجهة ، أن يذعن المواجهة ، ومن شأن الانسان الفرد أو الجماعة في هذه المواجهة ، أن يذعن لكل الضغوط الصعبة التي تزج به منفردا أو في اطار التشكيل الاجتماعي ، في حلبة هذه المصارعة ، وسواء يخوض الصراع وهو مكره أو وهو غيير مكره ، يتلمس الانسان الفرد أو الجماعة ، الوسيلة التي تنتصر له أو التي ينتصر بموجبها على هذا التحدي ، والوسيلة هي بالقطع الوسيلة الحضارية التي يبتدعها في الزمان والمكان ويعرف كيف يستخدمها وكيف تنصره ،

ويصطنع الانتصار بموجب هذه الوسيلة الحضارية المصالحة الاقتصادية في المكان و ومعنى الانتصار عندئذ أن يكون الانسان وتشكيله الاجتماعي في المكان لأن المصالحة تؤمن هذا الحضور ومعنى عدم الانتصار أن لا يكون الانسان وتشكيله الاجتماعي في المكان ، لأنه يفتقد المصالحة الاقتصادية التي تؤمن حضوره وما من شك في أن ابطال مفعول التحدي وقهره هو الذي يسبحل معنى الانتصار ويرسخ بنود المصالحة الاقتصادية وذلك أن هسنده البنود تعيد التوازن بني الانتاج والاستهلاك الى الوضع الاقتصادي الأنسب

وتعتمه عليه · وهذا هو الانتصار الذي يحفظ أو يبقى على حصور الانسان ، أو على مقام سيادته في ربوع الأرض ·

وما من شك أن هذا التحدى قد تكرر كثيرا على المدى الطويل وسبجل حركة الحياة وحضور الانسسان في ربوع الأرض حافل بالجولات المتكررة التي خاضها الانسان من أجل المصالحة الاقتصادية وابطال مفعول التحدى الذي يهدد حضوره وهصيره الاقتصادى والانتصار الذي يتكرر أو الذي يتحقق في كل جولة ، علامة على أن الانسان قد أفلح دائما في قهر هذا التحدى وابطال مفعوله وفي املاء بنود المصالحة الاقتصادية ومسع ذلك يجب أن تميز الرؤية الجغرافية جيدا ، وهي تقوم الانتصار ، وبنود هذه المصالحات الاقتصادية المتكررة بعد كل جولة ، بين نوعين على الأقل من الانتصار ،

والنوع الآول من الانتصار هو الانتصار الایجابی ویحقق هذا النوع التحرك الایجابی والعمل المباشر ، عندما یتمکن الانسان من خلال الوسیلة الحضاریة من زیادة معدلات الانتاج وتخفیض معدلات الاستهلاك ویبقی هذا الانتصار الایجابی البناء علی مصلحة الانسان الاقتصادی فی التوان الاقتصادی بین الانتاج والاستهلاك و بل هذا هو الانتصار الذی یثبت ویدعم حضوره وسیادته فی المکان و

والنوع الثانى من الانتصار هو الانتصار السلبى • ويعتمد هذا النوع على الممارسة السلبية البحتة • ويلجأ الانسان الى هذه الممارسة السلبية ، عندما يفقد السيطرة على الانتاج والاستهلاك ، أو عندما يصل الأمر الى حد تفسخ العلاقة وتعذر استعادة موجبات هـــذه العلاقة في المكان • وتدعو الممارسة السلبية الى الرحيل عن المــكان وطلب التوازن وعقد المســـالحة الاقتصادية في المكان الآخر •

وسواء يتحقق هذا الانتصار ، بموجب التحرك الايجابى أو بموجب التحرك السلبى ، فانه يعتمد على الوسيلة الحضارية ومبلغ السكفاءة فى استخدامها • وهو الذى يسجل بنود المسالحة الاقتصادية فى المكان أو فى المكان الآخر • وهو الذى يعيد حالة التوازن الاقتصدادى بين الانتاج والاستهلاك • وهو الذى يرسخ سيادة الانسان فى المكان الأنسب فى ربوع الأرض ، ويزودها بكل موجبات الأمن على المصلحة الاقتصادية ، وعلى المصير الاقتصادى •

وقل أن هذا الانتصار يضع على عاتق الوسيلة الحضارية ، التي يطورها الانسان دائما ، مسئولية هذه العلاقة التي تحافظ على التسوازن الافتصادي الانسب بين الانتاج والاستهلاك · كما يحملها مسئولية استعادة وترسيخ موجبات هذا التوازن الاقتصليات الأنسب في المكان وفي كل مكان · ويدرك الانسان وهو صاحب الوسيلة الحضارية أن هلذا الانتصار يمنى البقاء ويعنى السيادة على الارض · كما يدرك أيضا أن لا شيء يهلد وجوده وينهي سيادته غير فقدان السيطرة على التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك ، وعلى املاء بنود المصالحة الاقتصادية في اطار هذا التوازن •

وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، أن هذا الانتصار يتكرر ، وينهى المواجهة دائما لصالح الانسان وهدفه الاقتصادى ، ويلقن الانتصار الانسان فى كل مرة درسا مفيدا ، ويكسبه خبرة نافعه ، وتقوى هذه المكتسبات قبضه الانسان ومهارته وتشد أزره وهو يطور الوسيله الحضاريه المادية أو المعنوية التى تعود على أن ينتصر بها فى كل جولة ، وتدعم هذه الوسيلة الخضارية الانسان ، وهو يسيطر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان ، وهو يبدأ علاقة فى المكان ، وهو يبدأ علاقة جديدة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان الآخر الذى يرحل اليه ،

وصحيح أن هذا الانتصار الايجابي أو السلبي ، يكون شاهدا على مبلغ حرص الانسان على اعادة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى حالة التسوازن الاقتصادي الانسب ، الذي يؤمن وجوده ويجاوب مطالبه ، وصحيح أن تكرار هذا الانتصار يكون شاهدا على حسن توظيف المهارة والخبرة في عمل وانجاز الوسيلة الحضارية الانسب التي تضبط أو تعدل أوضاع هذه العلاقة في أي مكان لحساب الطلب والهدف الاقتصادي الاستهلاكي ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله هو أن توالي هذه الانتصارات عسلي مدى الزمان ، وهي سلبية أو ايجابية ، يكون شاهدا على تعاقب أوضاع اقتصادية وكأنها تتجدد وتتطور من زمان الي زمان آخر ،

ويقوم الوضع الاقتصادى الجديد في المكان أو في المكان الآخر ، على أنقاض الوضع الاقتصادى القديم ، الذي يستنفد أغراضه ويبليه الجلل وافتقاد العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك ، وترسخ المصالحةالاقتصادية التي تعيد هذه العلاقة من جديد بين الانتاج والاستهلاك في المكان نفسه أو في المكان الآخر ، هذا الوضع الاقتصادى الجديد ، بل ويحقق هذا الوضع الاقتصادى في المكان أو في المكان الآخر الهدف من التوازن الاقتصصادي المنشود ،

ويفطن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، الى أن المتغيرات التى تفسيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وتحبط الضوابط فعلها تعسود وتتكرر ، لكى تؤثر من جديد وتنهى المصالحة الاقتصادية وتفسد العلاقة مرة أخرى ، ويبدو وكأن الوضع الاقتصادي الجديد الذي يعلن عن مولده املاء هسنه المصالحة الاقتصادية في المكان والزمان ، ينطوى في أحشائه على موجبات المصالحة الاقتصادية في المكان والزمان ، ينطوى هذه العلاقة بين الانتاج التغير من جديد ، وأسباب التمرد على صلب وفحوى هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، والاطاحة بالتوازن الاقتصادي .

والتأثير على هذه العلاقة أو التمرد عليها والاطاحة بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، في المكان ، لا يعنى شيئا أقل من العودة في نفس المكان الى موجبات التغير التي تفسد العلاقة من جديد ، وتفهم الخبرة الجغرافية موجبات هذا التكرار وكيف تنتهك هذه العلاقة وتستنفد أغراضها في المكان من زمان الى زمان آخر ، بل قل انها تدرك كيف تكون العودة في كل مرة الى التردى على درب الخطأ الاقتصادى في سوءات عدم التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك من جديد ،

والعودة الى حالة عدم الانضباط التى تفسد العلاقة وتنتهك التوازن الاقتصادى من جديد فى كل مرة ، تعنى العودة الى جولة من جولات الصراع فى المكان • وتعنى أيضا الحاجة الى وسيلة حضارية أفضل ، والى انتصار من نوع جديد ، والى فرض مصالحة اقتصادية أنسب فى المكان من جيديد • ولكنها تعنى بعد ذلك كله أن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ليست جامدة بل هى مرنة وقابلة للتغير من مكان الى مكان آخر ومن زمان الى زمان آخر •

وفساد العلاقة لأنها مرنة من مكان الى مكان آخر ، ولأنها تتغير من زمان الى زمان آخر ، لا يعنى أن الضبط الذى يوظف والوسيلة الحضارية التى تستخدم لاستعادة حالة التوازن أو المحافظة عليها ، تجسد عدم القدرة وفقدان الجدوى وكانها تبلى وتفتر مع مرور الوقت فقط ، بل يعنى على وجه التحديد أن المتغيرات المستحدثة أو المتجددة تلحق بالانتاج أو بالاستهلاك أو تلحق بهما معا التغير الذى لا تنفع معه الوسيلة الحضارية القديمة أو الضبط العتيق وهذا معناه أن الضبط والوسيلة الحضارية التى تصلح فى مرحلة زمنية لاصلاح العلاقة واستعادة التوازن الاقتصادى لا تصلح بالضرورة فى كل مرحلة زمنية لنفس الغرض ، ومعناه أيضا أن الضبط والوسيلة يفقدان فاعليتهما مع مرور الوقت وفي ظل تجدد المتغيرات ، ولا تملك قدرة الصمود فاعليتهما مع مرور الوقت وفي ظل تجدد المتغيرات ، ولا تملك قدرة الصمود

ويتوقع الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، حدوث هذه التغيرات في كل منكان وهي سبكل تأليد ستغيرات متباينة ومتنوعة من زمان الى زمان آخر وهي هذه التغيرات وحركة الحياة وحضور الانسان يعايشها ويتأتر بها في لل محان وزمان ولا ينبغي أن نتصور نهاية أو توقف لهذا التغير وعمل المعيرات ، وهي علمم دورا وقرا على مسرح الحياة ، وعلى مسيرة الحياة حيى الدرب الطويل و

و نذون هـ م التغيرات طبيعية تعبث بعناصر الواقع الطبيعى فى المكان عبنا شديدا • وسواء كانت هـ نه التغيرات بطيئه على المدى الجيولوجى الطويل ، أو على المدى الزمنى العادى فانها لا تكف • ويؤدى فعل أو ناثير هذه التغيرات الى التغير فى خصائص المكان ومواصفاته الجغرافية العلبيعية من زمان جيولوجى الى زمان جيولوجى أخر ، ومن وقت الى وقت آخر • ومن شأن هذا التغير الطبيعى أن يعبت بمقومات الانتاج الطبيعى أو الاقتصادى ، وأن يعبث بالانتاج نفسه كما وكيفا ، فى المكان والزمان •

وتكون هذه التغيرات بشرية أيضا ، تعبث بعناصر الواقع البشرى فى المكان عبثا حقيقيا و وسواء كانت هذه التغيرات حضارية أو اجتماعية أو اقتصادية ، فانها لا تتوقف بل تمضى وتستمر فى المكان والزمان ويؤدى فعل أو تاثير هذه التغيرات فى أوضاع الناس فى المكان وفى قدراتهم وفى سبيل مضى حركة الحياة من زمان الى زمان آخر ، الى حد التغير فى الطلب وممارسة الاستهلاك ومن شأن هذا التغير البشرى أن يعبث بموجبات الاستهلاك العامة والخاصة ، وأن يعبث باتجاهات ومستويات وتطلعات الاستهلاك نفسه كما وكيفا فى المكان والزمان .

وهذا العبث الذي يستوجبه التغير الطبيعي أو التغير البشري مستمر وهو يؤثر على الانتاج • وهو يؤثر على الاستهلاك • وهو يؤثر على العرض الذي يقدم الانتاج ، وعلى الطلب الذي يحصل عليه الاستهلاك • وهذا هو عنى ما يتغير الذي لا يكف • بل وهذا هو عين ما يتعو \_ بكل تأكيد \_ الى عدم انضباط العلاقة المتغيرة دائما بين الانتاج والاستهلاك ، والى عسدم انضباط بل قل انهيار التوازن الاقتصادي بينهما في المكان والزمان •

\* \* \*

وعلى مدى مرحلتين طويلتين ، هما مرحلة الضيافة التي يعتمد فيها

الطلب على الانتاج الطبيعى ، ومرحلة السيادة التى يسيطر فيها الانسان على الانتاج الاقتصادى ، تمضى مسيرة الاستهلاك ، وكانت اليد المدودة تطلب وتحصل على ما تريد فى المرحلة الأولى ، وتحصل على ما تريد فى المرحلة الثانية ، وتشهد حركة الحياة على الدرب وفى اطار التغير وفعل المتغيرات محنة انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وتسبجل حركة الحياة على الدرب فى مواجهة كل محنة انتصارا يعيد هذه العلقة فى اطار الضبط وفعل الضوابط مرة أخرى ،

وفى كل مرحلة من هاتين المرحلتين ، يجسسه الاجتهساد الجغرافى الاقتصادى ويقوم معنى ومغزى هذا الانهيار والانتصار • بل يبحث عن موجبات هذا الانهيار واحتمالات تكراره ، وعن حتمية الانتصار ووسائله فى كل مرة • وقل انه يتبين العبث الذى تفرضه المتغيرات الطبيعية والبشرية . وكيف تتضرر بموجبه العلاقة بين الانتاج والاسستهلاك ، وكيف يتداعى أو ينهار التوازن الاقتصادى فى المكان والزمان • كما يتبين الضبط الذى تعيد حركة الحياة بموجبه هذه العلاقة وكيف تعتدل الأوضاع الاقتصادية ويعدود التوازن الاقتصادى مرة أخرى فى المكان والزمان •

ولكى ينهى حضور الانسان التورط الذى تصطنعه المتغيرات الطبيعية والبشرية فى المكان والزمان ، ولكى تعود العلاقة وتعتدل الأوضاع الاقتصادية وتخيم روح ومنطق التوازن الاقتصادى ، تكون ثورة فى كل مرة ، وهذه الثورة ، هى ثورة كفاح وتصدى تطلب الانتصار ، وانهاء مضاعفات التورط على درب الخطر الاقتصادى ، وتحقق هذه الثورة فى كل مرة ، نقطة تحول مثيرة ، ويصطنع هذا التحول المثير الوسيلة والضبط الأنسب الذى يتدارك الوضع الاقتصادى ويسجل انتصار العودة الى روح ومنطق التوازن الاقتصادى المنشود فى المكان والزمان ،

ويفلح الاجتهاد الجغرافي الاقتصدادي في تقصى الوسيلة والضبط الأنسب وهو محصلة الخبرة والمهارة والقدرة والتصميم على مواجهة الموقف الاقتصادي الصعب والتفسيخ الذي يهيمن وينذر بالخطر في المكان والزمان ويصور هذا الاجتهاد الكيفية التي يوظف بموجبها الضبط والوسيلة الأنسب توظيفا مناسبا في مواجهة هذا التحدي الصعب وكما يصور أيضا الكيفية التي يعدل بموجبها هذا الضبط والوسيلة الأنسب الأوضاع الاقتصادية المتردية في كل مرة ، ويعيد بموجبها الاتزان الاقتصادي في المكان والزمان من جديد و

# الاستهلاك في مرحلة الضيافة:

فى هذه المرحلة المبكرة ، وهى قديمة تبدأ مع بداية الحياة وظهور الانسان فى ربوع الوطن الأصلى المهد ، عاش الانسان أو تعايش فى المكان ويبدو أنه عاش وتعايش فى المكان الذى احتواه ، تعايش الضيف الوافد على الأرض(٤) • وربما أكرمت الأرض وفادته كثيرا ومع ذلك نهو مجرد ضيف فى المكان ، ولا يملك من أمر السيادة شيئا •

وما من شك فى أن يد الانسان قد امتدت وهى تطلب · ولم يمتنع أو لم يخجل من امتداد يده لكى يطلب حاجته ، لأنه لم يكن يملك آنذاك غير التعود الفطرى على الطلب · بل كان من الطبيعى أن يطلب لحساب الاستهلاك · وما من شك فى أن الانتاج الطبيعى ـ النبات والحيوان ـ فى المكان قد استجاب لهذا الطلب · وقل أن هذا الانتاج الطبيعى قد أعطى هذه الأيدى التي امتدت ، وهى تطلب أو وهى تستجدى الطلب ، لحساب التعود الفطرى ·

وتبدأ في هذا الوطن الأصلى المهد ، أول علاقه مباشرة ، بين الانتساج الطبيعي وهو محصلة الغطاء الحيوى من ناحية ، والاستهلاك البشرى وهو تعود فطرى من ناحية أخرى • ولقد اعتمد الحضور الانساني وهو ضيف وافد الى الأرض في هذا المكان ، في اشباع تعوده الفطرى على الطلب اعتمادا كليا على كونه ضيفا • واكتسب حق استثمار العلاقة بين الاستهلاك البشرى والانتاج الطبيعي ، وهي علاقة سوية تحقق أبسط قواعد التوازن الاقتصادى، في المكان •

وكان من الضرورى أن تمتد يد الطلب وأن يتكرر هذا الطلب ولا يكف أو يتوقف • وكان من الطبيعى أن تحصل اليه أو الأيدى التى تطلب من الانتاج الطبيعى على ما تجد بالفعل ، وليس على ما تريد وتتطلع اليه(°) • ولا شيء ينظم العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى غير الأخهد

<sup>(</sup>٤) صلاح الدين النبامى : الراقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ، الاسكندرية ١٩٨٣ ص ١٣ ــ ٣٠ ·

يسرى الجوهرى : أسس الجغرافية البشرية ، الاسكندرية ١٩٧٧ ، ص ٧٤ - ٧٠ •

 <sup>(</sup>٥) لم تكن حاجة الانسان بعد قد استوجبت طلب ما يريد • بل وما كان في رصيده
 الحضارى وهو عند نقطة الصفو ما يدعوه لأن يشتهى أو لأن يتطلع • والحصول على ما يجد
 كان يكفيه ويجاوب حاجته الضرورية في المكان •

وكان من الطبيعى أن يكفل التوازن الحيوى السائد في المكان والزمان هذه العلاقة وكان من الطبيعى أيضا أن تؤمن هذه العلاقة السوية حضور الانسان وتكرم وفادته وكون هذه العلاقة سوية تؤمن حضور الانسان الذي يطلب فيحصل على ما يجد ، لا يعنى شيئا أهم من التوازن الاقتصادى. الذي ينعم به الانسان في المكان والزمان ومن ثم قل بكل الثقة بأن التوازن الحيوى ، هو الذي يظاهر ويؤيد ويحقق التوازن الاقتصادى ، بين الانتاج وهو طبيعى في اطار خصائص المكان ، والاستهلاك وهو طلب من لا يعمل ويحل ضيفا في ربوع المكان ،

ولقد كان الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى السائد فى هذا الوطن الأصلى المهد ، وفيرا بالضرورة ، وكان العطاء الذى جاوب طلب الانسان سخيا ومشبعا بكل تأكيد ، بل قل كان فى وسع هذا الانتاج الطبيعى أن يعطى بسخاء ، وأن يعوض النمو الطبيعى النباسي والحيواني فى المقابل ما فقده بموجب هذا العطاء ، وقل كان فى وسع هذا النمو الطبيعى أن يحافظ على التوازن الحيوى فى المكان ، ويبلدو وكأن المعين لا ينضب والعطاء يتجدد والتوازن الاقتصادى سائد لا ينتهك ،

ولقد كان الاستهلاك البشرى فى اطار التوازن الاقتصادى السائد فى هذا الوطن الأصلى المهد ، مستمرا بالضرورة ، وكان الطلب الذى يجاوبه العطاء أو العرض فى ربوع هذا الوطن محدودا بكل تأكيد ، بل قل كان فى وسع هذا الاستهلاك البشرى أن يطلب وأن يحصل على ما يجد ويلبى حاجة تعوده الفطرى ولا ترتد يده فارغة ، وقل كان فى وسع هسذا الأخذ المستمر أن يدوم فى اطار التوازن الاقتصادى الذى يحافظ عليه التوازن الحيوى فى المكان والزمان ،

وبين هــــذا العطاء ، وهو عرض متجدد ، وهــذا الأخذ ، وهو طلب مستمر ، تشا بالضرورة العلاقة • وتكون هــــذه العلاقة سوية ويوثقهـــا الاستمرار ويكفلها التوازن الحيوى في المكان •

بهذا المنطق ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، مبلغ ترفق هـــذا العطاء بالانسان ، ومبلغ استجابة الانتاج الطبيعي لمطالب التعود الفطرى على

الاستهلاك وهذا الرفق يعنى ترحيب المضيف بالضيف كما يعنى أيضا المصالحة بين الانتاج الطبيعى ومعدلات نمصوه وتعويضه فى اطار التوازن الحيوى من جانب ، والانسان وهو هش ضعيف لا يملك الخبرة أو انقدرة على شيء ايجابي مباشر غير الاستهلاك من جانب آخر ، وتعنى هذه المصالحة أن هذه العلاقة بين الانتاج الطبيعي وهو مسئول والاستهلاك وهو غير مسئول ، كانت من وضع العناية التي تسكنه وتستخلفه في الأرض ،

والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك في المكان ، عندما تكون بين المستول عن التجديد والتعويض وغير المسئول عن التبديد والاهدار يخشي عليها منهما معا ، ويخشي عليها من المسئول عن التجديد والتعويض ، لو تهاون أو فرط في هذه المسئولية ، ويخشي عليها من غير المسئول عن التبديد والاهدار ، لو تمادي أو تهور في الطلب دون حساب ، وربما لم يملك الانسان وهو غير مسئول ويتنعم بهذا الرفق والحنان في المكان والزمان ، قدرة على استيعاب معنى ومغزى هذه العلاقة ، أو على ادراك ما تنطوى عليه مصلحته في المحافظة عليها ، ولكن المؤكد أنه استشعر جدوى هذه العلاقة، وجنى ثمرة التوازن الحيوى الذي يجاوب طلبه ،

وصحيح أن ثمة ضوابط طبيعية في هذا الزمان ، كانت تمسك بزمام التوازن الحيوى في المكان ، وتعتنى به ، وصحيح أن هـنه العناية كانت تحافظ على العلاقة وهي لا تفرط أن تتهاون في جوهر التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعي من جانب ، والاستهلاك البشرى من جانب آخر ، ولسكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن الحضور الانساني ومطالبه محدودة ، قد تنعم بالحصول على الطلب وأشبع تعوده الفطرى في اطار هذه العلاقة ، ومن غير أن يدرك معنى ومغزى وجدوى التوازن الاقتصادى في المكان والزمان ، بل قل يدرك معنى ومغزى وجدوى التوازن الاقتصادى في المكان والزمان ، بل قل أنه لم يمسك أبدا بزمام هذه العلاقة ، ولم يعرف حتمية المحافظة عليها أو على موجبات وجدوى هذا التوازن الذي تمليه هـنه العلاقة ، وهي تترفق بالانسان في المكان ،

وفى غيبة الوعى ، ودون ادراك حقيقة التوازن الحيوى ، وجسدوى التوازن الاقتصادى ، سارت الحياة على الدرب ، وتمادى الطلب أو تهور فى المكان ، ولقد تغيرت الظروف والأوضاع تغيرا أخل أو أساء الى التوازن الحيوى ، وحمله هذا التهور فى الطلب حملا ثقيلا ، وانتهك هذا التهور فى الطلب هذه العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، بل قل انه فى غيبة الوعى ، حدث العبث الذى تلاعبت بموجبه المتغيرات ، وألحقت الضرز

بالتوازن الحيوى وأنهكته ، في المكان والزمان · ومن ثم تدمورت العلاقة بين الانتاج والاسبتهلاك ، وافتقد الطلب الاستجابة التي طالما ترفقت به ، ولم تقتر عليه من قبل ·

والمتغير الذي يسبق كل المتغيرات ، ويعبث بالتوازن الحيوى في المكان، هو \_ في اعتقاد الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى \_ المتغير الديموجرافي والمتغير الديموجرافي الذي يجسد النمو والزيادة ، في عدد الناس الحاضرين في المكان والزمان ، متغيير بشرى ، ويتحمل هيذا المتغير الديموجرافي المسئولية ، ويستحق التجريم لأنه المسئول عن هذا العبث ، وهو الذي يفسر أهم وأخطر موجبات الزيادة في معدلات الطلب ، أو تمادي الالحاح في الحصول على الطلب من غير حساب ، لحساب الاستهلاك في المكان والزمان ،

ولا تقف الزيادة فى الطلب بموجب المتغير الديموجرافى عند حد · بل هى زيادة تتصاعد وتتوالى ، ولا شىء يسيطر عليها · وبدلا من أياد قليلة كانت تمتد وتطلب وتجنى ثمرة الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى ، تمتد الأيادى الآكثر وهى تطلب ولا تسكت عن مواصلة الأخذ والحصول على الطلب · وتحت وطأة هذه الأيادى الكثيرة ، وزيادة معدلات الطلب ، يكون الضغط الشديد على الانتاج الطبيعى الذى يرهقه ·

ولا يعنى هذا الضغط الشديد شيئا أهم وأخطر من تهديد التوازن الحيوى في المكان • ويجسد هذا التهديد الخطيسي عجز النهو الطبيعي عن تعويض أو تحمل وطأة هيذه الزيادة في الأخذ والحصيول على الطلب • واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعي ينتهك التوازن الحيوى بالفعل ، عندما تصبح معدلات النمو والتجديد ، أدنى من معدلات الطلب والتبديد ، في هذا المكان •

ويستشعر الانسان عند التقتير عندما تتناقص معدلات العطاء والحصول على الطلب ويبث فيه هذا التناقص الخوف ويفزعه الى حد كبير وبموجب هذا الفزع يتخذ الطلب شكل السلوك الجائر الذي يصعد معدلات الضغط الى حد يتداعى عنده التوازن الحيوى في المكان ويهدر هذا التداعى العلاقة بين الانتاج الطبيعي المتداعى ، والاستهلاك البشرى المتصاعد ، بل قل انه ينهى المصالحة التي أمنت حضور الانسان وترفقت به على المدى السابق لفعل هذا المتغير الديموجرافي ومضاعفاته ،

والمتغير الآخر الذي يتوقعه الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، ويملك الدليل عليه بالفعل ، هو المتغير الطبيعي و والمتغير الطبيعي يصطنعه التغير في بعض أو في كل خصائص العناصر ، التي تكسب الواقع الطبيعي في المكان صفاته الطبيعية و والمتغير الطبيعي ، الذي يعبث بالتوازن الحيوى في المكان والزمان ، أكثر من أي شيء آخر هو المتغير المناخي(٦) والنقصان في كم المطر السنوى وزيادة معدلات الذبذبة بالنقصان عن المعدل على سبيل المثال عو التغير المناخي الذي يفسر أهم موجبات النقصان في معدلات الانتاج الطبيعي و ولا يقف هذا النقصان عند حد الشيح والتقتير والتقصير في اجابة الطلب لحساب الاستهلاك فقط ، بل هو يتمادى الى حصد يخل او ينتهك التوازن الحيوى في المكان والزمان ،

وبدلا من عطاء وفير وعرض كثير وزيادة تجاوب انطلب الذى يزيد ويتصاعد بموجب المتغير الديموجرافى ، فى المكان والزمان ، يتناقص المناا، ويقل المعروض منه وتتناقص درجات ومعدلات الاستجابة للطلب و ولا يتف التناقص فى العرض بموجب المتغير الطبيعى عند حد ، بل هو تناقص وتدهور مستمر ولا شىء يسيطر عليه ، وتحت وطأة هذا التغير المناخى ، يكون الضغط الذى تجسده ممارسات الطلب الذى لا يفتر ،

ولا يعنى هذا الضغط الشديد شيئا أهم وأخطر من تهديد التوازن الحيوى فى المكان • ويجسد هذا التهديد الخطير ، عجز النمو الطبيعى عن تعويض أو تحمل وطأة هذه الزيادة فى الآخذ والحصول على الطلب والاصرار على هذا الحق • واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعى : ينتهك التوازن الحيوى ، عندما تصبح معدلات النمو والتجديد أدنى من معدلات الطلب والتبديد فى المكان •

ويستشعر الانسان مرارة التقتير والحرمان ، عندما تتناقص معدلات العطاء والحصول على الطلب · ويبث هذا التناقص فيه الخوف ويفزعه الى حد كبير ، وبموجب هذا الفزع والخوف ، يتخذ الطلب شكل السلوك الجائر ، الذي يصعد معدلات الضغط على العطاء الحيوى الى حد انهيار التوازن الحيوى

 <sup>(</sup>٦) تظهر دراسة أحوال المناخ في عصر البلايستوسين معنى هذا التغير المناخي على المدى الجيولوجي ونتائجه على الصعيد العالمي .

راجع : فؤاد محمد الصقار : دراسات في الجغرافية البشرية ، الكويت ط 1 ، ١٩٨٣ ، ص ٩٩ ــ ١٠٣ •

فى المكان · ويهدر هـذا الانهيار العلاقة بين الانتـاج الطبيعى المتـداءى . والاستهلاك البشرى الصاعد · بل قل انه الخلل الذى ينهى المصالحة ، التى أمنت حضور الانسان ، وترفقت به على المدى السابق لفعل هـذا المتغير الطبيعي ومضاعفاته ·

واساءة المتغير الديموجرافي أو المتغير الطبيعي ، أو اشتراكهما معا في هذه الاساءة الى مقومات التوازن الحيوى في المكان والزمان ، هي عين ما يعنى ويعبر عن العبث الشديد المدمر · بل هو العبث الذي يسيء الى أهم موجبات العلاقة السوية ، بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك البشرى · وهمذا العبث الذي يصيب أو يطعن موجبات هذه العلاقة ، في غيبة الوعي والادراك بجدوى التوازن الحيوى ، لا يسفر عن شيء أهم من اذعان الانتاج أو الاستهلاك ، أو رضوخهما معا لفعل وتأثير هذه المتغيرات · ودون أن يملك الانسان ، وهو صاحب المصلحة في هذه العلاقة ، القدرة على ابطال مفعول هذه المتغيرات ، ينضب المعين ويزداد وضع الطلب لحساب الاستهلاك سوءا ويتصاعد ضغط الاستهلاك الجائر ·

واذعان الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، نفعل وتأثير المتغيير الديموجرافى والمتغير الطبيعى ، معناه أن تتلاعب نتائج وفعل هذه المتغيرات بمصلحة الناس الاقتصادية فى المكان والزمان ، ومعناه الاقتصادى أيضا ، أن يتناقص العرض الذى يقدمه الانتاج الطبيعى ، وأن يزداد فى نفس الوقت الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلاك البشرى ، ومعناه الاقتصادى أيضا ، أن يختل أو ينهار التوازن الاقتصادى ، ويبدو وكأن المتغيرات هى التى تمسك بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك على درب الحطأ الاقتصادى ، وتبدو هذه العلاقة على درب الحطأ الاقتصادى ، وتبدو وأن يسىء هذا التلاعب الى حضور الانسان ، ومصيره فى المكان ،

ومن شأن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، أن يتقصى حقيقة فعال وجدوى هذه المتغيرات في ربوع الوطن الأصلي المهد(٧) · بل هو يدرك جيدا

<sup>(</sup>٧) بصرف النظر عن اختلاف وجهات نظر الباحثين عن الوطن الأصلى المهد ، يسبغى أن يتفق الجميع على أن هذا الوطن كان مهدا رحيما بالانسان • والرحمة تعنى الدفء مثلا • وفد تمنى آيضا الطبيعة الحانية الهـادئة التي لا تفرغ • ولكن الرحمة الحقيقيـة قوامها التواذن الحيوى ، الذي يعطى بسخاء ووفرة ، ويلبى حاجة الانسان في المكان والزمان •

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ، ص ١٥ - ٢٢ · يسرى الجوهرى : أسس الجغرافية البشرية ، ص ٧٤ - ٧٠ ·

الكيفية التى تتلاعب أو تعبث بموجبها هذه المتغيرات متفرقه أو مجتمعة فى التوازن الحيوى ، والكيفية التى تسىء بموجبها الى العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، وما كان فى وسع الانسان آنذاك ، غير أن يجنى ثمرة هذه الاساءة ، وأن تتضرر مصالح الطلب ، وأن يشيع التخوف على المسير الاقتصادى ، وهل تتضرر مصالح الطلب ويتخوف الانسان على مصيره الاقتصادى من شىء فى المكان والزمان ، غير نقصان وتدهور العرض ، الى الحد الذى لا يناسب ويقصر فى حق الطلب ؟

ويتجلى بصدق ووضوح شديد ، معنى غيبة الوعى وتخبط الادراك الاقتصادى ، عندما تتمادى المتغيرات فى تأثيرها الخطر فى المكان ، ولا تجد من يحسب حساب العواقب بالفعل ، ويتجلى بوضوح وصدق حقيقى ، معنى سلوك الاستهلاك الجائر الذى يدمر التوازن الحيوى ، عندما يتناقص العرض من الانتاج الطبيعى ، ويتصاعد الطلب لحساب الاستهلاك البشرى ، وهذه هى الفجوة التى تحل محل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وتجسد حقيقة الخلل الاقتصادى فى المكان والزمان ،

وتصطنع هذه الفجوة جفوة حقيقية تسيطر على الناس • وتفض هذه الجفوة المصالحة الاقتصادية ، بين الناس والمكان الذي يقتر الانتاج في ربوعه عليهم • وقل أن فعل المتغيرات الديموجرافية والمتغيرات المناخية التي تصطنع هذه الجفوة ، تتحالف مع زيادة معدلات الطلب الجائر • ويضع هذا التحالف الانسان حضورا ومصيرا في الزمان والمكان في مواجهة التحدي الاقتصادي الصعب •

### الانسان والتحدي الاقتصادي:

تفرض المسئولية على الانسان معالجة هذا الخلل الاقتصادى والانتصار المسيرة في مواجهة هذا التحدى • بل قل أن الانسان يدخل حلبة المصارعة في هذه الجولة ، وهو أعزل من كل سلاح ، ولا يملك زمام أى سيطرة أو أى وسيلة يستعين بها ، في ابطال مفعول المتغيرات ، أو كبح جماح الطلب الجائر، أو كف الآذي عن التوازن الحيوى الذي ينهار في المكان والزمان •

وصحيح أن هذا التحدى الاقتصادى المعلن صراحة ، يهدد حضور الانسان ويتطاول على مصلحته الاقتصادية ومصيره فى المكان والزمان · ولكن الصحيح أيضا أن ضغوط هذا التحدى الاقتصادى الخطير الذى يزلزل الأرض تحت أقدام الخضور الانسانى ، هى نفسها التى توقظ صحوة الوعى

والادراك وحساب جدوى الخطر ومبلغ تعاظمه • ومن ثم نعرف جيدا كيف يستنفر فيه هذا الادراك ، كل موجبات الدفاع عن النفس في مواجهة هـا التحدي •

هذا ، وما كان في وسع الحضور الانسان أن يقف مكتوف الأيدى ، أو أن يسكت أو أن يتهاون ويترك لهذا الخطر الاقتصادى ، أن يدمر وجوده في المكان • وما كان في وسع الحضور الانساني في حلبة الصراع من أجل البقاء أو من أجل المصير ، أن يعدل أحوال وأوضاع الانتاج الطبيمي ويحول دون نقصانه وتدهوره ، ويتدارك الأمر لحساب الطلب • وما كان في وسعه في حلبة الصراع أن يعدل أوضاع وأحوال وسلوك الاسستهلاك ويحول دون زيادة معدلاته وتهوره ، ويتدارك الأمر على حساب الطلب •

ولأن الحضور الانسانى يقبل بهذا التحدى الاقتصادى ، فانه لا يستسلم أبدا من أجل المصير • ولأن الحضور الانسانى يواجه هذا التحدى ، ولا يملك قدرة على التغيير لأنه أعزل من أى سلاح فانه يكافح كفاح من يرفض الهزيمة لأنها تقضى عليه • ولأن التحدى يستنفر فيه كل طاقات الدفاع عن النفس والمصير ، لم يكن أمام انسان اختيار أفضال وأجدى من مغادرة المكان ، والانسحاب فى الوقت المناسب من حلبة هذه المصارعة •

# الفرار وسيلة الانتصار:

يكون هذا الفرار من مواجهة التحدى الاقتصادى الصعب في المكان هروبا بالفعل و توظيف الفرار من أجل الهروب والتخلص من وطأة الضغوط التي يتعرض لها الانسان ، يؤكد معنى رفض الاستسلام من أجل المصير وتصبح هذه المغادرة من الأرض والمكان وهو مكره عليها في طلب النجاة في الوقت المناسب ، وممارسته الاستيطان في أرض جديدة ومكان آخر ، هي القرار الحصيف و بل قل أنه هو القرار الأنسب الذي ينهى المواجهة لصالحه ، أو الذي يفلت بموجبه من براثن وضغوط وعدوانية هذا التحدى الاقتصادى الحطر و

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، قيمة أو جدوى هذا القرار المصيف الذي يصطنع قواعد الانتصار وصحيح أنهذا الفرار يجسد الشكل السلبي من التصرف أو الاجراء في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي ولكن الصحيح أيضا أنه بموجب هذا الفرار ، يتلمس الانسان التوازن الحيوى من جديد ، في أرض جديدة وموطن جديد ويؤمن هذا التوازن الحيوى في المكان

الجديد ، وعلى صعيد الأرض البكر ، التوازن الاقتصادى ويعيده من جديد بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك البشرى •

وفى نفس الوقت الذى يؤمن فيه الفرار من غادر وخرج هاربا الى الأرض الجديدة ، والتوازن الحيوى البكر في المكان الجديد ، يخفض هذا الفرار معدلات الطلب فى الأرض التى تشبهد هذا الحروج النازح تخفيضا ملحوظا ، وهذا معناه أن الحروج قد وجه المتغير الديموجرافى فى الاتجاء الصحيح ، لكى يتناقص حجم الحضور الانسانى فى المكان ، ويقل الطلب لحساب الاستهلاك ، ويتبح هذا النقصان فرصة استعادة التوازن الحيوى الذى كان منهارا فى ربوعها من جديد ، وتعدل هذه العودة الى التوازن الحيوى من جديد ، أوضاع ربوعها من جديد ، والاستهلاك مرة أخرى ، حتى يتنعم بهذه الأرض التى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك مرة أخرى ، حتى يتنعم بهذه الأرض التى تجددت حيويتها من لم يفر أو من لم يغادرها ،

واذا كان هذا الوجه من وجهى المغادرة أو الفرار ، يصور كيفية اللجوء التوازن الحيوى فى أرض جديدة وانهاء ضغوط التحدى والاقتصادى ، أو كيفية العودة الى التوازن الحيوى الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى حالة الاتزان الاقتصادى مرة أخرى ، فانه يجسد انتصارا سلبيا لحساب الانسان • أما الوجه الآخر لهذا الفرار أو المغادرة ، فهو الذى يصور أهم موجبات انتشار الحضور الانسانى فى ربوع الأرض ، وانتقال الناس من مكان الى مكان آخر •

وكأن الضغوط التى تتسبب فيها المتغيرات فى المكان ، حتى تنهك أو تدمر التوازن الحيوى ، وتنتهك مصلحة الحضور الانسانى فى العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، تكون قوة الطرد والاخراج من مكان أغر (^) ، كما يكون التوازن الحيوى البكر فى الارض الجديدة ، التى تستقبل هذا الحروج الباحث عن أمن الحياة فى ربوعها ، قوة الجذب أو الاستقطاب ، ويفسر ذلك التصور فى صدق ، جدوى العلاقة بين قوة عامل الطرد الذى يستوجب الفرار ، وبين قوة عامل الجذب الذى يكفل الاستيطان ، الطرد الذى يستوجب الفرار ، وبين قوة عامل الجذب الذى يكفل الاستيطان ، الطرد الذى التصور أيضا علاقة هذا التحرك بعمران الأرض وانتشار الخضور الانسانى واستيطانه فى أنحاء كنيرة من ربوعها الفسيحة ،

<sup>(</sup>٨) يتفق الباحنون على أن قرة فعل عوامل الطرد ، التى تصطنعها و ودى اليها المغيرات الطبيعية والمتغيرات الديموجرافية ، هى التى نفسر كيف يعضى الانتفسار أو الاسسنيطان الانسانى فى أنحاء الأرض ،

هكذا يتصور الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي بوضوح شديد ، معنى الفرار الحقيقي على الوجهين الاقتصادي والديموجرافي ويجسد الفرار على الوجه الاقتصادي اتجاه الانسسان الذي ينطلق بكل الخفة والاسستجابة لقوة عامل الطرد ، في طلب التوازن الحيوى البكر في الأرض الجديدة أو في الوطن الجديد ويجسد الفرار على الوجه الديموجرافي انتشار الحضور الانسساني في ربوع الأرض على أوسع مدى و وفي اعتقاد هذا الاجتهاد أن محصلة هذا الفرار على عني الانتصار الانساني في مواجهة التحدي الاقتصادي لدى انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، في مرحلة الضيافة على الأرض .

وكبح جماح التحدى الاقتصادى الذي يقتر ويفرض الحرمان على الطلب وايقاف مفعول الخلل في التوازن الحيوى تحت وطأة الطلب الجائر الذي يرفض الحرمان ، في الأرض التي يفر منها الناس ، وتوظيف التوازن الحيوى البكر في الأرض الجديدة التي ينتقل اليها الناس ، لحسم الموقف الاقتصادى لحساب الانسان في الأرض التي يفر منها والأرض التي يفر اليها ، هو عين ما يعنيه الانتصار الاقتصادى وهل استشعار الأمن الاقتصادى في ظل استجابة التوازن الحيوى البكر للطلب ، لا يمثل انتصارا من وجهة النظر الاقتصادية ، لحساب الاستهلاك ؟

والاستجابة لضغوط التحدى الاقتصادى ، فى ظل التوازن الحيوى المنهار ، والتحرر من فعل النمو الديموجرافى وزيادة الطلب الذى لا يجد ما يحقق له حد الكفاف ، فى الأرض التى يفر منها بعض الحضور الانسانى ، والانتشار والاستيطان فى كنف توازن حيوى بكر ، أكثر استجابة فى الأرض الجديدة التى ينتقل اليها الناس لحسم الخطر الديموجرافى فى الارض التى يفر منها والأرض التى يفر اليها ، هو عين ما يعنيه الانتصار الديموجرافى • وهل المحافظة على النمو السكانى المتوازن فى ظل استجابة التوازن الحيوى البكر ، لا يمثل انتصارا من وجهة النظر الديموجرافية ، لحساب عمران الأرض ؟

وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا ، جدوى هذا الانتصار الاقتصادى مرة وجدوى الانتصار الديموجرافى مرة أخرى • وأهم وأجدى من ذلك أن يدرك معنى ومغزى وجدوى ، التوازى والتوازن والتزامن بين هذين الانتصارين • وما من شك في أن هذا الانتصار الثنائى الذى يكفل أحدهما الآخر ، هو الذى يؤمن الانتشار الانسانى في ربوع الأرض ، وهو الذى يؤمن الانتصار الوض • ويبدو هذا الانتصار

الثنائي ، وكأنه الاستجابة الفورية لنداء الحياة ، التي تطاوع الحاجة ، وتلبي ، ارادة الاستهلاك .

ومن خلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية والتمعن في الموقف الاقتصادي، ينبغى أن ندرك أيضا ، أنالامتثال لعامل الطرد في الموطن الذي يفر منه بعض الناس في مواجهة التحدي الاقتصادي وضغوط النمو الديموجرافي التي لا يحتملها التوازن الحيوى المتدهور ، وأن الاستجابة لعامل الجذب والاستقطاب في الموطن الجديد الذي يؤمن التوازن الحيوى البكر فيه هذا الفرار ، هو الذي يجسد معنى ومغزى وجدوى علاقة وثيقة بين نداء الحياة والتشبث بالبقاء في جانب ، والتعود الاستهلاكي الفطرى الذي يكفل هذا النداء في جانب آخر ،

وتكون محصلة هذه العلاقة ـ من غير شك ـ قوة دفع مؤثر وقوى من وراء هذا الفرار أو الحروج • وتصبح هذه القوة المؤثرة التى يتحرك بموجبها الحضور الانسانى فى اتجاه عام يلبى الطلب ويؤمن الحاجه ، دافعا من أهم دوافع الانتشار الانسانى فى ربوع الأرض • ويجب أن نفطن الى حاجة من يغادر أو من يفر ، الى توظيف الحس الجغرافى توظيفا حسنا لكى يبصره على الطريق ، ولكى يختار الموطن الجديد • وما من شك فى أن هذا الحس الجغرافى الفطرى قد نصره ، ولم يترك الانسان على الدرب وحيدا ، لكى يضرب فى ظلمة المجهول ويضيع ، أو لكى يمضى على غير هدى ويضل (٩) .

وما يجسد هذه العلاقة بين نداء الحياة والتعود الفطرى على الطلبلساب الحياة شيء مهم فعلا وما يربط بين هذه العلاقة والتوازن الحيوى البكر في الوطن الجديد أو التوازن الحيوى الذي تعاوده الحيوية في الموطن الأصلى . شيء مهم حقا ، بل قل أنه أهم وأجدى من مجرد تصور معنى امتداد يد الانسان في طلب الرزق ، أو تصور معنى استجابة موارد الرزق والانتاج الطبيعي المزدهر لهذه الأيادي الممدودة ، ولا غرابة أبدا في أن يمد الانسان يده وهو ضعيف يطلب ولا يسكت ، ولا غرابة أيضا في أن يجتهد الانسان ويكدح وهو ضعيف ، في البحث عن الرزق الذي يجاوب طلبه ،

وهكذا يمضى الانسان على الدرب ، في سبيل جنى ثمرات الانتاج الطبيعي ، وهو صاحب مصلحة وحق لكي يلبي حاجاته ، بل قل يمضى أيضا

<sup>(</sup>٩) صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافيسة المبصرة ، الاسكندرية ١٩٨٢ . ص ١٨ - ٢١ .

وهو يلتزم بواجب البحث والعثور على هذا الحق وتأمينه ، لكى يؤمن ويحصل على حاجاته ومطالبه الأساسية ، وهى ضرورية أحيانا وغير ضرورية أحيانا أخرى ، فى المكان والزمان · بل قل أيضا انه يتعلم جيدا كيف يجد هذه الثمرات ، وكيف يطلب ما يجد ، وكيف يرسن حقه ويؤدى واجبه ، وكيف يستثمر استجابة المضيف لضيفه فى المكان ·

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، من خلال التمعن في الرؤية الجغرافية التي تصور هذا الواقع ، كيف يعيش الحضور الانساني جمعا حاشدا ، بموجب هذه العلاقة في المكان وهي سوية ، كما يدرك أيضا كيف يطمئن هذا الجمع الحاشد(١٠) في المكان الى عظاء التوازن الحيوي ، ما دام لا يخذله ، أو لا يقتر عليه ، ولا شيء يجمع هذا الحشد الذي يعيش ويتعايش في المكان غير المصلحة الاقتصادية ، ولا شيء يفرق جمع هذا الحشد فيغادر بعض المكان ويمكث بعض القر غير البحث المتفرد عن المصاحف الاقتصادية(١١) ،

وقد يصل معدل الاستهلاك في المكان الى حد الكفايه ، ويجد كل فرد مصلحته الاقتصادية الذاتية ، لأن عطاء الانتاج الطبيعي وعرضه يكون وفيرا ، وتكون استجابته لكل فرد وطلبه الخاص سخية · وقد يهبط الاستهلاك الى حد الكفاف في هذا المكان نفسه ويتفاوت حظ كل فرد ، لأن عطاء الانتج الطبيعي وعرضه يصبح مقترا ، وتتفاوت استجابته لطلب كل فرد ومصلحته اللابية · وعندئذ يجب أن يتصور الاجتهاد الجغرافي معنى ومغزىهذا التفاوت

<sup>(</sup>۱۰) لا يمثل هذا الجمع الحائد شكلا من أسكال التشكيلات الاجتماعية و وربما لا يجمع الافراد في عذا الجمع الحائد شيء من العوامل والموجبات التي تتداخسل في تكوين وتنظيم التشكيل الاجتماعي ، وفد يجمع الافراد في هذا الجمع ، طلب الآمن والانتناس وطلب العلاقه الجنسية اكبر من أي سيء آخر و وهذا معناه أن تكوين الأسرة في اطار نشكيلها الاجتماعي لم يكن فد تأنى و ومعناه أن علاقة كل فرد في هذا الجمع ، كانت مباخرة مع المكان والوازن الحيوى نيه ، وغير مباترة بين مجموعة الافراد فيه و

<sup>(</sup>۱۱) في ظل هذا التفرد داخل الجمع الحاسد في المكان ، كانت المصلحة الاقتصادية ، مصلحة داتية بحنة ، ويتحمل كل فرد مساولية الحصول على حاجت ، وفد يفائل الفرد الرد الآخر ، من أجل خصوصية هذه المصلحة الاقتصادية ، أو من أجل أي مصلحة ذاتبة أخرى ، وكل قرار له صفه الفردية ، ويقرر الفرد مثلا الحصول على شيء لأنه يريد هسذا الشيء ، ويقرر الفرد الفرار أو المفادرة مفردا ، وفد يحاكي الفرد الفرد الآخر في سلموكه وتصرفانه ، وفي اصدار القرار وتنفيذه ، ولكن لم يكن الفرار والخروج من المكان ، بموحبه ورار موحد تتخذه الجماعة ،

فى الحظوظ ، والتفاوت بين حد الكفاية وحد الكفاف ، فى شأن بقاء حضور الانسان فى المكان ، أو اصدار القرار بالخروج منه الى المكان الآخر ·

وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية ، أن هذا التفاوت الذى يجسه فجوة بين مسنويات المعيشة فى المكان ، يمثل المؤشر الذى كان ينبغى أن يندر أو أن ينبه الى عواقب الاتجاه السائد نحو الخلل وانهيار التوازن الحيوى ، بل قل ان التحول من حد الكفاية الى حد الكفاف وهو ما لا يفطن اليه الانسان فى المكان ، هو بذاته المؤشر الذى كان ينبغى ، أن ينذر بتفسح العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، فى المكان والزمان ، وتفسخ هذه العلاقة هو الذى يفتح الباب على مصراعيه ، لكى تتأتى الضغوط ويبدأ التخوف من انهيار التوازن الحيوى ، وهل هناك أخطر من أن تمتد يد الطلب ، فلا تجد ما تحصل عليه أو تعود فارغة ؟

#### \* \* \*

# النورة الخضارية والتوازن الاقتصادى:

فى مرحلة هذه الضيافة ، التى تستمر وتطول فى بعض أنحاء الأرض التى شهدت انتشار الحضور الانسانى ، يظل الاعتماد على الانتاج الطبيعى ، الذى يكفله التوازن الحيوى فى المكان • وتكرار الوضع الذى تدعو فيه المتغيرات الطبيعية والبشرية الى انتهاك ثم انهيار التوازن الحيوى ، يدعو الى تكرار الموقف الصعب ، وتفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك •

وتكرار الموقف الصعب الذي يتحدى فيه الانتاج الطبيعي المتدهور ارادة الاستهلاك ، يولد في الانسان قدرات الابداع والابتكار ويشحدها(١٢) ، وتدعو حاجة الانسان الذي يزداد معدل نموه الديموجرافي في المكان أو في كل مكان ، الى الالحاح في الطلب والاجتهاد في طلب زيادة معدل استجابة الانتاج الطبيعي للطلب ، الى توظيف قدرات الابداع لمواجهة التحسدي

<sup>(</sup>١٢) ولاده قدرات الإبداع والإبتكار ، لكى تشد أزر الانسان في مواجهة النحدى في الكان ، يدعمها عامل المصادفة البحتة ، ويلهم عامل المصادفة هذه القدرة على الإبداع في بعض الاحان ، لكى بنكر الوسيلة المادية أو غير المادية ، لكى تشد أزر الانسان وننتصر له على المحدى في المكان ،

راجع فزّاد محمد الصقار : دراسات في الجغرافية البشرية ط ٤ الكويت ١٩٨١ ص ٩٩٩

الاقتصادى • وفجر هذا التوظيف الثورة الحضارية ووضع الحضور الانساني أقدامه في نقطة البداية على درب الحضارة(١٣) •

وكانت الآلة الحجرية وسيلة الانسان وحيلته وحى رفيقته على درب السيرة الحضارية فى مواجهة التحدى ودفاعا عن النفس ، وتأمين الذات ، فى المكان ويتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ، كيف يتسلح الانسان بهذه الآلة التى يصطنعها من الأحجار ، كما يتصور أيضا كيف يبتدع الانسان تكنولوجية مناسبة ، يتقنن بموجبها صناعة وتجهيز وشحذ وتطوير وتحسين فعاليات هذه الآلة الحجرية ، ويتقنن الانسان توظيف هذه الآلة الحجرية التى تجاوبه وتزج به فى تجارب جديدة على درب الحياة الاقتصادية ، فى المكان و تحجوبه و تزج به فى تجارب جديدة على درب الحياة الاقتصادية ، فى المكان و المحادية و المحادية ، فى المكان و المحادية و الم

كما يتصور الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي هذه التجارب جيدا ، وكيف تمضى حياة الانسان وهو أكثر أمنا ، كما يتصور أيضا كيف يمد الانسان يده بقوة أكبر من أجل الحصول على الطلب ، في مرحلة الضيافة بعد أن يتسلح بهذه الآلة الحجرية وحسن استخدامها ، قد شد أزر الطلب والحصول عليه في المكان ، ومع ذلك لم ينه هذا التوظيف مرحلة الضيافة على الأرض في المكان والزمان ، وكان من المستحيل أن تنتهى هذه المرحلة ، طالما ظلت الحاجة الى الطلب ، الحصول عليه معلقة بعطاء الانتاج الطبيعي واستجابة التوازن الحيوى واستمراره في المكان ،

وصحيح أن الانسان يوظف الآلة الحجرية ، توظيفا مناسبا للدفاع عن النفس ، وهو يخطو أول خطوة هادئة في مسيرة طلب السيادة في ربوع. المكان · وصحيح أيضا أن الانسان يوظف الآلة الحجرية توظيفا جيدا ، يقوى قبضته ويعينه وينتصر له في مواجهة أعباء الحياة في المكان · ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو توظيف هذه الآلة الحجرية توظيفا ماهرا ، يوسع نطاق. تعامل الانسان مع الغطاء الحيوى في المكان ، وهو يحصل على ما يطلبه ويجده ، لحساب الاستهلاك ·

<sup>(</sup>١٣) كانت الآلة الحجرية أول انجازات النورة الحضارية · بل انها هى الني تضميم الانسان على درب المسيرة المفارية التي لم منوقف أبدا · ولفد سبتت الآلة الحجرية اسمخدام النار وصناعة الابر والحط والمخارز ·

راجع : يسرى الجرهرى : أسمس الجغرائية البشرية ط ٢ الاسكندرية ١٩٧٥ ص ٤٤ ـ ٤٨

وهذا معناه من وجهة النظر الافتصادية نتائج هامة وخطيرة • ومعناه أيضا تنمية الجدوى الاقتصادية للتعامل البشرى مع الغطاء الحيوى فى طلب نمرات الانتاج الطبيعى فى المكان • وبدلا من التعامل المحدود مع الانتاج الطبيعى فى الغطاء الحيوى فى المكان ، يقتحم الطلب وفى يده السلاح عالم النبات الطبيعى وعالم الحيوان ، ويتعامل معه تعاملا من غير حدود • ويستبيع هذا التعامل مع الانتاج الطبيعى ما لم يكن متاحا أو مستباحا من قبل فى المكان •

زيته رالاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا جدوى هذا التحول الحضاري، الذي يشد أزر الحياة وهي تطلب وتحصل على ما تجد و لا ينبغي أن نشك أو أن نتشكك في أن استخدام الآلة الحجرية ، الذي يقوى قبضة التعامل مع الغطاء الحيوى من غير حدود ، يؤمن الطلب بكم وكيف أفضل لحساب الاستهلاك وهو يدعم سعى الحضور الانساني في المكان والزمان ، وهو ينتقط رزقه ويجمع قوته ويبحث عن حاجاته الآخرى و بل قل أن هذا التحول الحضاري ، يطلق الأيدى التي تطلب ، وهي أكثر قوة ، أو التي تحصل على ما تجد وهي أكثر الممئنانا ، من أي وقت مضي وقت مفي وقت مفي وقت مضي و

وصحيح أن توظيف الخبرات والمهارات المكتسبة في صناعة الآلة المجرية وتطويرها على المدى الطويل ، يدعم التعامل مع الانتاج الطبيعي • وصحيح أيضا أن حسن استخدام هذه الآلة الحجرية في الحصول على الطلب ، يبيح للاستهلاك التمادي في الطلب ، وييسر للانسان الحصول على الزيادة في الطلب • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو خطورة التمادي في الطلب والحصول على الزيادة حتى لو كانت لها ما يبررها • ويكفل هذا التمادي في الطلب شكلا من أشكال التعامل الجائر مع الغلاف الحيوى وموارد الانتاج الطبيعي في المكان •

ويعبث التعامل الجائر بمقومات التوازن الحيوى ، في غيبة الوعى • ويتمثل هذا العبث ، وهو عين ما يعني الاهدار غير المتعمد في :

ا ـ زيادة حجم أو كم ما يحصل عليه الطلب الجائر من الانتاج الطبيعي .

٢ - اتساع دائرة التنوع أو كيف ، ما يحصل عليه الطلب الجائر من الانتاج الطبيعي •

وما من شك فى أن الزيادة فى الكم والتنوع فى الكيف ، من العلامات التى نبشر بتحسين مستوى المعيشه • وصحيح أن المنغير الحضارى يخدم هذا التحسين فى مستوى المعيشة • ولكن الدى لا شك فيه ، هو زيادة وطاة الطلب وضغط التعامل الجائر على النبات والحيوان فى المكان ، الى حد انهاك ، بل واهدار التوازن الحيوى فى هذا المكان •

ويجسد هذا التعامل الجائر مع الغلاف الحيوى فى المكان معنى وحقيقة فعل هذا المتغير الحضارى ، فى اطار الرؤيه الجغرافيه ، ونرى فى فعل هذا المتغير الحضارى تأثيرا ايجابيا على العلاقة بين الانسان ومطالبه ، وكيف يدعوه الى التهور فى الطلب ، ونرى فى فعل هذا التغير الحضارى أيضا تأتيرا سلبيا عندما يرهق أو يهدر التهور فى الطلب التوازن الحيوى فى المكان ، بل قل ـ بكل النقة ـ أن فعل هذا المتغير هو الذى يحرض الطلب الجائر ، ولا تجديد الطلب الجائر من يردعها أو من يخفف من وطة هذا التعامل الجائر ،

وينضم هذا المتغير الخضارى(١٤)الذى تسفر عنه تباشير الثورة الخضارية الى المتغيرات الآخرى ، الطبيعية والبشرية الديموجرافية • ويخلق هذا المتغير الخضارى الذى أسفرت عنه تكنولوجيا العصر الحجرى القديم ، وضعا اقتصاديا جديدا وخطيرا • ووجه الخطورة يتمثل فى اشتراك هذه المتغيرات مجتمعة فى التأثير ، أو التلاعب بمصلحة الانسان الاقتصادية فى الغطاء الحيوى ومقومات التوازن الحيوى التى تحافظ على عطاء هذا الغطاء •

ولقد أباح توظيف الآلة الحجرية توظيفا ماهرا في خدمة الطلب الجائر للمتغير الحضارى أن يبرر العدوان على الغطاء الحيوى وهذا العدوان وهو يتأتى في غيبة الوعى الاقتصادى ، لا يعنى غير الاستخفاف وعدم الاكترات الفعلى بالتوازن الحيوى وجدواه ، بل هو يعنى أيضا مبلغ انعدام العناية بالعلاقة بين الانتاج الطبيعى وطاقات العطاء فيه من جانب ، والاستهلاك البشرى وتمادى طلبه وتطلعاته من جانب آخر ،

<sup>(</sup>١٤) انضمام المتغير الحضارى الى المنغيرات الأخرى ، يصعد الغيل الكلى المسترك لهسنده المنغيرات و ولأن المسيرة الحضارية مسيرة مستمرة ، ولأن الانسان يعكف على تطوير وسيلته الحضارية ، يبتى وبستمر فعل المتغير الحضيارى ، وفي وقت من الأوقات ، يصطنع المنغير الحضارى ، عباءة النبرير الحضارى الذي يتسر بها وتنخفي تحتها بعض المنغيرات البشرية الأخرى ، وبمرجب هذا التبرير يدافع المثغير الحضارى عن المتغيرات الأخرى وهي تؤثر تأثيرا مباشرا على سلوك الاستهلاك وتزين له أسباب الانحراف من الخط الاقتصادى السلام ،

وصحيح أن الانصياع للمتغير الحضارى في طلب الزيادة والتنوع ، يجاوب التمادى في الطلب الذي يستوجبه فعل المتغير الديموجرافى ، ولكن الصحيح أيضا أن اشتراك المتغير الحضارى مع المتغير الديموجرافى ، في تحريض الطلب وتعامله الجائر ، لا يعنى شيئا آهم أو أخطر من زيادة وطاء الطلب وضغطه الذي يرهق المعين ، وفي غيبه الوعى الاقتصادى تماما ، ودون تخوف فعلى من تمادى الآله الحجرية الجائرة ، يتجلى السلوك الاستهلاكي الجائر ، في جمع ثمرات الانتاج الطبيعى ، وتجور يد الطلب ، في الوقت الذي لم يكن في وسع الانسان أن يسسيطر على الطلب وزيادته بفعل المتغير الديموجرافى ، أو أن يمارس أي ضبط معين ينضبط بموجبه فعل المتغير الحضارى الدي يرهق الانتاج الطبيعي ،

وربما يغرر هذا التعامل الجائر بالانسان ، وهو يجنى الكم الأكثر من النمار ، ويصور له أنه يحقق لداته السيادة ، أو أنه يحتل ملانته التى تسيطر على قمة الوجود الحيوى ولا ينبغى أن يخذله ، ولكن الدى لا شك ويه هو ال زيادة ضغط الطلب التى تستجيب لتحريض المتغير الحضارى ولفعل المتغير الديموجرافى ، فى وقت واحد ، تضع الانسان ، أمنه وحضوره ومصيره ، فى وضع اقتصادى لا ينبغى أن يحسد عليه ، وهل أخطر من متغيرات تحرض أو تضلل السلوك الاستهلاكى ؟

وهذا معناه \_ على كل حال \_ أن الثورة الحضارية التى تضع السلاح في يد الانسان تقوى قبضته في الطلب ، وتشد أزره في الحصول عليه ، بل قل انها تضع مصلحة الانسان من ناحية أخرى ، في قبضة المتغير الحضاري ومبرراته ، ومن ثم يبيح هذا المتغير الحضاري للانسان توظيف السحلاح التوظيف الجائر ، ولا يسوق هذا التوظيف الجائر الانسان ، الى شيء أسوأ من الوضع الاقتصادي الذي يواجه فيه عواقب العدوان الجائر على التوازن الحيوى في المكان ،

#### \* \* \*

# الاستهلاك الجائر والمضى في الانتشار:

لا يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أبدا في قيمة الآلة الحجرية ، وهي تعلن عن بداية المسيرة الحضارية التي لا ولم ولن تتوقف و ولا يطعن بل يقدر الاجتهاد الجغرافي تماما التكنولوجيا الممتازة التي تصنع هذه الآلة ، وهي تبشر بخطوات على درب الحضارة والانجاز الحضاري البناء وفي اعتقاد.

الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أن القبضة التي تتسلح بهذه الآلة الحجرية وتحسن توظيفها في آداء الغرض ، تكون قد أمسكت بأول طرف الخيط في موجبات السسيادة على الأرض ، حتى لو استمر حضور الانسان في اطار الضيافة في المكان .

ومع ذلك فان الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي لا يستهين من ناحية أخرى، بل قل ولا يستخف أبدا ، بسلبيات توظيف هذه الالة الحجريه توظيفا جائرا، في اطار التعامل والطلب من موارد الارض في المكان والزمان ، وهو يقدر نماما عواقب توظيف واستخدام هذه الآلة الحجريه ، ويقدر جيدا كيف يحفز النمو الديموجرافي الذي يزيد بموجبه الطلب ، والتغير الطبيعي الذي يقل بموجبه العرض ، موجبات سوء توظيف هذه الانة ، لتلبيه الطلب لحساب الاستهلاك ،

وهذا معناه أن توظيف الآلة الحجرية وما يترتب عليه من اغراء ، هو الذي يهون فعل النمو الديموجرافي والمتغير الطبيعي في نظر الحضور الانساني، فلا يلتفت الى أثره المباشر على التوازن الحيوى في المكان ، وهو أيضا الذي يغرر بالطلب ويدعوه دعوة من يتهاون أو يستخف بالتوازن الحيوى ، الى التمادى في الطلب والتعامل الجائر مع الانتاج الطبيعي ، وهعناه أيضا ، أن التمادى في الطلب والتعامل الجائر مع الانتاج الطبيعي ، وهعناه أيضا ، أن منا المتغير الحضارى خطير وله عواقب مثيرة الى أبعد الحدود ، لأنه يبرر للطلب أن يجور أو أن ينحرف ، بل قل أن هذا المتغير الحضارى يلعب أحيانا دورا مداما ، ويزين للانسان هذا الدور الهدام ، فتكون له عواقب مدمرة ،

واضافة هذا المتغير الخصارى الذى يعتمد توظيف الآلة الحجرية فى التعامل الجائر ، الى المتغير الديموجرافى ، الذى يحتم الزيادة فى الطلب ، والمتغير الطبيعى الذى يتلاعب بالتوازن الحيوى ولا يعبأ به ، يضع مصاحة الانسان الاقتصادية وحاجته ومصيره فى قبضة هذه المتغيرات وهى غير مؤتمنة و ولا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى أن هذه المتغيرات تهمس وتوسوس وسوسة الوسواس الخناس في صدور الناس ويغرى الهمس الطلب أحيانا أخرى ويجاوب توظيف الآلة الحجرية اغراء وتغرير المتغيرات ولكنه يدرك أيضا أن هذا التمادى فيما يستوجبه الاغراء والتغرير خطير ومثير ، لأنه يضع الحضور الانسانى من حين الى حين ، فى مواجهة التحدى السافر فى المكان و وقل أن قوة فعل حدد المتغيرات ، وانصياع النعامل الجائر لها ، يعجل كثيرا بهذه المواجهة وحدد المتغيرات ، وانصياع النعامل الجائر لها ، يعجل كثيرا بهذه المواجهة وحدد المتغيرات ، وانصياع النعامل الجائر لها ، يعجل كثيرا بهذه المواجهة و

وفى مثل هذا الوضع الخطير ، يكون التحدى الاقتصادى وضغطه على الحضور الانسانى أعظم ، كما تكون عقدته المستعصية أكبر وأدهى ، لان موجبات الخلل وانهيار التوازن الحيوى الذى يسفر عنه توظيف الآلة فى التعامل الجائر مع موارد الانتاج الطبيعى ، وتكون أشد وأكثر فعالية وقدرة على التدمير ، وهل أدعى لتداعى التوازن الحيوى وتدميره من سوء استخدام الآله الحجرية ، استجابة لزيادة الطلب الذى يبرره النمو الديموجرافى ، من غطاء حيوى – نبات وحيوان – ينهكه المتغير الطبيعى ، فيعجل بنقصان وتقتير عطائه ؟

والتداعى فى التوازن الحيوى أو الانهيار الذى يتعجل بمعدلات تتزايد ، هو أهم ما يجسد دور الالة وفعلها الجائر وتعاملها الذى لا يترفق ويبدو وكانها تدمر التوازن الحيوى فى المكان أو تعجل بتدميره وانهياره ومن ثم يقسم هذا التعامل الجائر ظهر العلاقة بين الانتاج الطبيعى ، والاستهلاك البشرى ، ويهدد التوازن الاقتصادى تماما بين العرض والطلب .

وما من شك في أن خصائص الغطاء الحيوى وموجبات وجوده وثرائه ، في الأوطان التي يتعايش فيها الحضور الانساني وهو يملك الآنة ويستخدمها فتلبى حاجة وطلب الاستهلاك الذي فطر عليه لكى يبقى نبضه وتمضى مسيرته ، تكون هي المسئولة \_ أصلا \_ عن تجهيز واعداد وعرض محصلة الانتاج الطبيعي ، كما وكيفا ، مسئولية كاملة • بل قل \_ بكل اليقين \_ أن مسئولية الطبيعي مسئولية مباشرة في كل مكان • وفي الوقت الذي تتحمل فيه الطبيعة مسئولية العناية والمحافظة على الانتاج الطبيعي ، يشترك تعامل الآلة الجائر مع فعل الطبيعة المتغير في الاطاحة والتفريط في هذا الانتاج الطبيعي ، في المكان •

ومسئولية العناية والمحافظة على الانتاج الطبيعى التي تنتسب لفعل الطبيعة وحدها ، ولا تنسب أبدا للانسان ولا تمثل ثمرة من ثمرات اجتهاده الذاتي ، هي وحدها التي :

۱ ـ تكفل العرض والعطاء وتقدمه باختيارها وتلبى الطلب لحساب. الاستهلاك ٠

٢ ـ تتحمل وطأة استخدام الآلة الحجرية والتعامل الجائر الذي
 لا يترفق ، لحساب الاستهلاك المتهور •

ولأن الانتاج الطبيعى من النبات والحيوان ، فى اطار الوجود الحيوى فى المكان وهو مسئولية فعل الطبيعة يقدم العرض ويجاوب الطلب ويتحمل أعباء التعامل الجائر ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أن المتغير الطبيعى يستخف ويتهاون فى البداية بالمسئولية ولا يعبأ بموجبات التوازن الحيوى ، ثم يوجه التعامل الجائر استجابة للمتغير الديموجرافى والمتغير الحضارى الطعنه التى تعجل بانهيار هذا التوازن الحيوى ،

وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، جدوى الانتاج الطبيعي وطاقات العطاء والعرض التي يجود بها في اطار التوازن الحيوى وعنايه الطبيعة به والمحافظة عليه • كما يدرك أيضا كيف تتعرض هذه الجدوى لفعل المتغيرات فيفقد العناية التي ترعاه ، ويتعرض لقبضة الطلب الجائر الذي لا يترفق به وهذا هو معنى استراك المتغيرات في اهدار التوازن الحيوى • وفي غيبه الوعي بغعل هذه المتغيرات وتفاقم الخطر ، يواجه الحضور الانساني التحدي الاقتصادى • ولكن هل يستطيع أن يخوض الجولة مع هذا التحدي بعد أن أنهت هذه المتغيرات المصالحة في المكان ؟ وكيف يكبح الحضور الانساني جماح هذا التحدي ويتغلب عليه ، وهو لا يمسك بزمام التوازن الحيوى وكيفية المحافظة على موجباته في المكان ؟

ولا يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي في مسئولية الطبيعة عن التوازن الحيوى الذي يكفل الانتاج الطبيعي في المكان ولا يشك أيضا في فعل المتغير الطبيعي الذي لا يبقى على هذا التوازن الحيوى عند حد ثابت لا يتغير وبل هو يتلاعب بهذا التوازن ويكون التغير أحيانا بالزيادة والوفرة لحساب الانسان ويكون التغير أحيانا أخرى بالنقصان لغير حساب الانسان و

وهذا معناه أن أوضاع التوازن الحيوى ، وهو يقدم عروض الانتهاج الطبيعى ، ويتعرض لفعل وتأثير المتغير الطبيعى والمتغير الديموجرافى فى وقت واحد ، ويتضرر حتما من استخدام الآلة الحجرية والتعامل الجائر ، كانت فى المكان أوضاعا متغيرة • ولم تكن ثمة ضوابط لكى تسيطر على هذا التغير ، لحساب الانسان • ومن ثم كان هذا التغير هو الذى يتحكم • بل قل انه هو الذى يحدد ... فى نهاية المطاف ... الحد الأنسب للكفاية ، أو الحد الأنسب للكفاف ويتلاعب بهما بناء على فعل وعواقب كل المتغيرات التى تتلاعب بالتوازن الحيوى فترهقه أو تبدده •

وعندما يتأرجح مستوى المعيشة في المكان بين هذين الحدين ، حد الكفاية وحد الكفاف ، أو عندما يهبط ويتدهور مستوى المعيشة الى ما دون حد الكفاف ، يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، كيف يمتثل الاستهلاك . كما يعرف أيضا لماذا يمتثل الاستهلاك بصفة عامة لفعل كل المتغيرات ، التى تحدد مستوى المعيشة ، في اطار الواقع الحيوى في المكان والزمان .

وصحيح أن استخدام الآلة الحجرية يسعف الطلب ، وكانه لا يمتثل ، ولكنها \_ في نفس الوقت \_ تجور كثيرا ويتمادى الاستهلاك في ممارسة سلوكه الجائر • ولكن الصحيح آيضا آنه لم يكن في وسع الانسان أن يغير هذا الواقع الحيوى لصالحه أو آن يبطل مفعول هذه المتغيرات التي تخذله وتعجل يتدمير التوازن الحيوى ، أو أن يوقف عدوان سلوك طلبه الجائر • بل قل يعضى الحضور الانساني في تعامله الجائر ، حتى يفاجئه أو يصديه المنحدى الافتصادى ، بعد انهيار التوازن الحيوى في المكان •

ومعنى ذلك كله ، أن حضور الانسان فى المكن ، يفتقد موجبات النبات والاستقرار ، ويمضى على درب الفرار والانتشار من مكان الى مكان اخر ، لكى يتجنب صدمة التحدى الاقتصادى فى المكان الدى يغادره ، ولكى يجد التوازن الحيوى البكر فى المكان الآخر الذى يلوذ به ، ولا شىء يسمية وينتصر له ، فى مواجهة الأوضاع الاقتصاديه ، والتحدى الاقتصادى الذى ينكرر ، من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، على مدى العصر الحجرى القديم ، غير هذا الفرار والانتشار ، فى طلب التوازن الحيوى البكر فى ربوع الأرض ،

#### \* \* \*

# استخدام النار والتمادي في الاستهلاك:

اذا كانت الثورة الحضارية ، قد أضافت المتغير الحضارى الى المتغير الطبيعى والمتغير الديموجرافى ، وألفت منهم جميعا فريق عمل جائر ، بنتهك التوارن الحيوى ، ويهدر العلاقة بين عرض الانتاج الطبيعى وطلب الاسمتهلاك البشرى ، فإن انتشار الحضيور الانسانى الى مكان جديد كان هو الحن الأمثل ، وإذا كان هذا الانتهاك ، يسوق الانسان من غيير وعى ، وفى يدء الأمثل ، فيزداد ضغطه الجائر من جديد على مقومات التوازن الحيوى ، فأن مواصلة انتشار الحضور الانسانى كانت الوسيلة لاحباط التحدى دائما،

واذا كان انهيار التوازن الحيوى ، وانعام النوارن بين العرض والطلب ، فى رؤية الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى قد استوجب الانتشار والانتقال من سكان الى مكان آخر ، فان معرفة النار واستخدامها فى اطار الممارسة الحضارية ، تعطى اضافة جديدة وخطيرة لقوة فعل المتغير الحضارى ويتضخم بموجب هذه الاضافة ضغط الاستهلاك وعمله الجائر على الأوضاع الاقتصادية وعلى الانتاج الطبيعى فى المكان ،

ومعرفة النار فى المنظور الجغرافى الاقتصادى ، تعنى بالضرورة خطوة جديدة على درب الحضارة والنمو الحضارى(١٥) ، ويعطى توظيف النار فى خدمة أغراض الحضور الانسانى قوة دفع اضافية للتعامل الجائر مسع الغطاء الحيوى فى المكان ، بل يضيف هذا التوظيف اضافة فعالة لا يستهان بها لحساب الانسان ، وهى تضيف لبنة قوية فى بنية الصرح الحضارى وتقوى قبضة التعامل الجائر وتشعد أزره ،

وایجابیات توظیف النار واستخدامها لحساب الحضور الانسانی ، کثیرة ومتنوعة بل قل ب بکل الیقین ب أن هذه الایجابیات ، تسجل أکثر من نقطة تحول مثیرة اقتصادیا وحضاریا و وتمثل أکثر هذه التحولات انارة وأهمیة ، هذه الایجابیات التی تسهم فی تعزیز مکانة الانسان ، وتوجه مسیرة حضوره ونشاطه علی الأرض علی درب التقدم الی مواقع السیادة ومع ذلك یؤدی هذا التوظیف الی سلبیات معینة ، تتضرر بموجبها حرکة الحیاة ، وتقوی دواعی وموجبات مواصلة الانتشار فی ربوع الأرض و الحیاد می الحیات مواصلة الانتشار فی ربوع الأرض و المیان و المیان

ومن غير أن نتمادى فى حصر ايجابيات توظيف النار ، لحساب الانسان ، ومن غير أن نتعقب جدوى هذا التوظيف على درب الحضارة لحساب الهدف الاقتصادى ، يوجه الاجتهاد الجغرافى عنايته واهتمامه الى سلبيات هذا التوظيف المثير ، وما من شك فى أن هذه الايجابيات تفوق الحصر ، ولا ينبغى التشكيك فى جدواها ، ولكن السلبيات أضرت بمصلحة الحضور الانسانى فى هسنه الم حلة على الأقل ، الى حسد كبير ولا ينبغى اتجاوزها ، وفى حساب الجدوى ، يجب أن يعتمد التقويم الجغرافى على حصر الايجابيات والسلبيات ، لكى يصبح هذا التقويم سليما ومتجردا ،

<sup>(</sup>١٥) أضواء على العصر الحجرى الحديث ، بيروت ١٩٦٧ ٠

وصحيح أن توظيف النار في طهو الطعام ـ مثلا ـ يفتح شهية التعود الفطرى على الطلب لحساب الغذاء ، تفتحا مشيرا • وصحيح ايضا أن تفتح شهية الحضور الانساني لالتهام الطعام ، تعنى زيادة وافراطا وتهورا في طلب الطعام من الانتاج الطبيعي في كل مكان • ولكن الصحيح بعد دلك لله هو أن الاستجابة لهده الزيادة أو الافراط أو التهور في الطلب ، تصعد معدلات التعامل الجائر مع موارد الانتاج الطبيعي •

وهكذا نفهم وجهة هذه السلبية ، ومبلغ خطورة توظيف النار · ذلك أن الايدى التى تمتد للطلب بالحاح وتهور هى نفسها الأيدى التى تجور وتستخدم كل وسائل وأساليب التعامل الجائر مع الانتاج الطبيعى · وهذا الطلب المتهور الذى يتصاعد ويجاوبه التعامل الجائر ، هو عين ما يؤدى الى استنزاف موارد الانتاج الطبيعى المتنوعة · بل قل أنه استنزاف يعجل باعدار وتدمير التوازن الحيوى بمعدلات سريعة في المكان ·

وعندما يصبح استخدام أو توظيف اننار ، حافزا على ها الالماح الشديد في الطلب وسلوكه الجائر ، الذي يستنزف موارد الانتاج الطبيعي في الغطاء الحيوى في المكان ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى جيدا ، معنى هذا المتغير الحضارى ، بل قل انه يعرف كيف يعضى فعل هذا المتغير وكيف يقوم نتائجه السلبية ، وصحيح أنه يكفل الغذاء الاشهى من ثمرات الانتاج الطبيعي ويكل الدفء الأنسب من أوصال الانتاج الطبيعي ويكل الدفء الأنسب من أوصال الانتاج الطبيعي ، ولكن الصحيح أيضا أن هذا كله يكون في مقابل زيادة وطأة الطلب ، ومضى معدلات الاستنزاف مضيا متعجلا وغيير منضبط ، وزيادة وطأة الطلب والتعجيل بالاستنزاف ، تمثل بالضبط معنى الضغط الجائر اندى يسعف الزيادة في الطلب لبعض الوقت ، ولا يحقق في نفس الوقت المحانظة على المعنى واستمرار العرض ،

وفضلا عن التمادى فى الطلب النهم الذى يصل الى حد الاستنزاف المدمر ، الجائر ، وفضلا عن الضغط الذى يجور على المعين الى حد الاستنزاف المدمر ، استجابة للنمو الديموجرافى وتفتح شهية الطلب ، وزيادة حجمه وتنوعه ، تمتد يد الحضور الانسانى بالآلة الحجرية امتدادا جائرا وتقطع الاشهار ، وتمتد اليد الأخرى لاشعال النار واستخدامها ، وقطع الشجرة واشعال النار فيها بينة من بينات التغير الحضارى والتقدم ، طلبا لاعداد الطعام الأفضل ، فيها بينة من بينات التغير الحضارى والتقدم ، طلبا لاعداد الطعام الأفضل ، أو طلبا للدفء الأنسب ، ولكن اشعال النار بقصد أو اشتعال النار من غبر قصد ، في مساحات من الغطاء النباتى ، وانتشارها انتشارا مدمرا لا يمكن

السيطرة عليه ، جريمة بشعة من جرائم الاستهلاك الجائر .

وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، كيف يجسد أو يصور توظيف النار معنى التغير الحضارى الى الأفضل على وجه يستحق الاطراء ، ويصور على الوجه الآخر سلبيات هسندا التوظيف الذي يستحق التنديد وتكون أخطر هذه السلبيات ، عندما يبيح الانسان لنفسه حرية العبث بالنار في الغطاء الحيوى ، من غير عناية بالتوازن الحيوى في المكان ، وحرية هذا العبث بالنار ، سواء كانت من أجل طلب الغذاء ، أو من أجل طلب الدفء ، أو من أجل طلب حاجات أخرى ، قد تجد المبرر الحضارى مدافعا عنها ، ولكنها لا تعنى أبدا غير المضى في الضغط والالحاح والتعامل الجاثر الذي يدمر التوازن الحيوى ، من أجل الحصول على الطلب الضرورى .

وعندما يصبح الالحاح في الطلب ، والتعامل الجائر من أجل الاستجابة لهذا الالحاح ومبررا له أهم من العناية والمحافظة على حيوية المعين أو المورد الذي يجاوب بالفعل هذا الالحاح • يظهر بوضوح معنى الاستهلاك الجائر • كما ندرك أيضا مبليغ استخفاف الاستهلاك بالتوازن الحيوى • بل يظهر بوضوح أيضا علاقة الاستنزاف بانعدام التوازن الحيوى في المكان والتفريط فيه • وانعدام التوازن الحيسوى ، هو الذي يجسد معنى انتهاك الغطاء الحيوى ، الى حد تفريغ هذا التوازن من مضمونه الاقتصادى •

وقل أن هذا التعامل الجائر يستنزف المعين وهو يطلب الحصيدول على حاجته و يعدم هذا التعامل الجائر التوازن الحيوى و عندئذ ينضب المعين ويكف عن العالماء الا قليلا ويفر الحضور الانسانى حتما من المكان لأنه لا يمتلك وسيلة المواجهة الايجابية لهذا الموقف الصعب في المكان ويترك للطبيعة وحدها مسئولية العناية بالغطاء الحيوى من جديد ، وتجديد حيوية ونضرة الموارد المنتجة فيه ، لكى تعاود الاستجابة والعطاء و

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، أنه في مثل هاذا الموقف الاقتصادي ، تتفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ولا مجال للمقارنة أبدا بين حرية العبث في الغطاء الحيوى من أجل زيادة الطلب التي تستوجبها كل المتغيرات في جانب ، ومسئولية الطبيعة عن تجديد وصايانة وبث الحيوية في الموارد ، من أجل الاستجابة لهذه الزيادة في الطلب في جانب آخر ، بل قل أنه لا وجه أبدا للمقارنة بين فعل من يهدم وهو لا يبالي ، ومن يبنى ويرمم وهو مسئول ، وما من شك في أن اضافة هذا المتغير الحضاري

ـ النار ـ الذى تضيفه خطوة على درب الحضارة ، الى المتغيرات الطبيعيــة والديموجرافية والحضارية الأخرى ، يصجــل باستنزاف المعين وتدميره في المكان .

وقل - بكل اليقين - أن توظيف النار ، يجسد خطورة هـ ـ ذا التغير وطعنته الحضارية التى تطعن العلاقة ، بين الغطاء الحيوى وموارد الانتاج ، وطعن الطبيعى فيه ، وطلب الانسان وحاجته الضرورية من هذا الانتاج ، وطعن هذه العلاقة حتى لو كان له ما يبرره ، يجرم الاستهلاك الجائر ، لأنه يعنى بالضرورة اهدار وتبديد التوازن الحيوى في المكان ، وهـ ـ ذا هو التخريب الذي يؤدى بالفعل الى وضع يفتقد فيه التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ، ولا يدفع الحضور الانساني ثمنا في مقابل هذا العبث واهـ دار التوازن الحيوى في المكان ، غير المغادرة أو الفرار ، بحثا عن التوازن الحيوى الذي يلوذ به في مكان جديد ،

وفى اعتقاد زمرة الباحثين الراسخ ، أن هذا الاستنزاف أو هـــذا الاهدار ، أو هذا التبديد الذى يدمر التوازن الحيوى يفض العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ولو بصفة مؤقتة ، وفض هذه العلاقة على أى احتمال ، تؤدى اليــه كل موجبات الافراط أو الالحاح أو التهور فى الطلب وهو ما لم يكن هدفا مقصودا أو متعمد لذانه ، وتكون زيادة معدلات النمو الديموجرافى فى المكان ، وتوظيف الآلة الحجرية فى الحصول على الطلب ، والتمادى فى استخدام النار ، كلها أمور من أهم موجبات هذا الافراط أو هذا التهور أو هذا الالحاح فى الطلب والتنعم به ،

وفى سبيل هذا التنعم ، وفى غيبة الوعى بكل المعانى التى ينطوى عليها جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك يرتكب التعامل الجائر لحساب الاستهلاك الذى ينصاع لفعل المتغيرات جريمته فى حق التوازن الحيوى ، ويتضرر المعين الذى يحاوب الطلب ، فى مرحلة لحساب الرفاهية ، وفى مرحلة لحساب الكفاف ، وحتى يكف عن مرحلة لحساب الكفاف ، وحتى يكف عن العطاء ، ولا تستطيع الطبيعة وحدها أن تحافظ على التوازن الحيوى ، أو أن تجدد حيويته على المدى القصير فى المكان ،

وتتحول أوضاع الحضور الانساني وسلوك استهلاكه الجائر ، من اقبال فضفاض غير ملتزم يتنعم بحد الكفاية في المكان ، الى قبول ملتزم برضي بحد الكفاف في نفس المكان • والانتباء الى خطورة الوضع الاقتصادي وانخفاض

أو تدهور مستوى المعيشة ، لا يوقظ الوعى ولا يرشد السلوك الجائر ، ولا يكفل عناية بالتوازن الحيوى · بل تحتم هذه الخطورة التمادى فى التعامل الجائر والتنافس بين أفراد الجمع من أجل الحصول على الطلب · ولا تسفر هذه المنافسة والتمادى فى التعامل الجائر عن شىء أخطر من انهيار التوازن الحيوى ·

ويفض انهيار التوازن الحيوى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، بل قل يستقط حد المصالحة بين الحضيور الانساني وموارد الانتاج الطبيعي وي المكان ، وسقوط حد المصالحة ، ينهى التعايش في المكان ، وانهاء التعايش يفرض على معظم الحضور الانساني الرحيل والمغادرة الى مكان آخر ، ويغرض على بعض هذا الحضور القبول الصاغر بمستوى معيشة دون حد الكفاف في المكان ، وحتى يستعيد أو تتجدد حيوية المعين مرة أخرى ،

وهكذا يقوم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، مبلغ تفريط الحضور الانساني وهو يطلب وتعينه أدواته الحضيارية وتدفعه معيدلات النصو الديموجرافي دفعا الى حد الافراط الجائر في الطلب · كما يقوم أيضا مبلغ تخاذل الطبيعة وهي تكفل الانتاج الطبيعي من غير عناية ، تحمى التوازن الحيوى من التعامل الجائر والافراط الشديد في الطلب · وهذا \_ في حد ذاته \_ هو التقويم الجغرافي السليم ، الذي يجسد موجبات الخلل وعيدم الاتزان ، بين افراط الاسيستهلاك في الطلب ، وتفريط الطبيعة والانتاج الطبيعي في الاستجابة لهذا الطلب ·

وليس غريبا أن يتصاعد الخلل وتستشرى موجباته ، وتسيطر مضاعفاته ، الى حد تتردى فيه الأوضاع الاقتصادية الى حضيض الهلاك وليس غريبا أن تتدهور حصة الفرد من الطلب ويهبط مستوى المعيشة الى حد هو دون الكفاف وليس غريبا أن يتكرر هذا الخلل في نفس المكان على فترات متباعدة ، وأن يواجه الحضور الانساني في كل مرة الخطر ، لأنه يقع في نفس موجبات هذا الخلل وقل أن هذا التكرار ، لا يلقن الانسان في خطورة التعامل الجائر ولا يردع الاستهلاك الجائر و

ويبدو أن الحضور الانساني يوقع من خلال تعاقب الأحيال نفسه كل مرة ، في نفس المكان ، أو في المكان الذي يفر اليه ، في خطيئة الاستهلاك الجائر • وهو لا يقع في هسده الخطيئة التي تشقيه ، الا لأنه يستمع الى المتغيرات التي تغريه فيطاوعها وتدعوه الى الافراط في الطلب ، افراطا يدمر

النوازن الحيوى • وما كان فى وسع الحضور الانسسانى فى كل مرة ، أن يتجنب التعامل الجائر أو أن يقلع عن موجبات الضغط المدمر ، الذى يتسبب فى تكرار الخلل وتدمير التوازن الحيوى فى المكان •

وهذا معناه أن الحضور الانساني في المكان والزمان ، الذي يتنعم فيه بالتوازن الحيوى ، ويجنى ثمرة الاستجابة الفورية المتوازنة بين الانتسساج والاستهلاك ، بتضرر بالخلل الذي يدمر هذا التوازن أو ينتهك مقوماته ، وهل يمكن أن يفلت من مضاعفات هذا الخلل ، وهو لا يملك أسباب السيطرة على موجبات هذا التوازن الحيوى وعلى سبل ووسائل المحافظة عليها ؟

وهذا معناه أيضا أن الحضيور الانساني الذي يتعايش في مرحلة الضيافة على الأرض ، وهو لا يملك السيطرة على مقومات الانتاج الطبيعي ، يخطى، في حق نفسه وفي حق ضيافته في أي مكان على الأرض • وهيل يمكن أن يفلت من موجبات هذا الخطأ ، وهو يمعن ويتمادى في تدمير التوازن الحيوى ويترك مصلحته ومصيره في قبضة المتغيرات الطبيعية والديموجرافية والحضارية ؟ •

وبموجب كل المتغيرات التى تدعو الاسستهلاك الى اهسدار التوازن الحيوى ولا تبقى عليه ، والتى تخل بالتوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ولا تحافظ عليه ، تتفسخ العلاقة بين الاستهلاك والانتاج ، وقل أن هسذا الوضع الذى يجسده نقصان العرض فى مقابل زيادة الطلب ، أو تخساذل الانتاج فى مقابل تمادى الاستهلاك ، يصطنع قوة الضغط التى تضع الحضور الانسانى فى وضع اقتصادى لا يحسد عليه ، والامتثال للضغط معناه الصبر على النقصان والتقصير وتدهور مستوى المعيشة ، ومعناه أيضا الاستجابة لدواعى الطرد والفرار الى مكان آخر ،

وهذا هو الامتحان الرهيب في الموقف الاقتصادي الصعب وهذا هو الاختيار المتردد بين احتمالين كليهما صعب وهذا هو التحدى الاقتصادي الخطير الذي لا يترفق بالحضور الانساني في المكان وهل هناك أخطر من ضغوط هذا التحدى الاقتصادى ؟ ووجه الخطورة دائما وفي كل مرة ، أن بواجه الحضور الانساني هذا التحدى ، وهو لا يسيطر على مقومات الانتاج ، ولا يملك أيضا السيطرة على موجبات الاستهلاك وسلوكه الجائر ،

## تخبط الاستهلاك في غيبة السيطرة على الانتاج:

افتقاد التوازن الاقتصادى من حين الى حين آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، بين الانتاج الطبيعى وحجم العرض ، والاستهلاك البشرى وكم الطلب، احتمال وارد ومتكرر ، وهو نتيجة منطقية لانتهاك أو لانهيار التوازن الحيوى في المكان والزمان ، بل قل انه النتيجة الحتمية للتعامل الجائر الذى تباشره يد الاستهلاك وهى تبحث وتحصل على الطلب ، ولا تكاد تعبساً بشىء في مقابل الحصول على الطلب ، ويبطش هذا التعامل الجائر بالمعين ويدمره ، وهو لا يمثل شكلا من أشكال السيطرة على الانتاج الطبيعى في المكان ،

وفى غيبة السيطرة على الانتاج الطبيعى ومقوماته ، ينعسلم النظام الاقتصادى تماما ومن ثم لا ينبغى أن نتوقع أى انضباط فى الطلب ، أو أن نتصور أى ضبط يرشد أو يردع أو يقمع بطش وعدوان الطلب • كما لا ينبغى أن نتوقع أى مؤشرات تنصح أو تحدر أو تنذر بالخطر الذى ينتظر الاستهلاك • بل ينبغى أن نتوقع ، فى غيبة النظام الاقتصادى ، وفى غيبة السيطرة على الانتاج ومقوماته ، تخبط الاستهلاك ، وقبول الحضور الانسانى الصاغر فى المكان ، لمعنى ومغزى هذا التخبط الاقتصادى •

وهذا التخبط الاقتصادى هو \_ بالطبع \_ الذى يفرض على الحضور الانسانى فى المكان والزمان ، تغيرات مستوى المعيشة ، ويتراوح هذا المستوى بين حد الكفاية حينا وحد الكفاف حينا آخر ، بل ربما يوقع به هذا التخبط فى أسفل حضيض للمعيشة دون حد الكفاف ، والقبول الصاغر بهذا التخبط الاقتصادى ، والصبر على انحدار مستوى المعيشة الى حد هو دون الكفاف ، هو قبول وصبر العاجز الذى لا يعرف لماذا وكيف ومتى يتدارك الخطر ، ويضع هذا العجز مصلحة الحضور الانسانى ومصيده الاقتصادى فى قبضة الحطر أو فى براثن التحدى الاقتصادى ، ويثقل عليه هذا التحدى بأخطر ضغط مباشر ، ويهدد الجسوع أمنه فى المكان وتفزع المجاعة مصيره الاقتصادى .

وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا ، لماذا وكيف ومتى يتكرر هذا الموقف الصعب فى المكان ، فى غيبة السيطرة على الانتاج ، وانعدام النظام الاقتصادى وضوابطه ، كما ينبغى أن يفهم همذا الاجتهاد أيضا ، لماذا وكيف ومتى يتكرر هذا الموقف الاقتصادى الخطر ، فى حضور المتغيرات مجتمعة أو متفرقة ، وتمادى فعلها المؤثر ، ولا يسفر هذا التكرار

الذي يصادف الحضور الانساني في كل مكان ، يتعايش فيه لبعض الوقت ، عن شيء أحطر من مزيد من التخبط الاقتصادي ٠

وما من شك فى أن ادراك وحصر موجبات هذا السكرار وكيفيته ، لا يعفى الرؤية الجفرافية من ضرورة تصور العلاقة بين متواليات هذا التكرار على المدى الطويل ومن ثم يعرف هذا الاجتهاد الجغرافي لماذا وكيف ومتى يطارد التخبط الاقتصادى الحضور الانساني من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، كما يعرف أيضا لماذا وكيف ومتى يستنفر هسدا التخبط الاقتصادى قدرات ومهارات الحضور الانسانى دفاعا عن حضوره ومصيره كل مرة فى المكان ،

وادراك هذه العلاقة بين متواليات التكرار على المدى الطويل فى العصر الحجرى القديم أمر سهل ، لأن ضغوط المتغيرات التى تسفر عن انهيسار التوازن الحيوى ، فى غيبة السيطرة على الانتاج تتكرر ، وتؤدى فى كل مرة الى التخبط الاقتصادى ومواجهة التحدى الصعب ، وهذا التخبط الاقتصادى هو الذى يضغط فى كل مرة ، فيطرد ويطارد أحيانا ، ويستنفر القسدرات والمواهب أحيانا أخرى ، ويحسد الفرار واستجابة بعض الحضور الانسانى لتوامل الطرد وجه المحصلة النهائية لهذه العلاقة ومتواليات تكرارها ، كما يجسد الصمود واستنفار قدرات ومواهب بعض الحضيور الانسانى الذى يجسد المحصلة النهائية الآخر ، لهذه العلاقة ومتواليات تكرارها ،

بل يجب أن يتمادى ادراك وتقويم هذه العلاقة بين متواليات التكرار على المدى الطويل ، من أجل الربط ، بين انعدام التوازن الحيوى وموجباته ، وحدوث الضغط والتخبط الاقتصادى ، ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافى ويقوم فاعلية أو جدوى هذا الضغط والتخبط الاقتصادى وهما من وراء :

١ ـ قرار الفرار وتنفيذ المغادرة والحروج من المكان الى المكان الآخر ،
 بحثا عن فرص جديدة للحياة .

٢ ـ قرار البقاء وممارسة الصمود في المكان ، على أمل أن تعتسدل الأوضاع وعودة التوازن الحيوى من جديد ٠

واذا كان الفرار ، هو الذي ينتشل الحضور الانساني من سيوات التخبط الاقتصادي وانعدام السيطرة على الانتهاج الطبيعي ، واذا كان الفرار ، هو الذي ينتصر لمستوى معيشة هذا الحضور الانساني ، ويخلصه

من براثن التحدى الاقتصادى فى غيبة النظام الاقتصادى ، فهل هذا الفراد ، هو البديل الوحيد عوضا عن النظام ؟ بل قل كيف يؤمن هذا الفراد حضور الانسان ومستوى معيشته ومصيره الاقتصادى ؟ وهل ينجع الفراد دائما فى استعادة التوازن الحيوى فى المكان الآخر الذى ينتهى اليه ويلوذ به هـــذا الفراد ؟ وهل تتكرر نفس الصيغة بشأن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ؟

## تكرار الفرار واستعادة التوازن:

فى غيبه السيطرة على الانتاج الطبيعى ، وانعدام النظام الاقتصادى ، تغيب القدرة على استعادة التوازن الاقتصادى فى المكان ، الذى يتداءى فيه أو ينهار التوازن الحيوى ، وينبغى أن يمضى وقت طويل ، يكف فيه التعامل الجائر أو يتناقص الطلب ، لكى يلتقط الغطاء الحيوى أنفاسه ، ويعيد التوازن فى اطار الواقع الطبيعى وخصائصه ، وفرار البعض أو الكل ، هو نقطة المداية الحقيقية لاستعادة التوازن الحيوى فى المكان ،

وفرار البعض أو فرار الكل ، يكون وحده السبيل الأفضل والقرار الأجدى ، لانهاء تخبط الناس الاقتصادى ومتاعب الاستهلاك فى المكان ، ويفض هذا الفرار العللاقه ، عندما تصبح غير سوية على درب الخطأ الاقتصادى ، بين الأيدى التى تمتد وتطلب فلا تجد كل ما ينبغى أن تخصل عليه فى جانب ، والمعين الذى تنهكه المتغيرات ويستنزفه التعامل الجائر فى جانب ، والمعين الذى تنفض هذه العلاقة والمعين لا يستجيب للطلب ؟

وفض هذه العلاقة بين الاستهلاك البشرى الذى يتضرر والانتاج الطبيعى الذى يقتر أمر واجب • ويعنى هذا الوجوب أحيانا تخفيض معدلات الطلب التى تثقل على المعين دون جدوى • ويعنى هذا الوجوب أيضا ، أو أحيانا أخرى ، تخفيف وطأة التعامل الجائر الذى يستنزف المعين • ولا يسفر هذا عن شىء أهم وأجدى من اتاحة الفرص ، لكى يلتقط التوازن الحيوى أنفاسه، ويستعيد الغطاء الحيوى تركيب بنيته المتوازنة •

ومع مرور الوقت ، يستعيد المكان التوازن الحيوى في ربوعه ، ولكن بعد أن يكون معظم الحضور البشرى فيه قد فر أو غادر هذا المكان ، ويتبنى من فر أو من غادر هذا المكان علاقة جديدة في المكان الآخر ، مع المعين البكر ، ويتلمس من لم يفر أو من لم يغادر هذا المكان ، أسباب وموجبات عسودة العلاقة مع المعين ، بعد أن يسترد عافيته ، وتتجدد فيه الحيوية والقدرة على انعطاء ،

وفض العلاقة عندما تصبح غير سيوية بين الانتاج والاستهلاك في مكان ما ، في مقابل انشاء علاقة جديدة سوية بين الانتاج والاستهلاك في مكان آخر لحساب من غادر ، وفي نفس المكان لحساب من لم يغادر ، هيو الاتجاه السديد اقتصاديا وهو أفضل ما يعبر عن جدوى الفرار والانتقال من مكان الى مكان آخر ، بل قل أن فض العلاقة التي تستنفد أغراضها ، في مقابل قيام علاقة جديدة ، هو تعبير بالفعل عن جدوى توظيف الفرار ، في التملص من أزمة انعيدام التوازن الحيوى ، وفي اسيتعادة التوازن في التملص من جديد ،

ويبدو هذا التوظيف ناجحا وموفقا لأنه يتدارك المصلحة الاقتصادية للحضور البشرى فى الوقت المناسب ويبدو أيضا وكانه قد أحل الفرار بديلا عن النظام الاقتصادى وضوابطه و بل لقد اعتمد الحضور البشرى على توظيف الفرار فعلا كلما تداعى أو تخاذل التوازن الحيوى وتعرضت مصلحته الاقتصادية للخطر وينجح هذا الفرار فى كل مرة ، فى استعادة التوازن الاقتصادي ، وتأمين المصلحة الاقتصادية لحساب الحياة و

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي مبلغ سلبية هذا انفرار أو الهروب في مواجهة التحدي الاقتصادي • كما يدرك أيضا غياب وامتناع القدرة الايجابية على استعادة التوازن الاقتصادي ، في المكان ، ولكن الذي يراه الاجتهاد الجغرافي ، بشأن تقويم هذا السلوك ، يسجل جدوى هذا الفرار • وتتمثل هذه الجدوى في الهاء التخبط الاقتصادي في المكان الذي يخرج منه بعض أو كل الحضور البشرى ، وفي استعادة هذا الحضور التوازن الاقتصادي في المكان الآخر •

ولا وجه للاعتراض الحقيقى على هذه الجدوى اجتماعيا ، لأن فرار الأغلبية وبقاء الأقلية ، يعنى تشتت الجماعة ، ولا يعنى تفسخ بنية التشكيل الاجتماعى • ولا وجه للاعتراض الحقيقى على هذه الجدوى اقتصهاديا ، لأن فرار الأغلبية وبقاء الأقلية ، يحقق الأمن الاقتصادى للحضور البشرى ، ويؤمن المصير الاقتصادى • وهذا هو \_ على كل حال \_ عين ما يعنيه ويسفر عنه الهدف الحقيقى ، الذى يسعى اليه هذا الفرار •

وعن الفرار والنزوح الذي يحدث ويتكرر على المدى الطويل ، في أعقاب التيقن من سريان موجبات الخلل والتغير الذي ينتهك التوازن الحيوى ، أو في أعقاب التخوف من سريان موجبات التخبط الذي يقضى على التساوازن

الاقتصادى ، يدرك الاجتهاد الجغرافى سعنى ومغزى الضميغوط التى تفض العلاقة بين الانتاج والاستهلاك • كما يدرك أيضا متى وكيف ولماذا تصبح قوة هذه الضغوط ، عوامل طرد تحض على الفرار ، فى الوقت المناسب • ولا وجه للاعتراض الحقيقى على الاستجابة لقوة ضغط عوامل الطرد ، لان الحضور البشرى وهو لا يسيطر على الانتاج ، لا يملك قدرة على التمرد أو العصيان • بل ليس فى وسع الانسان أن يجد الممارسة البديلة فى سمبيل استعادة التوازن الاقتصادى •

هذا ، ويتحقق الهدف الاقتصادى دائما ، بموجب هــنه الاستجابة الممتثلة لعوامل الطرد ، ومن شأن هسنه الاستجابة أن تفسر معنى ومغزى وموجبات انتشار الحضور البشرى على أوسع مدى في ربوع العالم ، كلمـا استوجبت عوامل الطرد الفرار في كل مرة ، ومن شأن هذه الاســتجابة المتكررة على المدى الطويل في العصر الحجرى القديم ، أن تفسر في نهاية المطاف مسألة عمران الأرض تفسيرا مقبولا ،

وكأن الفرار كان اعتراضا واعراضا عن القحط ، وكان ذهابا الى حيث تمتد يد الطلب لحساب الاستهلاك ، فتجهد كل الاستجابة وتحصل على ما تجد ، وفي كل مرة ، يستطيع فيها الفرار من المكان الذي ترتد فيه يد الطلب فارغة ولا يجد ما يحصل عليه ، تتسع دائرة الانتشار في ربع جديد من ربوع الأرض ، وفي هذا الربع ، يستعيد احساسه بالأمن الاقتصادي من ربوع الأرض ، وفي هذا الربع ، يستعيد احساسه بالأمن الاقتصادي من جديد ، بعد استعادة كل موجبات التوازن الاقتصادي ، في ظل التوازن الجيوى البكر أو الجديد ،

ولا يعنى ذلك كله ، فى رؤية الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى شهيئا مثيرا يعقب عليه ، أهم من تصور مفهوم التوازن الحيوى فى كل مكان ، وهو الأنسب فى اطار الواقع الطبيعى فى المكان ، وحضور الانسان فى أى مكان هو حضور دخيل على التوازن الحيوى فى هذا المكان ، ويحاول هذا الحضور أن يؤمن وجوده فى المكان ، وكأنه يبحث عن زمام السيادة ، ولكنه وهو لا يملك زمام السيطرة على الانتاج ، يعبث وتعبث معهه المتغيرات ، التى تتتهك وتبدد التوازن الحيوى فى المسكان ، وتههدر أو تقضى على التوازن الاقتصادى فى هذا المكان ، وتنهى رحلة الفرار فى كل مرة هسدا الموقف المتدهور ، لحساب الانسان ،

ورحلة الفرار في رؤية الاجتهاد الجغرافي الاقتصــادي تعني في كل

مرة ، اسقاط أو اختراق حاجز المسافة وصولا الى المكان الجديد سيرا على الاقدام ، وتعنى فى كل مرة أيضا ، فرض حضور الانسان دخيلا على التوازن الحيوى فى هذا المكان الجديد ، وتعنى فى كل مرة ، وفى كل مكان يحتوى حضور الانسان الدخيل ، ابتناء علاقة جديدة ، بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، وتعنى فى كل مرة على المدى الطويل ، وفى كل مكان على الامتداد الواسع ، انتشار حضور الانسان الدخيل فى ربوع الارض على الصعيد العالمى ،

وهكذا لا يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي في جوهر هذا الفرار وجدوى الانتشار على المدى الطويل في ربوع الأرض ولا ينشكك أبدا في هذه الجدوى سواء كانت المغادرة لحساب الأمن الاقتصادي ، او لحساب تعمير الارض ، لأن العلاقة بينهما لا تستحق الجدل ، ولا تستوجب الفصل بين الهدفين ، بل يؤكد الاجتهاد الجغرافي على تقلويم الموجبات التي تحمل الحضور البشرى على المغادرة والنزوح من مكان الى مكان آخر ، و ديف أنها لم تبدأ أبدا من فراغ أو لم تتأت من غير مبرر ، ومن ثم يؤكد أيضا على أن لهفة الأيدى التي تحتد في المكان الجديد في طلب حاجة الاستهلاك من الانتاج لهفة الأيدى التي تحتد في المكان الجديد في طلب حاجة الاستهلاك من الانتاج الطبيعي ، لم ترتد أبدا فارغة أو لم ترد من غير استجابة ،

وهذا معناه أن النزوح والتحرك والانتشار في ربوع الأرض ، يتكرر كثيرا وعلى المدى الطويل في العصر الحجرى القديم ، لأسباب اقتصادية اكتر من أي آسباب آخرى ، وفي كل مرة ، يسلك هذا التحرك سبل الاختيار والبحث في طلب العودة الى التوازن الحيوى التي تسيطر عليه الطبيعه ، او في طلب العودة الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعي ، والاستهلاك البشرى ، ويمكن أن تجد في الربط بين هذا الانتقال في طلب العودة الى البشرى ، ويمكن أن تجد في الربط بين هذا الانتقال في طلب العودة الى موجبات التوازن الحيوى والاقتصادى ، وتحقيق هذا الهدف الاقتصادى بالفعل ، ضابطا من أهم ضوابط الانتشار والعمران في ربوع الارض ،

ولقد كانت كل رحلة فرار أو نزوح من أجل مدف وغاية • واستعادة التوازن الاقتصادى والعودة الى موجباته كانت هى بانقطع الهدف والغاية • وهل هناك غاية أهم أو هدف أجدى من انتشال مستوى معيشة الحضور البشرى من أوضاع تتردى بموجبها معدلات الاستهلاك والحصول على الطلب الى ماهو أدنى من حد الكفاف ؟

ولا يكترث الاجتهاد الجغرافي الاقتصمادي كثيرا بتكرار هذا الخلل

الاقتصادى ، وموجبات وحتمية الفرار فى كل مرة ، لأنه يكون متوقعا فى مرحلة الضيافة وتشرد الانسان على الأرض ، وهذا التشرد متوقع قبل الثورة الحضارية ، والانسان لا يملك غير يديه فقط ، من أجلل الطلب ، لساب الاستهلاك ، وهو متوقع أيضا بعد الثورة الحضارية التى تضمي الآلة الحجرية فى يده ، وتوظف النار فى خدمته ، وتدعوه للتمادى أو التهور من أجل الحصول على الطلب ، لحساب الاستهلاك ، بل قل أن هذا التشرد فى ربوع الأرض قبل وبعد الثورة الحضارية فى العصر الحجرى القليم ، كان متوقعا ، طالما لم يسيطر الحضور البشرى على الانتاج الطبيعى ،

وربما لا ينبىء تكرار هذا التشرد بشىء أهم من أن متغيرات ما بعد بداية الثورة الحضارية ، ومضى حركة الحياة على الدرب ، كانت تعجل بهذا الخلل الذى يتعرض له التوازن الحيوى ومضاعفاته الاقتصادية ، وكانت تفسد وتضيع العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ، ولا يؤدى هذا التعجل وحدوث هذه المضاعفات الاقتصادية الى شىء ، أهم وأخطر من سرعة وزيادة معدلات التكرار ، والتمادى فى التشرد والانتشار على الصعيد العالمي ، فى اطار التشبث بالحياة ،

كما لا ينبغى أن يكترث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا ، بمدى المضى فى موجبات هذا التكرار فى العصر الحجرى القديم ، ويكفى أن يدرك كيف تتأتى هذه الموجبات بشكل حتمى بعد كل انهيار فى التوازن الحيوى ، وتضرر مصلحة الحضور البشرى الاقتصادية بتفسخ العلاقة بين الانتساج والاستهلاك ، ولكن الذى يجب أن يكترث به الاجتهماد الجغرافى فعلا ، وأن يحسب حساب جدواه بالضرورة ، هو محصلة هذا التكرار على المدى الطويل. فى العصر الحجرى القديم ،

ويجسد هذا التكرار في كل مرة ، وفي أي مكان ، عودة الى جولة من جولات المواجهة المكشوفة ، بين الانسسان ومصلحته الاقتصادية في جانب ، والتحدي الاقتصادي الذي يهدد وجود ومصير الانسان في المكان في جانب آخر ، وفي اعتقاد الخبرة الجغرافية أن تكرار المواجهة في كل جولة صراع قد تمثلت في :

۱ - ترسيخ قبول الانسان للتحدى ترسيخا لا تهاون فيه ، لأنه يدافع عن وجوده ولا ينبغى أن يستسلم •

٢ - استنفار مهارات الاحتيار والتمييز في كل جولة ، لدى الاستحابة لقوة الطرد أو لقوة الجذب الاقتصادي ٠

وصحيح أن النزوج والانتشار والتشرد ، الذي وجه مسيرة الاستيطان في ربوع الأرض ، كان هادفا بالضرورة ، ولم يبدأ من فراغ ، وصحيح أن هذا الاستيطان في ربوع الأرض ، الذي لم يبلدا من فراغ ، كان تحركا يضرب في المجهول ، دفاعا عن المصير وبحثا عن الأمن الاقتصلاي ، ولم ينحرف عن طلب هذه الغللية ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن هلانتشار ، قد استجاب لكل الضوابط الطبيعية في العصر الحجري القديم وهو يتحرك ، بل تلمس هذا التحرك كل موجبات الحذر لكيلا يضل أو يضيع ، كما تلمس كل أسباب الاختيار في أنحاء هذا المجهول ، لكي تسدد رحلة الفرار خطاه ، وتنتصر لارادة النجاة ، وتحقق الهلدف الاقتصادي ، الذي يخوض المغامرة من أجله ،

وهذا الاختيار مسألة مهمة جعلت الانتشار هادفا وأسقطت عن التشرد شبه التخبط على الطريق ولقد فضل الحضور البشرى أن يخوض معركة النزوح وأن تنال منه مشقة الرحلة الهادفة في طلب الأمن الاقتصادى وهذا الاختيار مسألة في غاية الحيوية اعتمد عليها الحضور البشرى في جنى ثمرات المعركة في كل مرة ودون تفريط في محصلة ثورته الحضارية ولقد فضل الحضور البشرى أن يتشبث بانجازاته الحضارية ، رغم ادراكه عواقب هذا التشبث الذي يوقع به في صيغ التعامل الجائر ويعجل بانهيار التوازن الحيوى في كل مرة ، ويضطره الى الفرار هيوي المناس ا

وما اعتمد هذا الاختيار ، وما بنيت هسده المفاضلة ، على شيء سفى تصور الاجتهاد الجغرافي سه أهم وأجدى من بصيرة حس جغرافي صسادق يحسن مطالعة المكان وتقصى أحواله ومواصفات الواقع الطبيعي في ربوعه ، وكيف تصطنع مقومات الغطاء الحيوى وتوازنه ، ومن خلال هذه البصيرة ، عرف الحضور البشرى جيدا كيف :

۱ ـ یکون التشبث بمحصلة الثورة الحضاریة فی هـاه المرحلة علی ملی العصر الحجری القدیم ، والعمل علی تطویر منجزاتها ، وتوظیف هـاه المنجزات والوسائل التوظیف الأنسب لحساب الحیاة ، وعـام التفریط فی ثمرات هذا التوظیف ، فی اطار المارسة الاقتصادیة ، فی أی مکان یفـا الیه ، وینتقع بالتوازن الحیوی فیه ، ویطلب التعایش فی ربوعه ،

۲ — الامتثال في الوقت المناسب لعوامل الطرد الاقتصادي ،
 والاستسلام لعوامل الجذب الاقتصادي في مكان آخر ، وتوظيف الفزار أو

النزوح توظيفا ناجحا ، لحساب البحث عن مقومات التوازن الاقتصادى ، تحت ظلال التوازن الحيوى في المكان الذي يفد اليه ، ويلقى فيه موجبات الترحيب ، ويتعايش تعايش المطمئن اقتصاديا في ربوعه .

وفى هذه المرحلة الطويلة ، وهى مرحلة الضيافة فى كل مكان وغير المستقرة فى أى مكان على مدى العصر الحجرى القهديم ، تلعب المتغيرات الطبيعية فى عصر البلايستوسين دورا حاسما فى حضور الانسان فى المكان وتلعب المتغيرات البشرية الديموجرافية والحضهارية دورا بارزا فى تحرك هذا الحضور ونزوحه من مكان الى مكان آخر ، وقد تشترك هذه المتغيرات اشتراك الأنداد أحيانا ، واشتراك الأضداد أحيانا أخرى ، فى آداء هدا الدور الذى يتلاعب بالانسان فى الحضور أو فى الحركة ، ولا تلعب هذه المتغيرات تلاعب الأنداد أو الأضداد وتؤثر على شىء أهم من التوازن الحيوى، ومن ثم تتلاعب بالطلب ومبلغ استجابة الانتاج الطبيعى لهذا الطلب فى

ومن خلال الحضور المطمئن في المسكان ، ومن خلال التغير وتصاعد موجبات الطرد والنزوح من المكان الى المكان الآخر ، يدرك الحضور البشرى هذا التلاعب بالفعل • ولكنه لا يملك أن يسيطر عليه أو أن يكبح جماحه أو يبطل مفعوله • كما يدرك الحضور البشرى أيضا جدوى التوازن الحيوى ومبلغ تأثره بفعسل المتغيرات ، ومبلغ تأثيره على العسلاقة بين الانتساج والاستهلاك •

بل قل بكل اليقين بان هذا الادراك الواقعى يتمادى ، لكى يعرف الخضور البشرى أن هسيد العلاقة وهى سوية منضبطة تحقق التوازن الاقتصادى الذى يؤمن ، وأن هذه العلاقة وهى متفسخة وغير منضبطة تحقق الخلل الاقتصادى الذى يهدد ، ومع ذلك فهو لا يسيطر على هذه العلقة بأسلوب ايجابى فعال ، ولكنه يعرف جيدا كيف لا يترك لها أن تهدد وجوده ، أو أن تدمر حياته فى المكان ،

ومن ثم ينبغى أن ينتبه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا الى مسألتين على جانب كبير من الأهمية • وتتوغل هاتان المسالتان فى صلب الواقـم الاقتصادى فى العصر الحجرى القديم • ويعتمه عليها تقويم هذه الصيغة الاقتصادية ، وحساب جدواها وتأثيرها ، على حركة الحياة • وصحيح أن الحضور البشرى يمثل طرفا فاعلا ، فى هذه الصيغة الاقتصادية ، فى كـل

مكان · ولكنه يمضى على الدرب ، فلا يكف عن الانتفاع منها ، ولا يتحرج من طعنها ·

وتصور السئلة الأولى رؤية الجغرافي لأمر التوازن أو عسم التوازن الاقتصادي ، بين الانتاج والاستهلاك • وفي هذه الرؤية الجغرافية يكون هذا الأمر حساسا وحيويا بكل تأكيد بلأنه يرتبط ارتباطا أصوليا بموجبات التوازن الحيوى في ربوع المكان • وما من شك في أن عوامل الطبيعة في البلايستوسين بالمناخ بكل ما يطرأ عليها من تغسير ، هي التي تمسك بزمام الواقع الطبيعي وتسييطر على التوازن الحيوى أكثر من أي شيء آخر •

وهذا معناه أن عوامل الطبيعة في المكان هي التي تفرض وتصطنع موجبات التوازن الحيوى وتحافظ عليه • وهي أيضا التي تصطنع وتفرض التغير فيتلاعب بهذا التوازن الحيوى تلاعبا مباشرا في نفس المكان • وينضم دور الانسان وما يصطنع من متغيرات بشرية ـ ديموجرافية أو حضارية ـ الى صف المتغيرات الطبيعية في التلاعب بهذا التوازن الحيوى • ولكن تنفرد عوامل الطبيعة وحدها بالمحافظة على موجبات التوازن الحيوى •

ومن ثم ينبغى أن نقوم جيدا حقيقة مقومات الانتهاج الطبيعى فى اطار هذا التوازن الحيوى ، ومعنى تفرد عوامل الطبيعة فى صياغة هذه المقومات ، فى أى مكان يحتوى حضور الانسان ، وما من شك فى أن ههذه المقومات وحدها هى التى تكفل وتقدم محصلة أو غلة هذا الانتاج الطبيى ، بل قل هه بكل اليقين \_ أن يد الطبيعة وحدها هى التى تمسك بزمام هذه المقومات وتسيطر على تغيرها ، وهى أيضا التى تحدد كم الانتاج الطبيعى قلة أو كثرة فى المكان ، وهى التى تتحمل مسئولية تنوع الانتاج الطبيعى قلة أو كثرة فى نفس المكان ،

الما يد الحضور البشرى التي تمتد وتطلب من الانتساج الطبيعي ، وتشارك في العبث بالتوازن الحيوى في المكان ، فكانت تأخذ وتحصل على ما تجده متاحا وهي لا تملك حسق الرفض أو حبق الاعتراض على الكم أو الكيف وهذا الحق ، حق الرفض أو حق الاعتراض ، ممن لا يملك السيطرة على هذا الانتاج ، أمر غير وارد بالقطع ، بل ولا ينبغي أن يجد حق الاعراض أو الاعتراض لنفسه مكانا ، بين موجبات الرحيل والمغادرة من هذا المكان ، بمعنى أنه لا رحيل ولا مغادرة بناء على الاعراض أو الاعتراض ، ولكنه يكون فقط عندما يبلغ التقتير حدا ، يضغط ويستوجب المغادرة والفرار من المكان ، فقط عندما يبلغ التقتير حدا ، يضغط ويستوجب المغادرة والفرار من المكان ،

وتصور المسئلة الثانية رؤية الجغرافي لعبث الانسان والآلة الحجرية في يعينه والنار في يساره ، فيطلب ويتمادى ويتهور ويعربد في الطلب من الانتاج الطبيعي ، ولا شيء يمنعه أو يرشده ويردع هذا العبث ، وفي هده الرؤية الجغرافية ، يكون الطلب عدوانا وتخريبا واستخفافا ، ينتهك التوازن الحيوى ويعصف به الى حد اهدار التوازن الاقتصادى أو التفريط فيه في المكان ، وتكون قدرة الطبيعة على كبح جماح هذا العدوان ، أو على ترميم هذا التوازن الحيوى والمحافظة عليه أقل من أن تتدارك هذا الانتهاك أو أن توقفه ،

وهذا معناه أن يد الحضور البشرى فى المكان ، هى التى تمتد دون اكتراث بأى ضبط ، ودون عناية بأى التزام ، ودون مراعاة لأى منطق ، غير منطق الطلب والحصول على ما يجد لحساب الاستهلاك ، وتتجرأ هذه اليد فى الطلب الذى لا يكف والتعامل الجائر الذى لا يهدأ ، وتظل هدذه الجرأة وتتمادى الى أقصى حد ممكن ، لكى تحصل على الطلب لحساب الاستهلاك الجائر فى المكان ،

ومن ثم ينبغى أن نقوم جيدا حقيقة موجبات هــنده الجرأة فى الطلب وهى تطعن التوازن الحيوى ، ومعنى عبث الحضور البشرى فى صياغة هـنه الموجبات ، فى أى مكان يحتوى حضــور الانسان ، وما من شــك فى أن المتغيرات الحضارية هى المتى تمسك برمام هــنده الموجبات ، بل قل أن فعل واغراء هذه الموجبات هى التى تطلق يد الطلب الموجبات ، بل قل أن فعل واغراء هذه الموجبات هى التى تطلق يد الطلب فتخرب وتعيث فسادا فى التوازن الحيوى ، وهى أيضا التى تعجل باهدار التوازن الحيوى وتدمره فى الكان ،

ومن ثم ينبغى أن ندرك حقيقة عبث الانسان ليس لأنه لا يسيطر على الانتاج ولكن لأنه لا يحافظ على التوازن الحيوى ويطلق هاذا العبث للمتغيرات البشرية الحبل على الغارب ، فتستخف بالتوازن الحيوى وتعجل بانتهاكه وانهياره ولا ينتشل الانسان من كل نتائج هذا العبث غير الرحلة والفرار في طلب التوازن الحيوى في مكان آخر ، وما من شك في أن هذه الرحلة على مدى العصر الحجرى القديم كانت في رصيد الانسان الحضارى العمل الوحيد الذي اعتمد عليه في تدارك مصلحته الاقتصادية عندما يعصف التوازن الحيوى المنهار بها ،

هذا ، ولم يكف سبلوك التعامل الجائر في المكان والزمان ، عن مشاركة

عوامل الطبيعة ومتغيراتها في عصر البلايستوسين في اهدار هسذا التوازن الحيوى من حين الى حين آخر • وهذا معناه أن الاستهلاك في مرحلة الضيافة، لم يشترك أبدا في تحقيق التوازن الاقتصادي أو في تأمينه • ومعناه أيضا أن الاستهلاك في مرحلة الضيافة ، كان متحررا من كل أنواع الضبط أو الانضباط • ولا شيء كان في وسعه أن يوقف عدوان الاستهلاك الجائر في المكان وآلزمان غير الاضطرار الى الرحيل من المكان الى مكان آخر •

#### \* \* \*

# استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات:

سبهل على الجغرافى وعلى غير الجغرافى ، الذى يهتم بالعلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك ، أن يتصور الكيفية التى كان من المكن بموجبها الابقاء أو المحافظة على التوازن الحيوى الضرورى ، لحساب هذه العلاقة فى ربوع المكان ولقد عاش الانسان فى العصر الحجرى القسديم ، وهو لا يحمل على عاتقه مسئولية هذا التوازن أو العناية به ، بل ولم يكن فى وسع الانسان بكل ما يملك من قدرات ومهارات وخبرات وأساليب حضارية ، أن يكفل هذا التوازن بين :

ا - انتاج طبيعى محدود كما وكيفا ، وتمسك بزمامه عوامل الطبيعة ، التى تسيطر على كل موجبات التوازن الحيوى فى المكان ، وفى اطار هـنه السيطرة الكاملة يتحقق السخاء حينا ، ويتأتى التقتير حينا آخر ، وقد يحدث التغير المطلق فى طبيعة ومقومات الغطاء الحيوى بفعل التغير الطبيعى ، في المكان ، في المكان ،

٢ - استهلاك بشرى عادى أو جائر ، غير محدود ، لا تمسك بزمام طلبه أو حاجته الضوابط البشرية ، التى تحول دون التمادى فى الطلب ، أو التى ترشد التبذير وتخفض من معدلات الاهـدار • وفى اطار هـذا التسيب الكامل ، يقبل الطلب أى عرض حينا ، ويجور الطلب على العرض حينا آخر • بل قد يرضى الطلب بالتغير وانحدار مستوى المعيشة انحدارا مخيفا حتى يحمله التغير على الرحيل •

وسلهل على الجغرافي وغير الجغرافي ، الذي يهتم بالعلاقة السوية بين عوامل الطبيعة والغطاء الحيوى في أي مكان ، أن يتصور الكيفية التي كان من الضروري أن تنتهك هذه العوامل بموجبها التوازن الحيوي ، انتهاكا ،

يتضرر به التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، أو يفضف تماما ، وهجرد التغير فى خصائص عوامل الطبيعة ، وهذا احتمال وارد فى عصر البلايستوسين ، يؤثر بالضرورة على مقومات وموجبات التوازن الحيوى فى المكان ، ويكفل هذا التأثير التغير سلبا وايجابا فى كم وكيف الانتهاج الطبيعى ،

ونقصان أو تدهور معدلات الانتهاج الطبيعي بموجب هذا النغير الطبيعي ، وهو احتمال سلبي وارد ، في مقهابل ثبات أو زيادة معدلات الاستهلاك البشرى ، يكون كفيلا بأن يحدث أو يتأتي عدم التوازن الاقتصادي بينهما على الفور ، وبموجب عدم التوازن الاقتصادي ، يتحقق الشبح والتقتير الذي يتضرر به الطلب ويشقى لحساب الاستهلاك ، وقد يجور الطلب ، ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة في المكان ، ثم يكون حتما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا المكان ،

وسهل على الجغرافي وعلى غير الجغرافي ، الذي يهتم بالعلاقة السدوية بين الانسان والطبيعة ، في العصر الحجرى القديم ، أن يتصور الكيفية التي كان من الضرورى أن ينتهك الاستهلاك بموجبها التوازن الحيوى في المكان ، انتهاكا يشارك ويشد أزر معهدكات الانتهاك التي تؤدى اليه المتغيرات الطبيعية • ومجرد الزيادة في معدل النمو السكاني وتصاعد حجم الطلب ، أو التسادي في توظيف الآلة الحجرية واستخدام النار لارضاء شهوة الطلب ، وهذا احتمال وارد في عصر البلايستوسين ، يؤثر حتما على موجبات ومقومات التوازن الحيوى في المكان • ويكفل هذا التأثير التغير سلبا وايجابا في كم وكيف الانتاج الطبيعي •

وزيادة أو تصاعد معدلات الاستهلاك البشرى بموجب هذا التغير البشرى ، وهو احتمال سلبى وارد ، فى مقابل ثبات أو نقصان معدلات الانتاج الطبيعى ، يكون كفيلا بأن يحدث أو يتأتى عدم التوازن الاقتصادى بينهما على الفور • وبموجب عدم التوازن الاقتصادى ، يتحقق الشيح والنقتير ، الذى يتضرر به الطلب ويشبقى لحساب الاستهلاك • وقد يجور الطلب ، ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى المكان • ثم يكون حتما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا المكان •

وهذا التقتير الذي يتضرر به الطلب ويشقى الاستهلاك ، هو محور بل أساس التغير · وسواء يؤدى هذا التغير الى نقصان فى الانتساج الطبيهي تتسبب فيه المتغيرات الجغرافية الطبيعية في المكان ، أو يؤدى التغير الى زيادة فى الاستهلاك البشرى تتسبب فيه المتغيرات الجغرافية البشرية فى نفس المكان ، فان هذا التقتير لا يعنى شيئا أخطر من اهدار أمن الانسيان الاقتصادى • بل انه يمثل التهديد المباشر الذى يجسد أهم دواعى الاستسلام لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى المكان ، أو أهم موجبات الاستسلام لعوامل الطرد والخروج من المكان •

واذا كانت المتغيرات البشرية ، الديموجرافية والحضارية ، وهي متوقعة في العصر الحجرى القديم ، وتتصاعد بموجبها معدلات الاستهلاك البشرى تصاعدا خطيرا ، يرهق التوازن الحيوى ويدمره ، ويخل بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، مسئولة مسئولية جزئية عن التقتير أو عن الطرد والخروج منالكان ، فان المتغيرات الطبيعية وهي واقعية في البلايستوسين(١٦) تمسك بزمام التوازن الحيوى ، وتحافظ أو لا تحافظ على التوازن الاقتصادي، مسئولة مسئولية كلية عن التقتير ، أو عن الطرد والخروج من المسكان ، والمسئولية الجزئية التي تجسم وزر المتغيرات البشرية في هذه التحولات الاقتصادية ، تعنى قلة حيلة الانسان ، والمسئولية الكلية التي تجسم بطش المتغيرات الطبيعية ، في هذه التحولات التغيرات الطبيعية ، في هذه التحولات الاقتصادية ، تعنى ضرورة استسلام من تقل أو تضيق حيلته ،

وهكذا ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، كيف تمسك الطبيعة وحدها بزمام التوازن الحيوى ومقوماته الفعلية في كل مكان ، ويعرف هذا الاجتهماد أيضا لماذا وكيف ومتى والى أي حد تشترك المتغيرات الطبيعية والمتغيرات البشرية اشتراكا فعليا في انتهاك موجبات ومقومات التوازن الحيوى في المكان ، ومن ثم تفسر هذه الرؤية الجغرافية التحليلية من غيير تردد :

۱ - معنى استسلام الانتاج الطبيعى للطبيعة التي تتلاعب بالتوازن الحيوى وتشترك معها المتغيرات البشرية في هذا التلاعب ٠

<sup>(</sup>١٦) شهد عصر البلايستوسين وكان على مداه العصر الحجرى القديم ، حدوث هذا الدنير الطبيعي ، على أوسع مدى ، وتكشف الدراسات الجغرافية لهذه المرحلة في اطأر جغرافية ماقبل المازيخ ، عن حقيقة هذا التغير ونتائجه الطبيعية في ربوع العالم .

Huzayyin, S.A.: The Place of Egypt in the Prehistory Cairo 1941.

محمد السبد غلاب : الجغرافية التاريخية عصر ما قبل الااريخ وفجره ط ١ القاهرة ١٩٦٨

۲ ــ معنى استسعلام الاستهلاك البشرى بالضرورة للانتاج الطبيعى ، ،
 واذعانه لأوضاع هذا الانتاج المتغيرة ،

ومعنى أن تمسك الطبيعة بزمام التوازن الحيوى ، وتسيطر على مقومات الانتاج الطبيعى فى هذا الغطاء الحيوى فتحدد كمه وكيفه وتفرض تنوعه : فهذا امر عادى يجسد عجز الإنسان ، ولكن أن تضع الطبيعة فى غيبة القدرة البشرية مستوى المعيشة والطلب لحساب الاستهلاك فى قبضة هذه السيطرة ، فهذا هو الوضع الاقتصادى الذى يجسد موجبات استسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى استسلاما مطلقا ،

ويعلن استسلام الاستهلاك البشرى المطلق عن مبلغ اسهام الشورة الحضارية في هذا الطور المبكر ، في تحريض الاستهلاك تحريضا مباشرا أو غير مباشر ، من ناحية ، وفي تخاذل الوسيلة التي تحمى هذا الاستهلاك من ناحية أخرى ، وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذي ترجح بموجبة كفة الاستسلام ، وقل أن هذا التصور لا يحتاج لاجتهاد غير عادى ، لكي يبين مبلغ تضرر الاستهلاك بوسائل الثورة الحضارية ، وهي التي أباحت له سبل التعامل الجائر الذي يعجل باهدار التوازن الحيوى ، وفض العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وهي التي لم تقدم له في المقابل أي قدرة أو أي خيرة أو مهارة ، لكي يتجنب أو يتدارك سلبيات هذا الاهدار ،

ومعنى أن يمضى الاستهلاك البشرى الذى يطلب ويحصل على ما يجد من الانتاج الطبيعى فى الغطاء الحيوى ، ويقبل بالكم والكيف والتنوع ، فهذا أمر عادى يجسد مبلغ حاجة الانسان ، ولكن أن يضع الاستهلاك فى غيبة القدرة البشرية مستوى المعيشة والطلب والمصلحة الاقتصادية للانسان . فى قبضة الانتاج الطبيعى ، فهذا هو الوضع الاقتصادى الذى يجسد مبلغ استسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى استسلاما مطلقا ،

ويعلن استسلام الاستهلاك البشرى المطلق عن مبلغ الحاح المتغسيرات البشرية في هذا الطور المبكر ، في تحريض الاستهلاك تحريضا مباشرا وغير مباشر ، وفي تزويده بالوسيلة التي تسعف التعامل الجائر وتجارى هسذا التحريض ، وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذي ترجح بموجب كفة الاستسلام ، وقل أن هذا التصور لا يحتاج الى اجتهاد غير عادى لكويين مبلغ تضرر الاستهلاك واستسلامه للمتغيرات ، وهي التي أباخت له التعامل الجائر حتى كتب الاستهلاك على نفسه وهو مرغم الامتثال لطبيعسة

الانتاج الطبيعى المتغيرة · وهى التى لم تقدم له فى المقابل أى عون أو أى دعم لكى يتجنب هذا الاستسلام ·

وعندئذ ، يقدر الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، كيف أنه لم يكن في وسع رصيد الانسان الحضاري ، في العصر الحجرى القديم ، أن يسعف الحضور البشري وحاجته وهو مستسلم للانتاج الطبيعي ، في مواجهة التحدي الاقتصادي ، بل لم يكن في وسع هذا الرصيد أن يفعل شيئا يحول دون نغير استجابة الانتاج الطبيعي للطلب ، كما لم يكن في وسع هذا الرصيد الحضاري أيضا أي يحبط مفعول المتغيرات البشرية أو أن يفعل شيئا ينضبط بموجبه الاستهلاك ، بمعنى أنه لا شيء يخفف عن كاهل الاستهلاك البشري قبضة وضغوط الاستسلام المطلق للانتاج الطبيعي في المكان والزمان ،

وهذا معناه \_ بكل اليقين \_ أنه لم يكن فى وسع الاستهلاك البشرى فى أى مكان ، أن يتمرد على موجبات هذا الاستسلام ونتائجه ، بل ولم يكن فى وسع الطلب لحساب الاستهلاك ، أن يرنض العرض المتاح من الانتاج الطبيعى فى المكان والزمان ، وهو \_ كما ذكرنا من قبل \_ يطلب ويحصل على ما يجد ، وليس على ما يريد لأنه لا يملك حق الاختيار ، ومحع ذلك تكون المغادرة والنزوح والفرار من المكان بموجب الرفض \_ هحذا احتمال نادر \_ واستجابة لعوامل الطرد ، المظهر الوحيد لهذا التمرد الشارد على الاستسلام المرغم الصاغر ،

وهذا معناه ـ بكل اليقين ـ أيضا أن الطبيعة في المكان والزمان(١٧) ، وهي نابعة ومترتبة على جملة خصائص ومواصفات المكان الجغرافية ، تهيمن

<sup>(</sup>١٧) مرقع المسكان الجغرافي ، وشكل التضاريس في هذا الموقع ، وتسكرين النربة الميكانيكي والكيماوي في ربوعه ، وعناصر المناخ السائدة في انحائه ، تصطفع كلها توليفة المتينة الجغرافية الطبيعية ، وتهبىء هذه التوليفة في المكان ، فرص تكوين الغطاء الحيوى التكرين المتوازن من غير خروج شساذ عن السنن التي تحكم الحياة في هذا المكان وتجميع مكوناته النبائية والحبوانية ، ويتدخل التغير في صباغة هذه الحقيقة الجغرافية الطبيعية للنغير من المكان ، وهناك أكثر من دليل على استجابة توليغة هذه الحقيقة الجغرافية الطبيعية تنسيرا في النطاء عصر الى عصر آخر ، ويترتب على هذا التغير في الحقيقة الجغرافية الطبيعية تنسيرا في النطاء الحبوى ، بل وتتغير موجبات ومقومات التوازن الحيوى في هذا الغطاء ، وهنا التغير معناه أن الطبيعة تنهى الصورة التي يكون عليها النطاء الحيوى وتدمرها ، وتحل محلها صدورة الى الطبيعة تنهى الصورة التي يكون عليها النطاء الحيوى وتدمرها ، وتحل محلها صدورة المنابعة تنهى الطبيعي أن تختلف أو أن تتباين موجبات ومقومات التوازن الحيوى من صورة الى صدورة أخرى ،

فى غيبة الوعى البشرى أحيانا ، وفى غيبة الضبط البشرى الذى يكفله هذا الوعى أحيانا أخرى ، أو تسيطر على موجبات التوازن الحيوى ، والطبيعة هى التى تبقى على التوازن الحيوى ، وهى التى تغير مقوماته أحيانا وتدمره أحيانا أخرى ، فى المكان ، ولا يتجاوز فعل الاستبلاك فى مجال الندمير حد التعجيل به ففط ،

ومن شأن هذه السيطرة أو الهيمنة الطبيعية على النوازن الحيوى ، أن سهيمن على الانتاج الطبيعى ، وعلى الاستهلاك البشرى وعلى العلاقة بينهما ، وقل أن جدوى هذه الهيمنه المركبة ، تتجلى \_ بكل الوضوح \_ وهى سعرد أحيانا ، أو وهى تشارك فعل المتغيرات البشريه احيانا أخرى ، وتؤنر هذه الهيمنة في شكل ايجابى أو فى شكل سلبى على الانتج الطبيعى ، ومن ثم الهيمنة فى شكل ايجابى أو فى شكل سلبى على الانتج الطبيعى ، ومن ثم نتلاعب بالتوازن الاقتصادى تلاعبا خطيرا يبطش دائما بالاستهلاك البشرى ،

ويبدو أنه في غيبه الضبط البشرى يتآند هذا الاستسلام ويغرى الاستسلام هذه الهيمنة الطبيعية ، لكى تجعل عملية الطرد أو الابعاد من المكان في نهاية المطاف ، عمليه متممه لدورة اقتصادية يعيشها الحضيور البشرى في المكان و ونبدأ هذه الدورة بالترحيب والمتعايش وحسن التعامل بين الاستهلاك الذي يطلب والانتاج الذي يعطى ثم يكون التغير وفعين المتغيرات الذي يدعو الاستهلاك الذي يطلب الى التعامل الجائر بعد أن يفقد أسباب الترحيب والتعايش ويعجل هذا التعامل الجائر باهدار التوازن الحيوى ، وتشتد ضغوط التغيير على الحضور البشرى و ويتحتم عليه الحروج أو الفرار من مواجهة عوامل الطرد من المكان .

## الهيمنة الطبيعية وسلبية الاستسلام:

الاسهام الطبيعى المهيمن على مقومات التوازن الحيوى فى جانب ، وعلى موجبات انتهاك هذا التوازن فى جانب آخر ، قد أشرك معه المتغيرات البشرية ـ الديموجرافية والحضارية ـ فى موجبات الانتهاك فقط ، ولم يشرك معه الاستهلاك فى السيطرة على مقومات التوازن الحيوى فى المكان ، وكان ذلك الاستهلاك الجزئى ، فى نظير الاباحة التى بررت حق انتفاع الاستهلاك البشرى بالانتاج الطبيعى انتفاعا متحررا فى الظاهر ، وفى مقابل هذا الانتفاع المتحرد ظاهريا ، قبضت الطبيعة بموجب هذه الهيمنة على زمانم الاستهلاك البشرى ،

وعندما تقبض الطبيعة على زمام الاستهلاك ، يجاوب الانتاج الطبيعي الطلب لأن التوازن الحيوى يكفل هذه الاستجابة ، ولا يجاوب الانتاج الطبيعي

الطلب في نفس المكان ، لأن التوازن الحيوى الذي ينتهمك لا يكفل همذه الاستجابة ، بمعنى أن الطبيعة التي تقبض على زمام الاستهلاك وعلى الانتاج ، ترغم الطلب ارغام من لا يملك حق الاعتراض أو حق الاعراض .

بل قل أن اسهام الطبيعة المهيمن ، قد يتمادى فى فرض موجبات هذا الارغام الذى يستذل الطلب ويتلاعب بالاستهلاك • ويفرض بموجب هذا الارغام مستوى المعيشة عند حد الكفاية أو عند حد الكفاف فى المكان • وهو الذى يتمادى أيضا فى هذا الارغام إلى الحد الذى يخفض مستوى المعيشك الى حد دون الكفاف ، أو الذى يؤدى إلى الطرد واجبار الناس على الفرار أو تفريغ المكان من الناس •

وهذا معناه بكل اليقين – أن دور الحضور البشرى فى اطار الدورة الاقتصلية فى المكان ، هو دور الذى يطلب ويلح فى الطلب لحسلياب الاستهلاك ، وهذا الدور يجسد معنى الهدم والاهدار ، ولا يظهر أى عناية بالبناء أو التجلديد ، ولم يتجاوز دور الحضلور البشرى أبدا حد الطلب والاستماع للمتغيرات والتوازن الحيوى فى أوج ازدهاره ، أو فى حضيض تدهوره وانهياره ، ومن تم نتبين معنى الحصول المرغم فى هاتين الحالتين على الحصص المباحة له من الانتاج الطبيعى ، ومعنى تفريغ المكان من الناس ،

ويبقى الحضور البشرى فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم متمثلا ومستسلما للهيمنة الطبيعية ، سواء انتهك التوازن الحيوى فى المكان ، أو لم يفعل ، وهو يطلب لحساب الاستهلاك ، ويحصل على ما يجد دون اعراض أو اعتراض ، وليس على ما يريد بالفعل ، بل يكون من شيمته القبول وعدم الاعتراض على السيطرة التى تفرضها الطبيعة والمتغيرات على التوازن الحيوى بصفة عامة وعلى الانتاج الطبيعى بصفة خاصة ،

وهـذا معناه \_ بكل اليقين \_ أيضا أن فعـل المتغيرات البشرية \_ الديوجرافية والحضارية \_ الذى يشارك فعل المتغيرات الطبيعية ، كان فعلا مساندا • وهذا الفعل يجسد معنى الاشتراك فى الهدم والاهدار ، ولا يظهر أى عناية بالبناء أو التجديد • ولم يتجاوز هذا الفعل أبدا حد التعجيل بهذا الاهدار وتحويل التوازن الحيوى من أوج الازدهار الى حضيض الانهيار ، فى وقت قصـير • ومن ثم نتبين كيف تبقى الهيمنـة للطبيعـة وكيف يكون للمتغيرات الفعل الذى يشـد أزر الهيمنـة وهى تنتهك أو تدمر التوازن الحيوى • ولا يبقى للحضور البشرى بعـد ذلك كله غير التبعية ، وامتثال الاستهلاك بغير ارادته •

وقل أنه لم يكن في وسع الحضور البشرى في اطار التبعية وامتثال الاستهلاك وهو لا يكف عن الطلب ، أن يتملص من وطأة هذه الهيمنة • بل لم يكن في وسعه أن يتمرد عليها أو أن ينهيها • وحتى الفرار كان لا ينهي هذه الهيمنة في المكان الا من حيث الشكل فقط ، ولكي يقع في قبضة الهيمنة في المكان الآخر من جديد • ويتسع معنى هذه الهيمنة وهي تلاحق حضور الانسان في أي مكان وفي كل مكان ، أو وهو يطلب من الانتاج الطبيعي في أوج ازدهاره وفي حضيض ذبوله وانهياره • ولم يملك الحضور البشرى أبدا حق اختيار الكم أو الكيف من الطلب ، انذي يحصل عليه لحساب الاستهلاك من الانتاج الطبيعي •

ولا شيء يلفت النظر في اطار هذه الرؤية الجغرافية ، أهم من تكرار محاولات التملص من قبضة هذه الهيمنة ، وتكرار الوقوع في كل مرة في قبضتها مرة أخرى • ويجسد هذا التكرار على مدى العصر الحجرى القديم ، سلبية الفعل البشرى المطلقة ، في مواجهة الموقف الذي تراود الحضور البشرى فيه ، كل دواعي التملص من هذه القبضية • وتبدو سيلبية الفعل البشرى على حقيقتها ، عندما يمارس هذا الحضور البشرى التعامل الجائر مع المعين ، الذي يتدهور انتاجه ، لحساب الاستهلاك البشرى .

وسلبية الفعل البشرى فى مقابل ايجابية الفعل الطبيعى الذى يحافظ على التوازن الحيوى ، هو انتصار حقيقى للطلب و ولكن سلبية الفعل البشرى فى مقابل سلبية الفعل الطبيعى الذى لا يحافظ على التوازن الحيوى ، هـو انتصار كاذب وعواقبه وخيمة و ينبغى أن ندرك كيف توظف سلبية هذا الفعل البشرى بعض مهارات الرصيد الحضارى انتصـارا للطلب فى المكان توظيفا غشيما ، لا يحسب حساب العواقب عـلى درب الخطأ الاقتصادى ومعنى هذا التوظيف الغشيم ، أنه لم يكن أبدا التوظيف الملتزم بمسلة التوازن الحيوى والمحافظة عليه ويبدو أن سلبية هذا الفعل البشرى ، قد دأبت على الاستخفاف بالعلاقة التى ينبغى أن تكون متوازنة ، بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى .

والطلب الجائر بموجب النمو الديموجرافى ، والتعامل الجائر بموجب الوسيلة الحضارية ، أمور تعبر فى جملتها عن حقيقة عدم الالتزام ، أو عن منطق الاستخفاف ، وهذا هو التعبير الواضح الذى يصبور الكيفية التى يعجل بها هذا الفعل السلبى ، عندما ينتهك ، أو عندما يشارك الفعل الطبيعى فى انتهاك التوازن الحيوى فى المكان ، وتستوجب فاعلية الفعلل

البشرى السلبى الذى لا ولم يلتزم ، شكلا واضحا من التخبط الاقتصادى . كما تستوجب أيضا التلاعب بمستوى المعيشة ، لكى يكون عند حد الكفاية أحيانا ، ولكى يهبط الى حد الكفاف أو دون الكفاف أحيانا ، ولكى يهبط الى حد الكفاف أو دون الكفاف أحيانا ،

وهذا هو - على كل حال - المعنى الحقيقى لفاعلية العمل البشرى السلبى ، الذى يتأثر بموجبه الطلب ويتأرجح مستوى المعيشة فى العصر الحجرى القديم • ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا كيف كانت هذه الفاعلية سلبية دائما ، فى مواجهة فاعلية العامل الطبيعى السلبى أو الايجابى ، فى المكان والزمان • وسلبية هذه الفاعلية ، فى ظل مهارات الثورة الحضارية والحاح النمو الديموجرافى ، هى التى تصطنع المتغيرات وتستمع لها ، فتعجل بالخلل الذى يفض التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك • وسلبية هذه الفاعلية أيضا ، فى ظل توظيف خبرات المرحلة المضارية والامتثال لالحاح النمو الديموجرافى ، هى التى تصطنع الفرار من المكان ، وتستعيد بموجبه التوازن الاقتصادى من جديد ، بين الانتاج والاستهلاك فى مكان آخر •

واذا كانت فاعلية العامل الطبيعى وهى ايجابية لا تخوف ولا تخدل المخدور البشرى فى المكان ، فانها تخون وتخدل وتشرك معها المتغيرات البشرية فى هذه الخيانة وهى سلبية ، والخيانة اخسلال بالتوازن الحيوى وتلاعب بالتوازن الاقتصادى فى المكان لغير مصلحة الاستهلاك وحقه فى الطلب ، أما فاعلية العامل البشرى وهى سلبية دائما فى العصر الحجرى القديم ، فهى تخذل الحضور البشرى وتخونه فى المكان ، لآنها لا تملك ضبط التوازن الاقتصادى أو السيطرة عليه ،

هذا ، ولا يمكن أن تحدد الرؤية الجغرافية الاقتصادية معنى الحيانة والخذلان ، وهما من فعل العمل الطبيعى السلبى أو وهما من فعل العمل البشرى السلبى ، الا من خلال :

۱ ـ تصور معنى الخلل والانهيار الذى يلحق بالتوازن الحيوى ، عندما تهيمن الطبيعة على الانتاج الطبيعى ولا تحافظ عليه لحساب الاستهلاك في الكان ٠

٢ - تصور معنى انعدام التوازن الاقتصادى ، وفض العلاقة بن الانتاج الطبيعى والاستهلاك ، عندما يمارس الانسان الشكل الجائر أو المدمر من أشكال التعامل لحساب الاستهلاك فني المكان .

ولا يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أبدا في أن التعامل الجائر مع الانتاج الطبيعي ، والأخذ الشره من المعين والاستهلاك المتهور الذي يتمادي في حفز التعامل الجائر ، والأخذ المتهور ، هو شكل خطير من أشكال التدمير والتخريب والاهدار ، وصحيح أن هذا الشكل الخطير يستنزف المعين ويعجل بتداعي وانهيار التوازن الحيوي من غير قصد متعمد ، وفي حضور ويقظة ونشاط فعل العامل البشرى السلبي ، ولكن الصحيح انه لم يكن في وسع يقظة فعل هذا العامل البشرى السلبي ، أن تبقى على المعين ، أو أن تجدد حيويته تجديدا يحافظ عليه وعلى عطائه واستجابته للطلب ، وهل كان في وسع هذا الفعل البشرى السلبي وهو لا يسيطر على الانتاج بل يستسلم له وسع هذا الفعل البشرى السلبي وهو لا يسيطر على الانتاج بل يستسلم له أن يفعل شيئا غير التعجيل بالاهدار أو المضي في الاستنزاف ؟

وهذا هو عين ما يعنيه الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي بسلبية فعلل العمل البشرى في اطار الهيمنة الطبيعية على موارد الانتاج الطبيعي في كل مكان ويضخم هذه السلبية اجتماع المتغيرات البشرية مع المتغيرات الطبيعية في صف واحد ، من أجل هدف واحد ، لكى يتمادي التغير ويعجل بانتهاك التوازن الحيوى واهداره • وتصور هذه السلبية أيضا منطق التبعية لين حضور ويقظة ونشاط فعل العامل البشرى السلبي للي اطار الهيمنة الطبيعية • وبموجب السلبية والتبعية ، وهما من أهم نتائج الاستسلام للهيمنة الطبيعية ، ينتهى التوازن الاقتصادى في كل مكان دائما ، لغير مصلحة الاستهلاك •

وهذا الانهاء أو هذا الانتهاء ، في الرؤية الجغرافية ، لا يعني شيئا أهم أو أخطر من فض العلاقة بين طرفين هما :

وسنواء تأتى هذا الانهاء ، وفض العلاقة بين هذين الطرفين في المكان ، نتيجة لفعل المتغيرات الطبيعية ، أو نتيجة لزيادة معدلات الطلب ، أو نتيجة لسنوء استخدام المعين ، منفردة أو مجتمعة في وقت واحد ، فان هذا هو عين

ما يعنيه الاستنزاف • وهو أيضا الاسراف والتبديد الذي يجهز على مقومات التوازن الحيوى • وهذا الاستنزاف والاسراف والتبديد ، هــو التدمير أو الاهدار الذي يصطنع الخلل ، ويسىء أو يفسد العلاقة بين الانتاج الطبيعي والاستهلاك البشرى •

وعندما تكون فاعلية العمل البشرى الذي يتمادى في الطلب ، فاعلية معلمية في مواجهة الهيمنة الطبيعية ، فان الخلل بين طلب صاعد وجائر ، وانتاج هابط ومتداع ، هو الذي يهدر أمن الحياة الاقتصادى في المكان ، وقل بكل اليقين أن هذا التهديد المباشر لا يرحم أبدا ، وهسو ينتهك مستوى المعيشة انتهاكا يهبط به من حد الكفاية الي حيد الكفاف أو دون الكفاف وقل أيضا أن استمرار هذا التهديد الذي لا يكف ولا يوقفه شيء ، يغزع الحضور البشرى و وتبدأ المعاناة والفزع في الأصل من نقصان العرض نقصانا مستمرا في مواجهة الطلب وتحتم هذه المعاناة والفزع في النهاية الفرار أو النزوح من هذا المكان و

هذا ، ولأن فاعلية العامل البشرى ، تكون سلبية وهي تنتهك مقومات الانتاج الطبيعى ، وتجود في الطلب بمبرد أو من غير مبرد ، ولأن مهادات وخبرات الحضود البشرى ، تبدو سلبية أيضا وهي لا تصون المعين ولا تجدد حيويته أو تحافظ عليه ، يستسلم الاسمستهلاك في المكان والزمان ، لكل موجبات الانضباط في التوازن الحيوى • كما يستسلم الاستهلاك أيضا ، مع مرود الوقت في نفس المكان ، لكل دواعى الحلل في هذا التوازن ،

ويضيع هذا الاستسلام على الحضور البشري حقه في قيمة هذا التوازن وتنهار العلاقة بين العرض والطلب ، ويتعرض في كل مرة الى حسد كبير لضغوط شديدة يصطنعها الهبوط أو التدهور المستمر في مستوى المعيشة في المكان ، ومع ذلك لا يضيع هذا الاستسلام منه أبدا حقه في المرار من المكان ، لاستعادة هذا التوازن الحيوى وبناء العسلاقة السوية بين العرض والطلب من جديد في المكان الآخر ،

ولا يثنك الاجنهاد الجغرافي الاقتصادي أبدا في حقيقة وواقعية هدنه الضغوط وهي تتوالى أو تتجدد وتلاحقه من مكان الى مكان آخر ، بل لا يتشكك أبدا في فعليتها وجدواها ، وهي تهاجم المهدور البشرى في نقطة الضعف التي يفرضها عليه الطلب ، ولا يستطيع التفريط فيه ، ويستسلم بموجبها استسلاما كاملا للانتاج الطبيعي في أي مكان ، ويصبح

حدًا الاستسلام وكأنه شرط من أهم شروط التعايش أو التصالح مع الواقع الطبيعي في المكان •

وتعايش الحضور البشرى فى المكان تعايشا سلويا لا ينفى أبدا انه يتضور جوعا ويفتقد معظم مطالبه ويستشعر الخطر ، عندما يتعرض لمضاعفات حده الضغوط الاقتصادية • وما يكون فى وسع هذا الحضور البشرى بكل المهارات والخبرات فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم ، أن يفعل شيئا ايجابيا لمنع أو لاحباط موجبات انهيار هذا التعايش فى هلذا المكان • وكان عليه وهو فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى ، أن يفاضل بين خيارين لا ثالث لهما مفاضلة حاسمة •

ويكون هذا الاختيار أو المفاضلة ـ بالضرورة ـ شكلا من أشـكال الاجتهاد في طلب ١ نتسار وتجاوز هدا الموقف الاقتصادي الصعب ، وهو يفاضل بين :

ا ـ المضى فى الاستسلام لفعل هذه الضغوط الاقتصادية والقبول الصاغر بمضاعفات نقصان العرض وصولا الى حد الهلاك والموت فى المكان وتلك هى سلبية الفعل البشرى الجاهد التى تجسد الصمود ولا تعرف أن تحقق بموجبه الانتصار الحقيقي لحساب الحياة و

Y ـ الهروب من مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية ، والرفض الحاسم لمضاعفات نقصان العرض ، ووصولا الى فرصة التوازن الحيسوى فى مكان أخر • وتلك هى سلبية الفعل البشرى المرن ، التى تفرط فى الصهود وتعرف أن تحقق بموجبه الانتصار الحقيقى وهى تفلت من قبضة التحدى المهلك للحياة •

ويمثل هذان الخياران ، في رؤية الجغرافي الاقتصادى ، الشكل السلبي من التصرف البشرى ، في حلبة هذه المواجهة ، وتمثل هذه السلبية حيله أو وسيلة من لا يملك الاقدام الايجابي في طلب الانتصار ، ومسع ذلك فان الاختيار الحصيف الذي يفضل ويكفل سلبية الفعل البشرى المرن ، عسل سلبية الفعل البشرى الجامد ، هو الاختيار الذي يطلب ويتعمد ويحقق الانتصار ،

واختيار الفرار أو الهروب ، يعنى الانسلحاب من جلولة الضراع ٠

ويعنى أيضا الانتشار على أوسع مدى فى أنحاء الأرض • ولكن الأهم من ذلك كله هو انه عين الانتصار • وصحيح أن الانتشار فى ربوع الارض الذي يؤمن الحياة ، هو انتصار حقيقى ، لخضور الانسان الذي يسعى الى السيادة ولا يملك مقوماتها بالفعل • ولكن الصحيح أيضا أن هذا الانتصار الحقيقى ، هو الذي ينقذ الحضور البشرى من براتن التحدى الاقتصادى ، وينتشله من مضاعفات وعواقب الاستسلام لهيمنة الانتاج الطبيعى المتدهور فى المكان •

ويجسد هذا الانتصار الحقيقى - بكل الوضوح - فاعلية وجدوى هذا الفعل البشرى السلبى المرن وهو الفعل الذى يبقى على وجود الانسان ، ويخرجه من حضيض التوازن الحيوى المختل ، وينقذه فى الوقت المناسب من قبضة وهيمنة الانتاج الطبيعى المتداعى ، بل قل - بكل اليقين - أن هذا النمط السلبى من الانتصار لا ينبغى التنديد به ، وهو حيلة العاجز ، الذى لا يمتلك فى الزمان والمكان ، القدرة على استعادة التوازن الحيوى الفورى فى المكان ، واعادة التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، ثم ينتصر ،

هذا ، ولا ينبغى أن يتشكك التقويم الجغرافي أبدا في جدوى هـــذا النمط السلبى من الانتصار الذي يتكرر أكثر من مرة ، وهو الانتصار الذي أنهى في كل مرة ، على مدى العصر الحجرى القديم ، أزمة الحضور البشرى في مرحلة الضيافة على صعيد انتشاره في ربوع الآرض ، وحدوث المواجهة بعد كل انهيار للتوازن الحيوى في المكان ، هو عين ما تعنيه أزمة الحضور البشرى الذي يقف على حافة الهاوية ، وانتهاء هذه الأزمة من خلال الانتصار السلبى واعادة التوازن الاقتصادى في المكان الجديد ، هو عين ما يعنى أن الحضور البشرى لم يحقق أو يبتني مقومات سيادته على الأرض ، في هـــذه المرحلة ،

وصحيح أن هذا الانتصار السلبى فى كل مرة وفى أى مكان ، يعيد التوازن الاقتصادى من جديد ، لحساب من فر وهرب وغادر الى مكان جديد ، ولحساب من لم يفر وتخلف وفضل البقاء فى نفس المكان ، وصحيح أيضا أن استعادة هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى والاسستهلاك البشرى ، يعيد أحوال وأوضاع الحضور البشرى ، فى كل مرة ، الى حالة الأمن الاقتصادى ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن هذه العودة الى حالة التوازن الاقتصادى مع بقاء التهديد مرة أخرى وهو احتمال وارد ، لا يعنى

شبيئا محددا أهم من أن الحضور البشرى الذي يتجاوز المحنة ، لا يملك زمام أي سيادة على الأرض ، في هذه المرحلة .

ومن ثم تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية وسيلة هذا النمط السلبى من الانتصار على التحدى الذي ينتهك التوازن الحيوى في المكان • كما تدرك هذه الرؤية أيضا جدوى هذا الانتصار ، مرة وهو يخرج الحضور البشرى منالورطه عندما يتعذر الحصول على الطلب لحساب الاستهلائ ، ومرة أخرى وهو يحفق انتشار هذا الحضور البشرى في ربوع الأرض التي تكرم وفادته وتجزل له العطاء ويجد الطلب الحاجه من جديد لحساب الاستهلاك • وفي اطار هذه الرؤية وهذا التقويم الجغرافي وحساب الجدوى ، ينبغى أن يلمح الجغرافي مبلغ اصرار الحضور البشرى على السيادة ، أو مبلغ الاهتمام بالبحث عن موجبات هذه السيادة على الأرض •

#### \* \* \*

#### الانتصار والبحث عن السيادة:

يقود الانتصار السلبى الانسان حتما على درب الأمن الاقتصادى ، ولكنه لا يقود الحضور البشرى أبدا على درب السيادة على الأرض ، بل قل أن هذا الانتصار السلبى ، لا يحق للحضور البشرى ما يرنو اليه ، ولا يطلق له عنان الحرية والتحرر الحقيقى في ربوع الأرض ، ولم يكتسب الحضور البشرى حق السيادة في العصر الحجرى القديم ، لانه لم يمتلك أهم وأعظم موجبات هذه السيادة ، وقل ـ بكل اليقين ـ أنه لا مجال قطعا للتوافق بين استسلام فعلى للانتاج الطبيعى في كل مكان ، في مرحلة الضيافة وهـو ما يحدث بالفعل ، وسيطرة فعالة تؤكد السيادة في أي مكان وهو ما لم يتحقق في عذه المرحلة ،

ومع ذلك ، تجد الرؤية الجغرافية أكثر من مؤشر أو علامة تؤكد على أن الانتصار السلبى على التحدى الاقتصادى فى المكان ، هو حيلة من يرفض الاستسلام ويبحث عن السيادة فى وقت واحد ، بل قل أن هذا الانتصار يجسد الرغبة الحقيقية فى عدم الاستسلام والتمادى فيه ، ويجسد الحافز القوى فى مجال البحث عن خيوط يصطنع منها نسيج السيادة ، وما من شك فى أن رفض الاستسلام والاحتيال بحثا عن السيادة ، هو الذى يضع الحضور البشرى فعلا على درب البحث عن موجبات السيادة ، والتطلع الى الأمن الاقتصادى الذى تكفله السيادة ، فى كل مكان على صعيد الأرض ،

ولكى يصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذا التطلع الى موجبات السيادة ، أو هذا البحث عن حق السيادة ينبغى أن يفهم جيادا أو أن يستوعب مبلغ الحاجة الى التغير ، فى قدرات ومهارات ووسائل الحضاور البشرى ، ولا يمثل هذا التغير أو لا يعبر عن شىء أهم من تجسيد ارادة التمرد على موجبات الاستسلام ، بل قل أنه التغير الذى يحفز ويفجر ارادة التمرد على معنى ومغزى موجبات هذا الاستسلام والحرمان من حق السيادة،

ويستوجب هذا التفجير ، واستنفار ارادة التمرد ، أن تعمل وتكافح على وجهين ، في وقت واحد ، لكي تنهى موجبات الاستسلام ، وتمسك بزمام السيادة • وهذا معناه أن يواجه التمرد :

۱ \_ ایجابیة العامل الطبیعی المنفرد أو فی صحبة المتغیرات البشریة مواجهة فعالة وناجحة ، تنهی موجبات الاستسلام للانتاج الطبیعی فی آی مکان ۰

٢ ــ سلبية العامل البشرى المرن ، مواجهة فعالة وناجحة تنهى هــنه
 السلبية حتى يحق له أن يمارس موجبات السيادة على الأرض .

واستسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى فى أى مكان على مدى العصر الحجرى القديم ، هو استسلام من نوع خاص ، وقد نجد فى ظاهره كل علامات القبول وهو يحصل على ما يجد ، ولكنه يحمل فى أحثاثه القدرة على الرفض ، ويدوم الاستسلام ما دام التوازن الحيوى فى المكان ، ويرفض الحضور البشرى هذا الاستسلام ويتمرد عليه فعلا ، كلما استشعر الخطر وافتقد التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ، وقبول التحدى خطوة على درب الرفض ، وسلبية العامل البشرى ، هى التى تعلن عن درجة الاصرار على هذا الرفض ، والاصرار على الرفض هو الذى يصعد هذا التمرد على موجبات الاستسلام ،

وهذا الاستسلام الذي يعنى القبول بما يجود به الانتاج الطبيعي ، وحصول الاستهلاك على ما يجد في المكان ، في فترة زمنية معينة ، يجسد معنى التعايش والمصالحة بين الطبيعة والحضور البشرى • ولكن الاستسلام في فترة زمنية أخرى الذي يعنى الاستسجابة لعوامل الطرد والخروج من المكان ، يجسد معنى المصالحة بين الطبيعة والحضور البشرى على انهاء هنذا التعايش • وهذا هو معنى النوع الخاص من الاستسلام في الرؤية الجغرافية •

ويجسد هذا النوع الخاص من الاستسلام ، معنى قبول من لا يملك الاعراض ، ولكنه يملك في نفس الوقت بعض الحق في الاعتراض ، وهذا الحدود من الاعتراض ، في الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، يعنى التعرد على الاستسلام في الوقت المناسب على الأقل في طلب أسسباب النجاة ، بمعنى أنه يجسد التمرد على الاستسلام الذي يعرض الحضسور البشري بمعنى أنه يجسد التمرد على الاستسلام الذي يعرض والطلب في المكان ،

واذا كان ثمة قبول يبديه الحضور البشرى ، ويتحدد بموجبه شكل التعايش في المكان في اطار هذا النوع الخاص من الاستسلام ، فهو قبول وقتى فقط · ويقبل الحضور البشرى بموجب هذا القبول الوقتى استسلام الاستهلاك ، ويحصل على ما يجد · ويدعوه هذا الاستسلام أيضا الى الاقتناع بكم ونوع الطلب الذي تتلاعب به المتغيرات · وهو أيضا قبول مرن ، يقبل بموجبه الاستهلاك الحد المتغير لمستوى المعيشة بين الكفاية أحيانا والكفف أحيانا أخرى ·

وهذا القبول الوقتى المرن ، ليس هو أبدا القبول الذى يؤكد معنى الاستسلام المطلق فى السراء والضراء • وليس هو أبدا القبول الذى يبقى الحضور البشرى رهينة ، فى قبضة موجبات هذا الاستسلام المطلق ، ويحرمه من حق الدفاع عن النفس ، والتمرد على موجبات هذا الاستسلام • وما من شك فى أن الاستجابة لعوامل الطرد التى تفرضها المضاعفات الناجمة عن احنى بى اخلان ، وتخرج الحضور البشرى من الورطة أو المحنة ، تنفى عنه كل معانى الاستسلام المطلق •

ومن ثم تدرك الخبرة الجغرائية الاقتصادية معنى ودغزى هـــدا النوع الخاص من الاستسلام الذى لا يدوم وينطوى على ارادة التمرد • كما تدرك أيضا جدوى ومدى هذا الاستسلام ، والكيفية التي ينفد بها صبر الحضور البشرى لكى يكون هذا التمرد ، والكيفية التي تتحول بها مضاعفات عدمالتوازن الحيوى الى ضغوط اقتصادية وعوامل طرد لكى تلتهب ارادة هذا التمرد • والنزوح أو الفرار من المكان ، هو المظهر الذى يعلن عن معنى ومغزى هــذا التمرد على الاستسلام المطلق •

وكان من الطبيعى أن تمضى حركة الحياة فى العصر الحجرى القديم على هذا المنوال • ويستسلم الحضور البشرى ما بقى التسوازن الحيوى الذى يستجيب للطلب ، ويلبى حاجة الاستهلاك • ويبدو هــــــذا التعايش وكان

الحضور البشرى يتسود ، ولا شىء يحرمه من هذا التسود فى المكان ، وكان من الضرورى أن يغادر الحضور البشرى المكان ، كلما خربت المتغيرات التوازن الحيوى ، وتحول ميزان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك لغير صالحه ، ويتيقن الحضور البشرى من هذا الحطر الذى يفض التعايش وينهى المصالحة بينه وبين الطبيعة ويحرمه من التسود ، فى المكان ،

ومن خلال هذا النوع الخاص من الاستسلام المتغير ، يقبل الحفسور .
البشرى بالسيادة لبعض الوقت ، ويتمرد عندما تنتهك الضغوط الاقتصادية هذا التسود في المكان ، ولا ينبغي أن يتوقع الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي في مرحلة الضيافة على امتداد العصر الحجرى القديم ، غسير ذلك التلاعب والتغير الذي يحرم الحضور البشرى من دوام واستمرار حقه في السيادة ، في أي مكان ، بمعنى أن الحضور البشرى كان يطاوع الطبيعة ولكنه لم يتركها تطوعه ،

وكم تلاعبت الطبيعة والمتغيرات الطبيعية والبشرية تلاعبا مئيرا ، يهدر حق السيادة ، ويهدد أمن ومصير الحضور البشرى في المكان ، وكم استوجب هـــــذا التهديد انهاء أو رفض التعايش ، التمرد والفرار من هذا المـكان ، وهذا هو منوال العمل البشرى السلبي الذي ينتصر بموجبه الحضور البشرى ، أو الذي يستعيد بموجبه سيادته في اطار حق التعايش من جديد في مكان آخر ،

ومن خلال الاستسلام والصمود لبعض الوقت في المكان ، ومن خلال التمرد وتوظيف الفرار في الانتصار ، نعرف مبلغ الاصرار على البحث عن موجبات السيادة • وينبغي أن يصور الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، كيف يكتسب الحضور البشرى المهارات في اطار رصيده الحضياري على المدى الطويل ، وهو يبحث عن موجبات السيادة لبعض الوقت في أي مكان يحل به • وينبغي أن يتصور أيضا كيف يوظف الحضور البشرى هذه المهارات بعد تطوير حضاري على المدى الطويل ، في تفجير ثورة اقتصادية عظمى •

وتفجير هذه الثورة الاقتصادية العظمى الذى لا يبدأ من فراغ ، هـو الذى يسفر عن التغير الشامل • وهـو الذى ينهى مرحلة الضيافة على الأرض • وهو الذى يحرر الاستهلاك من قبضة المتغيرات فى هذه المرحلة • وهو الذى يطلق سراح الطلب وحاجة الاستهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى • ويكفل هذا التحرير حق السيادة المطلق للانسان فى كل مكان على الأرض •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل النالث الانتاج والاستهكلاك أوضاع التوازن في مرحلة السياده

- الثورة الاقتصادية ، وانهاء مرحلة الضيافة
  - الثورة الاقتصادية ، ومسيرة السيادة
    - السيطرة على الانتاج الاقتصادي
  - مسترة السيطرة على الانتاج الاقتصادي
    - تحرير ارادة الاستهلاك البشري
    - التعايش والسيادة على درب النضج
  - العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك
  - و النجاح الانتاجي في ترسيخ التعايش
    - مفهوم تنشيط الانتاج الاقتصادي
    - مفهوم تنشيط الاستهلاك البشري
  - الالتزام المتبادل بن الانتاج والاستهلاك
- الثورة النظامية وقيام النظام ، النظسام في مجتمع البداوة ، النظام في مجتمع الاستقرار
  - الولاء للنظام وتأمين المصلحة الاقتصادية
    - النظام واتجاهات الانتاج والاستهلاك
    - الافتراق الخضاري وتطور الاستهلاك
      - استجابة الاستهلاك للمتغيرات
      - النضج وصياغة النظام الاقتصادي
  - وقوع الانتاج والاستهلاك في قبضة النظام الاقتصادي



# الفصل الثالث الانتساج والاستهلاك أوضاع التوازن في مرحلة السيادة

## الثورة الاقتصادية وانهاء مرحلة الضيافة:

انهاء مرحلة الضيافة ، مسألة في غاية الأهمية ، لأنها تسجل وصول المضور البشرى على الدرب الى نقطة تحول مثيرة ، وتسفر نقطة التحول على الدرب ، بداية مرحلة السيادة على الأرض بداية حقيقية ، ولا سيادة على الأرض أبدا من غير قطع دابر كل موجبات استسلام الحضور البشرى للانتاج الطبيعي في المكان ، ولا سيادة على الأرض أبدا من غير تأكيد ذات الحضور البشرى والعثور على موجبات السيادة في أي مكان ،

وما من شك فى أن توجه الحضور البشرى الحضارى كان مبشرا بهذا التغير(١) • بل وكان الحضور البشرى متشوقا اليه فعلا ، لانه كان يرفض ويعترض على تلاعب الانتاج الطبيعى بأمنه ومصيره الاقتصادى فى المكان • بل قل أن هذا التشوق قد برهن عليه التمرد على موجبات الاستسلام الذى وصف بأنه من نوع خاص • ولقهد استوجب تكرار ههذا التمرد ثورة اقتصادية شاملة ، تجاوب هذا الرفض أو الاعتراض ، وتضع التمرد موضع التنفيذ العملى •

والثورة الاقتصادية ، هى ثورة حقيقية على الدرب الذى تمضى عليه حركة حياة الحضور البشرى ، وهى ثورة تغير شامل ، لها أبعاد حضارية وأبعاد اجتماعية ، فضلا عن نتائجها الاقتصادية ، وهى قمة الانتصار على التحدى الاقتصادى الذى يفرض على الحضور البشرى الاستسلام من نوع خاص ، وهو لا يمسك بزمام الانتاج الطبيعى ولا يعرف كيف يطوعه ، وهى الثورة التى وضعت حدا جديدا للتصالح بين الحضور البشرى والطبيعة فى المحان ،

<sup>(</sup>١) محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية ط القامرة ١٩٦٨ ، ص ٣٢٩ ٠

وقل أن هـــذا الانتصــار الحقيقى ، قد أنهى مذلة الطلب وتخبط الاستهلاك • كما كبح جماح التعامل الجائر مع المعين ، عندما تكون استجابة الانتاج الطبيعى للطلب استجابة مقترة أو متخاذلة • والأهم من ذلك كله ، هو تأمين مســتوى المعيشة وتخفيض معدلات ذبذبته وتعرضه للتغـــير السريع •

هذا ، وما من شك في أن ارادة التمرد التي يسجل الحضور البشرى يموجبها عدم القبول أو الاعتراض على الاستسلام للضغوط الاقتصادية الخانقة ، عندما تنتهك المتغيرات التوازن الحيوى في المكان ، هو الذي يؤهل الانسان لهذه الثورة الاقتصادية الأولى ، وهي أيضا التي تشحد القدرات وتنمى المهارات ، على المدى الطويل ، وتهيىء الحضور البشرى في المكان ، لتفجير هذه الثورة ، ولا تكاد تعبر هذه الثورة من خلال كل النتائج الباهرة التي تتوالى اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ، عن شيء أهم من تجسيد معنى ومغزى وجدوى هذا التمرد البشرى العظيم ، على الأوضاع التي لم بسيطر بموجبها على زمام الانتاج على مدى العصر الحجرى القديم ،

#### \* \* \*

## الثورة الاقتصادية ومسيرة السيادة:

الثورة الاقتصادية ، هي بالضرورة ثورة ابداع وتجديد ، وهي ثورة تطويع لموجبات السيادة على الأرض ، بل قل انها هي ثورة التغيير الحقيقي ، في حياة الحضور البشرى على الدرب ، في المكان وكل مكان ، وفي الزمان وكل زمان ،

هذا ، وما من شك فى انها الثورة البناءة ، التى تنهى مرحلة الضيافة على الأرض • وهى التى تخلص الانسلان من تلاعب الطبيعة ومن فعل المتغيرات المنحرف ، الذى أشقى الحضور البشرى على المدى الطويل • وهى التى تؤكد مشروعية استحقاق الحضور البشرى فى السيادة على الأرض • بل قل بكل اليقين ب أن هذه الثورة هى التى تزف موكب الحضور البشرى من أوسع الأبواب الى مرحلة السيادة ، معتزا بأمنه وبذاته ، ومطمئنا على حقه ومصيره الاقتصادى •

والثورة الاقتصادية ، هي بالضرورة ثورة ارادة وقدرة وتطلع ، تطلب

الحياة الأفضل اقتصادياً واجتماعياً وحضاريا(٢) • وهي ــ من غـــير شك ــ ثورة تغيير ، تصطنع نقطة التحول المثبرة ، التي تبدأ من عندها ، وتمضى بموجبها حركة الحياة وحضور الانسان ، على درب الحيساة الأفضل ، وفي الاتجاء الاقتصادي الأجدى •

ويؤمن هذا الاتجاء الاقتصادي الأجدي ، الحضور الانساني وحاجـــة الطلب ، على درب الأمن الحقيقي على المصلحة والمصير الاقتصادي في المكان • وتنتزع نتائج هذه الثورة الاقتصادية من داخل الانسان الفرد أو الجماعة أو المجتمع ، الخمسوف والقلق ، وترسخ الأمن والاطمئنان على المصلحمة الاقتصادية • وهي التي تخفف عن الاستهلاك أعباء الطلب ، ولا تترك حاجته في قبضة التوازن الحيوى والانتاج الطبيعي في المكان ٠

ولم تكن هذ مالثورة الاقتصــادية وهي الأولى من نوعها في حياة الناس ، ثورة منقطعة الصلة بالثورة الحضارية ومسيرتها المتطورة على درب الحضارة(٣) • بل قل أنها جزء لا يتجزأ من الثورة الحضارية ، وأن نجاحها الحقيقي هو نجاح الوسيلة الحضارية ، أو هو نجاح الطفرة الحضارية ، التي طورت الوسيلة الحضارية ، لحساب الهدف الاقتصادى •

واعتبارا من العصر الحجري الحديث(٤) ، تحدث هذه الثورة الاقتصادية ومن خلال الوسيلة الحضارية الأنسب ، التغيير الاقتصادي الشامل ، وهي لحساب مسيرة الحضور الانساني على درب الحضارة ، أو وهي لحساب التغير الحضاري الأفضل • وهذا لا يعني في الرؤية الجغرافية ، غير أن هذه الثورة، كانت بكل المقاييس ، ثورة اقتصادية وحضارية واجتماعية في وقت واحد. بمعنى انها تدخل من أبواب التغير الاقتصــادى ، ليس لـكى تحرر ارادة

Hawkes, J & Woolley, L: Prehistory and the beginnings of Civilization 1963.

<sup>(</sup>٣) يتغير ويتطور الانجاز الحضاري ، لكي تعضى الثورة الحضارية على الدرب ، وكانها حمات الماء الذي مجرى في النهر • ونقطة التحول التي نتوقعها على هذا الدرب ، تمثل العاغرة التبي يتطور موجبها الانجاز تطورا مثيرا • ولكنها في نفس الوقت لا توقف مسيرة الحضـــــارة ٠ إلى الدرب ولا تلوى ذراع هذه المسيرة لكى تخرجها عن الدرب٠

<sup>(</sup>٤) انحسرت في العصر الحجرى الحديث ، وتناقصت مرجبات التغير المناحي الذي سيطر على الأرض ني عصر البلايستوسين وأثر على الحضور البشري على مدى العصر الحجري القديم • يسرى الجوهرى : الانسان وسلالاته ، الاشكندرية ١٩٧٤ ، ص ٣٧ - ٥٢ .

نَوْادَ الصَّمَارُ : دراسات في الجغرافية البشرية ، الكويت ١٩٨١ ، ص ٩٩ – ١٠٤ •

الاستهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى وهيمنة الطبيعة فقط ، بل لكئ تسجل ، لحساب الخضور الانسانى ، الانتصار الحضارى والاجتماعى أيضا ، في المكان والزمان .

ومفهوم التغير الاقتصادى الذى قؤدى اليه هذه الثورة ، وتسسجل بموجبه الانتصار الاقتصادى والخضارى والاجتماعى مفهوم فضفاض ويعنى هذا المفهوم بالضرورة التوجه الى مكانة السيادة على الأرض ، والسيطرة على كل عناصر التكوين الحيوى فى المكان وفى اطار كل النتائج والمعطيات ، يدرك الحضور الانسانى ويتحقق الهدف الذى تطلع اليه ويتمثل هسنه الهدف ، فى تحرير ارادة الاستهلاك من فعل كل العوامل والمتغيرات التني تلاعبت بها ، فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم ، فى أنصاء كثيرة من الأرض .

وتحرير ارادة الاستهلاك ، تعنى \_ بالضرورة \_ أن يفلت الطلب ، أو أن تتملص الحاجة ، من قبضة الانت\_اج الطبيعي ، وتعنى أيضا أن يتخفف الحضور الانساني ، من كل العوامل التي تسيطر عليه في كل مكان ، ومن ذلك ، لا يمثل هذا التحرير تمردا أو استخفافا أو تفريطا في العالمة السوية ، بين الانتاج والاستهلاك ، ولا يعنى هذا التحرير أبدا ، التمرد على التوازن الحيوى ، الذي ينبغي أن تحافظ عليه هذه العلاقة في أي مكان ولكنه يعنى \_ بكل تأكيد \_ حسن توظيف انجازات هذه العلاقة ، لحساب في اطار مفهومها الفضفاض ، لضبط أو لانضباط هذه العلاقة ، لحساب ارادة الاستهلاك المتحررة ، ويصبح هذا الضبط وسيلته للسيطرة عــــــلى الانتاج ،

ومن خلال التقويم الجغرافي ، تبدو هذه الثورة الاقتصادية بكل مقاصدها ، ثورة رفض قاطع ، يأبى دوام الاستسلام للانتاج الطبيعي ، وطلب حاسم يرجو ويتطلع الى تحرير الاستهلاك البشرى من قبضة هذا الاتتاج ، بل قل أنها هي ثورة انتاج اقتصادي ، وسيطرة على مقومات هذا الانتاج ، لحساب الاستهلاك البشرى ، وهي أيضا ، انتصار الانسان الاقتصادي الأعظم ، الذي ينهى لوعته ومتاعبه في مرحلة الضيافة ، ويعزز مكانته وسلطته ، في مرحلة السيادة ،

## السيطرة على الانتاج الاقتصادى:

بدأت هذه الثورة ، وكان فجرها المبشر بالتغير ، في العصر الحجرى الحديث ، في المكان الأنسب(°) · وسارت اتجاهات الثورة الاقتصادية الأولى في حياة الانسان على الأرض ، في الوجهة الصحيحة والمجسدية اقتصاديا · ولقد بنيت هذه الاتجاهات المجدية أصلا على التحول البديع ، من العذاء وطلب سائر الضروريات ، في اطار الوجود الحيوى الطبيعي في المكان ، إلى انتاج الغذاء وتوفير كل أو معظم أهم مطالب الحياة ، الذي يتحرر من قبضة التوازن الحيوى في هذا المكان ·

هذا ، وما من شك فى أن انتاج الغذاء ، وتوفير كل أو معظم مطالب الاستهلاك ، هو صلب ومنطلق التغيير • ويسجل هذا الانجاز الخطيوة الاقتصادية البناءة الأولى ، فى سجل ايجابيات الفعل البشرى • وتوجهات هذه الايجابية هى التى تصطنع أهم انتصارات الحضور الانسانى ، على درب السيطرة على الانتاج الاقتصادي(٦) •

وتحول أوضاع الاستهلاك من طلب يستجدى الانتاج الطبيعى ، يعطيه أو لا يعطيه ، إلى طلب يمد يده إلى الانتاج الاقتصادى الذى يمسك بزمامه ويسيطر على مقوماته ، هو تحول اقتصادى حقيقى ، بل هو شكل جديد ومفيد ، فى اطار المسلاقة التى ينبغى أن تكون متوازنة بين الانتساج والاستهلاك ، يتجاوز حاجز الخوف والقلق على أهى المسير الاقتصادى ، ويصبح فى وسع الاستهلاك أن يطلب ويحصل على ما يريد ، وليس عسلى ما يجد فقط ، فى المكان والزمان ،

<sup>(</sup>ء) هناك تضارب شديد بين الباحثين عن المكان الذي أقدم فيه الانسان على استئناس النبات والزراعة و وهناك أيضا اختلاف بين رأى يصور هذا الاقدام ويرجعه الى مكان معين ، ورأى آخر يصور هذه البداية في أماكن متعددة و لا شيء يبرد هسلذا التضارب والاختلاف الذي نفوح منه رائحة التعصب ،

راجع : هارولد ببك ، وجون فلبر ( ترجمة محمد السمسيد غلاب ) الأزمنة والأمكنة ، التامرة ( الألف كتاب ) رقم ٤٣٩ ·

ومتوازنة • وهذا هو المعنى الاقتصادى الحقيقى للثورة ، التي تقوى قبضة الانسان وهى تمسك بزمام الانتاج الاقتصادى ، وتسيطر فى المكان على أهم مقوماته • ومن ثم تحرر هذه الثورة الاقتصادية الانتاجية ، يد الانسان ، من مذلة الطلب الكامل من الانتاج الطبيعى •

وتفجر هذه الثورة الاقتصادية ، التي تحرر الطلب وارادة الاستهلاك البشري من قبضة الانتاج الطبيعي ، والتي تعفيه من الانصياغ الصلحاء للضوابط الحاكمة للتوازن الحيوى في المكان ، والتي تنتشله من الامتشال الساكت على فعل المتغيرات وتلاعبها بالتوازن الحيوى وحق الاستهلاك فيه ، ليس وليد المصادفة البحتة ، في المكان والزمان ، ولكنه في اعتقاد الاجتهاد المجنوبي الاقتصادي ، وليد كفاح مثابر على المدى الطويل في سبيل انهاء الاستسلام للانتاج الطبيعي ،

ومن خلال ایجابیات هذه الثورة الاقتصادیة ، یری الاجتهاد الجنرافی الاقتصادی الکیفیة التی ینقض الکفاح البشری بها حد المصالحة بین الانسان والطبیعة فی المکان ، کما یری أیضا الکیفیة التی یعمل الکفاح البشری بموجبها لوضع وترسیخ حد المصالحة الجدیدة ، ویجتهد الانسان حتی یمتلك القدرة وتطاوعه الخبرة ، ویصطنع هذا الحد الذی یجسد انتصاره الاقتصادی، لحساب التعایش فی المکان ، ومن ثم یتعلم جیدا کیف یضع انجازات هذه الثورة الاقتصادی ،

ونجاح هذه الثورة الاقتصادية في تحقيق الهدف ، هو \_ بكل تأكيد \_ محصلة الاجتهاد الحضاري والاقتصادي البديع لحساب الاسميتهلاك ، ويفلح هذا الاجتهاد الحضاري الاقتصادي \_ بكل المعايير \_ في تحديد المقصد والغاية من هذا الهدف ، وفي حسن التوجه اليه ، ويطلق بعض الباحثين على هذه الثورة الاقتصادية \_ بكل الاقتناع \_ الثورة الانتاجية ، وهذا علامة على تقويم صريح للهدف الاقتصادي ، الذي يتمثل في طلب السيطرة على الانتاج ، أو على أهم مقومات الانتاج الاقتصادي(٧) ، لحساب الانسان ،

وتبرهن هذه الأهداف ، على حسن وكفاءة الاقدام العملى ، على انجاز مثمر اقتصاديا ومثير حضاريا ، في اطار التعامل الفعال مع الأرض ، أو في اطار استخدام واستغلال موارد العطاء في ربوعها · وما من شك في أن هذا

نؤاد محمد الصقار : المرجع السابق ، ص ١٣٤ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٦) يسرى الجوهرى : أسس الجغرافية البشرية ، ص ٤٨ \_ ٥١ .

<sup>(</sup>٧) محمد السيد غلاب : المرجع السابق ، ص ٣٢٨ ٠

الاتجاه الصحيح الى الهدف الاقتصادى ، الذي يضع السيطرة على اهم مقومات الانتاج الاقتصادى بين يدى الانسان ، هو الذى يضع الانسان نفسه فى مكان السيادة الحقيقية على الأرض •

وفي اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية لوضع الانسان في هذه المائة، يبدو كيف يتربع على قمة الوجود الحيوى في المكان ، بعد أن كان في كل مكان دخيلا على هذا الوجود الحيوى • كما تجسد هذه الرؤية مبلغ انتصاره وهو يطوع أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه مسيرة ومصير الحياة ولا يطاوعها • ومن ثم تحسن تقويم هذا الانتصار الذي يظفر بوضيع وترسيخ حد المصالحة بين الانسان والطبيعة ، الذي يكفل سيادة حضوره على قمة الوجود الحيوى في كل مكان على صعيد الأرض •



# مسيرة السيطرة على الانتاج:

مضت هذه المسيرة على الدرب ، وكان الهدف هو الهدف الاقتصادى ، وكانت الوسيلة هى الوسيلة الحضارية ، وتتأتى المحصلة المظفرة ، التى تسفر عنها هذه الثورة الاقتصادية الانتاجية ، فى العصر الحجرى الحديث ، فى خطوا تمتأنية ، على الدرب ، ولكنها تبدو خطوات واثقة وناجحة ، وهى تحرر الطلب ، وتجاوب ارادة الاستهلاك البشرى ، بل قل لل بكل اليقين له انها هى التى تحقق الأهداف الاقتصادية ، لحساب الاستهلاك من خلال ثلاثة أعاد فاعلة ،

ويكفل اللقاء المشمر الايجابى بين هذه الأبعاد الفاعلة التحول من سلبية الفعل البشرى الى ايجابية العمل الاقتصادى ، فى المكان ، وتتمثل هــــذه الأبعاد \_ بكل الايجاز المبين \_ فى :

۱ ـ مصادر کامنة (^) فی ربوع الأرض ، تنطوی علی ما یرنو الیه الطلب لحساب الاستهلاك و یحتوی هذه المصادر توزیع سیی غیر متکافی الطلب الاستهلاك و یحتوی هذه المصادر توزیع سیی غیر متکافی

<sup>، (</sup>٨) المصدر هـــو مدين الشروة الكامنة التي لم تستخدم ، أو هــو معين الشروة البكر · واستخدام هذه الشروة في المعين والتعامل معه والحصول على الانتاج منه ، يجل من المصدر موردا ·

رأسيا وأفقيا على الصعيد الاقليمي أو العالمي • وتكون هذه المصادر الكامنة ، رغم سوء التوزيع الافقى والرأسى ، على استعداد للاستجابة والعطاء والانتاج، لدى تعامل الانسان معها ، واستخدام الوسيلة الانسب ، التى يوظفها هدا التعامل الايجابي المباشر ، في طلب هذا الانتاج • وفضللا عن ذلك كله ، هي مصادر متنوعة ومتاحة لا تكاد تمتنع أو تتمنع أو تضن • بل هي تعطى وتستجيب في مقابل العمل والجهد الذي يبذل من أجل هذا الانتاج ، والدي يعرف جيدا كيف يحافظ على المعين ويصونه ويجدد حيويته ، ويأخذ منه من غير تبديد مسرف أو استنزاف جائر •

٧ ـ قدوة هبدعة ، راسخة في ارادة الانسان ، تستنفرها التحديات والضغوط الصعبة التي تعترض المسيرة وتوقفها على درب الحياة ، وتكون هذه القدرة المبدعة ، ومصدوها توظيف العقل(١) ، وسيلة الانسسان وحيلته ، ويعتمد عليها لابطال مفعول هذا التحدي وكبح جمساع الضغوط الصعبة ، كلما تمادي الخطر ووصلت المواجهة الى حد العقدة المستعصيه وفضلا عن ذلك كله ، هي قدرة ماهرة وملهمة وموفقة ، في توظيف العمل السلبي أو العمل الايجابي كل في موضعه الصحيح وفي وقته المناسب ، انتصارا على التحدي لحساب حركة الحياة واستثناف المسيرة ، أو تأكيدا لحق سيادة الانسان الراسخ عسلي الأرض ، بل هي قدرة فاعلة ومؤثرة ، في المجال المعنوي على حد سواء ، وهي قدرة تنمو وتتطور ولا تقف عند حد معين ،

٣ - خبرة مكتسبة متراكم تومختزنة في رصيد الانسان الحضاري(١٠) وتسفر عنها وتضيفها وتختزنها وتصقلها ، تجارب حركة الحياة على المدى الطويل ، ودروس الصمود والتصدى في مواجهة التحديات الصعبة عليها الدرب ، وتتوارثها الأجيال فتعتمد عليها وتطورها ، وتكون هـنه الخبرة المكتسبة في اطار الممارسة العملية ، وسيلة الانسان التي يتعلم بموجبها دائما ، كيفية التعامل مع الواقع الطبيعي والمصادر في ربوع الأرض ، وجني ثمرات هذا التعامل وترسيخ حد المصالحة بين الانسان والطبيعة (١١) ، وفضلا عن ذلك كله ، هي خبرة مهيساة لأن تزيد وتربو ، ولأن تصالحها

 <sup>(</sup>٩) المنح هو المحرك والمدبر ، وهو مستودع الفدرة العقلية الكامنة ، وهو المخزل الذي يختزن مقومات هذه الفدرة فلا تضبع .

هارولد بيك وجون فلير : الأزمنة والإمكنة ، القاهرة ( الألف كتاب ) رقم ٣٩ ٠

التجارب وتضيف اليها وتطورها · وهي خبرة ماهرة لدى التعامل الايجابي. مع المصدر الكامن في أي مكان ، ولدى تحويله من معين بكر الى معين منتج ، ولدى العناية به والمحافظة على حيويته وصينانته · وهي لا تفرط أبدا في العلاقة السوية التي ينبغي أن تكون متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ·

وبعزم كل القدرة المبدعة التى يستنفرها التحدى فلا ونم ولن تهدأ أبدا ، وبمهارة الحبرة المكتسبة التى تتمرس فى التعامل الايجابى مسع الارض ، فلا ولم ولن تخيب أبدا ، يقدم الانسان اقداما ناجحا على بعض أهم هذه المصادر الكامنة ، ويتولى هذا الاقدام مهمة البحث عنها فى المكان، كما يتولى أيضا مهمة التعامل معها تعاملا مثابرا ، بكل قوة فعل العمل الايجابى ، وبكل أساليب ووسائل تكنولوجية العصر ، من أجل أن تجاوبه وتعليه وتابى طلبه ويأخذ منها ، لحساب الهدف الاقتصادى ،

ويضع هذا التعامل الايجابي أسس العلاقة الاقتصادية بين الانتهاج والاستهلاك ، في شكل جديد ، وتمسك يد الانسان بزمام الانتاج الاقتصادي في المكان ، ويرسى هذا التعامل قواعد وأصول تنظم العلاقة الاقتصادية ، بين ما يطلبه التعامل من المعين موضع العناية والاهتمام في جانب ، وما يعطيه أو ينتجه هذا المعين الذي يجاوب هذه العناية والاهتمام ، بل قل أن هذ التعامل ، بكل قوة ومهارة وخبرة فعل العمل الايجابي ، الذي يبشر بالاتجاه الى الهدف الاقتصادي ، يصطنع لبنات ، يصفها ويصطنع بها بنية نظام اقتصادي (۱۲) ، •

<sup>(</sup>۱۰) يضم هذا الرصيد الحضارى أو ينطوى على وسائل وأدوات مادية ، وعلى وسائل معنوية • وتتولى المقدرة المبدعة العناية بهذا الرصيد وتحافظ عليه • كما تتولى ايضا تطوير فن وتكنولوجيا صياغة أو صناعة هذه الوسائل • ويسعف عامل المصادفة في بعض الأحيان هذه القدرة المبدعة ويلهمها •

<sup>(</sup>۱۱) حد المصالحة بين الانسان والطبيعة ، حد متغير ، ويتغير هذا الحسد الذي يكفل التعايش من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ، بل هو حد يتغير في نفس المكان من زمان الى زمان الى زمان الخير ، ويحدث التغير عندما ينقض الانسان ويعترض على بنود هذه المصالحة، ويمتلك الوسيلة الحضارية التي يغير بموجبها هذا الحد لحسابه ، ويحدث التغير أيضا عندما تنقض الطبيعة وتدمر بنود هذه المصالحة وتعتدى على حق التعايش في المكان ، وتغير هذا الحد على حساب الانسان ، وجولات الصراع بين الانسان والطبيعة لا تتوقف أبدا ، وفي ختام كل أجولة ، يكون التصالح وتوضع البنود التي يتحدد بموجبها حد المصالحة بين الانسان والطبيعة ، (۱۲) يرى رجال الاقتصاد أن عدة عناصر قابلة للتغير وخاضعة بذاتها للتفاعل والتأثير المتبادل ، تشترك هجتمعة في صياغة وبناه النظام الاقتصادى ، وتتمثل هذه العناصر في :

وما من شك في أن هذا التعامل بين الانسسان وموارد الأرض ، كان تعاملا اقتصاديا بالضرورة • بل قل هو تعامل يسعى الى استكمال مقومات النظام الاقتصادي وبنائه البسيط • ولقد تطلع هذا التعامل ، الذي يوظف هذه الخبرة المكتسسبة ، ويستنفر القدرة المبدعة ، ويطور الوسسيلة الحضارية ، الى محصلة هذا الجهد الاقتصادي وطلب انتساج المعين أو المورد المستخدم • كما يتطلع هذا التعامل الاقتصادي الى تنظيم العمل وضبطه ، في طلب الانتاج الاقتصادي الدائم •

ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا ، كيف يحمـــل الانسان على عاتقه آداء دوره الاقتصادى الايجابى فى هذه المبادرة الاقتصادية المهمة ، كما يدرك أيضا كيف تصطنع هــــنه المبادرة خيوط العلاقات فى نسيج التشكيل الاجتماعى ، وتجسد المصلحة الاقتصادية فى الانتاج مبررا مناسبا لتلاحم لبنات التجمع فى اطار التشكيل الاجتماعى فى المكان ،

ويتولى الانسان بموجب هذا كله ، أمر الانتاج فعلا ، ويسيطر على أهم مقوماته • وهذا الانتاج فى اطار هذه المبادرة الاقتصادية ، لحسلب التشكيل الاقتصادى ، هو عين ما نعنى به الانتاج الاقتصادى • وهو أيضا الانتاج الذى يجاوب الطلب ويواصل العطاء • وهو أيضا الانتاج الذى يطاوغ ارادة الاستهلاك ، حتى وهى تطوعه وتسيطر عليه فى المكان •

ومفيد جدا ، أن يتعلم الانسان في العصر الحجرى الحسديث ، كيف يستأنس الحيوان ، بل تعلم كيف يختار الحيوان الانسب ويروضه ويقترب منه ويعايشه ويكسب وده ، وصحيح أن الكلب رافق الانسان لفترة طويلة، واعتمد في غذائه على بقايا وفضلات غذاء الناس, في المكان ، ولكن الصحيح أيضا أنه ساعد الانسان على استئناس الأغنام والماعز(١٣) ، وهذا معناه اتجاه انساني حصيف الى اختيار الحيوان آكل العشب لكي يقتني منه القطعان ، ومعناه أيضا اتجاه انساني موفق ، الى حسن استخدام وتوظيف النمو النباتي الخضرى في هساحات واسعة ، في خدمة وتوفير الغيان

للقطيع(١٤) •

ومن ثم يتفرغ الانسان ، ويعمل في انتاج الغذاء الحيواني انذي يحصل عليه من حيوانات القطيع ، اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ، ومثمر جدا هذا الانجاز العظيم ، الذي يرسخ قيمة اقتصادية جديدة ، في مجل السيطرة على نوع من أنواع الانتاج الاقتصادي ، بل قل أن هذا الانجاز يخدم سيادة الحضور الانساني في المكان ، عندما يلبي هدذا الانتاج الحيواني الاقتصادي(١٥) حاجة الانسان وهو يطلب ، أو عندما يمسك الانسان بزمام هذا الانتاج الاقتصادي ويحصل منه على الكم والكيف الأنسب ويجدوب الطلب لحساب الاستهلاك البشرى ،

ومفيد جدا ، أن يتعلم الانسان في العصر الحجرى الحسديث ، كيف يستأنس النبات ، بل تعلم كيف يختار النبات الأنسب في المكان ، ويطوعه ويغرسه ويربى عوده في مساحات من الأرض(١٦) ، وصحيح أن عمليسة الزراعة قد تأنت كثيرا ، وكانت التجربة على المدى الطويل من فجر العصم الحديث الحديث ، ولكن الصحيح أيضا أن هذا التأني ودروس هذه التجارب

<sup>(</sup>١٤) وفر هذا الانتاج الحيواني الاقتصادي اللحوم لحساب الغذاء والجلود لحساب الكساء في البداية • ولقد تأخر الحصول على الألبان من الحيوان لحساب الاستهلاك ، بعض الوقت •

<sup>(</sup>١٥) صحيح ان طلب الغساء من المراعى الطبيعية حيث تمسك الطبيعية بزمام نمو المشائش والاعشاب ، يضم مصلحة القطيم فى قبضة عوامل ومقومات الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى • وصحيح أن الحركة الفصلية فى أنحاء المرعى الواسع أو انتقال فى دبوع مساحات المراعى الفسيحة ، تواجه فعل وتأثير المتغيرات التى تنهك هذا الانتاج الطبيعى ونزثر على التوازن الحيوى • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن اعتماد الانسان على انتاج الجوان الذي يحصل على غذائه من المراعى الطبيعية لا يمنى أبدا استسلام الانسسان للانتاج الطبيعى على نحو ما كان يستسدم فى المصر الحجرى النديم • وحتى لو كانت هناك شبه استسلام وبنبغى أن نذكر كيف يرتبط بهذه الشبهة التحرك والانتقال احيانا والفراد أحيانا أخرى عندما تسوء احوال المراعى الطبيعية •

<sup>(</sup>١٦) نظرية جوردن تشايلد Childe ، من أفضمال النظريات التى تناقش موضوع استئناس النبات والتحول الى الزراعة ، وهو حريص على تصور العلاقة بين التغمير المناخى فى نهاية البلايستوسين وقبام الزراعة ، ويتصور أنها نشأت فى مساحات مناسبة فى بعض الواحت حبث يتوفر مورد الماء الباطنى ، أو على ضفاف بعض الأنهار ، أو فى بطون بعض الأودية .

Childe, G.V: What happened in History London, 1942.

على المدى الطويل ، قد علمت الانسان ، كيف يحسن اختيار النبات الأصلح ويغرسه في مساحات مناسبة من الأرض ، وكيف يوظف التربة في الأرض الانسب لزراعة بعض المحاصيل ، وكيف يقدم ويطور الخبرة المكتسبة في زراعة المحاصيل ،

ومن ثم يتفرغ الانسان ، ويعمل في انتاج الغذاء الزراعي الذي يحصل عليه من الارض المنزرعة ، اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ، وهثمر جدا هذا الانجاز العظيم ، الذي يرسخ قيمة اقتصادية جديدة ، في مجال السيطرة على نوع من أنواع الانتاج الاقتصادي ، بل قل أن هذا الانجاز يخدم سيادة الحضور الانساني في الملان ، عندما يلبي هذا الانتاج الاقتصادي حاجسة الاستهلاك وهو يطلب ، أو عنسدما يمسك الانسان بزمام هذا الانتاج الاقتصادي ، ويحصل منه على الكم والكيف الأنسب ، ويجاوب الطلب لحساب الاستهلاك البشري ،

ومن غير أن يبحث الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي عن المكان أو عن الموطن (١٧) ، الذي يشهد بداية هذا التحول الاقتصادي انعظيم ، أو عن الأيدى التي فجرت بدايات هنه الثورة الاقتصادية الانتاجية الرائدة ، لساب هذا التحول الانتاجي ، ينبغي أن يطرى هذا الانجاز الاقتصادي ويشيد به ، بل ينبغي أن يرجع اليه كل نتائج التحولات الاجتماعية والحضارية والسياسية والاقتصادية ، التي تشد أزر الحياة وحركة التقدم على درب الحياة ،

وقل أنه فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، يقدر ويحسن تقويم هذا الانجاز الاقتصادى العظيم • كما يعرف جيدا كيف يؤمن هذا التحول المثير من جمع الغذاء والبحث عنه فى أى مكان الى انتاج الغذاء والحسول عليه من مكان معين • وانتاج الغذاء الزراعى ، هو الذى ينهى امتثال حضور الانسان وبقائه للانتاج الطبيعى ، ويرسخ وجسوده واستقراره فى ربوع المكان • ويخفف انتاج الغذاء عنه أعباء الفرار والمغادرة ، تحت وطأة وضغوط نقص الغذاء من مكان الى مكان آخر •

<sup>(</sup>۱۷) هناك اتفاق على أن جنوب غرب آميا هو الموطن الأول للزراعة ، وعلى أن القمح البرى من نوع Emmer ، والشمعير كانا من أول أنواع الحبوب الفذائية التي زرعت في هذا المرطن ،

راجع : محمد السيد غلاب ، المرجع السابق •

ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا ، أن يتمرس الانسان ويكتسب الخبرة في توظيف الرعى والزراعة ، توظيفا اقتصاديا ناجحا ، في انتاج وعرض الغذاء والكساء ، ومنتجات متنوعة كثيرة أخرى ، وما من شك في أن همذا الانتاج الاقتصادي المتنوع ، يغطى الضروريات ويلبي الطلب ويجاوب حاجة الاستهلاك ، ومن ثم يؤمن الحياة ععلا ، ويجمع شمل الناس ويقوى علاقة المصلحة المشتركة والمتبادلة بينهم ، ويؤلف من هذا الجمع ، في اطار عمل منظم ، يشترك كل فرد فيه في هذا الانتاج الاقتصادي ، لحساب الجماعة ، تشكيلا اجتماعيا مناسبا ،

ومغيد جدا حضاريا واجتماعيا ، أن يشترك أفراد الجماعة في هسندا الانتاج الاقتصادي في المكان ، اشتراكا يكفل العلاقة الاجتماعية ويحقق الأمن الجماعي على الطلب بالكم والكيف المناسب ، لحساب الاستهلاك ، وما من شك في أن هذا الأمن ، هو الذي يخفف عن كاهل مستوى المعيشة ، على مستوى الفرد والجماعة ، أسباب التخبط الشديد بين حد الكفاية تارة وحد الكفاف تارة أخرى ، وما من شك أيضا في أن العلاقة الاقتصادية هي التي تشد أوصال الجماعة في تشكيل اجتماعي مناسب ، لحساب الهدف الاقتصادي الانسبرك ، ويثبت هذا الهدف الاقتصادي التشكيل الاجتماعي في المكان المعين الأنسب ، ويكفيه مشعة الانتقال المستمر والفرار الدائم من مكان الى مكان أخر ،

ولكن المفيد حقا أكثر من أى شيء آخر ، حضاريا واجتماعيا واقتصاديا، هو الموقف الاقتصادي الجديد الذي يكفل التعايش ويؤمنه في المكان وفي حذا الموقف الاقتصادي ، يتعلم الحضور البشرى الاجتماعي بكل موجبات حذا التحول الاقتصادي العظيم ، وبكل نتائجه الحضارية والاجتماعيدة والاجتماعيدة يعلم والاقتصادية ، كيف يمسك بزمام الانتاج الاقتصادي ومقوماته ، كما يتعلم كيف يسيطر عليه جيدا لحساب الاستهلاك البشرى ، ومن خلال هده السيطرة المباشرة ، يعرف الحضور البشرى الاجتماعي ، جيدا موجبات السيطرة على العلاقة التي تبقى على أو التي تحافظ على التوازن الاقتصادي الصحيح بين الانتاج والاستهلاك ، في المكان وفي أي مكان ،

وهكذا يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي لماذا وكيف ينبغي أن يجسد معنى ومغزى أهداف ونتائج هذا التحول الاقتصادي الانتاجي المثير، على تاريخ حياة الانسان ، على الأرض ، بل يعرف أيضا لماذا وكيف ينبغي أن يقوم هذا التحول التقويم الجغرافي الصحيح ، حضاريا واجتماعيا ، في

ظل الأمن الحقيقى على المصير الاقتصادى ، وفى اطار مفاهيم السيادة وارتقاء قمة الوجود الحيوى في ربوع الأرض ·

ومن ثم يفلح التقويم الجغرافي في بيان وتجسيد الفرق الكبير بين استهلاك غير متحرر لا يسيطر على الانتاج الطبيعي ، ويخضع أو يستسلم لفعل كل المتغيرات التي تؤثر في عطائه زيادة أو نقصانا ، في مرحلة الضيافة ، واستهلاك متحرر يسيطر على أهم مقومات الانتاج الاقتصادي ، ويهيمن على كم وكيف هذا الانتاج ، في مرحلة السيادة ، وقل بكل اليقين أنه ليس هناك أهم أو أجدى اقتصاديا من هذا التحول الاقتصادي العظيم على درب الحضارة ، وهو بكل تأكيد التحول الاقتصادي يحرر الاستهلاك من وطأة وضغوط الانتاج الطبيعي ، ومن تسلط التوازن الحيوى على أمن الحضور الانساني ومصير حياته ، في أي مكان ،

#### \* \* \*

## تحرير ادادة الاستهلاك البشرى:

تحرير ارادة الاستهلاك ، في مقابل السيطرة على أهم مقومات الانتاج، يحمل أكثر من معنى • ويوجه حركة الحياة على الدرب ومن خلال الهدف الاقتصادي ، الى أكثر من نقطة تحول مثيرة ، اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا وسياسيا ، على هذا الدرب الطويل • واعتبارا من العصر الحجرى الحديث ، يجنى الحضور البشرى ثمرات هذا التحول أو التغير • بل هو يضيف هذه الثمرات إلى رصيده الذي يرسى قواعد سيادته على الأرض •

وتحرير ارادة الاستهلاك ، تعنى تحرر الحضور البشرى من الامتثال أو الاستسلام للواقع الطبيعى ، الذى يؤثر فى الوجود الحيوى فى المسكان ، ويتلاعب بالتوازن فيه ، وتعنى أيضا تحرر أيدى الحضور البشرى من مذلة الطلب والاستجداء من الانتاج الطبيعى ، وهو يعطيه أحيانا من غير قصور أو تقصير ، أو وهو يخذله أحيانا آخرى دون عناية أو اكتراث ، ولكن هذا التحرير ، لا يعنى فى نفس الوقت ترك الحبل للاستهلاك على الغارب ، ولا يعنى أبدا اباحة الطلب الى الحسمة الذى يعبث فى الأرض أو يعيث فيها فسادا ، وهذا العبث ، وهذا الافساد فى الأرض ، من أجل الطلب لحساب الاستهلاك ، ليس من حق السيادة فى شىء ،

وتحرير ادادة الاستهلاك ، في مقابل السيطرة على أهم مقومات الانتاج

الاقتصادى فى ربوع الأرض ، يحقق مكاسب كثيرة لحساب حضور الانسان ودعم وتثبيت انتشاره على أوسع مدى فى أنحاء الأرض ، بل هو يعنى ـ بكل تأكيد ـ ضبط أو انضباط العـــلاقة والمحافظة على التوازن بين الانتـاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ، ولا يترك هذا الضبط أو الانضباط لاى من هــذين الطرفين أن يتلاعب ، أو أن يستخف بالآخر ، وهـذا هو عين ما تعنيه السيادة والهيمنـة على الأرض ، فى اطار المصالحة بين الانسـان والطبيعة فى المكان والزمان ،

وتحرير ارادة الاستهلاك ، وهي أهم وأخطر انجاز تسفر عنه الشنورة الاقتصادية الانتاجية الكبرى ، يحقق أيضا التغير الاقتصادى • ويوظف هذا التغير الاقتصادى توظيفا تلقائيا وحسنا ، في احداث وصياغة التغير الحضارى والتغير الاجتماعى ، بكل نتائجه الايجابية المفيدة ، وبكل آثاره الجانبية السلبية ، لحساب الحضور البشرى في أي مكان يتعسايش في تصالح مصح الطبيعة في ربوعه ، ويفرض سيادته عليه •

وما من شك فى أن مجمل هذا التغير الاقتصادى والاجتماعى والحضارى سواء تاتى متواليا او تأتى متوازيا ، يؤمن الحضور البشرى الى الحد ، الذى يستشمعر بموجبه معنى ومغزى السيادة على الأرض • كما يستشمعر بموجبه ايضا مبلغ استحقاقه لهذه السيادة ومقدار مسئوليته عنها فى المكان • وبناء على هذا الاستحقاق ، وتأسيسا على هذه المسئولية ، يتحمل الحضور البشرى على عاتقه ، مسئولية أو أمانة العناية بالعسلاقة بين الانتاج الاقتصادى ، والاستهلاك البشرى • كما يئرس اهتمامه بالضرورة للمحافظة على هسنده العلاقة وعدم التفريط فيها •

ويبيح هذا التغير الاقتصادى بكل نتائجه الاقتصادية والاجتماعية والمخضارية للحضور البشرى ، أن يواجه أعباء الحياة على الدرب ، فى وضع اقتصادى جديد ، وفى تشكيل اجتماعى جديد ، وفى أسلوب حضارى جديد ، وينطلق هذا الحضور البشرى على الدرب ، وحق السييادة على الأرض فى يمينه ، ومسئولية المحافظة على العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاسستهلاك البشرى فى يساره ، ويحق له أن يرسخ حضوره ، ويؤمن سيادته ، وهو يطلب ويتطلع الى نمط أو أنماط الحياة الأفضل ، وقل انه ينهى ويتخلص من كل أعباء الماضى التي كانت تفزعه وتشقيه بحثا عن حاجته وطلبه من الانتاج الطبيعى ، وهو لا يسيطر على مقوماته ،

ويواجه الحضور البشرى أعباء الحياة ، وعليه بكل نتائج هذا التغير الاقتصادى والاجتماعى والحضارى أن يضع الحد الجديد للمصالحة بينه وبين الطبيعة ومن خلال هذا التعايش الذى يحدد مداه حد المصالحة فى المكان ، يسيطر الحضور البشرى على الانتاج الاقتصادى ويصبح له حق الطلب وحق تنويع الطلب وتعدد السلع والمنتجات ، فى مقابل العمل والتعامل بوسيلة العصر الحضارية مع المورد المتاح وهذا هو أهم نتائج التغير وذلك أنه فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم كإن من شأن الحضور البشرى أن يطلب لحساب الاستهلاك وأن يحصل على ما يجد فقط ولكن فى هذه المرحلة اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ، يصبح من حقه أن يطلب ما يريد ، وأن يحصل على ما يختاره أو يبتغيه (١٨) ، ومن واجباته أن يقدم الجهد والعمل نظر هذا الحق و

والفرق كبير جدا بين أن يتعايش الحضور البشرى فى المكان ويطلب ما يجد ويحصل عليه لحساب الاستهلاك ، وأن يتعايش ويطلب ما يريد ، ويقدر على انتاجه والحصول عليه ، ومن أجل هذا الفرق الذى يجسد معنى ومفزى حرية الطلب وتحرير ارادة الاستهلاك ، يتحمل الحضور البشرى فى المقابل ، كل الأعباء والمسئوليات ويستخدم كل الوسائل المتاحة ، التى ينبغى أن يغير بموجبها حد المصالحة بينه وبين الطبيعة ، حتى يهيمن عسلى الانتاج الاقتصادى ، ويسهطر على مقوماته وسبل الحصول عليه .

وفى مقابل هذا العطاء السخى الذى يؤمن الانتاج الاقتصادى بموجبه حاجة الطلب ، وفى مقابل تحرير ارادة الاستهلاك الذى يؤمن التعايش بموجبه حق السيادة فى المكان والزمان ، يلتزم الحضور البشرى انتزاما قويا بالعمل لحساب الانتاج • كما يلتزم أيضا بالمحافظة على موجبات التوازن الاقتصادى ، بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى • ويكون الالتزام بالعمل أمرا هينا فى اطار الخبرة المكتسبة وتكنولوجية العصر آنذاك • ولكن الالتزام الأهم فعلا ، هو ذلك الالتزام الذى يعرف بموجبه كيف يحافظ على حد المصالحة بينه وبين الطبيعة لحساب التعايش وأوضاعه الجديدة والمتجددة ومن ثم يعرف كيف يحافظ على المعين الذى يتعامل معه ويأخذ منه ، وكيف يصون ني نفس الوقت موجبات التوازن بين العرض والطلب •

 <sup>(</sup>۱۸) حق الاختيار لا يعنى أبدا التدلل فى الطلب والخصول عليه • بل يعنى اختيار
 الأنسب من السلع والمنتجات التى تلبى ونصلح وتناسب حاجة الاستهلاك •

وتقتضى طبيعة هذا الالتزام الصعب اليقظة لكيلا تنقض الطبيعة على التعايش وتغير حد المصالحة على حسابه ، في المكان ، وتنتهك سيادته ، ومن ثم يلتزم العمل والاجتهاد بكل موجبات الضبط الحاكم لعملية الانتساج الاقتصادي ، والعمل والعناية بكل موجبات الضبط الحاكم للاستهلاك البشرى في وقت واحد ، وهذا لا يعنى شيئا ، غير أن الالتزام يكون حاكما ومحكوما، عي وقت واحد ،

وبموجب هذا الالتزام الحاكم والمحكوم ، يطمئن التعايش وأوضاعه الجديدة والمتجددة • ويجمع الحضور البشرى في اطار هذا التعايش ، بسين التنعم بالأمن الاقتصادى في جانب ، ومسئولية المحافظة على موجبات هذا الأمن في المكان والزمان ، في جانب آخر • بمعنى انه الالتزام البشرى الذي لا يؤدى الى تفريط في شأن الانتهاج الاقتصادى ولا يؤدى الى افراط في الاستهلاك البشرى •

ومن ثم قل بكل اليقين بأن تحرير ارادة الاستهلاك من تسلط أو من سيطرة أو من ضغوط الانتاج الطبيعى وفعل المتغيرات التى تؤثر فى كم وكيف العطاء فى المكان ، يعطى الحضور البشرى زمام مصيره الاقتصادى ، فى اطار التعايش وأوضاعه الجديدة والمتجددة • بل قل أن هذا هو الانتصار الايجابى الذى يؤكد للحضور البشرى حق السيادة على الأرض • ولكنه ، فى نفس الوقت لا يطلق له الحبل على الغارب ، ولا يعفيه أبدا من مسئولية المحافظة على هذه المكاسب وفى مقدمتها السيادة فى أى مكان •

#### \* \* \*

# التعايش والسيادة على درب النضج:

عندما يكفل تحرير ارادة الاستهلاك الحسد الأفضل ، أو الأنسب من الطلب ، لحساب الأمن الاقتصادى في المكان ، يستشعر الحضدور البشرى الاطمئنان على المصبر الاقتصادى في اليوم الحاضر وفي الغد القريب والبعيد وصحيح انه ينكب على العمل والانتاج في المكان ، ولكن الصحيح أيضا انه يعتنى وهو سيد مصيره الاقتصادى ، بتنظيم حضوره الاجتماعي في هسسالة المكان ، وما من شك في أن حبكة التشكيل الاجتماعي في المكان ، مسالة صيوية ، الى حد كبير ،

وحبكة التشكيل الاجتماعي في المكان ، هي التي تسعف العمل وتنظم

الأداء • وهى التى تربط وتشد أوصال الحضور الاجتماعي ، فى اطار مصلحة عامة متبادلة فى المكان • وهى التى تكفل حق الفرد ، فى اطار التسكيل الاجتماعي ، وحق التشكيل الاجتماعي على الفرد • بل قل ـ بكل اليقين ـ أن هذه الحبكة تؤمن التعايش وترسخ السيادة التى يشهد أزرها الأمن الاقتصادى فى المكان ، أى مكان وكل مكان •

وقل – بكل اليقين – أن تحرير ارادة الاستهلاك الذي يضع الأساس العريض للأمن الاقتصادي في أي مكان ، يطلق عنان الثورة الحضارية وتمضى هذه الثورة الحضارية وتمضى معها موجبات السيادة على درب النضج والمضى على درب النضج معناه التوجه البشرى الصحيح الى ما هو أفضل اقتصاديا واجتماعيا ، بكل الرصيد من القدرات المبدعة ، والخبرات المكتسبة، في كل مكان ومعناه أيضا التوازي والتوازن والتزامن بين خطوات ومراحل النضج الاقتصادي ، والنضج الاجتماعي والنضج الحضاري على الدرب الطويل والنصة المحتماعي والنصة الحضاري على الدرب

وتجسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية وهي تقوم مفهوم التعسايش في المكان والزمان ، طبيعة وكنه العلاقة بين الثورة الحضارية والثورة الاقتصادية والثورة الاجتماعية ، وهذه العلاقة لا تمثل علاقة صحبة مجردة بل هي علاقة تأثير متبادل فيما بينها ، يؤثر على حركة الحياة ، ومضى سيادة الحضور البشرى على الدرب ، في الاتجاه الصحيح الى ما هو أفضل اعتبارا من العصر المجرى الحديث ، أو ما يعادل ٧٠٠٠ سمنة قبل الميلاد ، ولا شيء يؤمن هذه العلاقة ويحافظ عليها ، ولا شيء ينسق هذا التأثير المتبادل بموجب هده العلاقة ، غير الأمن الاقتصادي في المكان والزمان ،

وصحيح أن هناك فاصل زمنى طويل جدا ، بين تفجر الثورة الحضارية فى العصر الحجرى القديم ، وتفجر الثورتين الاقتصادية والاجتماعية فى العصر الحجرى الحديث ، وصحيح أن الثورة الحضارية وهى الأسبق ، أطلقت عنان الطلب لحساب الاستهلاك وتمادت المتغيرات الحضارية وشاركت المتغيرات الديموجرافية والمتغيرات الطبيعية ، فى التلاعب بالتوازن الحيوى وبمقدرته على الانتاج الطبيعي وباستجابته وعطائه ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن الثورة الاقتصادية واتجاهاتها الانتاجية وليد شرعى لهذه الثورة الحضارية ، تأخرت أو تأنت ولادته كثيرا ، وأن الثورة الاجتماعية وليد شرعى لهسنده الثورة الاقتصادية الانتاجية لم تتأخر ولادته أبدا ،

ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، كيف تتأبط الثورة الخضارية الثورة الاقتصادية في ذراعها الأيمن ، والثورة الاجتماعية في ذراعها الأيسر ، وتمضى على الدرب و وتكون خطوات هذه المسيرة على درب النضج والتطور ، راسخة لحساب سيادة الحضور البشرى ، في المكان والزمان ، بل قل بكل اليقين بأن هيذا التآخي والترابط الذي يكفل التوازي والتوازن والتزامن بين هذه الثورات على الدرب ، يعدل حد المصالحة لحساب التعايش في المكان ، وهو يعمل ويضيف في تنسيق بديم ، لحساب سيادة الانسان على الأرض ، منتجا ومستهلكا ،

واعتبارا من العصر الحجرى الحسديث ، الذى تتفجر فيه هذه الشورة الاقتصادية باتجاهاتها الانتاجية ، في مكان ما ، أو في أكثر من مكان(١٩) . يصبح الحضور الانسساني ، بكل موجبات هذه الثورة ، وبكل نتائجها الاقتصادية والحضارية والاجتماعية منتجسا ومستهلكا ، وصحيح أن بعض عناصر الحضور البشرى كانت تعمل في حقل الانتاج الاقتصادي ، وأن كل عناصر الحضور البشرى ، كانت تطلب وتتنعم بالحصول على الطلب لحسباب عناصر الحضور البشرى ، ولكن الصحيح أيضا. أن اجتهاد أو انجاز هذا البعض المنتج في المكان ، هو الذي يتوج الانسان وحضوره الفعال ، سيدا على قمة الوجود الحيوى في أي مكان ،

وهذا هو أهم بعد مثير فى الرؤية الجغرافية للوضع الاقتصادى الجديد، الذى تسفر عنه الثورة الاقتصادية الانتاجية • وبموجب هذا البعد وتأسيسا عليه ، ندرك ـ بكل الوضوح ـ معنى ومغزى :

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱۹) هناك اختلاف نى الرأى بين الباحثين عن تفجر هسده النورة الانتاجية الأولى و ويختلف الباحثون ويعنقد البعض أنه ربما عرف الانسان الزراعة فى مكان وعرف الرعى فى مكان آخر مناسب ، نى وقت واحد و ويعترض البعض على هذا التزامن ثم يعضى الجسدل حول المكان الذى نشأت فيه الزراعة وهناك آكثر من نظرية فى اطار هذا الجدل و وتنادى نظرية بأن الزراعة نشأت فى مكن مدين ، ثم النشرت منه الى أنحاء العالم من خلال الانتشار المنارى و وعر نظرية اخرى على نشأة الزراعية المستقلة فى أكثر من مكان ، وفى أكثر من زمان ،

راجع : محمد السيد غلاب الجنر افية التاريخية ، ص ٣٣٤ ـ ٢٠٥ Sauer, C.O : Agricultural Originst Dispersals N.-Y. 1952.

Coulborn, R.: The Origin of Civilized Societies, London, 1959.

أولا - التحول الذي يضع التعود الاستهلاكي وهو فطرى ، في موضع التغيير ، واكتساب حقوق التمادي في الطلب والتنوع في الطلب ، واحتيار الطلب ، وتوظيف المتحالف المنساسب ، في حفز الانتساج الاقتصادي تم السيطرة على مقوماته وعلى استجابته استجابة مناسبة ،

تانيا \_ التحول الذي يضع الانتاج الاقتصادي وهـو انجاز مكتسب وأمانة في عنق العمل ، في موضع الاستجابة للطلب والاستماع اليه الى احد الذي يطاوعه ويجاوب حاجته الى التغيير ، وتوظيفه التوظيف المناسب ، في خدمة الاستهلاك البشري واتجاهاته وتطلعاته ،

وكان حتما أن يعمل التغير الخضارى ، لحساب هذا التحول الاقتصادى الانتاجى ، وأن يشد أزر الانسان ، حضورا ومصيرا ، ومنتجا ومستهلكا ، فى المكان والزمان • وكان حتما أن يعمل التغير الاجتماعى لحساب هذا التحول الاقتصادى الانتاجى أيضا ، وأن يؤلف ويبتنى التشكيل الاجتماعى ويصنفه ، منتجا ومستهلكا ، فى الزمان والمكان • ثم كان حتما أن تمضى خطوات أو مسيرة هذا التحول الاقتصادى الانتاجى ، فى اطار التغير الحضارى ودعمه ، وفى اطار التشكيل الاجتماعى وتضامنه ، لكى تضع صيغة جديدة مناسبة اللبناء الاقتصادى وتركيبه الهيكلى •

ويجسد التحول الاقتصادى في صلب هذه الصيغة \_ بكل العناية \_ العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ، وفي اطار التأثير المتبادل بينهما . كما يجسد أيضا التوازن الحقيقي بين حاجة العرض للطلب ، وحاجة الطلب للعرض ، وحتمية أن يحافظ كل منهما على الآخر ، وهذه هي أهم مؤشرات المضي في الاتجاه الصحيح اقتصاديا .

وبموجب الصحبة بين التحول الاقتصادى والتطور الحضارى والترابط الاجتماعى ، تمضى هذه الصيغة الجديدة للبناء الاقتصادى ، وتنجح العلاقة الجديدة المتزنة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ، فى الانتصاد للساب الحضور الانسانى وحركة الحياة فى المكان ، بل قل يصبح المضور البشرى ، بكل رصيد هذه الصحبة ، وبكل جدوى هذه الصيفة ، وبكل تفاعلية هذا الانتصار ، مهيمنا على الانتاج الاقتصادى وعلى الاستهلاك البشرى مكان ،

وبموجب مستده الهيمنة ، يسيطر الانسان على كم وكيف الانتساج الاقتصادى خلطاب الاستهلاك • وهذا هدف اقتصادى • كما يسيطر أيضا

على الطلب وتطلعاته واتجاهاته ، لحساب الانتاج الاقتصادى • وهذا هدف اقتصادى آخر • وفى نفس الوقت الذى يجاوب الهدف الاقتصادى فيه التعايش ويحدد له حد المصالحة الأفضل فى الزمان والمكان ، يجارى هدذا الهدف الاقتصادى اتجاهات التطور الحضارى والترابط الاجتماعى ، وهمسا يصطنعان معا الهدف الاجتماعى والهدف الحضارى •

ومن أجل هذه الأهداف المتداخلة في مسيرة السيادة على درب النضج ، يتعلم الحضور البشرى ويتقن جدا مواجهة التحدى الذي يضغط أو ينتهك حد المصالحة على حساب التعايش ، أو الذي يعترض سبل المضى الناجع في عملية الانتاج الاقتصادى والهيمنة عليه و بل قل أنه يتعلم كيف يبطل مفعول هذا التحدى ويطوعه لحساب العملية الاقتصادية الانتاجية ، التي تجاوب وتدعم وتشد أزر التفتح الحضارى والترابط الاجتماعي ، أو التي ترسخ وتثبت أركان التعايش في المكان و

وهذا هو التحول الناجع اقتصادیا اعتبارا من العصر الحجری الحدیث ، لانه ینهی هیمنة الانتاج الطبیعی ، ویحرر ارادة الاستهلاك ، وهو الذی یضم زمام الانتاج الاقتصادی أمانة غالیة فی عنق الحضور الانسانی ، لكی یحافظ علی المصلحة الاقتصادیة ولا یستخف بها أبدا ،

وهذا هو التحول الناجع حضاريا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ، لأنه يوظف الانجاز الحضارى ، توظيفا مناسبا ، يسعف ويشد أزر الحضور الانسانى ، وهو الذى بعينه فى حمل أمانة الانتاج الاقتصادى فى عنقه ، لكى يحافظ على البنية أو التوليفة الحضارية ،

وهذا هو التحول الناجح اجتماعيا اعتبارا من انعصر الحجرى الحديث ، لأنه يكفل سيادة الحضور البشرى فى اطار التشكيلات الاجتماعية فى ربوع الارض • وهو الذى يعزز وجوده الاجتماعى الذى يصون أمانة الانتساج الاقتصادى فى عنقه ، لكى يحافظ على التشكيل الاجتماعى فى مكان السيادة على درب النضج •

وانهاء هيمنة الانتاج الطبيعي الذي ينهى تسلط الطبيعة الكامل علل الطلب ، ومى تتلاعب بحاجات الحضيور البشرى ، وتهدد أمنه ومصيره الاقتصادى من خلال أي شكل من أشكال الحلل في التوازن الحيوى ، الذي يسىء اساءة بالغة الى العسلاقة بين الإنتاج والاستهلاك ، انتصار عظيم

اقتصادیا وحضاریا واجتماعیا ، لحساب التحرر والبحث عن السیادة ، ومع ذلك فان الانتصار العظیم الذی یبحث عن ، ویصطنع ، ویرسنج السیادة فی أی مكان علی الأرض ، لا یعنی أبدا ، بل ولا ینبغی أن یعنی أبدا انفصام الصلة ، أو التهاون أو التفریط فی العلاقة ، بین العرض والطلب ، ولكنه یعنی بالضرورة أن تغیر الأوضاع الاقتصادیة فی صحبة التغیر الاجتماعی ، والتغیر الخضاری ، وفی ظل انتصارات الثورة الاقتصادیة الانتصاحیة التی تحرر ارادة الاستهلاك ، تعطی الحضور الانسانی حق صیاغة هذه العلاقة من جدید ، لکی تصون مسیرة السیادة علی درب النضیخ الاقتصصادی والنمو الحضاری والتطور الاجتماعی ،

\* \* \*

## العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك:

وضع الانسان في مكان السيادة على الأرض ، وهو منتج ومستهلك في وقت واحد ، يجب أو يفض أى علاقة قديمة بين الانتساج والاستهلاك في العصر الحجرى القديم • ويستوجب هذا الوضع الجديد \_ على الأقل \_ اعادة تنظيم العلاقه بين الانتاج والاستهلاك • بل قل يستوجب هذا التنظيم ايجاد علاقه جديدة تماما ، تجاوب وتلبى وتخدم مصلحة الحضور الانسانى ، وهو في مكان السيادة ، على درب النضج الاقتصادى والحضارى والاجتماعى • وموجبات وأسس هذه العلاقة بين الانتاج والاسستهلاك في العصر الحجرى القديم ، هي بالقطع غير موجبات وأسس العسلاقة الجديدة ، بين الانتساج الاقتصادى المتحرر في العصر الحجرى الحديث • الاقتصادى المتحرر في العصر الحجرى الحديث •

والعلاقة الجديدة التى تجاوب هذا التغير الشامل ، هى علاقة تخدم التوازن بين الانتاج الاقتصادى الذى يمسك الانسلان بزمامه فى جانب ، والاستهلاك البشرى الذى تتحرر ارادته فى جانب آخر ، وتتوخى هند العلاقة فى شكلها الجديد المناسب ، التوازن الاقتصادى السليم ، بين عرض مناسب بالكم والكيف ، وطلب يجاوبه هذا العرض المناسب ، والاجتهاد الحضارى والاجتماعى وحسن استخدام الخبرة الاقتصادية فى المجتمع الجديد، عو الذى يحقق هذا التوازن الاقتصادى ، وهو أيضا الذى يجيد توظيف موجاته فى المكان والزمان ، بل هو الذى يضع ويرسخ مع مرور الوقت على المدى الطويل ، صيغة هله العلاقة الجديدة والنظام الاقتصادى الذى يحتويها ،

ومن مظاهر التغير الحضارى والاجتماعى ، فى اطار التحول الاقتصادى الانتاجى ، انشطار جموع الناس الى بدو ومستقرين ، ويصطنع الواقـــع الجغرافى الطبيعى فى البيئة موجبات هذا الانشطار الحضارى والاجتماعى والاقتصادى ، بل قل انه يستوجب هذا الافتراق الحضارى ، وتتولى البداوة أمر الرعى والانتاج الحيوانى ، ويتولى الاســـتقرار أمر الزراعة والانتــاج المزراعى ، وبموجب هذا الافتراق الحضارى ، يسير كل فريق منهمــا فى تشكيله الاجتماعى وفى أسلوبه الحضارى ، مسيرته الخاصة على درب النضج ، من أجل الهدف الاقتصادى ،

وفى مجتمع الرّراعة ، يسيط الحضور البشرى المستقر من خلال العمل والأداء فى الحقل ، على الانتاج الزراعى الاقتصادى • ويوظف المزارع المستقر الادخار وتخزين المحصول الزراعى توظيفا جيدا يحافظ عليه ، من أجـــل الاستجابة للطلب المناسب من حين الى حين آخر ، لحساب هذه العلاقة المتوازنة • وعندئذ يكون العرض المناسب من هذا الانتاج الزراعى بالكم والكيف ، الذى يلبى الطلب كلما امتدت يده • ويكون أيضا الطلب المعقول الذى يجاوبه العرض ولا يخذله • وينظم الادخار ويكفل استمرار هــــذا العرض ، الذى يجاوب استمرار الطلب ، فى اطار التوازن الاقتصادى •

وفى مجتمع الرعى ، يسيط الحضور البشرى البدوى ، من خلال الحيازة والعناية فى المرعى ، على الانتاج الحيوانى الاقتصدادى ، ويوظف الراعى البدوى الحركة الفصلية المنتظمة عى ربوع المراعى الواسسعة ، من أجدل الاستجابة للطلب المناسب فى الوقت المناسب، لحساب هذه العلاقة المتوازنة، وعند ثلا يكون العرض المناسب من الانتاج الحيوانى بالكم والكيف الذى يلبى الطلب كلما امتدت يده ، ويكون أيضا الطلب المعقول الذى يجاوبه العرض ولا يبخل عليه ، وينظم التحرك الفصلى ويكفل استمرار العرض الذى يجاوب استمرار الطلب ، فى اطار التوازن الاقتصادى ،

وهكذا يتعلم الحضور البشرى ، من خلال تجربته الاقتصادية وممارسته الحضارية ، وتشكيله الاجتماعى ، فى ربوع الباداوة ، أو فى مواطن الاستقرار ، معنى هذه العلاقة الجديدة ، وجدوى التوازن لحساب هذه العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ، بل يتعلم كيف يصطنع هذه العلاقة وكيف يلتزم بكل موجباتها فى المكان والزمان ، ويحافظ عليها ، العلاقة وكيف يلتزم بكل موجباتها فى المكان والزمان ، ويحافظ عليها ، لحساب الهدف الاقتصادى ، ومن خسلال التجربة التى تنظم العلاقة بين العرض الذى لا يخذل والطلب الذى لا يسكت ، تستشعر الخبرة الجغرافية

الاقتصادية جيدا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية التي تحكم هذه العلاقة أو تضبطها •

وكان حتما على العمل والاجتهاد الانتاجي الاقتصيادي المعمول به في مواطن البداوة والرعى ، أو في مواطن الاستقرار والزراعة ، رغم الافتراق الحضاري والتباين الاجتماعي ، أن يبقى على أو أن يحسافظ على التوازن الاقتصادي ولا يفرط فيه • وهذا التوازن الاقتصادي بكل المعايير ، هسو محصلة العلاقة السوية المنضبطة بين الانتاج والاستهلاك • وكان حتما على هذا الاجتهاد أو هذه العناية أن توظف هسذا التوازن الاقتصادي توظيفا مناسبا ، من أجل تعزيز مصالح الحضور البشري الذاتية والمستركة ، في العرض والطلب •

ومعلوم أن نجاح الانسان وهو منتج ومستهلك ، في توظيف قدراته المبدعة وخبراته المكتسبة ، من أجل ضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، يجسد الانتصار الاقتصادى الحقيقى ، بل هو ينصر التعايش وينتصر لحساب الحضور البشرى في ربوع البوادى اعتمادا على الرعي واقتناء الحيوان ، كما ينصر التعايش وينتصر لحساب الحضور البشرى في مواطن الاستقرار اعتمادا على الزراعة وانتاج المحاصيل ، وينهى هذا الانتصار الاقتصادى تماما مرحلة الضيافة ، التي شهدت الحضور البشرى في ربوع الأرض وهسو حضسور الضيافة ، التي شهدت الحضور البشرى في ربوع الأرض وهسو حضا النياج الطبيعى قبول المضطر ، من أجل التعود الاستهلاكي وحاجاته الملحة ،

وكم تلاعبت الطبيعة بمقومات الانتاج الطبيعي ، في كل موطن نزل الحضور البشرى في ضيافته ، وهو يطلب التعايش في طلب العيش ، وكم تلاعبت المتغيرات الديموجرافية والحضارية واستخفت كثيرا بهذه الضيافة ، وحالفت الطبيعة ضد مصلحة الحضور البشرى ، وكم تأرجح العطاء من الانتاج الطبيعي وهو العرض الوحيد بين زيادة وسيخاء وحنو شهديد يلبي الطلب أحيانا ، ونقصان وشع وقسوة شديدة ، لا تجاوب الطلب أحيانا أخرى ، وكم انتهك الانتاج المتفاوت ، العلاقة مع الاستهلاك ، وخذل الطلب وحجب عن الاستهلاك الاستجلاك الاستجلاك الاستجابة ،

وكم كان التحول الاقتصادى الانتاجى الذى اصطنعته الثورة الاقتصادية مثيرا ورائعا وهو تحول رائع عندما ينهى الضيافة ومذلة الطلب وهسو تحول رائع ومثير عندما يسيطر على الانتاج الاقتصادي لحساب سيادة الحضور

البشرى على الأرض • وهو تحول أكثر من رائع ، عندما يطوع الموارد ولا يطاوعها ، ويتفوق في انجاح التعايش المطمئن في ربوع الأرض •

\* \* \*

# النجاح الانتاجي وترسيخ التعايش:

کان التعایش فی مرحلة الضیافة غیر مطمئن • بل قل ان الطبیعة هی المتی کانت تعلی بنود المصالحة التی تکفل هذا انتعایش • ومن غیر مقدمات تبرر أو بمقدمات تبرر ، کانت الطبیعة تنقض علی هذه المصالحة ، وتخرب کل موجبات التعایش فی المکان • ومن ثم یدرك الاجتهاد الجغرافی الاقتصادی معنی ومغزی التعایش فی شسكله الجدید ، الذی تسفر عنه العلاقة الجدیدة والمتجددة ، فی هذه المرحلة ، بین الانتاج الاقتصادی والاستهلاك البشری •

واعتبارا من ثورة الانتاج في العصر الحجرى الحديث ، تبدو في الرؤية الجغرافية ، موجبات العلاقة الجديدة التي يرتكز عليها التعايش في سُكه الجديد ، وما من شك في أن التعايش في هذا الشكل الجديد ، يتخذ الوضع الذي يخدم تحول حضور الانسان من ضيف يطلب الميش ويستخف به الانتاج الطبيعي أحيانا لأنه لا يملك الاعراض أو الاعتراض ، الى صاحب حق يطلب السيادة ولا يملك التفريط فيها أبدا ، وبموجب هذا الحق ، يطلب النعايش ويملي بنود المصالحه انتي يعتمد عليها هذا التعايش ، ويعتمد هذا التعايش على القدرة التي تحسن توظيف العمل في الانتاج الاقتصادي ، أو المعالحة وحدها المناسب ،

ومن وراء هذا التعايش الراسخ ، مصالحة تنصره وتنتصر له ، وتعامل ايجابى فعال مع موارد الأرض ، وعلاقة جديدة بين الانتاج والاستهلاك ، فى المكان والزمان · وهذا هو النجاح الانتاجى الذي يرسخ قواعد التعايش فى المكان من أجل العيش · وهو أيضا الذي يتصدى للمسئولية التي تؤمن المصالحة ، وتدعم التعايش الاقتصادى ومصيره فى المكان · بل قل أن نجاح المصالحة فى دعم التعايش ونجاح التعايش فى دعم الانتاج الاقتصادى ، ونجاح الانتاج الاقتصادى فى اقامة علاقة جديدة مع الاستهلاك البشرى ، هو عين الانتاج الانتاجى الانتاجى خطوات عرصدي النجاح الانتاجى خطوات ومسيرة السيادة على الأرض ، اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا فى أى مكان ·

وكأن النجاح الانتساجى الذى تبتنى بموجبه أو عليه كل قواعسه واتجاهات التغير الى ما هو أفضل ، اقتصاديا ، وحضاريا واجتماعيا ، قسه ارتكز بالضرورة على حسن صياغة العلاقة بين الانتاج والاسستهلاك ، وهي تشد أزر التعايش وتحافظ على المصالحة بين الانسان والطبيعة عنه حسدها الأفضل ، كما يرتكز أيضا على حسن توظيف هذه العلاقة في شكلها الجديد بين أمرين هامين لحساب التعايش ،

وهذان الأمران التى تنسق العلاقة الجديدة بينهما تنسيقا مناسبا ، على جانب كبير من الحيوية لأنهما يجسدان معا النبض الحقيقى للتعايش ، فى أى مكان ، وفي كل زمان • وهما في اطار المعادلة الاقتصادية :

۱ \_ تنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادى تنشيطا واقعيا ومجددا ، ينهى استسلام الاستهلاك للانتاج الطبيعى ، أو ينهى قبول عرضه كما وكيفا ، القبول الشاكر حينا والمرغم الصاغر أحيانا أخرى • وهسل كان من حق الطلب على العرض في الماضى ، أن يعترض عليه أو أن يعرض عنه ؟

٢ ـ تنشيط ارادة الاستهلاك البشرى الذى لا يكف ، تنشيطا واقعيا ومطمئنا ، يكفل تطويع الانتاج الاقتصادى للاستهلاك ، أو يكفل قبوله الملتزم بنداء الطلب كما وكيفا ، القبول المطيع أحيانا ، والملهوف أحيانا أخرى ، وهل كان من حق العرض في هذه المرحلة ، على الطلب ، أن يرفض الاستجابة له أو أن يتمرد عليه ؟

هذا ، وما من شك ، في أن كل سؤال من هذين السؤالين له ما يبرره اقتصاديا • بل قل يستحق كل سؤال ، وهو وجيه ، أن يجد له البحث اجابة وجيهة • والاجابة الوجيهة عن هذين السؤالين ، هي التي تجسيد مفهوم واتجاهات العلاقة الجديدة بين الانتاج الاقتصادي والاستهلاك البشرى • وهي أيضا التي تجسد جدوى هذه العلاقة في التوازن الاقتصادي بينهما ، حتى لا يعرض الطلب عن العرض ويتمرد عليه ، وحتى لا يتمرد العرض على الطلب ويعرض عنه •

# مفهوم تنشيط الانتاج الاقتصادى:

تنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادى ، تنشيطا واقعيا ومحددا ، اعتبارا من هذه المرحلة الاقتصادية ، التى يتمتع فيها الانسان بحق السيادة والأمن على المصير الاقتصادى فى المكان ، مسألة حيوية يحتويها مفهوم واضح وصريح • بل قل أنه مفهوم كاشف ، لقيمة العمل ، وجدوى الأداء ، ولأعمية الحبرة ، التى تكرس لحساب الانتاج الاقتصادى والسيطرة على مقوماته وعلى معدلاته وتنوعه فى المكان •

وهذا المفهوم الصريح الكاشف لجدوى العمل والآداء والخبرة . لا يمكن أن يعنى فقط ، اطلاق الطاقة المفاعلة ، وتوظيف القدرة المبدعة ، واستخدام الحبرة المساهرة ، في انجاز التعامل الاقتصادي النشيط مع موارد الأرض ، طلبا للانتاج الاقتصادي بكل قيمته أو جدواه الاقتصادية · بل لا يجب أن يعنى هذا المفهوم أيضا ، مجرد حسن الاختيار أو حسن توظيف موجبات هذا الاختيار لدى جنى ثمرات الانتساج الاقتصادي وعرضه العرض المناسب استجابة لنداء الاستهلاك وطلبه ، ولكن ينبغي أن يعنى هذا المفهوم أشياء كثيرة أخرى لأنه فضفاض وشديد المرونة ،

ويعنى هسسدا المفهوم الفضفاض فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، الاستعداد الاقتصادى والحضارى والاجتماعى فى وقت واحد لمواجهة التحدى فى المكان على ثلاث جبهات ويواجه هذا الاستعداد التحدى عندما تتمرد الطبيعة على المصالحة وتحسول دون مضى التعايش ، فيقهره ويثبت قاعدة التعايش والحضور البشرى المنتفع بهذا التعايش ويواجه هبذا الاستعداد التحدى عندما يعترض سبل العمل الانتاجي الاقتصادى ، فيكبح جماحسه ويشد أزر هذا العمل ويواجه هذا الاستعداد مرة ثالثة التحدى عندما يطعن التعامل بين العرض والطلب ، فيحبطه ويؤمن العلاقة التى تخدم هذا التعامل بين العرض والطلب ، فيحبطه ويؤمن العلاقة التى تخدم هذا التعامل بين العرض والطلب ، فيحبطه ويؤمن العلاقة التى تخدم هذا

ومن غير هذا الاستعداد على صعيد الانتاج الاقتصادى وفاعليته ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، جيدا ، احتمالات تعثر الانتاج الاقتصادى ، ولا يطاوع هذا التعثر بالضرورة روح ومنطق وطبيعة العلاقة التى تحرس الترازن بينه وبين الاستهلاك البشرى ، وقد يؤدى هذا التعثر أيضا إلى تجميد فاعلية الانتاج الاقتصادى وحرمانه فعلا من التطور والنمو والارتقاء ،

ومن شأن مسسدا الاستعداد بكل أبعساده الحضارية والاجتماعيسة

والاقتصادية ، أن يدعم قدرات العمل ويشحد الخبرة ويطور المهارة في خدمة الانتاج الاقتصادى ، ومن شأنه أيضا أن يحفز النمو والتطور ويحسن الآداء والوسيلة ، من أجل الانتاج الاقتصادى الأفضل ، وهو يعد ذلك كله الصمود والتصدى لابطال مفعول التحديات أو لتطويع العقبات التي تواجه عمليات الانتاج الاقتصادى ، ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفساعلية والحيوية والجدوى في صف الحضور البشرى ، انتصارا لحقه الاقتصسادى في الطلب أحيانا ، ولحقسه الاقتصسادى في اختيار الطلب أحيانا أخرى ، لحسساب الاستهلاك ،

ومن شان هذا الاستعداد بكل أبعاده الحضارية والاجتماعية والاقتصادية أيضا ، أن يسعف ويدعم اجتهاد الانسان الانتاجى وهو يطوع موارد الأرض ولا يطاوعها ، ومن شانه أيضا أن ينصر اجتهاد وعمل الانسان الانتاجى ، وهو يمسك بزمام الانتاج الاقتصادى ويسيطر على مقوماته فلا تفلت منه ، وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة التي تحافظ على التزام هذا الانتاج فعلا بالاستجابة لحاجة الطلب أو بالانتصار لحساب الاستهلاك ، ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجدوى ، في صف الحضور البشرى ، انتصارا للعلاقة التي تبقى على التوازن الاقتصادى ، وترسخ سيادة الانسان على الأرض ،

ومضى فاعلية الانتاج الاقتصادى ، والسيطرة على مقوماته وتنشيطه وتنميته ، فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح ، وهى مدعومة بهلذا الاستعداد الذى يفتر ولا يتهاون ، والذى يتجدد ويتغير ، هو عين ما يعنيه الانتصار الاقتصادى ، ويفضى هذا الانتصار حتما الى :

۱ ــ أوضاع اقتصادية أنسب ، ولكن أكثر تعقيدا ، لأنها تنمو وتتطور لحساب الهدف الاقتصادى ٠

٢ ــ توليفة اجتماعية أفضل ، ولكن أكثر تماسكا ، لأنها تجاوب قوة
 جذب الهدف الاقتصادى •

٣ \_ تنمية حضارية أحسن ، ولكن أكثر تفتحا ، لأنها تدعم العمـــل لحساب الهدف الاقتصادي •

والربط بين الوضع الاقتصادى الأنسب ، والتوليفة الاجتماعيسة الأفضل ، والتنمية الحضارية الأحسن ، من وراء الهدف الاقتصادى ، يشد

أزره • ونجاح الهدف الاقتصادى لحساب الحضور البشرى الذى يمسك بزمام الانتاج الاقتصادى هو علامة لا تضل ولا تضلل عن حجم المسئولية التى تصبح أمانة فى عنق العلاقة الجديدة فى اطار الهدف الاقتصادى • ونجاح هذه العلاقة الجديدة المسئولة ، عن التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، هو علامة بارزة على جدوى كل التحولات التى تسفر عنها الثورة الانتاجية • كما هو علامة بارزة أيضا على جسدوى المتغيرات التى لم تعسد تستخف بالمسلحة الاقتصادية للحضور البشرى الا باختياره ، وتعمل لحسابه وتؤمن له مكانته لو أداد ، اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا فى المكان والزمان •

وبموجب هذه العلاقة وتوظيفها انناجع ، في المسكان والزمان ، كان النمو الحضارى في خدمة التغير الاقتصادى ، وكن التغير الاقتصادى في خدمه التطور الاجتماعي ، بل قل يرسخ ذلك س بكل تا ديد س ويدعم حركه الحياة ، وتمضى حركه الحياة على الدرب ، منذ ذلك احين ، وانهدف احتصادى والوسيلة حضاريه والتطور اجتماعي ،

وبموجب الترابط الذى توثقه هــنه العلاقة الناجحة ، بين النمــو الحضارى والتغير الاقتصادى والتطور الاجتماعى فى المكان والزمان ، يتحول حضور الانسان فى حضارة انعصر الحجرى الحــديث الى نفتح متنور أكثر فاعلية وجدوى • ويحسن آنذاك استخلاص المعادن واستخدا ها(٢٠) • وهذا فى حد ذاته حدث حضارى بارز بكل المقاييس ، وهو أيضا حدث اقتصادى مثر أشد الاثارة •

هذا ، ولا يقف مفعول هذا الحدث البارز أو المثير ، وكأنه ثورة على درب الحضارة في نهاية العصر الحجرى الحديث عند حدد التحول في النمط

رمن علام الآنة المحرية ، ومن مظاهر هذا التحول صناعة المعنن وتخصص طائفة من الناس يضع مقومات ثورة كبرى ، ومن مظاهر هذا التحول صناعة المعنن وتخصص طائفة من الناس في تجهيز الآلة المعدنية ، بل هي تحقق خطوة على درب التطور الاقتصادي من خلال الاستقلال الاقتصادي عن الزراعة والأرض الزراعية ، ومن مظاهرها قيام المستوطنات التي تجمع شمل الاستقرار من نوع لا يعكف على استخدام الأرض الزراعية والسكن في القرية في ربف انزراعة ، ومن مظاهرها أيضا نشأة وتطور منهوم التجارة على نطاق أوسسع من دى فبل ، وتوطيف بعض وسائل النقل ( الحيوان الذي يجر البجلة ) في هذه المهمة ، Childe, G. : Man makes Himself. London, 1936.

Childe, G.: What happened in History, London 1942.

الحضارى فقط واقتحام عصر المعدن · بل يتمادى مفعول هذا الحدث الحضارى العظيم ، لكى يلعب دورا مؤثرا وفعالا فى الوضع الاقتصادى الانتاجى من ناحية ، وفى البنية الاجتماعية وتشكيلها من ناحيه أخرى · ومن خلال هذا المفعول المؤثر اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا فى ترابط وتيق ، يتداعى ويتوالى التغير الحضارى والتغير الاجتماعي والتغير الاقتصادى فى المكان والزمان ·

وبموجب هذا التغير ، تتسمع قاعدة المتغيرات الحضارية والمتغيرات الاجتماعية والمتغيرات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ، ويؤثر فعل هذه المتغيرات متفرقة أحيانا ومجتمعة أحيانا ، على حركة الحياة ، على كل درب ، وفي كل اتجاه ، ويتجلى تأثير أو فعل هذه المتغيرات ، في العملقة التي تصطنع الصلة ، وتحرس التوازن الاقتصادي ، بين فاعلية الانتاج الاقتصادي ، ومطالب الاستهلاك البشرى ،

ومن الطبيعى أن تجاوب هذه العلاقة أو تستجيب لفعل وتأثير هـــذ، المتغيرات التى لا تهدأ ، ولكن من غير أن تغفل عينها المسئولة ، عن ضرورة التوازن الاقتصادى ، وتعتنى بحراسته وعدم التريط فيه ، وبهوجب هذه العناية ، تقوى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك البشرى ، بل وينتفع المضور البشرى بكل نتائج هذه العلاقة القوية ، فتقوى قبضة السيطرة على الانتاج الاقتصادى ، وتترسخ مكانته فى مقام السيادة على الأرض ،

وهكذا يعرف الحضور الانسانى مصلحته فى الأوضاع الاقتصادية الأنسب والأكثر تعقيدا ، التى تجسد الهدف الاقتصادى ، وفى التنميسة الحضارية الأنسب والأكثر تفتحا التى تنجز هذا الهدف ، وفى التوليفية الاجتماعية الأفضل والآكثر تماسكا التى تنتفع بهذا الهدف ، ويعرف هذا المضور البشرى أيضا ، كيف يوظف هذه العلاقة ، فى السيطرة على وسائل ومقومات الانتاج الاقتصادى وقاعدته العريضة ، فلا يفلت منه أو من بين يديه أبدا ، كما يعرف جيدا بعد ذلك كله ، كيف يطوع بموجب السيطرة على مقومات الانتاج ووسائله ، العرض حتى لا يخذل أو يتمرد عسلى طلب الاستهلاك ،

وفى مقابل هذه العلاقات المتبادلة ، التى تزداد بها سيادة الحضـــور البشرى رسوخا ويشتد ساعده فى المكان والزمان ، يعرف حدود المسئولية اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ، ويتحمل أعباءها ، بل يوظف الحضور البشرى

- بكل العناية - هذه المسئولية توظيفا مناسبا ، في تنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادي ، وهذا هو الهدف ، وفي توسيع قاعدة هذا الانتاج ، وهذا رافد مهم يكتمل به الهدف ، وبموجب ذلك التنشيط والتوسيع ، يعرف الحضور البشرى لماذا وكيف والى أي حد ، يسيطر على جدوى التوازن الاقتصادي ، في اطار العلاقة التي لا تغفيل وهي تحرس هذا الاتزان ، بين الانتهاج الاقتصادي والاستهلاك البشرى ،

ويقوم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي الثورة الاقتصادية الانتاجية تقويما صحيحا وكاشفا عن ايجابياتها ويجسد هذا التقويم الجغرافي دورها الفعال ، في التغير الاقتصدادي الذي يؤمن الحاجة ويلبي طلب الاستهلاك ، وفي تنظيم التشكيل الاجتماعي في ربوع البداوة ، وفي صدياغة الاستقرار الذي ينهض بالمهمة الانتاجية لحساب الاستهلاك ، وفي صدياغة النمو الحضاري على مفترق الطرق التي يفترق عندها انتاج وطلب واستهلاك البداوة والاستقرار وعلى كل طريق من هذين الطريقين ينكب كل فريق البداوة والاستقرار وعلى كل طريق من هذين الطريقين ينكب كل فريق في مكانه على تنشيط فعالية الانتاج الاقتصادي الحيواني ، والانتاج الاقتصادي الزراعي و

وفى اطار الرؤية الجغرافية لهذا التنشيط على هذين الطريقين ، يبدو كيف يشترك التغير الاقتصادى ، والتشكيل الاجتماعى ، والنمو الحضارى ، اشتراكا متعاونا ومتداخلا ، فى صيغ هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى ٠ كما يظهر أيضا كيف تمضى فاعلية هذا التنشيط ، فى الاتجاء المناسب اقتصاديا ، لكى يجاوب الانتاج الاقتصادى توسيع وتنويع الطلب ، ولكى يجارى الاتجاء الى اختيار الطلب ، لحساب الاستهلاك فى المكان ٠

وفى مقابل هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى ، الذى لا يهدا فى المكان ، يمضى الاهتمام والعناية والعمل على تنشيط ارادة الاستهلاك التى لا تكف ولا تسكت عن الطلب واختياره ويكون المطلوب أن يرقى الاستهلاك الذى تحررت ارادته ، الى مستوى الانتاج الاقتصادى وتصاعد قدرته على العطاء والعرض والاستجابة التى تطاوع الطلب ويكون المطلوب أيضا أن نتبين فى اطار الرؤية الجغرافية ، كيف لم يغفل تنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادى فى مقابل تنشيط ارادة الاستهلاك ، أبدا ، عن التطويع المتبادل بين الانتاج والاستهلاك الذى يكفل العلاقة السوية بين العرض والطلب .

## مفهوم تنشيط الاستهلاك البشرى:

تنشيط ارادة الاستهلاك البشرى ، تنشيطا واقعيا ومطمئنا ، اعتبارا من هذه المرحلة الاقتصلية الانتاجية التي يلتزم فيها الانتاج الاقتصليات بالاستجابة الوفية لحرية الطلب الذى لا يسكت ، مسألة حيوية يحتويها مفهوم واضح وصريح ، بل قل ب بكل اليقين ب انه مفهوم كاشف تماما لحق الاستهلاك في اختيار الطلب وتنوع مصادره وتصاعد معدلاته ، في المكان ،

وهذا المفهوم الصريح الكاشف ، لحق الطلب والاختيار والتنسوع والتمادى في الزيادة ، لا يمكن أن يعنى فقط ، فك القيود وتحرير الاستهلاك أو التخفف من الالتزامات وترك الحبال على الغارب ، حتى يلتهم الطلب الانتاج الاقتصادى التهاما متهورا من غير ضبط أو انضباط ، بل ولا يجب أن يعنى هذا المفهوم أيضا ، مجرد حسن استشعار الأمن والاطمئنان على الوضع والمصير الاقتصادى ، لدى امتداد يد الانسان المتحررة ، في طلب ثمرات الانتاج الاقتصادى وعروضه ، لحساب الاستهلاك البشرى ، ولكن ينبغى أن يعنى هذا المفهوم أشياء كثيرة أخرى ، لأنه فضفاض وشليد المرونة ،

ويعنى هذا المفهوم الفضفاض ، فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية .
الاستعداد الاقتصادى والحضارى والاجتماعى فى وقت واحد ، للالتزام الحقيقى أو الجاد على ثلاث جبهات ، ويضبط هذا الاستعداد يد الطلب التى تمتد الى الانتاج الاقتصادى وتحول دون طعن قدرته والحاق الضرر بالمصلحة الاقتصادية ، ويضبط هذا الاستعداد التعامل المباشر وغير المباشر مع الانتاج الاقتصادى ، ويحول دون استخفاف أى منهما بالآخر ، ويضبط هذا الاستعداد سلوك الاستهلاك وتطلعاته ويحول دون التمادى فى موجبات التطلع وتنشيطه ، حتى يؤمن العلاقة المتزنة التى تخدم المصلحة المتبادلة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ،

ومن غير هذا الاستعداد على صعيد الاستهلاك البشرى وفاعليته ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا احتمالات انحراف السلوك الاستهلاكى انحرافا يغرر به ويسىء الى حريته أو تحرره و لا يطاوع هذا الانحراف بالضرورة روح ومنطق وطبيعة العلاقة الحميدة التى تحرس التوازن بينه وبين الانتاج الاقتصادى وقد يؤدى هساذا الانحراف الى تشاليل مناشط الاستهلاك وحريته ، والى حرمانه فعلا من التطور والتنشيط السوى ومن استجابة الانتاج الاقتصادى له ، فى المكان و

ومن شأن هسندا الاستعداد ، بكل أبعاده الاقتصادية والحضارية والاجتماعية ، أن يهذب سلوك الطلب ، ويطوع الاستهلاك البشرى وهسو يحصل على احتياجاته ، ومن شأنه أيضا أن يقوم سلوكه العام والخاص ، انتصارا لنشاط الانتاج الاقتصادى ، الذى لا ينبغى أن يرهقه الطلب لحساب الاستهلاك ، وهو بعد ذلك كله الهسلى والرشاد الدى يحرس تنشيط الاستهلاك البشرى وحريته ، ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والعتمام فى صف الحضور البشرى انتصارا لحقه الاقتصادى فى الطلب أحيانا ، ولحقه الاقتصادى فى الختيار الطلب أحيانا أخرى ، من الانتاج الاقتصادى .

ومن شأن هذا الاستعداد بكل أبعاده الاقتصادية والحضارية والاجتماعية ، أن يوجه عناية واهتمام التعامل الاستهلاكي البشرى ، وهو يطوع الطلب ولا يطاوعه ، ومن شأنه أيضا أن ينصر اهتمام الانسان الاستهلاكي ، وهو يطلب أو يختار الطلب فيجاوبه الانتاج الاقتصادى ، ولا يستخف به العرض أو يتهاون في حقه ، وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة على التزام الاستهلاك البشرى فعلا بالتعامل السليم مع الانتاج الاقتصادى ، ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجهدوى ، في صف الحضور البشرى انتصارا للعلاقة التي تبقى على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، وفي ترسيخ سيادته على الأرض ،

ومضى تنشيط ارادة الاستهلاك البشرى والسيطرة على موجبات الطلب وتطلعاته ، فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح وهى مدعومة بهذا الاستعداد ، الذى لا يفتر ولا يهدأ ، والذى يتجدد ويتغير ، هو عين ما يعنيه الانتصار الاقتصادى ، فى المسكان والزمان ، ويغضى هذا الانتصار الاقتصادى حتما الى :

۱ ــ دعم الأوضاع الاقتصادية الأنسب وهى أكثر تعقيدا ، لأنها تنمو
 وتتطور لحساب الهدف الاقتصادى •

٢ ــ دعم التوليفة الاجتماعية الأفضل وهي أكثر تماسكا ، لأنها تجاوب
 قوة فعل الهدف الاقتصادي •

٣ ــ دعم التنمية الحضارية الأحسن وهو أكثر تفتحا ، لأنها تدعم التعامل لحساب الهدف الاقتصادى •

والربط الوثيق بين تنشيط ارادة الاستهلاك والسيطرة على موجبات الطلب وتطلعاته ، في اطار الاستجابة التي تدعم الوضع الاقتصادي وتقوى التوليفة الاجتماعية ، وتنور التنمية الحضارية ، هو عسلامة لا تضل ولا تضلل المسئولية التي تصبح أمانة في عنق العلاقة الجديدة بين الانتساج الاقتصادي والاستهلاك البشرى ، وما من شك في أن نجاح أو توفيت التعامل بموجب هذه المسئولية ، هو علامة بارزة أيضا على جدوى كل التحولات الاقتصادية والحضارية والاجتماعية التي تسفر عنها الثورة الاقتصادية الانتاجية ومضى مراحلها المجددة والمتجددة ، كما هو علامة بارزة أيضا على جدوى المتغيرات المبنية على هسذه التحولات ، وهي التي لم بارزة أيضا على جدوى المتغيرات المبنية على هسذه التحولات ، وهي التي لم تعمل لحسابه وتطاوعه حتى تؤمن له مكانته في مقام السيادة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ،

وبموجب هذه العلاقة الجديدة وتوظيفها الناجح وأدائها الاقتصلي الصحيح ، يكون الالتزام الجاد والمتبادل بين تنشيط ارادة الاستهلاك البشرى المتحررة ، وفاعلية الانتاج الاقتصادى النشيط ، وبموجب هلذ الالتزام الجاد والمتبادل بين الطرفين ، تنشئا أمور كثيرة مهمة لحساب حركة الحضور البشرى على الدرب ، وتبدو هذه الأمور ، وكانها ترتب وتجهز وتعد وتحسب حساب وصول حركة الحضور البشرى ، الى نقطة تحول جديدة ومنيرة على الدرب ، وتتاتى عند نقطة التحول المثيرة ، انطلاقة جديدة ومجددة ، تؤتر في شكل وقوة وفاعلية العلاقة ، وفي قدرتها وعنايتها بالتوازن الاقتصادى ، بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ،

وتصطنع هذه الانطلاقة الجديدة والمجددة ، الاطار العام للالتزام المتبادل يين حرية تنشيط الطلب لحساب الاستهلاك في جانب ، والسيطرة على المقومات الفاعلة النشيطة لحساب الانتاج في جانب آخر ، وتتبين الرؤيه الجغرافية في هذا الاطار كيف :

۱ ـ یلاحق هذا الالتزام الجاد الخضور البشری ، ویحمله المسئولیة الصبعبة ، حتی لا یغفل أو یتهاون فی أداء عملیات الانتاج الاقتصادی ونشیطها ، استجابة للطلب أو لاختیار الطلب وحریات ارادة الاستهلاك ودواعی تنشیطها ،

الواعية ، حتى لا يتمادى ولا يشط ولا يتهور فى الطلب ، أو فى اختيار الطلب ، انتهاكا للانتاج الاقتصادى وجدوى عطائه ودواعى وموجبات تنشيطه •

٣ ـ ينصر هذا الالتزام الجاد الحضور البشرى ، ويحمل عنه ومعه وله أعباء المسئولية ، ويحمى مصالحه الاقتصادية حتى تسيطر قبضته القوية على العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاسستهلاك البشرى أو على أهم موجسات التوازن الاقتصادى بينهما •

واذا كانت العملية الاقتصادية الانتاجية ، قد تلمست فرض هــــــذا الالتزام الجــاد بين الطرفين ، وهيأت العلاقة التى تعتنى بهــذا الالتزام ، وتوظفه التوظيف المناسب لحساب التوازن الاقتصادى بينها ، فان أهم مظاهر هذا الانجاز ، تتمثل فى تجسيد المصلحة المستركة لكل الحضور البشرى فى العملية الاقتصادية الانتاجية ، قد نجحت بموجب توظيف هذه العلاقة فى حراسة التوازن الاقتصادى نجاحا حقيقيا ، بموجب توظيف هذه العلاقة فى حراسة التوازن الاقتصادى نجاحا حقيقيا ، فى انجاز ودعم التغير اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا للحضور البشرى ، فان أهم مقومات هذا النجاح ، تتمثل فى تأكيد جـــدوى الالتزام فى ترسيخ المصلحة المستركة لهم جميعا فى هذا التوازن ٠

ولقد جمعت هذه المصلحة المستركة في العملية الاقتصادية الانتاجية ، أوصال الحضور البشرى ، وألفت ونسقت بين الانتاج والمنتجين والاستهلاك والمستهلاك والمستهلكين • بل لقد صفت هذا الحضور البشرى وأطرافه المعنية ، في تركيب هيكلي متماسك حول هذه الجدوى الاقتصادية ، على اعتبار انهم جميعا أصحاب الحق الواحد ، في صلب وسلامة هذه المصلحة المستركة ،الاقتصادية والاجتماعية والحضارية •

#### \* \* \*

# الالتزام المتبادل بين الانتاج والاستهلاك:

وهكذا يبدو أن تنشيط الانتاج الاقتصادى واجب لا يجوز التغريط فيه • كما يبدو أن تنشيط الاستهلاك البشرى حق لا يجوز التمادى فيه • وأفضل علاقة بين الحق الذى لا يجوز التمادى فيه والواجب الذى لا يجوز التفريط فيه ، هى العلاقة التى تنمو وتتأتى فى اطار الالتزام المتبادل بين الطرفين • وقل ان هذا الالتزام هو الذى يبقى مسيرة الحياة على درب الصواب •

ويبدو واضحا في هذه المرحلة مبلغ التزام بعض الحضور البشرى الذي يتولى أمر الانتاج الاقتصادى ، وهو صاحب خبرة ومهارة وقدرة ، لا تكف عن العمل وأداء الواجب ، كما يبدو واضحا مبلغ التزام كل الحضور البشرى الذي ينهمك في الطلب لحساب الاستهلاك البشرى ، وهو صاحب مصلحة وتطلع وارادة لا يسكت عن تأمين حقه والحصول عليه ، والتزام هذا البعض من الحضور البشرى ، يجسد معنى ومغزي من الحضور البشرى ، يجسد معنى ومغزي المصلحة المستركة ، التي تجمع بين الواجب والحق ، كما يجسد أيضا جدوى العلاقة ، التي تطلب أو التي تستجيب لهذا الالتزام ،

وقل بكل اليقين بان هذه العلاقة التي تستجيب لهاذا الالتزام ، وتتجمع بموجبها الاطراف المعنية حول المصلحة الاقتصاديه المستركة ، تلعب دورا بارزا في توثيق الروابط والصلات في بنية التشكيل الاجتماعي ، كما تلعب دورا مهما وفعالا ، في تحديد موجبات وأهداف المصلحة المستركة ، التي يشترك فيها أفراد التشكيل الاجتماعي ، وفي تهيئة واعداد أفراد الخضور البشرى للقبول بهذا الالتزام ،

وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، تتأكد جدوى هذه المصلحة الاقتصادية المستركة وهى قوة جذب واستقطاب ، يجمع ويلم شمل الأفراد فى التشكيل الاجتماعى ، وفى اطار هذا التشكيل الاجتماعى ، لا يفرط الفرد فى الارتباط الاجتماعى بالجماعة ، ولا تفرط الجماعة فى الفرد ، وما من شك فى أن الالتزام الذى يجمع بين البعض من الحضور البشرى وهو يطلب لحساب يتخصص فى الانتاج ، والكل فى هذا الحضور البشرى وهو يطلب لحساب الاستهلاك ، هو الذى يشعد أوصال كل الأفراد والعناصر من ذكر وأنشى ، فى بنية وتكوين التشكيل الاجتماعى فى المجتمعات المنتجة ، مجتمعات الاستقرار والزراعة أو مجتمعات البداوة والرعى ،

وهذا معناه ، أن المصلحة الاقتصادية المستركة التي تجمع بين الانتاج الاقتصادي والاستهلاك البشرى ، هي بذاتها قوة الجذب التي تستقطب الحضور البشرى الاجتماعي في ربوع الانتاج ، بمعنى أنها هي التي تؤلف بين عناصر هذا الحضور البشرى الاجتماعي وتصطنع المادة اللاحمة بين عناصر هذا المبناء الاجتماعي ، كما أنها هي التي ترسى قواعد الحق المسترك ، لبناء بشرى متماسك ، اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا .

وتكوين هذا البناء البشرى المتماسك ، اجتماعيا واقتصاديا وحضاريار

الذي يتجمع حول المصلحة الاقتصادية المستركة في المكان المعين ، يدعو الى تامين الحق والواجب في هذه المصلحة · وهسندا هو الارهاص الحقيقي الذي يبشر بتحول هام وجديد · وقد يعنى ثورة من جديد على الدرب ، تنتفع بها عناصر وأفراد هذا البناء البشرى الاجتماعي · ولا تصطنع هذه الثورة في عناصر وأفراد هذا البناء البشرى الاجتماعي · ولا تصطنع هذه الثورة في هذه المرة حاجه ، أهم من تحويل العلاقة التي تحرس التوازن الاقتصادي بين الانتاج الاقتصادي والاستهلاك البشرى ، لحساب المصلحة الاقتصادية المستركة الى نظام وقبضة قوية · ويسيطر هذا النظام وينظم التزام الأطراف المعنيه ، بالمحافظة على المصلحة الاقتصادية المستركة · بل قل انه يقبض بقبضته القوية على زمام الحقوق المتبادلة بين الشركاء في هذه المصلحه ،

هذا ، وما من شك فى أن الحاجــة الى صيانة المصلحة الاقتصــادية المستركة ، والى ضمان الحق فيهــا لحساب كل الأطراف المعنية ، مسالة منطقية • كما أن الحاجة الى دعم ومظاهرة هذا التوازن الذي يصون هــذه المصلحة الاقتصادية المستركة ، ولا يضيع حق الأطراف المعنية فيها ، ولا يهمل فى واجب الأطراف المعنية فيها ، مسأله على جانب كبير من الأهميـة والحيوية •

ومن ثم تؤدى هذه الحاجة الى اتجاه البناء البشرى والاجتماعى ، فى المكان الذى تتأتى فيه المصلحة الاقتصادية المستركة ، اتجاها ، يستوجب التحول الى النظام والتنظيم ، وهذا الاتجاه الاجتماعى ، الى طلب النظام والبحث عن موجبات التنظيم ، هو عين ما يعتنى به التشكيل الاجتماعى ، ويتطلع الى تحقيق الهدف التنظيمى ، ومن أجل هـــذا الهدف التنظيمى ، تكون ثورة نظامية على الدرب لحساب الحياة ، وكأن الالتزام المتبادل بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ، هــو الذى يمهد ويجهز ويعد المسرح ، لقيام النظام بدوره التنظيمى ، لحساب الشركاء فى هذا الالتزام ، وأصحاب الحق المشتركة ،

#### \* \* \*

## الثورة النظامية وقيام النظام:

النظام ، هو الذي يؤكد سيادة الحضور البشرى المتماسك اجتماعيا ، والمطمئن اقتصاديا ، والمتنور حضاريا ، على الأرض ، وهو أيضا الذي يؤمن حق هذا الحضور البشرى الاجتماعي ، في السيطرة على مقومات الانتاج في

جانب ، وعلى دواعى ومبررات الاستهلاك فى جانب آخر ، فى ربوع هـــنم الأرض ، وهذا معناه أن الحاجة الملحة الى النظام وقيام النظام ، والانصياع للتنظيم ، قد تأتت فى المكان والزمان ، لكى تلبى وتجاوب النضج الاجتماعي والاقتصادى والحضارى ، الذى يتحقق بموجب الثورة الاقتصادية الانتاجية ،

والنظام تحول وتغير وانتظام والتزام له ما يبرره اجتماعيا واقتصاديا، وهو انتقال حضارى من حالة وأوضاع اللانظام وعدم الانضباط والتسيب، الى حالة وأوضاع النظام والانضباط والالتزام، وما من شك فى أن درجة من درجات النضج الحضارى والتغير الاقتصادى والنمو الحضارى، هى التى تجهز وتؤهل الحضارى والاجتماعى لهذا التحول والانتقال الحضارى، ولا يعنى هذا التحول والانتقال الحضارى ولا يعنى هذا التحول والانتقال الحضارى شيئا غير ثورة ترفض عدم الانضباط وتتمرد على التسيب، وتطلب النظام وتتطلع الى الانضباط.

وطلب النظام والتطلع الى الانضباط ، هو فى الرؤية الجغرافية تعبير عن مبلغ استشعار المسئولية فى اطار التشكيل الاجتماعى ، وتكون المسئولية هى مسئولية الجماعة عن الفرد وقبله ، وهى مسئولية الفرد قبل الجماعة وعنها ، ومن خلال هذه المسئولية العامة والخاصة ، ومن خلال هذه المسئولية المتبادلة ، يكون النظام العين التى تسهر على هذه المسئولية وتتحمل أعباءها ، لحساب الحضور الاجتماعى ، ويبدو النظام وكأنه القبضة القوية الحاكمة التى تمسك بزمام المصلحة المشتركة على الصعيد الاجتماعى ، وهى التى يوكل اليها أمر الالتزام والمسئولية المتبادلة ، بين الانتاج والمنتجين والاستهلاك والمستهلك وهم والمستهلك والمسلم والمستهلك والمست

وهذا معناه أن النظام ضبط وانضباط ، في خدمة الهدف الاجتماعي ، وفي خدمة الهدف الخضاري ، وفي خدمة الهدف الاقتصادي ، ولا يستوجب هذا النظام في أي شمل وعلى أي مستوى شيئا أهم من الحق الملتزم في المصلحة المشتركة ، التي تجسدها هذه الأهداف ، لحساب الحضور البشري الاجتماعي ، وسيادته على الأرض ، كما لا يستوجب أيضا شيئا أخطر من المواجب الملتزم قبل هذه المصلحة المشتركة في المكان والزمان ،

واذا كانت الثورة الاقتصادية قد أمنت حق الحضور البشرى في التحرر من قبضة الانتاج الطبيعى ، وأمنت واجب الحضور البشرى في السيطرة على الانتاج الاقتصادى ، فأن الثورة النظامية قد استوجبت فرض النظام ، لتأمين العلاقة المشروعة بين الحق والواجب ، في اطار المسلحة

الاقتصادية على الحضور البشرى الاجتماعى • وكان هذا النظام مطلوبا بالحاح بعد الانشطار الحضارى والاجتماعى ، على درب الانتاج الاقتصادى •

وما من شك في أن موجبات الانشطار الحضارى والاجتماعي والاقتصادى بين البداوة والاستقرار ، كانت طبيعية بحتـة • ومن ثم عاش كل فريق منهما نمط حياته في ربوع البوادى والمراعي الرحبـة ، أو في مواطن الاســـتقرار المطمئن • وفي اطار كـل نمط متميز من هـنين النمطين الاقتصاديين ، سار كل نمط منها على دربه الحضارى ، وعاش تشكيله الاجتماعي ومارس عمله وتجربته وانتاجه الاقتصادين • ولقد جاوب كـل فريق منها في اطار ما يخصـه ، يرعى حاجة الاســتهلاك ويلبي الطلب واختياره ، في المكان والزمان •

وفى مواطن البداوة ، عاش مجتمع الرعاة ، الشيطر الحضارى البدوى ونمط حياته الاجتماعية • واعتمد هذا المجتمع الرعوى على الحركة وعدم الثبات فى ربوع المراعى ، لتلبية حاجة القطعان • ووظف هذه القطعان ، وكل اجتهاده وممارسته وتجربته ، فى خدمة الانتاج الحيوانى الاقتصادى ، لكى يلبى طلب ويجاوب حاجة الاستهلاك •

وفى مواطن الاستقرار ، عاش مجتمع الزراع ، الشطر الحضارى الزراعى ، ونمط حياته الاجتماعية · واعتمد هذا المجتمع الزراعى على الثبات وعدم الحركة والارتباط الوثيق بالأرض · ووظف هذه الأرض وكل اجتهاده وممارسته وتجربته ، فى خدمة الانتاج الزراعى الاقتصادى ، لكى يلبى طلب ، ويجاوب حاجة الاستهلاك ·

وبصرف النظر عن الفروق الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ، بين من يعتمد على الحركة وعدم الثبات في الانتاج الحيواني ، ومن يعتمد على الثبات والاستقرار في الانتاج الزراعي ، يكتسب الطرفان كل فيما يخصله الحق في الأرض ، بل قل ينشأ بموجب هلله الحق الولاء للأرض ، التي يستشعر مصلحته فيها وسيادته عليها وواجبه نحوها ، ويمضى الاستقرار ، وتمضى البداوة ، كل فيما يستحقه أو ينتمى اليه ، في العمل والأداء وترسيخ العملية الاقتصادية الانتاجية ، التي يتفرغ لها أو يأخذ بها منتجا ، أو التي يعتمد عليها أو التي ينال منها مستهلكا ،

هذا ، وما من شك ، في أن هذا العمل والأداء من أجلُ الانتاج الحيواني

أو من أجل الانتاج الزراعى ، والسيطرة على مقومات كل منهما ، عو النويد يصطنع ويدعو الى افتراق الولاء للأرض ، وهو الذى يستوجب توجه دل طرف من هذين الطرفين المنتجين في سبيل معين ، حتى تفترق بها السبل على درب العمل والانتاج اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا ،

وعلى هذا الدرب، يرسخ كل طرف منها حقه فى العملية الاقتصادية الانتاجية وواجبه و كما يرسخ كل طرف منهما أيضا حقه وواجبه فى توظيف العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى وما من شك أيضا فى أن هذا الاستحقاق فى العملية الاقتصادية المنتجة ، يستوجب التوجه بكل طرف من هذين الطرفين المنتجين البداو، والاستقرار الحق التجاه خاص ويكفل الاتجاه الخاص لكل طرف منهما تكوين النظام الأنسب الذى يحرس هذا الاستحقاق فى الارض وفى الوجود عليها وفى التعايش فى ربوعها ، وفى الانتفاع بمواردها ولى التعايش فى ربوعها ، وفى الانتفاع بمواردها

#### \* \* \*

## النظام في مجتمع البداوة:

على صعيد البداوة ، تسفر العملية الاقتصادية الانتاجية عن انتساج الغذاء وتأمين الطلب لحساب الاستهلاك ، وفي ربوع البادية ، تكون العناية والاهتمام بالحق في الأرض والقطيع ، التي تكفل المصير الاقتصادي المسترك، ويستشعر الحضور البشري البدوي في هذه الأرض ، الأمان والاطمئنان على المصلحة الاقتصادية المستركة ، من خلال الحركة الفصلية المنتظمة في ربوع البادية الفسيحة ، طلبا للماء والكلا ،

ويرسنخ الحق فى هسده المصلحة الاقتصادية المشتركة ، والمصدير المشترك ، ويؤكد الواجب أيضا ، العلاقة بين الأطراف المعنية ، وتكون هذه العلاقة علاقة منفعة متبادلة بالفعل ، بين الطرف الذى يتقن العمل ويكلف به فى حقل الانتاج ويملك وسسائله وأدواته والخبرة فى جانب ، والطرف الآخر الذى يطلب حصته من هذا الانتاج الحيوانى لحسساب الاستهلاك فى جانب آخر ، فى مجتمع البداوة والرعى ،

وعلى هذا الصعيد الواسع الفضفاض ، تمضى البداوة فى حركة لا تفتر ويتحقق الانتاج ، وهو الهدف الاقتصادى ، وتمضى العلاقة بين من يحق له الحق ويحق عليه الواجب ، وتحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، وتحقق

المصلحة الاقتصادية المستركة • ومن ثم يستوجب هسندا الوضع من كل الاطراف المعنيين بالمصلحة الاقتصادية المستركة ، بناء التشكيل او التركيب الهيدى للبناء الاجتماعى • ويضم هذا التشكيل أو هذا البناء أوصال القبيلة •

ومن خلال الحاجة الملحة الى القبضة القوية التى تثبت وتحافظ على العلافه المتبادلة ، لحساب الاطراف المعنيين ، ومن خلال الحاجه الى القبضلة الفويه التى تمسك بزمام الحق العام والحق الخاص فى المصلحة الاقتصلاديه المسئر له ، تتلمس البداوة النظام • بل تبتنى النظام وتعتمد عليله فى الضبط والانضباط • ويصبح هذا النظام القبضه القلوية التى تمسك او التى لا تفرط أبدا فى الضبط والانضباط • ويحسن النظام توظيف العلافه. الني تحرس التوازن فى اطار التعامل بين الانتاج والاستهلاك ، توظيفال

ومن خلال الحاجة الملحة الى القبضة الحازمة التى تفرض هسندا النظام والانتظام ، وتمتلك الكلمة المسموعة والأمر النافذ ، والقرار المطاع الذى لا يواجه الرفض أو العصيان أو التمرد ، تتلمس البداوة القوة المهابة انتي نؤمن النظام ، وتعرف البداوة كيف تعشر على هذه القوة المهابة ، وتتخذ من شيخ القبيلة ، وهو الاكبر سنا ، والاعز قدرا ، والاعظم جاها ، والأقوى سلطانا ، زعيما وقائدا لهذا النظام ، بل تعرف البداوة أيضا كيف تقبيل وتطمئن الى قبضة شيخ القبيلة القوية التى تمسك بزمام النظام (٢١) ، ويتحمل شيخ القبيلة مسئولياته ويوظف هيبته وكلمته وأمره في خسدمة. الانتظام ،

والاتجاه البدوى الى النظام وموجبات النظام ، واختيار شكل وزعامة هذا النظام ، اتجاه له ما يبرره اجتماعيا • ووضع الضوابط والأحكام التي يحكم بها النظام ، وسريان مفعول وتطبيق هذا النظام ، وضع له ما يبرره اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا • بل قل \_ بكل اليقين \_ أن هذا هو عين ما يعنى التحول الاجتماعي والاقتصادي والحضاري الي وضع يطلب النظام والانتظام فيصطنعه (٢٧) •

وفي هذا الوضع ، يقر مجتمع القبيلة في ربوع البادية الضبط

<sup>•</sup> ١٣٢ محمد الصتار : دراسات في الجغرافية البشرية ، ص ١٣٣٠ - Forde, D. : Habitat, Economy & Society London 1952.

ويعترف بموجبات الانضبباط • ويوظف شيخ القبيلة النظبام التوظيف الأسب على صعيد البداوة • وتنضبط بموجب هذا النظام حركة الحياة ، في اطار تشكيل القبيلة الاجتماعي لحساب المصلحة الاقتصادية المشتركة • ولأن السلطة التي تتولى أمر النظام تكون هي السلطة الآبوية ، وكلمتها مسموعة ومهابة ، تتولى زعامة هذه السلطة أمر كل مسئوليات النظام • بل هي التي تأخذ بزمام الحكم والضبط والالتزام على كل المستويات •

وما من شك فى أن هذا الضبط والحكم والالتزام الذى يتولاه شيخ القبيلة ، يترجم التقاليد والسنن والشرائع والعرف السائد فى الباديه ، ويمسك هذا الضبط جيدا بزمام المصلحة المشتركة الاقتصاديه ، فى العملية الانتاجية ، لحساب أهل البادية ، ولا ينبغى أن نشك فى جدوى الانصياع لهذا الضبط فى تنظيم حركة الحياة وفى ضمان الحق والواجب الاقتصدادى والاجتماعى ، ولا ينبغى أن نتشكك أيضا فى جدوى تطبيق أو سريان مفعول هذا الضبط الذى يعرف كيف يحافظ أو يبقى على العلاقة المتوازنه بدين الانتاج والاستهلاك ،

ويضبط هذا النظام الحق في المرعى والحق في القطيع والحق في مورد الماء، وعينه لا تغفل • ويضبط النظام أيضا الواجب في مقابل هذا الحق، وكلمته لا ترد • ويكرس هذا الضبط العناية بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك • ومع ذلك يبيح هذا النظام لمجتمع البدو، في حالات الشدة أو القحط التي تخل بهللة أو التي ينتهك هذا التوازن الاقتصادى وتفسيده وتسيء اليه ، أن تكون الاغارة والغزو والسلب والنهب(٢٣) ، سبيلا مشروعا لاعادة هذا التوازن لحساب الاستهلاك ، وهو الهدف الاقتصادى •

والنظام الذي يوظف الالتزام والضبط في سبيل المحافظة على العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، ويقر شرعية العدوان وممارسته ، عندما يتناقص الانتاج ويقصر في حق الطلب ، ويبيح السلب والنهب في سليل استعادة التوازن الاقتصادي ، يعبر عن أقصى درجة من المرونة ، وتسوى مرونة النظام وتخلط بين الحق الشرعي والحق غير الشرعي ، بل قل هلدا

شكل من الأشكال التى يطوع فيها الحرص والمحافظة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك النظام · وبموجب هذا التطويع حتى ولو لم يكن له ما يبرره يطاوع النظام ·

وبموجب هذا التطويع ، يطاوع النظام المبررات ، لاستكمال النقص في الانتاج الحيواني عندما يتأتى التقتير ، وبهذه الاضافة التي يجنيها مجتمع البداوة أو التي يحصل عليها بالاغتصاب والنهب ، يسجل النظام على نفسه استباحة الحق غير المشروع ، ولا يجد مجتمع البداوة في ذلك الاغتصاب للحق غير المشروع من الغير ، حروجا على النظام ، أو انتهاكا للانضباط الذي يفرضه النظام ، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يضفي على البداوة صفات العدوانية والشراسة ، وهذا هو السبب الحقيقي أيضا الذي يصطنع الفجوة بين البداوة والاستقرار ويفتعال الجفاوة ويبث المستول في الاستقرار (٢٤) ،

(٢٤) اجتماع البداوة والاستقرار على صعيد جزيرة العرب منذ وقت طويل قيل الميلاد ، بجسد الفجوة بينهما • بل هو الاجتماع الذي يسفر عن عدوان البداوة على الاستعرار • من أجل مراجهة هذا العدوان ، تقوم الأسواق وقرى الأسواق أو مدن الأسواق ، لسكى تبطل مهمول التناقض الحضاري ، بين البداوة والاستقرار · وعلى صعيد السوق ، في الموقع المناسب حبث تنالقي الدروب والطرق والمسالك وتتوفر متومات الحياة ، يقوم التعامل في فرى الأسواق أو في مدن الأسواق ، بدوره البناء • وهو يخدم المصلحة الاقتصادية المنبادلة ببنهما ، سواء كان التعامل فيه محلباً ، أو كان من أجل تأين مرور التجارة العمل في الوساطة النجارية بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر الدوسط • وما من شك في أن حضور الاستقرار وسلطة النجار ، قد قام بمهمة المصالحة إين البداوة والاستقرار ، في الأسواق أو في قرى الأسواق أو في مدن الأسواق ، في اطار المصالح الاقتصادية المتبادلة · وكانت أرض السوق هي مكان المصالحة وكانت الأشهر الحرم حي الفترة الزمنية لإتمام هذه المصالحة ، لحساب الأطراف المهنمة بما فيهم التجار وأصحاب السلطة في السوق ، ومن ثم لعب هذا السوق ووظيفه في وضع المود حده المصالحة دورا بارزا في ابتداع النظام والننظيم • ولقد وضع زمام حسدا النظام في قبضة التجار وهم أصحاب السلطة والهيمنة في الأسواق ووظفت هــــذ، السلطة النظام في تأمين وحماية المصلحة الاقتصادية المشتركة لحساب كل الأطراف المعنية . ومن ثم لم ترجيه السلطة في الأسواق أو في قرى الأسواق أو مدن الأسواق النظام في اتجاء السلطة السياسية وتكوين دولة • بل وجهت هذه السلطة في اتجاه الهدف الاقتصادي والتنظيم لحساب الهدف

راجع : صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام رؤية جغرافيسة عصرية ، الاسكندرية ١٩٨٣ .

وبصرف النظر عن انحراف هذا النظام في ربوع البداوة في الاتجاء غير المشروع ، لحساب التوازن الاقتصادي وهو هدف ومطلب مشروع من وجهة النظر الاقتصادية ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي قيمة أو جدوى هذا النظام في خدمة المصلحة الاقتصادية لاهل ومجتمع البداوة ، في البادية ، بل وتقوم الرؤية الجغرافية أيضا موجبات انحراف هذا اننظام وتبرير الجمع بين الحق المشروع من الانتاج والحق غير المشروع من الاغتصاب .

ومن غير هذا النظام ، ومن غير انحرافه غير المشروع ، لم يكن في وسع مجتمع البداوة أن يسيطر على العلم التي تحقق وتحرس وتحافظ على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك · بل لا يكون في وسع مجتمع البداوة أن يؤمن الحاجة ، فيكون العرض المناسب بالكم والكيف الذي يجاوب الطلب وتطلعاته ·

### \* \* \*

# النظام في مجتمع الاستقراد:

على صعيد الاستقرار ، تسفر العملية الاقتصادية الانتاجية عن انتاج الفذاء الزراعى ، وتأمين الطلب لحساب الاستهلاك • وتكون العناية والاهتمام بالأرض والزراعة في مساحات الأرض ، التي تكفل الحسق والواجب ، في ونحو المصير الاقتصادى المشترك في المكان والزمان • ويستشعر الحضور الاجتماعي المستقر في أحضان الزراعة ، الاطمئنان على الحق والحصول عليه ، وعلى الواجب والقيام به ، من خسلال حيازة الأرض والتشبث بملكيتهسة واستخدامها في الانتاج الزراعي الاقتصادي •

ويرخص الحق الخاص للفرد ملكية الأرض وترسخ المصلحة الخاصة عليا الواجب الذي يفلح ويعتنى بالزراعة في هذه الأرض ، بموجبه ولا ينبغي التفريط فيه · وتصطنع المصلحة العامة للمجتمع الريفي الذي ينتفع بهسنا الحق أو يقوم بهذا الواجب ، العلاقة القوية بين كل الشركاء في المصلحة الاقتصادية ، أو في الهدف الاقتصادي · وتؤلف هذه العلاقة ، وتجمسع وتنسق ، بين من يحوز الأرض ويمتلك الخبرة ، ويفلح في حقل الانتسام الزراعي في جانب ، ومن لا يحوز الأرض ويستحق رغم ذلك حصة مشروعة من هذا الانتاج الزراعي في جانب آخر ·

وعلى هذا الصعيد الثابت المحبوك ، يمضى الاستقرار في عمل وأداء.

لا يكل ، ويتحقق الانتاج الزراعى ، وتمتد الأيدى التى تطلب حقها من هذا الانتاج لحساب الاستهلاك ، وتمضى من أجل ذلك أيضا ، العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، فى يقظة لا تغفل ، من أجل المحافظة على المصلحة الاقتصادية المستركة ، وتستقطب هذه المصلحة المستركة كل من له حق وكل من عليه واجب ، فى حضور بشرى لا يغرط أبدا فى هذه المصلحة ، ومن ثم يستوجب هذا الوضع بناء التركيب الهيكلى للتشكيل الاجتماعى من كل الاطراف المعنية بهذه المصلحة الاقتصادية المستركة فى المكان ،

ويضم هذا البناء الاجتماعي في أوصاله ، الحضور الاجتماعي الذي يستقر في القرى على صعيد ريف الزراعة ، وينمي الاستيطان والسكن في القرى أواصر الصلة بين الأفراد في هذا الحضور الاجتماعي الذي لا يفرط أبدا – كل من له حق في الأرض المنزرعة وكل من عليه واجب نحو الأرض المنزرعة – في المصلحة الاقتصادية المستركة ، وتلعب حيازة الأرض والارتباط بالمكان الذي يضم هذه الأرض والحق فيها والواجب نحوها دورا بارزا في تنشيط منطق وروح وارادة الانتماء الى الأرض ، وتصبح الأرض بموجب هذا الانتماء هي الوطن ، ويصبح الحضور البشرى الاجتماعي الذي تترابط أوصاله بموجب ها الانتماء الى الأرض ، من أجل المصلحة الاقتصادية ، شعبا ،

ومن خلال حاجة الشعب في مجتمع الاستقرار ، الى القبضة القوية التي تقرض سيادة من يحوز الأرض والواجب نحو الانتاج الزراعي ، ومن لايملك الأرض والحق الذي يحصل عليه من انتاجها ، يتلمس حضهور الشعب الاجتماعي النظام ، ومن خلال حاجة الشعب الى القبضة الحازمة ، التي تؤمن الحق الحام والحق الخاص ، في وقت واحد ، يبحث حضور الشعب الاجتماعي، عن قواعد هذا النظام وكيفية توظيفه ،

ومن خلال حاجة الشعب ، في مجتمع الاستقرار الى القبضة الواعية ، التي لا تفرط في المصلحة الاقتصادية المستركة ، وتضع قواعد العلاقة التي تنسق بين الحق والواجب في ربوع الأرض المنزرعة والانتاج الزراعي ، يصنع حضور الشعب الاجتماعي هذا النظام بالفعل ، بل ويعتمد عليه الاستقرار في الضبط والانضباط في اطار المكان أو المساحة التي تحتوى وجوده ، وتؤمنه ،

ومن خلال حاجة الشعب في مجتمع الاستقرار الذي يعتمد على الزراعة.

الى القبضة المهابة وهي الكلمة المسموعية والقرار الحاسب والأمر المطاع ، يمتلك النظام السلطة و وتجد هذه السلطة الطاعية والالتزام ، وترفض العصيان أو التمرد أو الخروج عن النظيام ويعرف الشعب في مجتمع الاستقرار كيف يبتني قواعد المدنية وكيف يضع النظام الذي يحمى هده المدنية ، وكيف يختار زعامة النظام التي توكل اليها سلطة فرض هدا النظام ٠

وتبتنى الزعامة هذه السلطة وينتظم عقدها فى حكومة • وتمتلك هذه الحكومة حق الضبط لجساب مجتمع الاستقرار أو الشعب وحقه فى المدنية • كما تمتلك هذه الحكومة أيضا قوة الردع التى تتولى أمر الدفاع وصيانة الحقوق وفرض السيادة فى ربوع الأرض التى تحتوى هذه المدنية • ويعرف الاستقرار الذى يلم شمل أو الذى يجمع أوصال الشعب حول المصلحة الاقتصادية المشتركة(٢٥) ، لماذا وكيف يلتزم ويحترم سلطة الحكومة ، التى تمسك بزمام النظام ، وتوظفه فى خدمة الضبط والانضباط •

واتجاه الشعب من خلال النضج الاجتماعى ، ومن أجل الهدف الاقتصادى فى مواطن الاستقرار الزراعى إلى طلب النظام وموجبات هدا النظام ، هو عين ما يعبر عن معنى التحدول إلى وضع جديد ، حضاريا واجتماعيا واقتصاديا • وفى هذا الوضع الجديد ، يقر الشعب الضبط ويعترف بالانضباط ويدين لأحكامه وسلطانه ، ويحافظ على سريان مفعول وتطبيق أحكام هذا النظام • وفى هذا الوضع الجديد ، يوظف النظام وتطبيق أحكام هذا النظام • وفى هذا الوضع الجديد ، يوظف النظام التوظيف الأنسب ، لكى تنضبط بموجبه حركة الحياة ، فى اطار تشكيل الشعب الاجتماعى ، ولحساب مصلحته الاقتصدادية المستركة ، فى ربوع المدنية الزراعية المتحضرة ، على صعيد الدولة فى المكان والزمان •

ولأن الزعامة أو القيادة التي توكل اليها السلطة ، وتتولى أمر تطبيق

<sup>(</sup>٣٥) قيام الحكومة في مصر لحساب المدنية الزراعية على ضاف النيل ، وقيام الحكومات الني نوالت في المراف لحساب المدنية الزراعية على ضفاف دجلة والفرات ، يعبر عن مبلغ حاجة الشعب الى النظام والانتفاع به في مقابل الانصياع له ، وحتى لو سقطت الحكومة وحلت الفوضى محل النظام كما حدث في العراف ، بعد كل غزوة عدوان على أرض الرافدين ، نبقى حاجة الشعب الى النظام ، وتظهر في قيام الحكومة من جديد مبلغ التشبث بالنظام ،

راجع : د • ابراهيم رزقانة : الحضارات المصرية في فجر التاريخ ، التاهرة ١٩٤٨ • د • سليمان أحمد حزين : علاقة الجغرافية بتاريخ مصر العام ( المجمل في تاريخ مصر ) •

وفرض النظام فى الدولة ، تكون سلطة مختارة ، فهى تمتلك القوة الهابة وتحظى بالاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، وتتحمل الحكومة مسئوليات سريان مفعول النظام ، وتأخذ بزمام الضبط على كل المستويات ، وبموجب هده السلطة وهذا الضبط ، تفرض الحكومة السيادة لحساب الشعب على الأرض ، وهى تؤمن الحق العام والخاص ، وتؤمن الواجب العام والخاص ، فتوسل الأرض وتتصدى لردع أو احباط أى غدوان مباشر أو غير مباشر عليها لحساب الشعب (٢٦) .

وما من شك فى أن سلطة الحسكم توظف الضبط فى دعم وترسيخ العملية الاقتصادية الانتاجية ، لحساب كل الشركاء المعنيين فى المصلحة الاقتصادية المستركة ، ولا ينبغى أن نشك فى جسدوى تطبيق الضبط والنظام ، الذى يعرف جيدا لمساذا وكيف يحافظ على المصلحة المستركة نى العملية الاقتصادية الانتاجية ، لحساب الشعب ، كما لا ينبغى أن نتشك أبدا فى هذه الجدوى التى تعرف جيدا متى ولماذا وكيف تحافظ على العلاقة المتوازنة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ،

ويبيح الضبط والالتزام وتحمل المسئولية للحكومة ، في حالة الشدة المتوقعة ، داخل الاطار الجامع لشمل الشعب(٢٧) ، أن تصدر القرار وهو القول الفصل ، كما يبيح لها أن تنفذ الأحكام وهو الامر المطاع ، وهدا معناه أن تواجه الحطر الذي تتعرض له المصلحة المشتركة ، ومعناه أيضا أن تحمى أوصال الشعب وحقوقه ، من غير تفريط أو تهاون في العسلاقة التي

<sup>(</sup>٢٦) وظفت الحكومة رحلة الحرب الوتائية ورحلة الحرب الدناعية لحماية الأرض وحقوق المسيادة ني ربوعها •

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجنرافية المبصرة ، الاسكندرية ١٩٨٢ .

<sup>(</sup>۲۷) نذكر على سبيل المتال شدة الدنوات السجاف في مصر الدولة ، التي ورد ذكرها في النرآن الكريم ، وهي الشندة الاقتصادية التي فرضها نقصان في مررد الماء ، وندهور في الانساح الزراعي الى حد النقصير الاقتصادي في مقابل الطلب وحق الاسستهلاك ، وتكليف برسد غماله السلام ، من قبل الحكرمة بمواجبة خطر أو عواقب هسسنده انشدة الاقتصادية محروف ، ويجسد هذا التكليف معنى تصدئ قرار الحكومة ح بكل المهارة - لاحباط أو لابطال معمون ، ويجسد بل هو يجسد ايضا معنى علم التفريط في المصلحة الاقتصادية ، ومعنى علم التواون ، في جوهر العلاقة التي تحرس القرازن الاقتصادي بن الانتاج والاستهلالي ،

اقسرا آیات ۵۰ ، ۶۰ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۵۰ من سررة یوسف ـ قرآن کریم ۰

تحرس التوازن الاقتصادى وتحافظ عليه • ومعناه أيضا أن تحمى وتصدون، المصلحة الاقتصادية المشتركة من خطر بعض أو كل الشركاء فيه ، لحساب، الشركاء فيه (٢٨) • ومن ثم لا يفرط النظام فى الحق العام أو فى الحق الخاص فى المصلحة المشتركة ، لكى يبقى البناء البشرى متماسكا اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا ، فى اطار الدولة •

ويبيح الضبط والالتزام وتحمل المسئولية للحكومة ، في حالة الشدة الوافدة ، من خارج الاطار الجامع لشمل الشعب (٢٩) ، أن تتصدى للخطر وتكبح جماحه وتبطل مفعوله · كما يبيح لها أن تنظم وتقود الردع وتحبط العدوان الذي تتعرض له المصلحة المستركة · وتتولى السلطة استنفار الولاء لهذه المصلحة المستركة ، لحماية الحق العام والحق الخاص أو للدفاع عنه · ويعتمد النظام على تماسك أوصال الشعب الذي لا يفرط في المصلحة المستركة ولا يتهاون في العلاقة التي تحرس التوازن الاقتصادي وتحافظ عليه · وهذا معناه انها تحمى المصلحة المستركة لحساب الشركاء فيها ، ومن خلال تكليف وتنظيم الشركاء أنفسهم للدفاع والتصدي للعدوان · ومعناء أيضا أن النظام لا يفرط أبدا في المصلحة المستركة ، وأنها هي التي تبقي على البناء البشري متماسكا اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا ، في صلب الدولة · البناء البشري متماسكا اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا ، في صلب الدولة ·

والنظام الذي يوظف الضبط في حماية تماسك أوصال تشكيل الشعب الاجتماعي ، وفي صحيانة الحقوق والواجبات في المصلحة الاقتصادية المستركة ، يحمى كيان الدولة المادي والبشري ، بل هو يتصدى لكل عمل مناسب ولكل قرار حاسم ، في خدمة الحق العام والحق الخاص في هذه المصلحة الاقتصادية المشتركة ، وصحيح أن النظام يوظف الولاء الذي بيديه الحق العام والخاص ، في الاذعان للقرار والقيام بالعمل ، ولكن الصحيح أيضا أن هذا التوظيف الجيد للولاء أو للانتماء ، هو الذي تسيطر بموجبه

 <sup>(</sup>٢٨) يعبر الأسلوب الذي تصدى بموجبه يوسف عليه السلام عن أول نمط من أنماط.
 انتخطمط الاقتصادي ، لمواجهة الشدة التي ألمت بالمصلحة الاقتصادية لشعب مصر

<sup>(</sup>٢٩) نذكر حالة الشدة التي تمثلت مرارا عندما تدرض الاستقرار في دولة مصر لتهديد البداوة أحيانا ولعدوانها الفعل أحيانا أخرى و تستوجب هذه الشدة تكوين الجشي وفرض النظام العسكرى وتوجيه حملاته في رحلة الحرب و تكون هذه الرحلة في مهمة قدل وقائي ، تحبط العدوان وترقف خطره قبل أن يبدأ وتجهضه وتكون هذه الرحلة أحيانا في مهمة قنال هجومي ، تضرب العدوان الذي يتجرأ وتطارده و

راجع : صلاح الدين الشامي : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، الاسكندرية ١٩٨٢ .

الحكومة فى الدولة على الموقف ، لحساب المصلحة المستركة وتخضعه لضوابط النظام • ويحرس هذا الانضباط العلاقة التي تحافظ على التوازن الاقتصادي، لحساب الانتاج والاستهلاك في وقت واحد •

ومن خلال النظام الذى لا ينحرف الضبط فيه عن الشرعية ، ولا يفرط الضبط فيه ، فى المصلحة الاقتصادية ، تبدو فى الرؤية الجغرافية قيمه أو جدوى الحكومة التى تمسك بزمام النظام ، كما تبدو أيضا قيمة أو جدوى الولاء أو الانتماء الذى يصطنع النظام ويبقى على الحكومة قوية فى حراسة النظام ، ومن غير هذا الولاء الذى يحافظ على النظام ويكفل الالتزام به ، لا يكون فى وسع الشعب فى اطار الدولة أن يتنعم بالمصلحة الاقتصادية المستركة التى يصطنعها الاستقرار ، كما لا يكون فى وسع الشعب أيضا أن ينعم بالتوازن الاقتصادى ، حتى يكون العرض المناسب بالكم والكيف الذي يجاوب الطلب ولا يخذل الاستهلاك ،

#### \* \* \*

## الولاء وتأمن المسلحة الاقتصادية:

ما من شك في أن المضى الحضارى والمضى الاجتماعي والمضى الاقتصادى على درب النضج وفي سبيل اقامة النظام كان هدفا مطلوبا ، لحساب حركة الحياة في المكان والزمان • وصحيح أن هذا الهدف علامة مضيئة ، ترشه المضى في الاتجاه الصحيح على درب النضج • وصحيح أيضا أن هذا النضج، يحدد أبعاد الهدف ، ويوجه المسيرة اليه في الوجهة ، التي تلبي وتخهم حاجة الحياة ، وفي اطار أوضاعها المتغيرة ، حضاريا واجمتاعيا واقتصاديا • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن نجاح النظام في تحقيق الهدف أو من أجل الهدف ، لا يتأتى من غير الولاء له والانصياع لضوابطه • وهها معناه أن الولاء مطلوب بالضرورة • ومعناه أيضا أن هذا الولاء يكون مخلصا للنظام ، قي مقابل الحصول على الهدف •

ولقد استهدف النظام تأمين الحق العام والحق الخاص ، وصيانة الواجب العام والواجب الخاص ، في محصلة العملية الانتاجية الاقتصادية ، وكانت خطوة مهمة على الدرب في اتجاه الهدف ، كما استهدف النظام أيضا سيطرة الضبط والانضباط بقبضته القوية وسلطانه المهيمن على مقومات العمليسة الانتاجية الاقتصادية ، وكانت خطوة أخرى غاية في الأهمية على نفس الدرب قي اتجاه نفس الهدف ،

وهكذا جسد النظام معنى ومغزى ومفهوم الهدف ، لحساب القبيلة فى ربوع البداوة ، أو لحساب الشعب فى مواطن الاستقرار • وبشر النظام بحق السيادة وانتصر للجماعة من خلال الفرد ، وللفرد من خلال الجماعة • وأصبح حق السيادة الذى يؤمن الحضور الاجتماعى اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ، هو صلب أو جوهر هذا الهدف • ومن أجل هذا الهدف ، يكون الولاء طاعة ودعما للنظام • ومن أجل هذا الهدف ، يتحق النظام هذا الولاء • بل قل أنه لا نظام من غير ولاء ، ولا ولاء من غير هدف يسعى اليه النظام ، ويحصل عليه كل من يقدم الولاء ثمنا له •

وصحيح أن ثمة ضوابط في صلب النظام ، تنظم وتضبط الحق في المصلحة المستركة والواجب نحوها ، على صحيد البداوة ، وعلى صحيد الاستقرار ، وينجح النظام تماما في تأمين حق السيادة وهو جوهر الهدف في المكان ، وصحيح أيضا أن النظام يجاوب الأوضاع الاجتماعية والحضارية والاقتصادية ، على كل صحيد من هذين الصعيدين ، ويتبين المصلحة الاقتصادية ، ويدافع عن العلاقة التي تحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك لحساب القبيلة أو لحساب الشعب ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هدو الاختلاف البين ، بين شكل وطبيعة وفعل وجدوى النظام على هدين الصعيدين ، وهذا الاختلاف ، هو الذي يؤدى بالقطع الى تنمية أو ترسيخ الولاء للنظام في مجتمع البداوة ، على نحو مغاير تماما ، لتنمية الولاء للنظام في مجتمع الاستقرار ،

وما من شك في أن المضى الحضارى المتباين ، على صعيد البداوة ، وعلى صعيد الاستقرار ، في هيمنة النظام على العملية الاقتصادية الانتاجية ، وممارسة سلطانه وسلوكه ، ومراعاة أكبر قدر من الالتزام بضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، قد رسنج الحضور الاجتماعي والسلوك الحضاري والأداى الاقتصادي على كل صعيد منهما ، الترسيخ المناسب في اطار السلطة المنظمة له ، وسواء تمثل هذا الحضور الاجتماعي في القبيلة ، في بيئة الرعي وحياة الطعن ، أو تمثل هذا الحضور الاجتماعي في الشعب في بيئة الزراعة وحياة الاستقرار ، فهو لا يتنكر لسلوكه الحضاري ، أو لأدائه الاقتصادي ، ولا يفرط في النظام ، بل يكن له الولاء ، في مقابل تأمين الصلحة المستركة ، وحماية الحق الحاص والعام في هذه المصلحة المستركة ، ويتداخل هذان الهدفان الاقتصاديان في صلب الهدف الكبير الذي يجسد السيادة على الأرض ، ويقبض النظام الذي يستحق هذا الولاء ويعمل لحسابه على زمام هذه السيادة على السيادة على السيادة على السيادة على السيادة على السيادة على الدرب ، في المكان والزمان ،

ويهيى عيام النظام وتحمل مسئولياته ، في مقابل الولاء له والانصياع لصوابطه ، حماية حق الحضور الاجتماعي الذي تشهد أوصاله المصلحة الاقتصادية و تجاربه الحضارية في السيادة • ويتسيد بالفعل كل حضور اجتماعي في بيئته البدوية أو في بيئته الزراعية • وتحت مظلة النظام الذي يستحق الولاء لأنه يؤمن هذه السيادة ، يعيش كن حضور اجتماعي ويتعايش في بيئته الطبيعية ، مراحل نضجه الاجتماعي ، ونضجه الحضاري ونضحه الاقتصادي •

ويبلور هذا الولاء للنظام معنى ومغزى وجدوى الانتماء الى الأرض ويتمى الانتماء الى الأرض الولاء لمفهوم الوطن والوطنية • كما يبلور هذا الولاء للنظام معنى ومغزى وجدوى الانتماء الى الناس • وينمى الانتماء الى الناس الولاء لمفهوم القوم والقــومية • ويصبح ذلك كله من وراء النضج السياسى في المكان والزمان • وينضم هذا النضج السياسى الى مسيرة النضج الاجتماعى والنضح الحضارى والنضح الاقتصادى على الدرب •

وهذا النضج السياسى (٣٠) فى ربوع الأرض الذى يعتز الناس بالانتماء الى الوطن ، أو بين الناس الذين يعتزون بالانتماء الى القوم ، هـو الذى يدعم الحضور الاجتماعى ويقوى به النظام ، وتحت مظلة النظام الذى يستحق الولاء ، يأمن الحضور الاجتماعى فى ربوع الأرض ، التى تشهد اجنهاده الاقتصادى الانتاجى ، وتسجل سلوكه الحضارى ، على الدرب ،

وصحيح أن طبيعة وخصائص الأرض التي تحتوى الحضور الاجتماعي، وتشبهد النظام المعمول به في المكان والزمان ، قد وجهت النشاط الاقتصادي في هذا المكان توجيها خاصا ومتميزا • وصحيح أيضا أن طبيعة وخصائص العلاقة بين الناس في الحضور الاجتماعي ، التي نشأت وتوثقت أواصرها بموجب النظام المعمول به في المكان والزمان ، قد جسدت شكل وغاية النمط الحضاري والشكل الاقتصادي والوضع السياسي في هذا المكان ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن فاعلية النشاط الاقتصادي ، واتجاه وسلوك النمط الحضاري ، وقوة وتماسك الوضيع السياسي في المكان

 <sup>(</sup>٣٠) لا يكرن النضج من غير نمو وتبلور الفكرة التي تصبح وكانها النواة التي تشد.
 أوصال الحفور الاجتماعي في بنية الدولة •

راجع : صلاح الدين الشامي : دراسات في الجغرافية السياسية ، ط ٣ الاسكندرية ٢٩٨٢

وهكذا تميزت أوضاع النمط الاقتصادى ، وأوضاع الانطلاق الحضارى، وأوضاع الوجود السياسى ، التى يعيش بموجبها الحضور الاجتماعى ، فى تشكيلات المجتمعات الرعوية وهى تعيش البداوة فى ربوع المراعى ، أو فى تشكيلات المجتمعات الزراعية وهى تعيش الاستقرار فى مواطن الزراعية وبيموجب هذا التمييز الكلى ، كان الاختلاف فى شكل وطبيعية واتجاهات وسلوك الولاء الذى تكنه البداوة للنظام فى البادية ، والولاء الذى يكنه الاستقرار للنظام فى الدولة و وما من شك فى أن كل فريق منهما ، قلم أعطى هذا الولاء ، وعبر عن الانتماء بحساب خاص ، فى مقابل حق السيادة وتأمين المصلحة الاقتصادية ،

وهذا التمييز بين البداوة والاستقرار على درب النضج ، في كل شيء ، بداية من العمل والاتجاه والسلوك الانتاجي والحضارى ، ووصولا الى النظام المعمول به ، واضح ولا يمكن تجاوزه ، ومع ذلك لا يعنى هذا التمييز أبدا انقطاع الصلة أو افتقاد العلاقة بينهما ، كل في موضعه الجغرافي وكيانه المادى ، ولكنه يعنى بالضرورة ، ما يجهوز أن نتبين بموجبه ، التباين الاجتماعي والافتراق الخضارى ، والتنوع الاقتصادى ، والتفاوت السياسي ، ولا يعنى في نفس الوقت ، أن تنقطع الصلة بينهما ، أو أن يستدبر كل منهما الآخر ،

وهذا معناه أن تبقى الصلة بين البداوة والاستقرار ، مبنية على علاقة ، فى الاطار الواسع للواقع الاقتصادى ، وتبدو هذه العلاقة بينهما على وجهين متناقضين ، فهى علاقة ايجابية بناءة ، لحساب تبادل الفائض من الانتاج فى الأسواق وهى همزة الوصل وموقع المصالحة والتعامل المثمر بين الطرفين ، وهى علاقة ايجابية هدامة أحيانا أخرى ، لحسباب السلب والنهب والغزو والاغارة الذى تباشره البداوة ويقره النظام المعمول به ، أو لحساب الدفاع عن الحق الذى يتصدى بموجبه الاستقرار للعدوان ، ويباشره النظهما المعمول به ،

## النظام واتجاهات الانتاج والاستهلاك:

بصرف النظر عن اتجاهات سلوك الافتراق الحضاري ، وبصرف النظر عن اختلاف مراتب النضج السماسي ، ينبغي أن ندرك في اطار الرؤيه اجغرافية الاقتصادية ، حفيقة التفاوت بين النظام المعمول به ومبلغ نضجه واستجابته للنمو والتطور عند البداوة وعند الاستقرار · كما ينبغي أن ندرك في اطار نفس الرؤية الجغرافية ، حقيقة انتفاوت بين البداوة والاستقرار ، في اتجاهات الانتاج واتجاهات الاستهلاك ،

ومن واقع كل الفروقات الجوهرية الاقتصادية ، بين مجتمع القبيلة وه ويعيش البداوة وينكب على الانتاج الحيوانى فى جانب ، ومجتمع الشعب وهو يعيش الاستقرار ويتخصص فى الانتاج الزراعى فى جانب ،خر ، يبدو بيف تفترق بهما السبل فى ميدان العمل الاقتصادى ، وفى ابتناء التركيب الهيكلى للواقع الاقتصادى • كما يبدو أيضا كيف تفترق بهما السبل فى صياغه النظام المعمول به ، وفى ضبط وتأمين السيادة والمصلحة الاقتصادية بموجب هذا النظام •

وتحت سمع وبصر النظام فى الصيغتين المختلفتين ، يكون التفاوت بينهما ، فى شكل وطبيعة واتجاهات الانتاج الاقتصادى • كما يبدو الاختلاف بينهما أيضا ، فى شكل وطبيعة واتجاهات الاستهلاك البشرى • واختلاف اتجاهات الاستهلاك البشرى ، بين البداوة والاستقرار ، لا يعنى شيئا أهم من الاختلاف الحقيقى بينهما اقتصاديا • ويتجلى هذا الاختلاف الاقتصادى فى مسألتين جوهريتين هما :

أولا: تحقيق أو تأمين التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، الى الحد الأنسب الذى يؤمن الحياة ويدعم ويثبت أركان السيادة على الأرض كل في مكانه أو موضعه •

ثانيا: أسلوب المحافظة أو العناية ، أو الابقاء على العلاقة التي تحرس هذا التوازن الاقتصادى سليمة وغير مختلة في المكان ، وفي اطار الواقسيم الاقتصادى •

ومن ثم يكون الاختلاف أو التباين بين هسدين المجتمعين المنتجين ، افتراقا واقعيا ، لا يمكن تجاهله ولا يجوز تجاوزه • ويتمثل هذا الافتراق ذي مضى حركة الحياة وفي ممارسة كل مجتمع منهما! على الدرب المناسب ،

حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا · كما يتمادى هذا الافتراق بينهما، في مبلغ النضج الحضارى والاجتماعي والاقتصادى والسياسي ومعدلات · وبموجب التفاوت في معدلات النضج ، يبلغ كل فريق منهما مكانه وحقه في السيادة التي يستحقها في موقعه الجغرافي ·

ومن غير أن يتلمس البحث مبلغ انضباط الانتاج الاقتصادى والتزامه في مقابل الطلب لحساب الاستهلاك ، في ضوء هذا الافتراق بين مجتمع البداوة ومجتمع الاستقرار ، ينبغى أن يبحث الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي عن حقيقة اتجاهات هذا الانتاج ، وجدوى الانضباط في هذه الاتجاهات كما ينبغى أن يحدد هذا البحث أيضا مبلغ استجابة الانتاج الاقتصلدي للطلب أو لاختيار الطلب ، بعلم أن تحررت ارادة الاستهلاك ، في ربوع البداوة ، وفي مواطن الزراعة ، وبعد أن اتسعت وتنوعت وتعددت مطالب الاستهلاك البشرى الى حد كبير •

وصحيح أن الانتساج الاقتصادى اتجه بكل الخبرات والهسارات المكتسبة به انجاها مناسبا ، لكى يكفل العرض المناسب ويلبى الحاجة ، ولا يخنل الأيدى التى تمتد اليه • وصحيح أن النظام ، قد أمن هذا الاتجاه المناسب ، وعينه لا تغفل عن أو تتهاون فى حراسة العلاقة المتوازنة بسين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى فى المكان والزمان • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن تحرر ارادة الاستهلاك التى لا تشبعها زيادة كم وكيف العرض ، وتتمادى فى الطلب والاختيار ، فى ظل الاستماع لفعل المتغيرات الحضارية والاجتماعية ، قد برهنت على أن الانتاج الاقتصادى فى المكان وحده ، لا يستطيع أن يجاوب كل ما ينبغى أن يحصل عليه الطلب •

ولا يعنى ذلك أبدا عجز الانتاج الاقتصادى ، أو تهاون أو تقصير منه ، الى الحد الذى يؤدى الى افتقاد القدرة على العرض والاستجابة الفاورية والشاملة لكل ما ينبغى أن يحصل عليه الطلب ، بل هو يعنى بالفعل اتساع دائرة الطلب اتساعا كبيرا ، تصطنعه المتغايرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ، حتى يصبح هذا الانتاج في المكان والزمان ، وهو محكوم بعوامل طبيعية وعوامل بشرية ، أعجز من أن يحقق التنوع الذى يتطلع اليه الاستهلاك ، وهذا معناه أنه لا يجاوب كل مطالب الاستهلاك ، ومعناه أيضا أن تمتد يد الطلب بحثا عن هذه المطالب في أي مكان آخر ،

وامتداد يد الطلب باحثا عن مطالب الاستهلاك البشرى في كل مكان

والحصول عليها بالفعل من مكان آخر ، لا يقيم الدليسل على عجز الانتاج الاقتصادى الاقتصادى فى المكان • وينفى ذلك تحقيق الفائض من هذا الانتاج الاقتصادى فى المكان • ويعتمد الحضور الاجتماعى على هذا انفائض ، فى اجراء المقاصه أو التبادل المباشر أو غير المباشر ، لكى يحصل على مطالب الحاجسة الملحه لحساب الاستهلاك فى مكان ، من الانتاج انفائض فى الاماكن الأخرى •

وسسواء كان الأمر ، أمر تبادل أو مقايضة أو مقاصه على السلع والمنتجات ، من رصيد الانتاج والعرض في مكان الى أيدى الطلب في مكان آخر ، فان هذا يعنى أو يجسد خطوة أولية ، في عملية التجارة(٢١) ، ولا تتخذ هذه الخطوة الاولى في الغالب ، لأن الفائض من الانتاج الاقتصادى في المكان ، هو أزيد من الحاجه وينبغى في الاسستغناء عنه ، بل يتمثل المبرر الحقيقي للتفريط في هذا الفائض(٣١) ، ويكون في مقابل الاستجابه للطلب، وهذا معناه أن تفتح شهية الاستهلاك هي التي تدعو وتحتم الحصول على يعض مطالب الاستهلاك من انتاج وعرض غير متاح أو غير متوفر في المكان ، وهذا لا يعنى غير ضغط الطلب لحساب الاستهلاك ، بل قل أن اتجاهات الانتاج الاستهلاك البشري وتطلعاته تضغط ضسغطا مؤثرا على اتجاهات الانتاج الاقتصادي في المكان وفي المكان الآخر ،

وهذا الضغط الذي تباشره اتجاهات الاستهلاك البشري المتحرر . لا يعنى سيطرة ، ولا يمثل انتهاكا ، أؤ لا يعبر عن هيمنة ، يطوع بموجبها

<sup>(</sup>٣١) ترجه هذه الخطوة الاهتمام الى اختيار المكان المناسب السوق - الذى تتم فيه عملية التبادل أو المقايضة و يكون السوق بالضرورة فى متناول التعهامل بين اجسحاب المصلحة فى هذه الصفقات و واستخدام السوق فى الموقع المناسب و تكرار التعامل والتبادل ، يدعو الى وضع التقاليد والعرف ، الذى يضبط هذا التعامل ، لحساب الأطراف المعنية و وتحدد وسيلة النفل ومندرتها على اسقاط حاجز المسافة ، المدى والأبعاد التى يقوم بعرجبها استخدام السوق ووصول أصحاب الصلحة المشتركة فيه ،

راجع: محمد السيد غلاب: الجغرافية التاريخية ، ص ٤٣٠ ـ ٤٣١ ، ٦٢٥ ـ ٣٠٠ ويتجه (٣٢) من شأن الانتاج الاقتصادى في حقول الزراعة أن يحقق في الأصل فائضا • ويتجه المزارع ـ في العادة ـ الى الادخار وتخزين هذا الفائض في مواقع خاصة ، ومجهزة تجهيزا ، يحافظ عليه • ولا يفرط المزارع أبدا في هـنا الفائض الذي لا يتلف • ويدخره خصيصا لكي دلبي حاجته على امتداد موسم طويل • ومن ثم يكون الفائض الذي يبادل عليه ، غـير المائض الذي يدخره • وقل أن هذا الفـائض الذي يقرط فيه ، هو محصلة زيادة في كم الانتاج تخصص لهذا الغرض • ولا يؤثر هذا الفائض أبدا على الحصة التي تحتجز أو تدخر ، لحساب الاستهلاك •

اتجاهات الانتاج الاقتصادى في المكان وفي المكان الآخر • ولا يعنى أبدا أنه زمام العلاقة التي تصطنع التوازن الاقتصادى بين الاستهلاك البشرى في المكان ، والانتاج الاقتصادى في المكان أو المكان الآخر تصبح في قبضت ارادة الاستهلاك • ولكنه يعنى – في الغالب – حافزا قويا ، يحفز الانتاج الاقتصادى وينشطه أو يوجهه الى زيادة المعدلات ، طلباً للفائض المناسب ، الذي يكون التبادل عليه مطلوبا لحساب الاستهلاك •

وهذا معناه على كل حال ان هذا الضغط الذي تباشره اتجاهات. الاستهلاك المتحرر ، كان يطلب من الانتاج الاقتصادي الذي يتأتى في المكان ، أو الذي يتأتى في المكان الآخر ، أن يطاوعه ويلبى حاجته ومطالبه • ومعناه أيضا أن حرارة الطلب والالحاح في اختيار الطلب والاتجاه الى تنوع الطلب ، كانت كلها حوافز لتنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادى في المكان أو في المكان الآخر ، الذي يطاوعه • ولكنها في نفس الوقت لم تحفز وسائل الانتساج الاقتصادى بالفعل ، ولم تحفز العمل والأداء أبدا ، لكي يتمكن من تطويع الانتاج الاقتصادى •

وما من شك في أن النظام في الدولة التي قامت في أحضان الاستقرار والزراعة ، قد بارك وأيد هذا الحافز ، ولم يجد النظام فيه ضغطا يثقل على كاهل الانتاج الاقتصادي ، وربما حبيث تطلع الاستهلاك وطاوعه ، ولم يعترض على زيادة وتنوع مطالب الاستهلاك الذي يؤدي اليه انتفتع الحضاري أو النمو الحضاري ، وأولى النظام عناية خاصة بالسوق ، الحركة منه واليه ، والتعامل فيه ، وبالفئة التي تخصصت في العمل أو الوسياطة بين العرض والطلب ،

فرتصدى النظام أحيانا ، وتصدى الفئة المتخصصة أحيانا أخرى ، في تنظيم رحلة التجارة(٣٣) ، لحدمة الهدف الذي يتحقق في السوق • وتوسيم

<sup>(</sup>٣٣) رحلة التجارة ، واحدة ،ن رحلتين هامتين ، استوجبت عناية واهتمام النظام الحاكم في دول المدنيات العتينة ، ولقد فطنت هذه الرحلة في البر والبحر على الدواء ، وأوكسل اليها مهمة الذهاب والعودة في اتجاهات مبينة ، وكان الهدف الاقتصادي ، هسو اسنحشمار بعض السلع والمنتجات من الاقتطار والأمصار ، التي تبلغها وتتعامل ممها هذه الرحلة ، وتبذي الرحلة محملة بفائض من الانتاج الأفلهاوي المتاح ، وهي تعلم أنه مطلوب هناك ، في مقابل ما ينبغي الحصول عليه واستعضاره أ ومع مرور الوقت ، وتزايد الحاجة الى هسله المهمة ، ونو التعامل الذي تقوم به رحلة التجارة ، تخصص البعض في الغيام بها ، بل فل تخصصت

الرحلة التى تذهب وتعود ، دائرة التعامل فى السوق · وتمضى الخطوات على الدرب لكى ترسخ آداء السوق الوظيفى وتتجسد وتتراكم التقاليد التى تضبط التعامل فى السوق · ويمضى تخصص الفئة التى تعمل فى الوساطة بين العرض والطلب على الدرب أيضا لكى تسيطر على العلاقة بينهما ·

ويطرأ بالضرورة التعديل من حين الى حين على العسلافة التى تحرس التعامل في السوق ، وتحافظ على التوازن الاقتصادي بين العرض والطلب وخلك أن التوازن الاقتصادي لم يعد هو التوازن فقط على الصسعيد المحلى المحدود في السوق التي تحتوي العرض والطلب من مجموعة قرى في الاطار الضيق و بل يصبح هذا التوازن الاقتصادي على الصعيد الأوسع في السوق التي يصل اليه فائض الانتاج ، والعرض من أماكن متفرقة بعيدة ، ويتأتي غيه الطلب المتكرر والمتزايد من أماكن متفرقة بعيدة أيضا ، لحسساب الاستهلاك و ونمو السوق وتطور الحركة في السوق وزيادة التعسامل في السوق ، عنصر من أهم العناصر التي باشرت قيدام الشورة الحضرية (٢٤) وحولت موقم هذا السوق الى مدينة السوق و

ومن غير أن يتلمس البحث قوة ضغط الاستهلاك ، وهو يحمز وينشط فاعلية الانتاج الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر ، وفى ضوء الافتراق المضارى والاقتصادى والاجتماعى بين البداوة والاستقرار ، كل فى موضعه المجغرافى المناسب ، ينبغى أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن حقيقة

سعوب في هذه المهمة وقامت بدور الوسيط البجارى في البر والبحر • ولذكر في هذا المجال المخصص الفربي في عالم المحص المعربي في عالم المحيط المتخصص المعربي في عالم المحيط المهندي المهندي • هذا بالإضابة الى التخصص في الوساطة التجارية بين عالم المحيط المهندي و بالم البحر المتوسط • واتسات دائرة التعالل التجاري بين الإفطار والأمصار • وكان الناسو المضاري مساولا عن هذا الاتساع ومسئولا عن الدخوع • وشهدت عملية الوسساطة الحرية

مولد او نشأة فئة التجار التي باشرت احتكار التباد، التجراي ٠

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عني الجغرافية المبصرة ، الاسكندرية ١٩٨٢ · صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ، الاسكندرية ١٩٨٣ · محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية ، القاهرة ١٩٦٨ ·

<sup>(</sup>٣٤) نبو حركة التعامل في السوق ونبو نفوذ فئة التجار ، في مواقع مدن الأسسواق للسمر قيام الثورة المضرية Revolution واقد تصدت المدنبة وهي مركز ثقل سكاني يسيطر على التعامل التجاري للسبطرة على الملاقة بين الانتاج والاستهلاك • وهبمنة النجسار خطوة على الدرب الاقتصادي بشرت بقيام النظام الاقتصادي •

اتجاهات الاستهلاك ، وجدوى تحرر هذه الاتجاهات ، وقيمة الضغط التى تنسط بموجبه فاعلية الانتاج ، كما ينبغى أن يتصور أيضا ، دلك الانجار الذي يصطنع التحرر الاستهلاكي بموجبه مد في اطار النظام الذي يرعي الأوضاع الافتصادية من الحضور الاجتماعي ، نفئنت في الطلب وفي تنويع المطالب ، لحساب سلوك واتجاهات الاستهلاك السائد ، في ربوع المبداوة ، او في مواطن الزراعة ،

وصحيح أن التحرر الاستهلاكي الذي يطاوع النمو الحضاري ، وتؤمنه السيطرة على مقومات الانتاج ، ويحفزه الالتزام بالاستجابة للطلب ، يختلب ويتفاوت تفاوتا كبيرا ، في ظل اختسلاف مراتب النضج الحضاري والنضج الاجتماعي والنضج الاقتصادي والنضج السياسي ، ولمن الصحيح أن هدا التحرر الاستهلاكي المتفاوت ، قد يتحول أحيانا بفعل المتغيرات الحضسارية الى حد ما ندعوه بالتهور الاستهلاكي هو اختراق الطلب خد الاقتناع بالضروريات ، اختراقا مبالغا فيه وتجاوزه دون مبررات معقولة ، وهو أيضا طلب يحفزه انتطلع ، حتى يتجاوز أو يجتز حد الضرورة الملحة ، ويتمادي في البحث عن الميسرات والسكماليات حتى نصبح من الضروريات ،

ويتأتى هذا التهور الاستهلاكى ، ويمكن أن نتوقعه ، حيت يتجاوز الطلب حد الضرورة ، فى مجتمع البداوة · كما يتأتى هذا التهور الاستهلاكى أيضا ، ويجب أن نتوقعه بدرجة أكثر فى مجتمع الاستقرار ، حيث يخترق الطلب حد الضرورة اختراقا مبالغا فيه ، وينشط هذا التجاوز عملية التجارة وحركة التبادل بدرجة ملحوظة ، ولكن هذا التهور الاستهلاكى لا يمثل أو لا يناظر ما ندعوه الاستهلاك الجائر أو الاستهلاك المنحرف فى الوقت الحاضر، وما من شك فى أن النظام الحاكم ، يتولى تطويع هـــذا التهور الاستهلاكى أحيانا ، ويطاوع بعض تجاوزاته فى كثير من الأحيان الأخرى ،

وفي اعتقاد الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، أن الحافز أو الدافع الذي يحفر هذه التجاوزات في الطلب ، ويجسد هذا التهور الاستهلاكي ، قسد تأتى من صميم التغير الذي يرسخه أو يصطنعه ، النضج والتطور الحضاري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المكان والزمان ، كما تتأتى الضوابط التي تطوع أو تطاوع ، هذه التجاوزات في الطلب من نفس المعين أو المصدر ولا غرابة أبدا في أن يكون الحافز ، وأن يكون الضابط من مصدر واحد ، وهما يتسابقان وقد يتصارعان ، في أداء الدور أو الفعل الذي يتأثر بموجبه الطلب لحساب الاستهلاك ،

وهذه التجاوزات فى الطلب التى تعبر عن مدى التهور الاستهلاكى ، تسبجل انتصار فعل الحافز وتأثيره • وتمثل فى نفس الوقت ، اتجاها من اتجاهات الاستهلاك ، التى تلعب دورا مؤثرا فى حركة الحياة بصفة عامة • كما تلعب أيضا دورا مؤثرا فى تنشيط التجارة(٣٥) ، وفى جدوى التوازن بين الانتاج والاستهلاك • ولا ينبغى أن ننكر أو أن نستنكر بعض الايجابيات التى يسفر عنها هـــذا الدور المؤثر • كما لا ينبغى أن نبـالغ فى بعض السلبيات التى يسفر عنها نفس هذا الدور المؤثر فى مضى حركة الحياة •

ومن ايجابيات التهور الاستهلاكي الذي يجاوب أسباب النضج ، وتعبر عنه بعض التجاوزات في الطلب ، يتلمس الاجتهاد الجغرافي الاقتصلاي حافزا من بين مجموعة الحوافز التي تنشط فاعلية الانتاج الى حد كبير ، بل قل لليقين لليقين أن ضغوط هذه التجاوزات في الطلب وهي لا تفتر ، تحفز العمليات الاقتصادية الانتاجية ، ولا يكف الانتاج الاقتصادي عند لذ عن الاستجابة لكي يحقق العرض المناسب بالكم والكيف الذي يجاوب حجم ونوع هذه التجاوزات المستمرة في الطلب ، ولا يخذل تطلعاتها ،

وهناك بالضرورة أكثر من متغير في اطار المبرر الحضارى ، يفسر جيدا للماذا وكيف تنفتح شهية الاستهلاك ، ولماذا وكيف تحدث التجاوزات في الطلب • ولكن ليس هناك غير نشاط التجارة(٢٦) ، ونشاط الانتاج الذي يجاوب هذا التفتح ، ويلبي هذه التجاوزات في الطلب • ويحافظ هذا النشاط ، في نفس الوقت ، على العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب ، في المكان والزمان •

وقد تجسد هذه التجاوزات في الطلب بعض السلبيات ، عندما يترك

<sup>(</sup>٣٥) المتمادى في طلب بعض المنتجات التي أقبل الفراعنة على استخدامها في المعابد م نشط رحلة التجارة في البحر الأحدر الى بلاد نبت • والنشاط البحرى النجسارى على عهد الرومان ، كان في طلب السلع والمنتجات التي تجاوب التهور الاستهلاكي وحياة البذخ في الامبراطورية •

<sup>(</sup>٣٦) تلهب ضغوط هذه التجاوزات في الطلب الرحلة التجارية ، وتحفز حركة التعامل والتبادل التجارى على أوسع مدى تصل اليه هذه الرحلة ، في البر والبحر • كما تتسع قاعدة التجارة في مدن الأسواق ، على صعيد الاستقرار • وندعو هاذه الضغوط الى تعادى البداوة في المدوان والقيام برحلة الغزو والسلب والنهب ، من أجل هذه التجاوزات في الطلب واحم : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، الاسكندرية ١٩٨٢ •

المبرر الحضارى للتهور الاستهلاكى الحبل على الغارب ، فيتمادى فى خطيئة الاستهلاك الجائر أو المسعور ، وتجسد هذه التجاوزات فى الطلب السلبيات أيضا ، عندما تنطلق شهوة الطلب انطلاقة مسعورة ، من غسير التزام بأى خبوابط ، فتطاوع وتستمع الى اغراءات المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى ، وتمثل هذه السلبيات عندئذ بالفعل ، مصدر الخطر الحقيقى ، الذى يستخف أو ينتهك العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، ويزيزل قواعسد البناء الاقتصادى زلزلة تطيح بمستوى معيشة الفرد والجماعة عسلى السواء ، فى المكان والزمان ،

ومع ذلك يجب أن تميز الرؤية الجغرافية جيادا ولا يخلط التقويم المجغرافي الاقتصادى ، بين التجاوزات في الطلب وهي تجسد الايجابيات أحيانا ، والتجاوزات في الطلب وهي تجسد السلبيات أحيانا أخرى • بل لا ينبغي أن يخلط هذا التقويم الجغرافي أبدا بين مفهوم الاستهلاك المتهور في اطار الدور الحضارى ، والاستهلاك الجائر الذي يخرج عن هذا الاطار •

والاستهلاك المتهور لا يعنى أكثر من تنوع وتنمية المطالب واضافة يعض السلع الى قائمة الضروريات ، فى اطار الاسستجابة لنمتغيرات التى يحتويها المبرر الحضارى عند البداوة أو عند الاستقرار ، ولكنه لا يعنى أبدا أنه يجور أو أنه يتعمد تخريب البنية الاقتصادية ، ومن ثم تجسد التجاوزات فى الطلب لحساب الاستهلاك المتهور المفهوم الواضع اقتصاديا ، ونتبين يموجب هذا المفهوم لماذا وكيف يطاوع الطلب المبرر الحضارى والى أى مدى، ولماذا وكيف يتجه الاستهلاك الى طلب بعض الرفاهية والتنعم ،

والفرق كبير جدا ، بين طلب الاستهلاك الذي يتحرر ويطاوع المبرر المضارى ، لكى يبقى على نبض الحياة فلا تغرر به المتغيرات ولا يطاوعها ، وطلب الاستهلاك الذي يتحرر ويطاوع المبرر الحضارى ويتهور ، لكى تتنعم الحياة وتغرر بها المتغيرات وتطاوعها ، وما من شك في أن الاستجابة للمتغيرات أو عدم الاستجابة مسألة حيوية بالفعل ، ولا يحكم فيها أهم من قوة فعل ، أو قوة اغراء هذه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، كما يحكم فيها أو يتحكم قوة فعل الضبط ، الذي يقاوم فعل واغراء ، هذه المتغيرات وهي تغرر بالطلب ،

ومعنى الابقاء على الحياة ، ينحصر في حسن توظيف الطلب في تحقيق الأمن أو في تأمين وجود واستمرار الحياة ، ومعناه أيضا أن الطلب لايتجاوز

حد السكفاية ، ولا يجد مبررا يدعوه الى هذا التجاوز بقصد أو من غير قصد ، فى المكان والزمان ، ومع ذلك فالاستهلاك العادى لا يعنى ، فى نفس الوقت ، افتقاد شهوة النفس والطلب ، أو افتقاد الاستجابة لفعل المتغيرات التى تدعو الى تنسويع وتنمية المطالب لحساب الاستهلاك ، ولكن معنساه الحقيقى ، هو أنه استهلاك يمتلك قوة المقاومة والضبط الذى يوجه استجابته للمتغيرات فى الاتجاه الرشيد ،

ومعنى تنعم الحياة ، يعبر عن تجاوز مسألة الأمن والابقاء على الحياة ، في الطلب الى هدف أهم ، كما يعبر أيضا عن مبلغ تطلع الطلب لحساب الاستهلاك الى موجبات الترف والبذخ ، ويتجاوز هذا الطلب حد الكفاية ، ويبلغ أو يسعى الى حد الرفاهية ، ويجد الاستهلاك أكثر من مبرر لهلل التجاوز ، وبناء على ذلك ، يصور الاستهلاك المتهور مدى التطلع الى مطالب متنوعة ومتعددة ، هى التى تضع مستوى المعيشة عند حد الرفاهية ، وقل انه يجسد شهوة النفس والطلب ومبلغ الاستعداد للانصياع أو للاستجابة للمتغيرات التى تدعو الى تنويع وتنمية مطالب الاستهلاك ، وهو معناه انه نمط لا يملك قوة الضبط والمقاومة التى تحد من اندفاع الطلب في الاتجاه المتهور ،

ومتابعة الفرق في اطار الرؤية الجغرافية ، تستوجب تفاوت تقويم الاستهلاك الرشيد ، والاستهلاك المتهور • والاستهلاك الرشيد صو النمط الذي يتحرر من وطأة الضخوط التي تلزم الطلب بقبول ما يجد فقط ، وتبيح له أن يطلب ما يريد ويحصل عليه • أما الاستهلاك المتهور فها النمط الذي يتخذ من التحرر سبيلا ، لكي يتمادى في الطلب ، ويحصل على ما يريد أحيانا ، وعلى ما لا يريد أحيانا أخرى •

وطلب ما يريده الاستهلاك والحصول عليه ، هو الذى يكفل المعيشسة عند المستوى الذى يمثل حد الكفاية فى المكان والزمان · وطلب ما يريده الاستهلاك وما لا يريده أحيانا أخرى ، هو الذى يجسد معنى التهور ، لحساب المعيشة الأفضل على مستوى عند حسد الرفاهية · ولا تثريب على اتجاه الاستهلاك الى طلب رفع مستوى المعيشة من حد الكفاية الى حد الرفاهية ، على شرط أن يجاوب الانتاج هذا الطلب ولا يثقل عليه ، وألا يخل التهور فى الطلب ، بالعلاقة المتوازنة اقتصاديا ، بين الانتاج والاستهلاك ، فى المكان والزمان ·

وبموجب هذا الفرق ، نفهم جيدا لماذا وكيف يتجه الاستهلاك في زحمة المتغيرات ، بكل التنور أحيانا ، ومن غير تنور أحيانا أخرى ، الى طلب الزيادة في الكم والتنوع في الكيف ، كما نفهم أيضا لماذا وكيف يطلب الاستهلاك ، باستحقاق احيانا ، ومن غير استحقاق أحيانا أخرى ، رومي مستوى المعيشة الى حد الرفاهية ، وفي اطر التباين الشديد بين المتغيرات في مجتمع البداوة ، وفي مجتمسع الاستقرار ، يميز الاجتهاد الجغرافي الافتصادي ، بين اتجاهات الاستهلاك عنسد لليهما ، ويتبين لماذا وليف يمضى كل اتجاه في سبيل معين ، وهو يطاوع المتغيرات أحيانا ولا يطوعها ، يوهو يطوع المتغيرات أحيانا ولا يطوعها ، او وهو يطوع المتغيرات أحيانا أخرى ولا يطاوعها ، في المكان والزمان ،

ويبدو واضحا في الرؤية الجغرافية ، أن حوافز الاتجاهات الاستهلائيه التي تطاوع فعل المتغيرات في اطار المبرر الحضاري عند البداوة ، هي غيير حوافز الاتجاهات الاستهلاكيه التي تطاوع فعيل المتغيرات في اطار المبرر الحضاري عند الاستقرار • كما يبدو في نفس الرؤية أيضا ، ان ضوابط هذه الاتجاهات الاستهلاكية التي تطوع فعيل المتغيرات في اطار المبرر الحضاري عند البداوة ، هي أيضا غير ضوابط الاتجاهات الاستهلاكية التي تطوع فعل المتغيرات في اطار المبرر الحضاري عند الاستقرار • وهذا هيوم معنى مضى اتجاهات الاستهلاك عند كليهما ، سواء كانت رشيدة أو متهورة ، كل في سبيل •

هذا ، وما من شك في أن تغتج شهية الاستهلاك واتساع دائرة الطلب ، يجسد الاسهتجابة للمتغير الديموجرافي ونمو حجم الطلب ، والاستجابة للمتغير الاجتماعي وتباين وتنوع الطلب ، والاستجابة للمتغير المضارى واضافة الجديد دائما الى قائمة الطلب ، وما من شك أيضا في أن تحسين وتنويع الانتاج الاقتصادي ومضاعفة العرض ، يجسه الاستجابة للمتغير الديموجرافي وزيادة حجم العمل ، والاستجابة للمتغير الاجتمهاي وتنوع وتخصص العمل ، والاستجابة للمتغير الحضاري وتحسين وسهيلة وأداء العمل ، من أجل زيادة وتحسين العرض ،

بمعنى انه فى مقابل التغيرات التى تفتح شهية الاستهلاك وتثير التطلع الى تنمية وتنويع الطلب ، يكون فعل المتغيرات التى تصقل وتحسن الوسيلة والخبرة والعمل وتثير التطلع الى تنويع وتحسين العرض ، وفى مثل هذه المالة ، يبقى التوازن الاقتصادى الحميد ، بين انتاج اقتصادى ينمو ويتطور ولا يخدل الطلب فى جانب ، واستهلاك بشرى يتفتح ويتهور ولا يرحق العرض فى جانب آخر ،

وفى ظل النظام الذى يؤمن السيادة على الأرض ويحافظ على المصلحة الاقتصادية ، وبموجب هذا الاتجاه الاستهلاكي والانتاجي المتوازن الحميد ، تمضى حركة الحياة في اطار التشكيل الاجتماعي ، على درب الصهواب الاقتصادي ، بل قل انها تمضى الى ما هو أفضل على وجه العموم ، وينضم طلب الميسرات Conveniences وطلب الكماليات Luxuries ، التي تيسر الحياة ، أو التي تنعم الحياة ، الى طلب الضروريات Nesseceties التي تجاوب نداء الحياة وتحافظ عليها ، في المكان والزمان ،

بل قل بكل اليقين بأن الاستجابة المتوازنة للمتغيرات التى تجاوب شهوة هذا الاتجاه الاستهلاكي المتفتح من ناحية ، والتي تجاوب نشاط هذا الاتجاه الانتاجي المتطور من ناحية أخرى ، تصطنع قوة الدفيع التي تغير مستوى المعيشة تغيرا واضحا الى الأفضل من زمان الى زمان آخر في نفس المكان ، وبدلا من أن يكفل طلب الضروريات والحصول عليها حد الكفاية في المكان ، يكفل ضم الميسرات والكماليات الى قائمة الطلب والحصول عليها حد الرفاهية في نفس المكان مع مرور الوقت والتغير الى الأفضيل من زمان الى زمان آخر ،

ولا يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أبدا في جدوى اتساع دائرة الاستهلاك وهذا الاتساع هو الذي يضيف طلب الميسرات والكماليات الى طلب الضروريات و وتغير هذه الاضافة بالضرورة مستوى المعيشة وكما يثق في قيمة هذا الاتساع بكل ما يعنيه من زيادة وتنسوع تزخر به قوائم الاستهلاك ويحصل عليه الطلب لحساب الاستهلاك و في مستوى المعيشة الأفضل وهذا الاتساع هو الذي تؤدى اليه كل متغيرات التحول الانتاجي الاقتصادي وتجاوبه وكما تدعو اليسه كل متغيرات التحول الاجتماعي والحضاري التي تصطنعها المدنية ودواعي التحضر والحضاري التي تصطنعها المدنية ودواعي التحضر

وهذا الاتساع فى دائرة الاستهلاك بعد كل اضافة الى قائمة الطلب ، والحصول على ما تحتويه هذه القائمة من أجل اشباع الاستهلاك وشهيته المتفتحة ، هو الذى يستنفر الاجتهاد الانتاجى الاقتصادى ، والاقدام على العرض والاقدام على العرض بعد كل تجديد فى الانتاج الاقتصادى ، والعمل على ترويج هذا الجديد ، هو الذى يثير شههة الاستهلاك ، ويحرض على الاتساع فى دائرة الاستهلاك ، والتمادى فى الطلب .

وقل أن اتجاه الطلب من أجل اشباع شهوة الاستهلاك ، وهي تطاوع

المبرر الحضارى ولا تستجيب لاغراء بعض المتغيرات التى تطوع هوى النفس م هو الذى ينمى ويطور ويصعد فاعلية الانتاج الاقتصادى • ولا يسكون ذلك الاتجاه من أجل السيطرة على شهوة الاستهلاك وكبح جماح الطلب عند حد معين فقط ، بل يكون أيضا من أجل العناية بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك، والمحافظة على التوازن الاقتصادى بينهما ، عند حده الأنسب ، فى المكان والزمان •

وبهذا المنطق الاقتصادى ، يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بالفعل جدوى التحول من جمع الغذاء الى انتاج الغذاء ، وتتمثل هذه الجدوى على وجهين متلازمين ، وجه اقتصادى ، ووجه حضارى ، واذا كان وجه الجدوى الاقتصادى هو الذى يحرر الاستهلاك تحريرا مطمئنا ، يؤمن السيادة فى اطار التشكيل الاجتماعى ـ فان وجه الجهدوى الحضارى هو افذى يوجه الاستهلاك توجيها متطورا ، يرسخ السيادة ، فى اطار التشكيل الاجتماعى والتكوين السياسى ، ومع ذلك يجب ان نفطن الى موجبات الانشطار الحضارى الذى يميز بين اتجاهات البداوة واتجاهات الاستقرار ، ومن ثم ندرك لماذا وكيف يوظف كل شطر منهما اتجاهه الحضارى فى توجيه الاستهلاك المتحرر التوجيه المتميز والمتطور ،

ومعلوم جيدا ، أن هذا التوظيف المناسب الذي يعتمد عليه كل شطر حضارى منهما ، لم يقف عند حد تكليف النظام الاجتماعي والسياسي ، بتوجيه الاستهلاك المتطور وتأمين وتنشيط الانتاج لحساب هذا التطور فقط ، بل يعتمد هذا التكليف على هيمنة النظام وسلطانه ، لكى يسيطر على أهم موجبات التوازن الاقتصادى بين الاستهلاك والانتاج ، ويطلق هذا التوظيف المناسب عنان هذه الهيمنة لكى تحفز وتضبط في وقت واحد مسيرة النمو الحضارى والنضج في كل شطر حضارى منهما بالشكل المناسب ، وفي الاتجاه المناسب ، ويوجه هذا النمو الحضارى الاستهلاك ، ويفتح شهية الطلب ويحرض تطلعات الاستهلاك ، التي لا ولم ولن تتوقف عند حد معين (٣٧) ،

<sup>(</sup>٣٧) يبدو هذا الحد المدين متغيرا من مكان الى مكان آخر ومن زمان الى زمان آخر • ومع ذلك هو دائما الحد الأنسب الذي تكفله أوضاع التعايش في المكان والزمان • ومع كل تغير في المصالحة بين الإنسان والطبيعة في المكان ، تتغير بموجبه أوضاع التعايش في المكان ، بتغير الموجبة أوضاع التعايش في المكان ، بتغير المد الأنسب للطلعات الاستهلاك في هذا المكان •

## الافتراق الخضاري وتطور الاستهلاك:

الانشطار الحضارى المناسب ، فى ظل التشكيل الاجتماعى المناسب ، وتحت سلطان النظام المناسب ، هو الذى يجسمه معنى ومغزى الافتراق الحضارى وتباين مسيرة النمو والتطور الحضارى وهذا الافتراق الحضارى ، وهذا الافتراق الحضارى ، هو الذى يميز تماما ، بين اتجاهات الاستهلاك عند مجتمع البهداوة الذى يتفرغ للانتاج الحيوانى فى ربوع البوادى ، واتجاهات الاستهلاك عند مجتمع الاستقرار الذى يتفرغ للانتاج الزراعى ، ويضيف اليه بعض العمل الصناعى والتجارة فى مواطن الزراعة ، بل قل أن هذا الاختلاف بين هذين الاتجاهين، هو الذى ينمى الافتراق على درب النمو والتطور الحضارى ، بعد آن يرسنح الانشطار الحضارى التباين الاقتصادى بين ، انتاج مجتمع البداوة فى مواقعها المناسبة ، وانتاج مجتمع الاستقرار فى مواقعه المناسبة ،

وبموجب هذا الانتراق على درب التطور الحضارى ، يتولى الاجتهساد الاقتصادى الانتاجى ، فى ظلى النظام ، مهمة تأمين وحماية مصالح كل طرف منها بطريقته الخاصة ، فى عمليته الانتاجية المتخصصة ، كما يتولى أيضا مهمة العناية وعينه لا تغفل ، عن العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى بين انتاج كل طرف منهما ، واتجاهات استهلاكه التى تحفز الانتاج وتطوعه وتطاوع المتغيرات المتباينة على درب التطور الحضارى المفترق ، هذا بالاضافة الى تولى أمر الانفتاح على قدر التفتح ، ومن ثم كان الانفتاح الاقتصادى طلبا لفائض انتاج يرنو اليه الطلب لحساب الاستهلاك فى مكان ، فى مقابل فائض الانتاج الذى يزيد عن حاجة الاستهلاك فى مكان آخر ، محسوبا بعناية على قدر التفتح الحضارى المفترق ،

والاجتهاد الاقتصادى فى مواطن الاستقرار ، وفى اطار التفتح الحضارى ، والتشكيل الاجتماعى ، والنظام الحاكم ، هو الذى يصطنع التحول الانتاجى ، ويحقق التحرر الاستهلاكى ، ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى ، بل قل أنه هسو الذى يضيف الى ذلك كله ، صياغة روح ومنطق المدنية العتيقة ، ويقيم فى ربوعها صرح دولة ، مدعومة بكل الأمن الاقتصادى والنظام الادارى الذى تكفلهما سلطة الحكومة ،

وتفلح سلطة الحكومة الى أبعد الحدود ، فى دعم مكانة الدولة ، وفى تأمين الحق الخاص والعام فى الأرض ، وفى ترسسيخ سسيادة الشعب فى ربوعها • ويستحق النظام الحاكم الولاء كل الاستحقاق ، وينتفع بالانتماء كل الانتفاع • كما تفلح سلطة الحكومة الى أبعد الحدود أيضا ، فى ضبط العملية

الاقتصادية وأوجه التعامل لحساب هذه العملية · وتلتزم هذه الســــلله بالسيطرة على العلاقة المتوازنة اقتصاديا بين الانتاج والاستهلاك والمحــافظة عليها ·

والاجتهاد الاقتصادى فى ربوع البداوة ، وفى اطار التفتح الحضارى ، والتشكيل الاجتماعى ، والنظام الحاكم هو الذى يصطنع التحول الانتاجى ، ويحقق التحرر الاستهلاكى ، ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى على درب آخر ، بل قل أنه ها الذى يضيف الى ذلك كله ، صاغة روح ومنطق التبدى ، ويقيم فى ربوعه صرح القبيلة ، مدعومة بكل الأمن الاقتصادى والعرف المعمول به الذى تقضى به سلطة شيخ القبيلة ،

وتفلح قبضة شيخ القبيلة الى أبعد الحدود ، فى جمع شمل القبيلة ، وفى تأمين الحق العسام والخاص فى البادية وفى ترسيخ سسيادة القبيلة وتحركاتها المنتظمة وغير المنتظمة فى ربوع المراعى • ويستحق شيخ القبيلة الولاء كل الاستحقاق وينتفع بالزعامة الأبوية كل الانتفاع • كما تبيح سلطة شيخ القبيلة الحق فى توظيف العدوان والسلب فى طلب ما هو غير مشروع واضافته الى الانتاج والرصيد الاقتصادى • وتلتزم هذه السلطة التى تجمع بين المشروع وغير المشروغ بالسيطرة على العلاقة المتوازنة اقتصاديا ، بين الانتاج والاستهلاك ، والمحافظة عليها •

وهذا ، هو عين ما يعنيه أو أهم ما يفضى اليه الافتراق على درب التطور الحضارى ، بين اتجاهات الانتاج والاستهلاك عند أهل البادية في ظل النظام القبلى الجامد ، واتجاهات الانتاج والاستهلاك عند أهل الاستقرار ، في ظل النظام الحكومي المتطور ، وهذا معناه أنه عند هذا المفترق الحضارى يبدا الاختلاف ويتمادى ، وتسير البداوة على درب خاص وتسير المدنيات المستقرة على درب خاص آخر ، والفرق كبير جدا بين المسيرتين على الدربين ، حضاريا واجتماعيا واقتصاديا ، وينمى هذا الفرق الكبير ، ويميز بين فعل المتغيرات وتأثيرها على اتجاهات الاستهلاك والانتاج ، الى أبعد الحدود ،

وفى ظل هذا التحول الانتاجى العظيم ، والنضب الاجتماعى المستمر ، والافتراق الحضارى المثير ، يمسك الانسان فى مواطن الاستقرار وفى ربوع البداوة ، كل من خلال النظام الذى يبتدعه ويوظفه لحساب سيادة على الأرض، ثم يمتثل لقبضته القوية ولضوابطه ، بزمام الانتساج الاقتصادى ، وبزمام التجارة ، وبزمام كل اضافة الى الرصيد الاقتصادى ، وبقوة هذه القبضة ،

يخضع هذا الرصيد الاقتصادى كله بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال العرض ، لمشيئة أو لارادة الاستهلاك ، طلبه وتطلعاته وتطوره العادى أو المتهور •

وقل - بكل اليقين - أن يد الانسان التي تطلب لحساب الاستهلاك ، في ظل الأمن ، تتمادى في الطلب ، وبموجب الاطمئنات الى فرض مشيئة الاستهلاك ، لا تكف الأيدى عن هذا التمادى في الطلب ، ولا تقف عند حد معين في المكان والزمان ، ولا شيء يوقف هذا التمادى في الطلب غير الضغط الشهديد الذي يرهق العرض ، ويخذل ههذا العرض المرهق بالضرورة الاستهلاك ، وقد ترتد أيدى الطلب فارغة ،

ومع ذلك فان التمادى فى الطلب ، لا يتعمد ارهاق العرض ، ولا يعنى هذا التمادى فى الطلب ـ فى معظم الأحيان ـ وكأنه يمد الأيدى من غيير مبرر ، ولكنه يعنى ـ فى الحقيقة ـ التمادى الذى يجارى أو يسماير أو يطاوع تنمية المطالب الاستهلاكية بالكم والكيف تنمية شاملة ومثيرة ، دون توقف أو تراجع أو تنازل عن حق الاستهلاك فى الطلب ، ويجسد همنا التمادى فى الطلب ـ على كل حال ـ مبلغ الاستجابة ، التى يطاوع الاستهلاك بموجبها ، المبرر الذى تصطنعه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية ،

#### \* \* \*

## استجابة الاستهلاك للمتغيرات:

من طبيعة الانسان أن يستجيب للمتغيرات في المكان والزمان وصحيح أن هذه الاستجابة تتفاوت كثيرا ولكن الصحيح أيضا أن هذه الاستجابة متوقعة دائما و ومن ثم هي علامة على التغير بكل سلبياته وايجابياته و وهي تنفي عن الانسان الجمود وتخلع عليه المرونة ، في المكان والزمان و وتكون هذه الاستجابة مباشرة أو غير مباشرة ، للمتغيرات الطبيعية وللمتغيرات البشرية ، ومن غير هذه الاستجابة لا يتتصر الانسان لحضوره وتعايشه في المكان ،

وفى اطار التعايش فى المكان ، تستجيب اتجاهات الاستهلاك لكل المنتغيرات البشرية ، الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، وفى اطار التباين بين موجبات التعايش وأنماطه من مكان الى مكان آخر ، تتأتى هذه الاستجابة مناسبة لأوضاع هذا التعايش فى كل مكان ، وفى اطار التفاوت بين أوضاع الأفراد فى أى مكان ، تتفاوت استجابة كل فرد لهداه التغيرات ، بل ولا

تتوقف هذه الاستجابة للمتغيرات أبدا عند حدد معين ، في المكان أو في الزمان ·

وتطاوع هذه الاستجاسة كل تغير ، يؤدى الى التغيير فى هذه المتغيرات. وقوة تأثيرها المباشر وغير المباشر ، من عصر الى عصر آخر · وهذا معناه أن استجابة اتجاهات الاستهلاك ، تجارى دائما طروف التعايش ، فى اطار خصائص وطروف المكان ، وحاجة العصر وحركة الزمان · ومن ثم تساير هذه الاتجاهات التغير الذى يطرأ فى كل عصر على المتغيرات فى المكان ، وتطاوعها من غير اعراض أو اعتراض ·

ولا يعنى ذلك أبدا ، أن ارادة الاستهلاك واتجاهاتها قد تحررت من قبضة المتغيرات ، التى أدت فى الماضى لاستسلامها للانتاج الطبيعى ، لكى تقع فى قبضة المتغيرات مرة أخرى ، بل ولا يعنى ذلك أبدا أن ارادة الاستهلاك واتجاهاتها ، وهى تطاوع المتغيرات المتنوعة وتستجيب لها ولا تعرض عنها ، تجسد شكلا من أشكال الاستسلام وفقدان حرية الارادة أمام هذه المتغيرات ، بل هو علامة على أن الانسان وهو يتعايش فى اطار التغير الطبيعي لا ينبغى أن يتشبث بالجمود أمام المتغيرات الطبيعية ، لكيلا يفقد موجبات التعايش فى المكان ، وهو علامة أيضا علىأن الانسان وهو يصطنع التغير لأنه لا يقبل بالثبات أو بالجمود ، يواجه المتغيرات البشرية ، فى اطار التعايش فى المكان ،

وهذا معناه أن الانسسان لا يكف عن مواجهة المتغيرات الطبيعية والمتغيرات البشرية في المكان وهو لا يكف عن استحداث التغير الذي يطور أبعاد المتغيرات وقوة فعل المتغيرات التي يواجهها من عصر الى عصر آخر ثم هو يفرض على نفسه في اطار التعايش في المكان فعل هذه المتغيرات وهو يواجهها ويطوعها أحيانا انتصارا للتعايش ، ويطاوعها أحيانا انتصارا للتعايش أيضا وهو لا يملك الاعراض عن هسنده المواجهة أو الاعتراض عليها و

وفى مواجهة المتغيرات الطبيعية ، يكون صمود الانسان صلبا ، لأنه يدافع عن حقوق التعايش ، وحتى لو انقضت الطبيعة على بنود المصالحة التي تحدد شكل وطبيعة التعايش فى المسكان ، يتصدى الانسان بقوة لفعل المتغيرات ، وينجح هذا الصمود فى ارساء قواعد مصالحة جديدة لحساب التعايش فى المكان من جديد ، وقد يكسب التعايش بموجب هذه المصالحة مكاسب جديدة على حساب الطبيعة ، فى المكان ،

وفى مواجهة المتغيرات البشرية ، لا يكون صدود الانسسان على نفس المستوى من الصلابة ، طالما هو لا يدافع عن حقوق التعايش ، بل هو يلين لها ويطاوعها ويستجيب لفعلها فى اطار اعراضه عن الجمود وتطلعه الى التغير والتغيير ، وتنجح هذه الملاينة والاستجابة فى دفع مسيرة التغيير واستحداث التجديد ، لحساب التعايش فى المكان ، وقد يكسب التعايش بموجب هذه الاستجابة مكاسب جديدة ، لحساب التعايش الأفضل فى المكان ،

وصحيح أن ذلك التصور ، يسقط عن اتجاهات الاستهلاك في اطار التعايش ومضى حركة الحياة ، شبهة الاذعان أو الاستسلام لفعل المتغيرات الطبيعية ، في المكان • ولكن الصحيح أيضا أن نفس هذا التصور ، لايسقط عن اتجاهات الاستهلاك في اطار التعايش ومضى حركة الحياة في نفس المكان ، شبهة الاستماع أحيانا والاستسلام أحيانا أخرى لفعل وتأثير المبترية •

ويؤكد هذه الشبهة فعلا الانصياع دائماً للتغير ، الذي يطور المتغيرات البشرية من مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر آخر ، رفى نفس الوقت الذي يعبر فيه هذا الانصياع عن مسايرة التغيير الذي يتحقق بموجبه النضج على درب التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري ، يعبر عن وضحع فريد لاتجاه الاستهلاك ومبلغ تحرر ارادته ، وفي هذا الوضح يكون اذعان الاستهلاك بارادته الحكاملة التي تطلب التغيير ، بل ويتطلع الاستهلاك بموجب هذا الاذعان الى ما ينبغي أن يطلب ويحق له الحصول عليمه ، والى ما لا ينبغي أن يطلب ، ولا يحق له الحصول عليه ،

والمتمادى فى الطلب ، والتمادى فى اختيار الطلب ، والتمادى فى ننمية الطلب ، تجسد فى جملتها الاستجابة للمتغيرات ، بل قل انها أمور نعبر صراحة عن مبلغ الرغبة والاصرار على هذا الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك ، ولا رغبة أو اصرار على الطلب ، من غير ارادة حرة حتى لا تكون المتغيرات وفعلها المؤثر من وراء تحريض هذه الارادة ، وهـــذا معناه أن الاستماع الى تحريض المتغيرات لا يكبل ارادة الاستهلاك بل يزودها بتحرر أكثر وكأنه يترك لها الحبل على الغارب ،

وكل متغير من المتغسسيرات البشرية ، الديموجرافية والاقتصسادية والاجتماعية والحضارية ، يكون وحده كفيلا بالتأثير على الطلب ، كمه وكيفه لحساب الاستهلاك ، فما بالك بالتأثير المشترك وكل هذه المتغيرات مجتمعة

تحرض ارادة الاستهلاك على الطلب أو على اختيار الطلب ، وتحض الأيدى على الامتداد والحصول بالفعل على الطلب ، والحصول على الطلب والتعود عليه ، بموجب هذا التحريض ، يبدى مبلغ تحرر ارادة الاسستهلاك ، ويكون في نفس الوقت كفيلا بابداء مبلغ التشبث به وعدم الاقلاع عن الحصول عليه ، لحساب الاستهلاك ،

ولأن المتغيرات البشرية تعمل فى الاتجاه الذى ينمى ويطور وينوع مطالب الاستهلاك ، ويدعو الى التمادى فى الطلب فى ربوع البداوة ومواطن الاستقرار ، تتعرض معدلات الاستهلاك للزيادة المضطردة ، ولأن المتغيرات الطبيعية تعمل فى الاتجاه المعاكس الذى لا يسعف تنمية الانتاج وزيادة وتنويع العرض بدرجة أكبر فى ربوع البداوة ، تتعرض حاجة القبيلة والفرد لفعل وتأثير هذه المتغيرات الطبيعية ، أما فى مواطن الاسستقرار ، فيملك المجتمع الوسيلة الحضارية الأفضل لمواجهة فعل المتغيرات الطبيعية ، وتجاوز بعض النتائج المترتبة عليها ،

وهذا معناه أن البداوة تقع فى التناقض الواضح بين نمو معدلات الاستهلاك بفعل المتغيرات البشرية ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغيرات الطبيعية ويدعو هذا التناقض أول الأمر الى ضغط الاستهلاك ضغطا شديدا يعجل بتدهور معدلات الانتاج وتتعرض العدلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى بين الانتاج الذى لا يزيد ولا يتنوع ويرهقه الطلب المتصاعد فى جانب ، والاستهلاك الذى يطلب الزيادة والتنوع ويضغط على العرض فى جانب آخر ، لعواقب هذا التناقض ،

ويلجأ الحضور البدوى المتضرر بهذه العواقب ، الى توظيف العــدوان والسلب توظيف مرنا ، لكى يتخلص من هــذا التناقض ، ويستجيب الاستهلاك بموجب هذا العدوان ، للتمادى فى الطلب الذى تفرضه المتغيرات البشرية ، وتفتح شهيته وتحرضه على تنمية وتطوير وتنويع مطالبه ، ومن شأن هذا العدوان أن يتسلل أحيـانا أو أن يقتحم أحيـانا أخرى مواطن الاستقرار ، حيث يحصل من غير عنف أحيانا ، أو يحصل عنوة أحيـانا أخرى على ما يريد وما لا يريد لحساب مطالبه الاستهلاكية ،

وكم نجح التسلل السلمى فى الحصول على مطالب من مواطن الاستقرار ، وتحقيق الغاية أو الهدف من خلال الانفتاح ، وربما تمادى في جنى ثمرات هذا الهدف واستطاع أن يطلب التعايش قبل العيش ، وأن

ينخرط أو أن ينصهر في بنية الاستقرار الاجتماعية والاقتصادية والخضارية (٣٨) • وكم نجح الاقتحام والغزو في السلب والنهب وتحقيق الغاية أو الهدف • ولقد أباح تحقيق الهدف للاستهلاك الذي يعتمد على الاغتصاب ، أن يتمادى في الطلب • بل قل أنه يتمادى في الطلب ، من غير أن يجاوب هذا التمادى زيادة أو تنمية في الانتاج •

وبصرف النظر عن تجرد هذا العدوان ، من المثل والأخلاقيات الحميدة، على مستوى الفرد أو الجماعة ، وبصرف النظر عن التدمير والاهـــدار الذى يرتكبه العنف والعدوان ، فى حق المجتمع المنتج فى ربوع الاستقرار ، يتفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا دواعى ومبررات هذا العنف ، كما يقدر أيضا قوة الدافع لارتكاب هذه الخطيئة من وجهة النظر الاقتصادية ،

وبموجب الانفتاح الذي يكفله التسلل السلمي ، يحقق الحصول على الطلب والاضافة ، وبموجب العدوان الذي يكفله الاقتحام المخرب ، يحقن الحصول على الطلب الاضافة أيضا ، وتضاف هذه الاضافة على كل حال الى الانتاج حتى يتحقق التوازن بينه وبين الاسمستهلاك ، بل قل أن هذه الاضافة المغتصبة أحيانا ، وغير المغتصبة أحيانا أخرى ، هى التى تبقى على التوازن ، بين العرض والطلب ، أو قل انها الاضافة التى تبرر وتبيح للبداوة ، التمسادى فى الطلب ، الذى ينصاع ويستمع الى فعل واغراء المتغيرات ، فى ربوع هذا المجتمع ،

وفى مقابل الانفتاح وسلوكه السلمى ، لا يفعل الاستقرار شيئا ردا على التسلل الذى يطلب التعايش قبل العيش والمعايشة ، ولكن فى مقابل العدوان وسلوكه المخرب ، يعتمد الاستقرار على أكثر من وسيلة ، للتصدى لهذا الاقتحام وعواقبه ، وهذا معناه أن الاستقرار لا يسكت على العسدوان ويقاومه ، وتتولى الحكومة التى تمسك بزمام النظام ، مهمة صد أو احباط أو مطاردة هذا العدوان ،

وقد يواجه الاسمستقرار أيضما عواقب التناقض بين نمو معدلات الاستهلاك بفعل المتغيرات البشرية ، ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغيرات

<sup>(</sup>٣٨) شبهدت مواطن الاستقرار في أمضان المدنيات المدينة في العراق ومصر وانشام ، هذا التسلل الذي يعبر عنه الخروج الربي من جزيرة العرب في طلب العيش ثم الاستبطان - صلاح الدين الشامي : الواقع الاقتصادي العربي قبل الاسلام .

الطبيعية • وقد يضيف المبرر الحضارى الى هذه العواقب اضافة مثيرة ، حيث لا يجد الاستهلاك كل ما ينبغى الحصول عليه من سلع ومنتجات في المكان ويستبعد الاستقرار من حساباته العدوان تماما ولا يلجأ الى الاغتصاب أبدا ويعتمد الانفتاح وسلوكه السلمى ، في التعامل من أجل الحصول على أي اضافة ، تلبى أو تجاوب التمادى في الطلب أو التنوع في الطلب ، لحساب الاستهلاك •

ويعتبر الاستقرار أن تنشيط فاعلية الانتاج وزيادة كمه وتحسين نوعه في المكان ، هو الوسيلة المثلى التي تبرر هذا الانفتاح ، ويبيح هدا النمو الانتاجي له أن يحصل في المقابل على الاضافة المشروعة التي يطلبها ، بل قل أن الحصول على هذه الاضافة يتأتى من خلال السلوك الخضاري الأخلاقي ويحصل عليها بالوسيلة الحضارية المتطورة ، وتلبى هذه الاضافة أو تجاوب التمادي في الطلب الذي ينصاع ويستمع الى فعلل واغراء المتغيرات في مواطن هذا المجتمع ،

ويوظف الاستقرار الرحلة في البر والبحر التي تروح وتغدو على أوسع مدى توظيفا مناسبا للحصول على الاضافة المطلوبة لحساب الاستهلاك ويوظف الاستقرار الأسواق أو قرى الاسواق أو مدن الاسواق ، في المواقع الجغرافية المناسبة التي تبدأ منها وتنتهى اليها أو تمر بها الدروب والمسالك، توظيفا مفيدا ، لحساب التعامل التجارى والحصول على الطلب وهذا هيو عين ما يعنيه الانفتاح ، من أجل الحصول على أى اضافة والمحافظة على التوازن بين العرض والطلب وهذا هو عين ما يعنيه الانفتاح ، من أجل تهيئة المسائلة وترويض البداوة ، وخلق روح المصالحة ، في اطار التعامل التجارى والمسائلة وترويض البداوة ، وخلق روح المصالحة ، في اطار التعامل التجارى و

وبموجب هذا الانفتاح الاقتصادى ، يكبح الاستقرار جماح العدوان عليه • كما يتجاوز سدوات الافتراق الحضارى بينه وبين البداوة • كما يؤمن الاستهلاك ويكفل له الحصول على الطلب الذى يطلبه أو الذى يتطلع اليه • وتجد ارادة الاستهلاك دعوة صريحة ، تدعوه الى تنمية مطلب وتنويعها ، من غير تخوف حقيقى ، من خذلان العرض • ويضاف الى ذلك كله التمادى في تنشيط الانتاج ، لكى يتحقق الفائض الذى يمكن التبادل عليه • وهكذا يحافظ الاستقرار في نهاية المطاف بالعلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك •

وصحيح أن الاستقرار ، ينجع في ترسيخ مفهوم التجارة وتنمية

انطلاقات التجارية بينه وبين أرباب الانتاج وصحيح أن تمادى الاستقرار لى النضج بيستوجب حسن توظيف الرحلة والتجارة معا باتكى يلبى هذا الشوظيف اتساع دائرة الاستهلاك ويجاوب تنوع المطالب الاسستهلاكية وللمنحيح أن توظيف الوسيط المغامر في البر والبحر واشراك البداوة في الفناية بالتبادل التجارى(٢٦) ، واقتسام ثمرات المصلحة الاقتصادية معها . يسى الاستقرار من شرور عدوانها ولكن الصحيح بعد ذلك لله ، هو أن الأسلوب الحضارى الذي يحسن تسخير قنوات الانفتاح ووسيلتها الحضارية المتطورة ، تفتح أوسع الأبواب لحساب الاستهلاك ومن ثم تتسم وتتنوغ وتصاعد موجبات الطلب ويجد الطلب كل ما ينبغي الحصول عليه لحساب الاستهلاك .

وما من شك فى أن هذا الانفتاح الاقتصادى ، قد فتح شهية الاستهلاك الذى يطاوع المبرر الحضارى ويستمع للمتغيرات ، وجاوبها ولم يقتر عليها ، بل وظف الرحلة وكأنها اليد الطويلة من غير حدود · وتمتد هذه اليد في الاتجاء المناسب من أجل الحصول على الطلب · وتضرب الرحلة فى المجهول أحيانا ، لأنها تريد الحصول على الطلب ، ولكنها لم تبدأ من فراغ أبدا · وتعود الرحلة عودة مظفرة فى كثير من الأحيان وتحصيل على الطلب من براثن هذا المجهول ، ولا ترتد أياديها فارغة ·

ورحلة التجارة (2) ، في البر والبحر ، في الذهاب والاياب ، تغامر مغامرة صعبة • وتقوم على أداء أو انجاز المهمة المنوطة بها من أجل هسنية الغرض الاقتصادى • ويتخذ الاستقرار في المدنيات العريقة من الابحسار المغامر في البحر والتقدم الجسور في البر ، وسيلة حضسارية ، لتوسيع دائرة التعامل التجاري ، وخدمة الغرض الاقتصادى • بل قل أن الرحلة التجارية ، تحمل على عاتقها مسئولية الاستجابة للتمادى في الطلب ، وتنويع الطلب ، لحساب الاستهلاك في المكان والزمان •

وفي ظل التحول الاقتصادي المستمر ، والتفتح الاجتمساعي اليقظ ،

<sup>(</sup>٣٩) تعاون الاستقرار مع البداوة تعاونا حميدا ، على صعيد جزيره العرب ، على المدي

<sup>(</sup>٣٩) تعاون الاستقرار مع البداوة تعاوناً حميداً ، على صعيد جزيره العرب ، على المدير الطويل قبل الاسلام ، في أداء هذه المهمة لحساب الوساطة التجارية والنعامل بين عالم المحيط. الهندي وعالم البحر المتوسط -

صلا حالدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ، الاسكندرية ١٩٨٣ م (٤٠) صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، الاسكندرية ١٩٨٢ ·

والتطور الحضارى الطموح ، تلعب التجارة الدور البارز فى خدمة تفتح شهية الاستهلاك ، والاستجابة لهذا التفتح المثير ، بل قل تؤدى التجارة المهسة التي تشارك فى المحافظة على العسلاقة التي تحرس التوازن بين العرض والطلب ، ويسفر الاشتراك بين البداوة والاستقرار ، فى جوهر المصلحسة الاقتصادية التي تنجزها التجارة عن وضع اقتصادى أفضل ، وفى هسذا الوضع الاقتصادى الأفضل يأمن الاستهلاك على الطلب والحصول عليه ، بل قل يطمئن المجتمع على ذاته وسيادته ، وعلى مصيره الاقتصادى والاجتماعى ، والحضارى ، على صعيد البداوة وعلى صعيد الاستقرار ،

وفى ظل التحول الاقتصادى الذى لا يهدأ ، والتفتح الاجتماعى الذى لا يغفل ، والتطور الحضارى الذى لا يتوقف ، يواكب الوضع الاقتصادى الأفضل اتجاهات الاستهلاك وتطلعاته ، وتصبح هذه المواكبة علامة لا تضل، تدل على مبلغ العناية والحرص والمحافظة على المصير الاقتصادى والاجتماعى والحضارى ، كما تدلل على التعقيد الشديد فى تحقيق الهدف الاقتصادى الذى يؤمن هذا المصير ، ومن خلال النضج الاقتصادى والاجتماعى والحضارى الذى يستغرق فى هذا التعقيد ، فى اطار النظام القبلي فى البادية ، أو اطار النظام الحكومى فى الدولة ، تبدو الحاجة الملحة الى النظام الاقتصادى .

### \* \* \*

# النضج وصياغة النظام الاقتصادى:

اذا كان التحول الى الانتاج الاقتصادى ، يؤدى الى تكوين النظام الادارى والحكومى الذى يمسك بزمام التشكيل الاجتماعى ، ويؤمن مصلحته الاقتصادية وسيادته فى المكان ، فان الاستغراق فى التعقيد الاقتصادى بناء على تفتح شهية الاستهلاك وتوظيف التجارة فى ممارسة الانفتاح الاقتصادى، يستوجب وضع وصياغة النظام الاقتصادى ، وهذا معناه أن النظام السياسى الادارى والحسكومى ، يستشعر بموجب النضج الاقتصادى والاجتماعى والحضارى المستغرق فى التعقيد الاقتصادى العجز وعدم القدرة على ضبط وتنظيم الأوضاع الاقتصادية ،

وتصبح الحاجة الى النظام الاقتصادى حاجة ملحة ، لا ينبغى تجاوزها أو التهاون فيها • وتكون الحاجة الى وضع قواعد وأسس هذا النظام الاقتصادى أحوج ما تكون للعناية بالمصلحة الاقتصادية والوصول الى أقصى

غايات الهدف الاقتصادى • بل يجب أن توكل الى هذا النظام مسئولية تنظيم الأوضاع الاقتصادية ، وحراسة التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ومن ثم يصبح النظام الاقتصادى شريك النظام السياسى ، في حراسة مسيرة النضج الاقتصادى والحضارى والمحافظة عليها لحساب الانسان •

وقبل نشأة أو ولادة النظام الاقتصادى من النظام السياسى ، وبموجب الواقع الاقتصادى البسيط ، وفي اطار التعامل المحلي المحدود والضيق بين العرض والطلب ، عاش الحضور الاجتماعي ودبر شئون حياته الاقتصادية النمط الاقتصادي العيني الاكتفائي(١٤) • ويمثل هذا النمط أبسط صورة من صور النظام الاقتصادى البسيط ، الذي يضبط وينظم التعسامل بين الأطراف المعنية ، في اطار مبادلة السلعة في مقابل السلعة الأخرى(٤٢) ،

وبموجب هذا النظام الأولى - اذا جاز أن يعتبر نظاما - تأتى الضبط البسيط الذى يحققه هذا النمط العينى • ويبدو أن حاجة الطلب والحاحه كانت لا تتجاوز قدرات الانتاج الاقتصادى المحلى ، وأن هذا الانتاج الاقتصادى المحلى كان لا يخيب أمل الاستهلاك ، أو يخذل اليد التى تمتد اليه • وفى حدود هذا التعامل المحدود فى المكان ، لا تطلب الأطراف المعنية شيئا أكثر من هذا الضبط البسيط •

ولكن اتجاه هذا التعامل من خلال الانفتاح الى التعقيد الاقتصادى ، يكشف مبلغ عجز النمط أو النظام الاقتصادى العينى الاكتفاتى ، بل تتكشف للاطراف المعنية فى هذا التعامل ، أن هذا النمط لا يجارى التغير فى الأسلوب والوسيلة ، ولا يصلح لعقد وابرام الصفقات التجارية الكبيرة(٤٣) ، وبناء على عزوف التعامل عن هذا النظام العينى والاقلاع عن استخدامه ، يكون من الضرورى البحث عن النظام الاقتصادى الأنسب ،

<sup>(</sup>٤١) عبد الرحمن زكى : مذكرات في التطور الاقتصادى ، الاسكندرية ( بدون تاريخ ) ص ٨ ٠

<sup>(</sup>۲۶) من خلال هذا التعامل ، تتفق الأطراف المنية على صبغة التبادل وعلى المبادىء الني تضبط هذا التعامل ، ولكن تضبط هذا التعامل ، ولكن السنمرار التعامل وذيادة معدلاته ، تخطو في اتجاء ترسبخ بعض القواعد العامة ،

<sup>(3</sup>٣) هذا النظام البسيط ، يناسب التعامل في أطار المقايضة على المستوى الاجتماعي المحدود بين الأسر في المكان ، أو على مستوى القبيلة ، وبموجب هذا النظام تمثل مجموعة الأسر أو القبيلة وحدة اقتصادية ( د · عبد الرحمن ذكى ، المرجع السابق ص  $\Lambda$  –  $\rho$  ) ·

والنظام الاقتصادى الأنسب ، هو الذى يجاوب تحول التعامل من الوحدة الاقتصادية الصغيرة التى تضم بعض الأسر فى القرى فى مواطن الاستقرار أو التى تضم القبيلة فى ربوع البداوة ، الى الوحدة الاقتصادية الكبيرة التى تتضخم ويوقعها التضخم فى التعقيد الاقتصادى ، وهو أيضا الذى يسعف التعامل الموسع وعقد الصفقات وحركه التجارة المنقولة برا وبحرا بين الأقطار والأمصار المتباعدة ، واستخدام الوكلاء والوسطاء لابرام هذه الصفقات ،

هذا ، ويظهر النظام الاقتصادى الأنسب ، ويغطى الحاجة التى استهدفت استخدام هذا النظام فى ضبط وتنظيم التعامل والتبادل التجارى على المدى الواسع ويستخدم هذا النظام النقود على أوسع مدى ويعتمد التعامل على النقود وقيمتها الفعلية كوسيط فى اجراء التبادل والبيع والشراء ولل يعتمد عليها أيضا فى ابراء ذمة الطرف الذى يدفع النقود ثمنا للسلم التى يحصل عليها من الطرف الآخر و

ويضبط هذا النظام الاقتصادى النقدى حركة التعامل ، بطريقة أفضل ولا يحدد هذا النظام قيمة النقود فقط ، بل يضع القواعد والاسس التي تنضبط بموجبها هذه القيمة (33) ، وتؤمن التعامل بها بين الأطراف المعنية ، كما يواجه ويحمى ويحقق أهداف التعامل الاقتصادى بين الأطراف المعنية ، في معمعة التعقيد الذي انغمست فيه الأوضاع الاقتصادية ، ويتغلب التعامل الاقتصادى بين الأطراف المعنية على كل الصعوبات التي واجهت المقايضة والتبادل في النظام الاقتصادى العيني (63) .

ويشبيع التعامل التجارى وعقد الصفقات بين المجتمعات أو الأفراد ، واشتراك الأطراف المعنية كل فيما يخصله في هذا التعامل ، الحاجة الى هذا التنظيم والضبط ، الذي يحققه أو يكفله النظام الاقتصادى النقدى ، وهذا

<sup>(</sup>٤٤) نضمن السلطة في الدولة هذه القيمة بمتــدار ما يحتويه النقــد المتـداول أور المستخدم من المدن ·

<sup>(</sup>٤٥) من أهم الصعوبات التي واجهت المقايضة في النظام العيني ، صعوبة الاتفاق بين الطيني على معدل يسرى بمفعوله هذا التبادل أو المقايضة ، وصعوبة استبدال السلع كبسيرة الحجم بالسلع الصغيرة ، وصعوبة التقدير الشخصي والتعييز بين السلع النميئة والسبلع غير النمية ، هذا بالاضافة الى أن اتمام عملية النبادل أو المقايضة لا تتأتى من غير الغاق مزدوي النمية عنه الحاجة المتبادلة بين الطرفين لاتمام هذه المقايضة .

معناه أن اتجاهات الاستهلاك التى تستوجب اتساع الطلب والتعامل ، لأن الانتاج المحلى لا يجاوب كل الحاجات ، هى التى تهيى المناخ الاقتصادى الجديد ، وفى هذا المناخ الاقتصادى توضع القواعد والضوابط والأسس المنظمة لهذا التعامل التجارى ، فى الاطار الواسع بين الأطراف المعنيين ،

ويؤدى اتساع دائرة الطلب ، ونمو حركة التعامل التجارى ، في ظل النظام الاقتصادى النقدى ، الى ترسيخ التجربة التجارية والى تخصص فريق التجار في العمل التجارى (٢٤) ، بل قل تتخصص بعض الشعوب في القيام بدور الوسيط التجارى على أوسع مدى(٤٧) ، ويمضى هذا التعامل التجارى في الاتجاه الاقتصادى الصحيح بين الأقطار والأمصار ، معلنا عن ميلاد حركة التجارة الدولية ، وتكرس المدنيات العتيقة كل العناية بالوسيلة التي تخدم هذه التجارة ، وتبدو الحاجة مرة أخرى الى تطوير النظام الاقتصادى تطويرا يواكب هذا التصاعد والنمو في التجارة الدولية ،

ويضع هذا التطور قواعد النظام الاقتصادى الائتمانى لهذا الغرض (٤٨) ويجاوب هذا النظام اتساع دائرة التعامل التجارى المستمر ، وزيادة حجم الصفقات التجارية ، وتنوع السلع والمنتجات ، ويهتم هذا النظام الاقتصادى الائتمانى ، ويعتنى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، في هذا الاطار الواسع ، كما يهتم ويعتنى أيضا ، بتوظيف هذه العلاقة التوظيف المناسب ، في ضبط أو في تعديل التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب (٤٩) ،

(٣٦) طور هذا التخصص مدن الأسواق وزودها بقوة جسنب السكان الذين يعملون في خدمة التجارة • واكتسبت المدينة مكانة مرموقة بين مواطن الاستمطان في الريف من حولها • (٤٧) تخصص عرب جنوب الجزيرة ، في تجارة المحبط الهندي ، وتخصص المهندي وعالم في تجارة البحر المتوسط • وهيمن هذا التخصص على التعامل بن عالم المحمط الهندي وعالم المبحر المتوسط •

(٤٨) الهدف والوسبلة والتنظيم ، عناصر أساسبة ، ينبغى أن تتوفر من أحل قبام
 النظام الاقتصادى ووضع الأسس والتواعد التي تناسب هذه العناصر •

(٤٩) في مدن الأسواق على صعد جزيرة الدرب التي خدمت التعامل التجارى بين عالم المحبط الهنادى وعالم البحر المتوسط على المدى الطويل منذ حوالى الألف الثانبة قبل الميلاد ، تتخصص فئة التجار في هذا التعامل • وبتجل الهدف الاقتصادى وتوضع الوسلة في خدمة الهدف ، وبتولى التجار التنظيم الذي يستحقه النفغ والتخصص في خدمة الهدف • ومن ثم تكتمل مقومات وضع قواعد النظام الاقتصادى • ولقد تطور هذا النظام واتخذ شكل النظاما الانتصادى • التجاريين •

صلاح الدين الشامي : الواقع الاقتصادي الرسى قبل الاسلام ، الاسكندرية ١٩٨٣ .

وفى اطار الرؤية الجغرافية لهذه الأوضاع الاقتصادية المتطورة، يبدو كيف تستوجب اتجاهات الاستهلاك اتساع دائرة التعامل التجارى وكما تبدو الحاجة الى يقظة النظام الاقتصادى واستعداده لضبط وتنظيم هذا التعامل ولقد وظفت الرحلة التجارية ووضعت في خدمتها الوسيلة المناسبة، لكى تنجز المهمة المنوطة بها كما وظفت الأسواق التوظيف المناسب أيضا ، لآداء دورها في هذا التعامل التجارى و

وفى ظل هذا النظام الاقتصادى وتخصص العمل بموجب هذا النظام ، ينتظم العرض والطلب و ولا تمتد الأيدى فى هذا التعامل التجارى الا استجابة لتنوع الطلب لحساب الاستهلاك و ولا تحصل الأيدى على الطلب الا فى مقابل مناسب ينبغى أن تقدمه ويحصى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ، مبلغ نجاح ونمو وانتظام هذا التعامل التجارى على أوسع مدى ، فى ظل النظام الاقتصادى الائتمانى ، لحساب الطلب فى مقابل العرض ، أو لحساب التوازن الاقتصادى وضبط العلاقة بين العرض والطلب .

ولا ينبغى أن نتشكك فى أن الفريق أو الفئة التى تخصصت فى هذه الممارسة التجارية تزداد خبرة ومهارة ، كلما اتسعت أبعاد التعامل التجارى وتنوعت الصفقات التجارية • كما تزداد خبرة ومهارة أيضا ، فى تقويم جدوى هذه الممارسة التجارية ، وفى ترسيخ الضبط والتنظيم الذى ينمى ويطور ويرسخ هذه الجدوى وتجاوب هذه الممارسة التجارية اتساع دائرة الاستهلاك وتطلع الطلب الى كثير من المنتجات والسلع التى يدخلها التحضر وفعل المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ، فى اطار الاهتمام والطلب لحساب الاستهلاك • وما يؤمن هذا النمو ، غير قواعد وأسس وضوابط النظام الاقتصادى الائتمانى ، الذى يضع التجارة ، فى بؤرة العناية والاهتمام الاقتصادى •

ومثلما يدرك الحضور الاجتماعي حتمية العلاقة بالارض ، ويلتزم بالمحافظة على الحق بموجب هذه العلاقة ، ويضع قواعد النظام (الحكومة) في خدمة هذا الحق والمحافظة عليه في المكان (الدولة) ، يدرك أيضا حتمية العلاقة المفيدة بين الانتاج والاستهلاك ، ويلتزم بالمحافظة على خدمة اتساع دائرة الاستهلاك والتمادي في تنوع الطلب بموجب هذه العلاقة ، ويضع قواعد النظام الاقتصادي ، في خدمة المصلحة والمحافظة عليها في كل مكان وعندئذ يتحالف النظام السياسي مع النظام الاقتصادي تحالف الشركاء ، في حراسة العلاقات ـ كل العلاقات ـ وهي تخدم المصلحة الاقتصادية

المستركة لكل الأطراف المعنية ، في توازن اقتصادى معقد ، بين الانتاج والاستهلاك .

وفي ظل الأمن الذي يكلفه النظام السياسي ، وفي ظل الانضباط الذي يصطنعه النظام الاقتصادي ، يقيم التعامل التجاري بين الاقطار والأمصار ، او بين العرض والطلب ، أو بين الانتاج والاستهلاك ، في ربوع الأسواق ، جسورا قوية ، كما تتفتح على الدروب والطرق والمسائك في انبر والبحر ، قنوات الاتصال ، في خدمة العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب ، وفي كل الحلات عين النظام الاقتصادي لا تنام ولا تغفل لانه يتولى المسئولية ، بل قُل انه ينظم التعامل والانفتاح لحساب العرض والطلب ، ويضع هذا النظام ، مع مرور الوقت ، قواعد وأسس تحكم وتضبط وتنظم وتحافظ على حركة التجارة الدولية ،

وينتفع بالجسور وقنوات الاتصال ، وعين النظام الاقتصادى التى لا تغفل ، وبقبضة النظام السياسى التى تؤمن ، الطلب • بل قل تتسع وتتفتح شهية الاستهلاك ، ويتوالى امتداد الأيدى التى تأخذ • كما ينتفع بها العرض أيضا • بل قل تتسع فرص تسويق الانتاج ، وتعود ايادى الطلب التى تمتد الى العرض ممتلئة ولا تعود فارغة ، لأن العرض لا يخذلها أبدا • وكما يلبى التعامل التجارى طلب الاستهلاك الذى يزيد ويتنوع ويكفله الانصياع لمنطق المبرر الحضارى وكل المتغيرات ، ينشط هذا التعامل التجارى عرض الانتاج ويحفز استجابته لكل الأيادى الملحة التى تمتد من أجل الحصول على الطلب من قريب أو من بعيد •

ولا ينبغى أن يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، في أن اتجاهات حركة الحياة على الدرب الحضارى ، تضيف محصلة التبادل التجارى على كل المستويات ، وهي تقدم العرض الفائض عن الحاجة في المكان ، أو هي تحصل على الطلب من الفائض عن الحاجة في المكان الآخر ، الى صلب حسابات التوازن الاقتصادى الضرورى بين الانتاج والاستهلاك و لا تعنى هذه الاضافة، وهي تنقل من مكان الى مكان آخر ، شيئا أهم وأجدى من تجسيد الاتساع الفعلي في الدائرة الكبرى ، التي تحدد أبعاد العلاقة المتوازنة بينهما كما انها لا تعنى أيضا شيئا غير الحرص على سلامة الجسور وانفتاح قنوات كما انها لا تعنى أيضا شيئا ما الاقتصادى والسياسى ، التي تكفل سلامة وأمن ومرونة التعامل لحساب هذا الاتساع ، ومن غير أن يخل أو أن يفرط في موجبات التوازن الاقتصادى .

ولا ينبغى أن يشك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى أيضا ، في أن اتجاهات حركة الحياة على درب النشاط الاقتصادى ، تطاوع النمو الحضارى المادى والروحى ، في مواطن الاستقرار والمدنيات العريقة على وجه الخصوص ، وفي الوقت الذي تنمى فيه الحضارة والوسائل الحضارية الأفضل الانتاج ، تعنى فيه أيضا المتغيرات التي تفتح شهية الاستهلاك وتنميه بالطلب ، بل يكفل النمو الحضارى حسن توظيف النظام الاقتصادى الذي يصون العلافة ويحمى التوازن بين العرض والطلب ، وتبنى حركة التجارة وتوظيف النظام الاقتصادى في ضبط التعامل التجارى على أوسيع مدى ، يتيح أو يبيح اللانسان والمجتمع أن يطلب ما يريد لحساب الاستهلاك ، كما يتيح أو يبيح للطلب أن يضيف من حين الى حين آخر ، الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب الذي لا يسكت أو يتعفف ، لحساب الاستهلاك .

ونجاح هذا الاتجاه الاقتصادي في حراسة النظام الاقتصادي ، هو الذي يرسم مسيرة المجتمع الاقتصادية • ويحدد علاقاتها التجارية وتعاملها مع جيرانها • وهو الذي يطور هذه العلاقة وينمي مكاسبها الاقتصادية • كما أن الحاح الطلب واضافة الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب ومبرر التمادي فيه ، هو الذي يحدد مدى امتداد أيادي الطلب في هذه المدنيات الى المكان القريب ، أو الى المكان البعيد • كما يحدد أيضا ، مبلغ نجاح رحلة التجارة ، والنظام الاقتصادي المعمول به ، في آداء المهمة الاقتصادية ، على أوسع صعيد اقليمي أو عالمي بين الشعوب والأقوام أو بين الاقطار والأمصار •

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، كيف ينساق الاستهلاك في اتجاء متميز ، تفرضه ظروف الحياة في كل مدنية عريقة ، وبموجب هذا الاتجاء المتميز ، يتنوع الطلب تنوعا له ما يبرره ، وما من شك في أن الاتجاهات التي وجهت النمو الحضاري وفعل المتغيرات في كل مدنية ، يحدد أنواع الطلب من الضروريات والكماليات ، بل قل انها هي أيضا التي تحدد نوع الاضافات الجديدة الى قائمة الطلب ، لحساب الاستهلاك المادي أحيانا ولحساب الاستهلاك الماديد أهداف

<sup>(</sup>٥٠) اتجهت مدنية مصر العريقة على عهد الفراعنة ، اتجاها يكشف مبلغ الحرص عسلى الطلب الذي يلبى حاجة الاسستهلاك الروحى ، ويطاوع منطق الايمان السسائد والتقرب الى الآلهة ، ويحسب جيدا حساب الحياة الأخرى والبعث ، واتجهت مدنية روما القديمة على عهسد القياصرة ، اتجاها آخر ، يكشف عن مبلغ الحرص على الطلب الذي يلبى حاجسة الاستهلاك المسادى ، ويطاوع وسوسة المتغيرات ومنطق البذخ والانتاس في اللذة ،

صلاح الدين الشامي : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، ١٩٨٣ .

النمو الحضارى ، وينصاع بالضرورة لفعل المتغيرات التي تجارى هذه الأهداف ·

ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي بالفعل ، أهم الضوابط والقواعد التي أدخلت وتداخلت في بنيه النظام الاقتصادي ، وكيف وظفت لكي يسميطر النظام السمياسي بموجبها ، على العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، بل يعرف أيضا ، كيف تصطنع كل مدنية عريقة ، من ضوابط النظام الاقتصادي وسلطة النظام السياسي الاتجاه العام الذي يعتنى بالحياة ويتأثر بموجبه الاستهلاك ، أو الوسيلة التي يستجيب بموجبها الانتاج في المكان للاستهلاك ومطالبه ،

ومن خلال هذا الاتجاه ، وتوظيف الوسيلة الحضارية المناسبة ، يعرف النظام الاقتصادى لماذا وكيف والى أى حد يطاوع الانتاج والاستهلاك أو يطاوع العرض والطلب ، وكيف ولمذا ومتى والى أى حد يكبل أو يرشد أو يضبط النظام الاقتصادى ارادة الاستهلاك ، وهذا معناه أن النظام الاقتصادى يهتم بتحديد تطلعات الطلب لحساب الاستهلاك ولا يترك له الحبل على الغارب ، ويمتلك النظام الاقتصادى في صحبة النظام السياسي قوة الضغط والضبط المؤثر على الانتاج وفاعليته ومعدلاته ، والمؤثر على الاستهلاك وتهدئة تطلعاته ونزواته ،

# وقوع الانتاج والاستهلاك في قبضة النظام:

يبدو أن تحرير ارادة الاستهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى ، الذى يسفر عنه التحول الاقتصادى الانتاجى من جمع الغذاء الى انتاج الغذاء ، كان تحريرا مؤقتا ، وربما أوقع هذا التحرر ارادة الاستهلاك التى تفتحت كثيرا ، في خطيئة التمادى في الطلب ، أو في اختيار الطلب الذي لا يغتر ، وربما أوقع هذا التمادى في الطلب ، ارادة الاستهلاك ، في قبضة المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ، التي تغرر بها حتى تتهور ، ولكن المؤكد أن هذا التحرير المؤقت كان يجب أن ينتهى ،

وهذا معناه أن ارادة الاستهلاك كانت أحوج ما نكون لانهاء هذا الوضع، أو لانهاء التخوف من خطيئة التمادى في الطلب • وربما كانت تتخوف أيضا من تسلط الانتاج عليها عندما تتهور ، أو من تقصير الانتاج وعدم استجابته

للطلب · وعادت مصلحة الاستهلاك تطالب بالأمان الذي يحافظ على العلاقة المتوازنة مع الانتاج · وقبلت ارادة الاستهلاك عن طيب خاطر الاستسلام للنظام الاقتصادي ، الذي يتصدى ليس لكبح جماح التمادي في الطلب فقط بل لتأمن مصلحته والمحافظة على حقه ·

وما من شك في أن هذا التصدى الذي يضبط تحرر الطلب ، يضع الضوابط والقواعد التي تنظم التعامل بين العرض والطلب ، وهذه هي البنداية الحقيقية التي تصطنع حدا لتحرر الطلب المطلق ، وترك الحبل على الغارب لارادة الاستهلاك ، وهذه هي أيضا البداية الحقيقية التي تصور مبلغ حاجة الاستهلاك الى الأمان الاقتصادى أكثر من أى شيء آخر ، لكي الانسان يؤمن حقه في السيادة على الأرض ،

وما من شك في أن ضوابط النظام الاقتصادى ، انتى تمسك بزمام الطلب وتحقق له الأمان على حقه ، تسيطر على اتجاهاته وتحدد له سلوكه ومسالكه ، بل قل أن الصحبة التى تجمع بين قوة النظام الاقتصادى وضبطه، وقوة فعل النظام السياسى وسلطته في الدولة ، تكفل السيطرة على الوضع الاقتصادي وحراسة المصلحة الاقتصادية ، وتملك هذه الصحبة القدرة على أن تقبض جيدا على زمام الانتاج والاستهلاك معا في وقت واحد ، كما تملك أيضا أن تنظم وتضبط العلاقة بين العرض والطلب ،

ووقوع ارادة الاستهلاك في قبضة النظام ، بعد أن تقع ضحية المتغيرات والمبرر الحضاري ، ويستخفها الطلب كان أمرا ضروريا ولا غبار عليه وقد يجسد هذا الوقوع في قبضة النظام معنى الاستسلام ، ولكنه في نفس الوقت هو الحماية والعناية التي تحمى الاستهلاك من الخطأ الاقتصادي أحيانا، ومن خطايا الانتاج الاقتصادي أحيانا أخرى ، بل قل أن هذه هي العناية التي تبقى على التوازن الاقتصادي وهو واحد من أهم موجبات السيادة على الأرض ،

ووقوع ارادة الاستهلاك ، ومقومات الانتاج معا ، في قبضة النظام الاقتصادي ، يقوى فاعلية الفسوابط التي تحكم وتفسيط وتنظم العملية الاقتصادية في اطارها العام والوضيع الاقتصادي على صبعيد الدولة ، وهذا معناه أن ثمة ضبط ينبغي أن ينضبط بموجبه الطلب ، ولا يجب أن يترك لارادة الاستهلاك الحبل على الغارب ، ومعناه أيضا أن ثمة ضبط مماثل ، يتبغى أن ينضبط بموجبه العرض ، ولا يجوز أن يترك لفاعليه الانتاج الحبل

عُلَى الغارب • واذا كانت هناك حرية حقيقية لأى من هذين الطرفين ، فهي الحرية في اطار النظام الاقتصادي والالتزام بضوابطه •

ويستوجب هذا الوضع الاقتصادى ، الذى يسيطر فيه النظام على المصلحة الاقتصادية ، تصعيد العناية بأمر العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك على كافة المستويات • ومن غير آن تغفل عين النظام التى تضبط العملية الاقتصادية ، ومن غير أن تتهاون قبضةالنظام التى تمسك بزمام الأطراف المعنيين فى العلاقة الاقتصادية ، يمتثل الاستهلاك، ويمتثل الانتاج ، لصالح العلاقة المتوازنة فيما بينهما • وهذا معناه أن أى منهما فى ظل النظام لا يملك حرية التلاعب بالطرف الآخر •

وعندئذ ، تبدو في الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، لماذا وكيف ومتى يكون امتثال الاستهلاك ، وامتثال الانتاج لقبضة النظام الاقتصادى ، الذي يحسن توظيف والمحافظة على العلاقة المتوازنة بينهما ، أمرا ضروريا ، لحساب المصلحة الاقتصادية وسيادة الانسان ، واعطاء الحرية لأى منهما ، يفسد هذه العلاقة ويغرى أو يوقع المصلحة الاقتصادية برمتها في موجبات الانحراف الاقتصادي ،

وقد تبيح هذه الحرية التي تعطى لأى طرف منهما ، فرص انتهاك الطرف الآخر · وهذا الانتهاك هو الذي يخشى منه فعلا على مصلحة الانسان وعلى حقه الحقيقي في السيادة على الأرض · وهذه الخشية هي التي تبرر بل تستوجب هذا الامتثال الاقتصادي ، حتى يطمئن التعامل بين الانتاج والاستهلاك ، ويأمن الانسان على مصلحته وسيادته ، في المكان والزمان ·

وكان من الطبيعى الاتجاه أو التفرغ لوضع وترسيخ قواعد وأسس النظام الاقتصادى المحبوك والمناسب لحاجة العصر • وكان من الضرورى أن يوكل الى هذا النظام الاقتصادى المناسب ، أمر العناية بالمصلحة الاقتصادية المستركة ، وأمر المحافظة على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، في صلب البنية الاقتصادية وتركيبها الهيكلي في الدولة • وكان من الضرورى أيضا أن يوكل الى النظام الاقتصادى أيضا ، العناية والمحافظة على قنوات الوصل والتداخل بين هذه البنية الاقتصادية على مستوى الدولة والبنية الاقتصادية على الصحيد العالمي • وكان المستبعد دائما ، أن يحدث التمرد أو أن يكون العصيان ، أو أن يتأتى عدم امتثال الانتاج أو عدم امتثال الاستهلاك للنظام العصيان ، أو أن يتأتى عدم امتثال الانتاج أو عدم امتثال الاستهلاك للنظام الاقتصادي وموجبات الضبط العام والخاص ، في المكان والزمان •

ووضع النظام الاقتصادى المناسب ، وتحديد هويته ومغزاه ، وتحقيق ملموحه ومراه ، هو عين الصواب الاقتصادى لحساب كل الأطراف المعنية ويجيد هذا النظام الاقتصادى المناسب آداء المهمة المنوطة به لحساب هذه الأطراف ويتمادى النظام الاقتصادى بموجب هذه الضوابط في السيطرة والضبط وعينه لا تغفل أو تتهاون ، حتى لا تغلت منه بعض أو كل الخيوط التي تمسك بزمام المصلحة الاقتصادية المشتركه ، لحساب الاقتصاد الوطنى في الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالمي وقي الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالمي وقي الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالمي وقيد الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالمي وقي الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالم وقيد وقيد و الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالم وقيد و الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالم وقيد و الدولة ، أو لحساب الاقتصاد العالم و وقيد و الدولة ، أو لحساب الاقتصاد و وقيد و وق

وهو لا يفرط أبدا في سيطرته وضبطه للعملية الاقتصادية • وهو لا يتهاون أو يستخف أو يغفل عن انضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، الحساب حسن التعامل بين العرض والطلب • ومن ثم يفلح النظام الاقتصادي المناسب وهو نظام الاقطاع أو هو نظام تحالف التجاريين ، في ترسيخ ودعم حركة الاقتصاد دعما يناسب النمو الحضاري والاجتماعي والسياسي ، في اطار النمط الاقتصادي الائتماني •

وصحيح أن فاعلية الانتاج الاقتصادى تتصاعد وتتزايد ، لكى تجاوب حاجات الحياة ومطالب الاستهلاك ، وصحيح أن مجالات الاستهلاك تتسع وتتنوع ، لكى تضم الجديد وكل جديد ، الى ما تريد وتحصل عليه من الانتاج ، ولكن الصحيح آيضا أن طبيعة النظام الاقتصادى ، تبيح لعوامل ومتغيرات كثيرة ، أن تؤثر في اتجاه وسلوك الاستهلاك ، وأن تؤثر في اتجاه وسلوك الانتاج ، وعند ثد تتفاوت حصص الأفراد من العمل المتخصص لحساب الانتاج ، وتتفاوت حظوظ الناس من الدخل الذي يحققه العمل ، ويعتمد عليه الانفاق وتتباين مستويات المعيشة ، لحساب الاستهلاك .

وصحيح أن هذا التفاوت فى الحظوظ والدخول يتسبب فى تفاوت مستويات المعيشة ، وفى تعقيد أوضاع الاستهلاك ، وفى تنوع سلوك الطلب ، من غير حدود ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن زمام العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، لم يفلت أبدا من قبضة النظام الاقتصادى ، الذى يوظف سيطرته توظيفا لا يتهاون ، ويكون هذا التوظيف المسيطر على الانتاج والاستهلاك ، خير ضمان ، لكى تمضى حركة الاقتصاد فى الاتجاه المنضبط ، وخير ضمان ، لكى تتالق سيادة الانسان على الأرض ،

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الرابتع الانتاج والاستهلاك

تطور العسبلاقة وموجات التوازن في مرحلة السسيادة العظمى

- حركة الحياة على درب النضح
- النهضة الأوروبية تغير ومتغيرات
- التغير والوضع الاقتصادي الجديد
- المتغيرات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد
  - الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات
  - فعل المتغيرات في الانتاج والاستهلاك
    - المتغيرات: أنواعها وفعلها المباشر
  - التغير الطبيعي المتغير الديموجرافي
    - ـ المتغير الخضارى ـ المتغير الاقتصادى
      - المتغير السياسي المتغير النفسي
        - ماذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك
        - \_ اتساع مجالات الاستهلاك \_ تفاوت مستويات الاستهلاك
          - \_ تعقيد أوضاع الاستهلاك



#### الفصل الرابع

## الانتاج و الاستهلاك تطور العلاقة وموجبات التوازن في مرحلة السيادة العظمي

# حركة الحياة على درب النضج:

تمضى حركة الحياة على درب النضيج الحضارى والاجتماعى والاقتصادى ، فى خطوات مطمئنة وراسخة • ويؤمن النظام السياسى والنظام الاقتصادى ، خطوات هذه المسيرة التى لا تتوقف • بل قل انها ما زالت على الدرب فى حراسة النظام ، وفى اطار التشكيل الاجتماعى ، ومن أجل الهدف الاقتصادى وبموجب الوسيلة الحضارية ، وهى تحافظ على موجبات السيادة •

ومن غير أن تتوقف مسيرة الثورة الحضارية على درب النمو والتطور الى الأفضل ، تستوعب الحياة التغير الحضارى ، استيعاب من يطلب التغيير ومن غير أن يتنازل الانسان الفرد والمجتمع عن جنى ثمرات الثورة الانتاجية على درب العطاء والانتاج الأفضل ، يزيد العرض ويتنوع ، زيادة تجاوب الطلب ولا تخذله ، ومن غير أن يتهاون الانسان الفرد والمجتمع في جنى ثمرات الثورة الحضرية على درب الاستقرار والاستيطان الأفضل ، ينمو التخصص الثورة الحضرية على درب الاستقرار والاستيطان الأفضل ، ينمو التخصص النوى يعتنى بالتعامل بين العرض والطلب ، ويصطنع النظام الذي يحمى ويضبط هذا التعامل ،

وتمضى حركة الاقتصاد وهى الجزء الحيوى من حركة الحياة ، على درب الأمان الاقتصادى • ويتصاعد التعامل المباشر الذى لا يهدأ ، بين الانتاج والاستهلاك ، تصاعدا سريعا لكى يشد أزر سيادة الانسان على الأرض فى المكان والزمان • ويتولى النظام الاقتصادى الذى يتخذ شكل أو أسلوب النمط الائتمانى حراسة وتنظيم وضبط هذا التعامل • بل يصبح هذا النظام المسؤول الحقيقى ، عن مضى حركة الحياة ، على درب الصواب الاقتصادى فى كل مكان وزمان •

ومن غير أن يكف تصاعد التعامل بين الانتاج الاقتصادي المتطور،

والاستهلاك البشرى المتزايد(١) ، وانتشار ونمو حركة التجارة الدولية على أوسع مدى ، تتعقد العلاقات الاقتصادية ، ومن غير أن يتوقف أو أن يتحرر الانتاج الاقتصادى بكل ما يتضمنه من تنوع شديد في العرض لحساب الطلب ، يعطى الانتاج بسخاء ولا يكف أبدا عن التعامل المستمر مع الاستهلاك في المكان وفي أى مكان ٠.

ومن غير أن يتردد الاستهلاك ، بكل انشهوة الي الحاجة ، يطلب ما يريد من العرض ، ومن غير أن يتهاون أيضا يتدلل فى اختيار انطلب من العرض، ولا يسكت عن التعامل المستمر مع الانتاج فى المكان أو في أى مكان ، وتمضى حركة التعامل بين العرض والطلب على درب الإمان الاقتصادى ، وتتداخل العلاقة التى تحقق التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك تداخلا شديدا ، ويتولى النظام الاقتصادى الائتمانى مسئولية هذا التدخل ، ويحول هذا النظام دون تضرر المصلحة الاقتصادية بفعل أو بتأثير هذا التداخل ،

وعلى مدى قرون كثيرة ، تمتثل حركة الاقتصاد للنظام الاقتصادى من أجل الهدف الاقتصادى ، وعلى مدى قرون كثيرة ، يمتثل الانتاج ويمتثل الاستهلاك للنظام الاقتصادى المعمول به في المكان والزمان ، ولا يتمرد على ضوابطه ، أو يفلت من سيطرته ، وعلى مدى قرون كثيرة ، تصبح حركة الاقتصاد مطمئنة الى قبضة النظام الاقتصادى في المكان والزمان ، وتصبح العلاقة بين الانتاج والاستهلاك منضبطة بموجب هذا النظام على الصعيد العالمي لحساب المصلحة الاقتصادية المتبادلة ،

وصحيح أن المتغيرات الطبيعية والمتغيرات الحضرارية والمتغيرات الديموجرافية ، والمتغيرات الاجتماعية ، والمتغيرات السياسية والمتغيرات النفسية ، تلعب وتتلاعب بالانتاج حينا وبالاستهلاك أحيانا ، وبهما معا في بعض الأحيان ، ومع ذلك يبقى النظام الاقتصادى حريصا على المصلحة الشتركة ، بل يبقى هذا النظام الذي يسيطر على الانتاج وعلى الاستهلاك ،

<sup>(</sup>١) يطلب الاستهلاك السلع والمنتجات ، كما يطلب أيضا الخدمات التي تتخد - في الغالب - صفة السلعة المعنية مثل طلب العلاج من الخدمة الطبية أو طلب العلم من الحدمة التعليمية ، وهناك سلع لحساب الاستهلاك الجماعي Social Goods مثل البريد والمرافق العامة والشرطة ،

د عبد الفتاح قنديل : مقدمة في علم الاقتصاد ، النهضة السربية ، القاهرة ١٩٧٩ ، ص ٥٤ .

ويحافظ على أهم موجبات العلاقة بينهما • ولا يفرط النظام الاقتصادى أبدا في التوازن الاقتصادي بينهما ، لحساب المصلحة الاقتصادية المشتركة على الصعيد المحلى وعلى الصعيد العالمي في وقت واحد •

وهكذا تصبح المصلحة الاقتصادية المستركة على الصعيد العالمي ، هدفا اقتصاديا واضحا ومحددا • وما من شك في أن موجبات العلاقة بين الانتاج يكل أنواعه والاستهلاك بكل تطلعاته ، أو بين العرض والطلب ، هي التي نصطنع السدى واللحمه في نسيج هذا الهدف الاقتصادي • وما من شك في أن هذا الهدف الاقتصادى الحيوى يصطنع ويقوى الروابط بين الناس على كل صعيد محلى أو عالمي من غير حدود • ومن حول هذا الهدف ومن أجله ، تتبلور المصلحة العالمية ، وتتعاون الدول • وما من شك أيضا في أن هذا الهذف الاقتصادى الحيوى نفسه ، يصطنع ويبذر المتاعب بين الناس على كل صعيد محلى أو عالمي من غير حدود • ومن أجل هذا الهدف ، وباسمه تنتهك الصلحة ويتناطح مجتمع الدول •

ويثقل هذا الهدف الاقتصادى الحيوى ، في كل الأحوال ، على عائق النظام الافتصليادى ويتحمل النظام الاقتصلي من أجله ما يطيق رما لا يطيق ولكنه لا يملك أبدا التملص من هذه المسئولية وهي أمانه في العنق ، لا يحل له التفريط أو التهاون فيها وصحيح أن اليقظة الأوروبية وتوالى الثورات على الصعيد الأوروبي ، تسجل أحيانا شكلا من التمرد على النظام الاقتصادى و ولكن الصحيح أيضا أن هذا التمرد الاقتصادى كان حهما وموضوعيا ، لأنه يجسد اهتماما أعظم بالاقتصاد أو بالعمل ، لحساب المصلحة الاقتصادية .

وهناك أكثر من عسلامة ، يعبر هذا التمرد الاقتصادى بموجبها عير الاستياء من القعود عن العمل أو الكسل ، في ميادين العمل • بل يشبحب عذا التمرد الاقتصادى ، عدم التعامل الجاد مع المؤاد المتاحة • بل يبشر هذا التمرد الاقتصادى بالعمل ويدعو اليه • وهناك أكثر من صيحة صادقة تنادى من وراء هذا التمرد بالعمل وتمتدحه ، لأنه هو الذي يحقق الثروة والعطاء (٢)،

<sup>(</sup>٢) سادت في أوروبا قبل عصر النهضة ، وفي اطار النظام الاقتصادي الاقطاعي ، فكرة ضدلة اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا ، وتستنكر هذه الفكرة الضالة من غير حدود العمسل وقبعة العمل ، ولقد استمد الواقع الاقتصادي المنهالك في عهود الطلام هذه الفكرة الضائة من المتوراة ، حيث يعتبر العما, الحرافا عن الطبعة وعن الاله في وقت واحد ، الحدودة ، حيث يعتبر العما, الحرافا عن الطبعة وعن الاله في وقت واحد ، لحدود ووحدة ( Anthropologie et Colonialismo, Paris, 1977.

الذي به تكون حياة الناس(٣) ، بل وتكون سيادة الانسان(٤) ٠

وصحيح أن اليقظة الأوروبية المتمردة على الأوضاع الاقتصادية ، تكفل التفتح والتنور على الصعيد الأوروبي • بل هي تقوى العزيمة وتطلق الأيدى الأوروبية ، لكى تسقط أو تقضى على النظام الاقتصادى الاقطاعي(°) وتعفيه تماما من مسئوليته عن الهدف الاقتصادى • وصحيح أيضا أن الأيدى الأوروبية المتحررة تتصدى أو تقوم على بناء نظام اقتصادى ائتمانى جديد مناسب(١) • بل هي توكل لهذا النظام المسئولية عن العمل الاقتصادى • ويولى هذا النظام الاقتصادى الجديد عنايته واهتمامه من غير حدود للانتاج في خدمة الاستهلاك وتحسين أحوال الميشة •

وصحيح أن العمل الجاد في ظل هذا النظام الاقتصادى الجديد ، يطهر الواقع الاقتصادى من متاعب وأخطاء الماضى ، ويبتنى أو يعيد يناء الاقتصاد الأوروبي من جديد ، وصحيح أن المجتمع الاوروبي يسعد ويتنعم بهذا التغيير الذي يخلق الهدف الاقتصادي في شكل وجوهر جديد ، ولكن الصحيح بعد

<sup>(</sup>٤) تخذل الطبيعة الانسان أو تخونه وتفدر به في بعض الأحيان • وقد يصل الغدر الى حدد اهدار المصالحة وحق التعايش في المكان ، أو الى حدد الا تتحتق بدوجبه كل مطالب الاستهلاك • ولا شيء حاسم يتصدى لهذا الغدر أو لهذه الخيانة التى تنتهك سيادة الانسان على الأرض ، غير الممل والاجتهاد في العملية الانتاجية الاقتصادية •

<sup>(</sup>٥) لا فصل أو انفصال قانونى أو اقتصادى أو اجتماعى ، بين العمل ورأس المسأل ، في النظام الاقسصادى الاقطاعى • وفى هذا النظام الاقطاعى يفرض صاحب المال ارادته وسيطرته على الانتاج ، ويفرض الانتاج ارادته على الاستهلاك • ولا يسوى هذا النظام أبدا فى الحميص التى تتفاوت بين طبقة الملاك وطبقة العمال •

<sup>(</sup>٦) على أنقاض النظام الاقطاعي ، يظهر النظام الاقتصادي النتدى · وكان ميلاد هسدا النظام مقدمة للنظام الاقتصادي الائتماني الذي رسنع قواعده التجاريون بعد أن أمسك النجزر أبي أوروبا بزمام حركة التجارة الدولية اعتبارا من القرن السابع عشر والنامن عشر · وترسمع مواعد هذا النظام هو الذي مهد لظهور النظام الاقتصادي الرأسمالي ·

راجع : عبد الرحمن ذكى : مذكرات فى التطور الاقتصادى ( الفصل الرابع ) الاسكند. به ١٩٧٧ ٠

ذلك كله أن هذه الأيدى الأوروبية التي تنطلق مع حركة الكشوف الجغرافية في أنحاء العالم ، تبيح لنفسها من خلال النظام الاقتصادى الجديد أن تعبث بالتركيب الهيكلي للبناء الاقتصادى العالمي ، وأن تهيمن على حركة الاقتصاد العالمي ، وأن تهيمن على حركة الاقتصاد العالمي ، وأن تعبث بالانسان ومصلحته في الاقتصاد على الصعيد العالمي .

وتفجر الثورة الصناعية على الصعيد الأوروبي ، في ظل نظام التجاريين الاقتصادي ، يفجر التفكير الاقتصادي والجدل العميق(٧) • كما يفجر أيضا المتغيرات البشرية ، الحضارية والاجتماعية والاقتصادية على أوسع مدى • وتلعب هذه المتغيرات دورا مثيرا وفعالا في التفكير الاقتصادي وفي حركة الاقتصاد على الصعيدين الأوروبي والعالمي • ويدعو الأمر الى ولادة نظام اقتصادي جديد هو النظام الرأسمالي • وتؤثر هذه المتغيرات ، في ظل هذا النظام الاقتصادي في الانتاج من غير حدود • كما تؤثر أيضا هذه المتغيرات تحت سمع وبصر هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي في اتجاهات الاستهلاك وسلوكه •

وتأثير المتغيرات البشرية المتنوعة في الانتاج الاقتصادي ، وفي المناخ الاقتصادي النبي النبيط البيط الاقتصادي النبيط النبيط العمل الانتاجي تنشيطا يؤدي الى زيادة عرض السلع والمنتجات ، ويعنى أيضا تنويع هذه السلع والمنتجات على أوسع مدى ، وفضلا عن ذلك كله ، يعنى بل قل يكفل هذا التأثير في نهاية المطاف ، أحكام قبضة السيطرة على مقومات الانتاج وأدواته ووسائله ، ولكن الأهم بعد ذلك كله ، أن تبدو الحاجة لتهيئة وأعداد المناخ الاقتصادي الأنسب ، لتسويق هذا الانتاج ، وعرض السلم والمنتجات عرضا مناسبا في سوق الطلب ،

وتأثير المتغيرات البشرية المتنوعة في الاستهلاك البشري ، وفي المناخ الاقتصادي ، الذي اصطنعه النظام الاقتصادي الرأسمالي ، يعنى تفتح شهية الاستهلاك نفتحا ، يؤدى الى زيادة طلب السلع والمنتجات ، ويعنى أيضا ، اغراء شهوة الاستهلاك على أوسع مدى ، وفضلا عن ذلك كله ، يعنى بل قل

يكفل هذا التأثير في نهاية المطاف ، أحكام قبضة الأنتاج وسيطرته على الاستهلاك وتطلعاته ولكن الأهم بعد ذلك كله ، أن تبدو الحاجة لتهيئة وأعداد المناخ الاقتصادى الأنسب ، لزيادة الطلب واقباله لحساب الاستهلاك ، اقبالا مناسبا في سوق العرض .

وأقل ما يقال في شأن تهيئة وأعداد هذا المناخ الاقتصادي المناسب أنه يدخل عنصر الأغراء والتغرير في صلب العلاقة بين العرض والطلب بمعنى أنه المناخ الذي يغرى الانتاج لكي يغرر بالاستهلاك واغراء الانتاج هو في اطار السيطرة ، وتغرير الانتاج بالاستهلاك هو عين ما يؤكد هذه السيطرة ولا تعنى هذه السيطرة في أجواء هذا المناخ الاقتصادي شيئا أخطر اقتصاديا أو أفدح اجتماعيا (أ) ، من انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التي كفلت التوازن بينهما في المرحلة السابقة ، وترسيخ علاقة جديدة ، في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي وهذا الانتهاك هو الذي يترك للانتاج الحبل على الغارب لكي يغريه ويحفز نشاطه ، وهو أيضا الانتهاك الذي يبيح للانتاج أن يبتز أو أن يستذل أو يستخف بالاستهلاك من خلال التغرير ، وهذا الابتزاز ، هو في اعتقادي - أخطر انتهاك اقتصادي تتعرض له سسيادة الانسان على الأرض ،

# النهضة الأوروبية تغير ومتغيرات:

ليس مهما أن نعرف ، أو أن ندقق كثيرا في معرفة ، متى وكيف ولماذا تيقظت أوروبا ، وتخلصت من طلمة العصور الوسطى والنظام الاقطاعي وليس مهما أن نعرف ، أو أن ندقق كثيرا في معرفة ، متى وكيف ولماذا أصطنعت هذه اليقظة مقومات النهضة الأوروبية على درب التقدم الاجتماعي والاقتصادي والحضاري والسياسي و ولكن المهم جدا أن نعرف جيدا حقيقة هذه النهضة التي تنهى مرحلة عمر طويل حفلت بالتخلف ، ووضعت الحضور الأوروبي في ظلمة وظلم العصور الوسطى .

وتكشف حقيقة هذه النهضة الأوروبية ، عن مردودات اليقظة الناهضة ، والتنور ، على مسيرة حركة الحياة وحضورها في أنحاء الصعيد الأوروبي •

<sup>(</sup>٨) من شأن النظام الاقتصادى أن يعمل لحساب المشكلة الاقتصادية التى تهم المجتمسع وأن يتولى ضبط وتنظيم حركة الاقتصاد لحساب المجتم ع وعن دأى الاقتصاد المعاصر لهسله المهمة اقرأ الباب الثانى من كتاب عبد الفتاح قنديل : مقدمة فى علم الاقتصاد •

كما تكشف هذه الحقيقة أيضا ، عن قوة دفع هذه المردودات وتطلعاتها الجامعة، التي تحفز الانفتاح الأوروبي من غير حدود على العالم الخارجي • ومن ثم تظهر \_ بكل الوضوح \_ فاعلية هذا الانفتاح الأوروبي النشيط وجدوى المردودات المباشرة وغير المباشرة على حركة الحياة بكل أبعادها الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحضورها المتفتع على الصعيد العالمي •

واعتبارا من عصر النهضة على الصعيد الأوروبي ، تأخذ اليقظة الأوروبية المتنورة ، بأسباب الرفض للقديم والاعراض عن التخلف والتمرد على التقليد ، بل قل أنها تجسد مبلغ التطلع الى الجديد ، وتحمل نواء التجديد ، وينكب الاجتهاد الأوروبي على العمل في كل مجال بكل الهمة والعناية ، من أجل حياة أفضل ، وهذا معناه أن المسيرة الأوروبية المتيقظه ، تمضى على درب النضج الحضاري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ،

وما وهن العزم أو فترت الهمة أبدا ، وهي تضيف وتجدد وتخلق الحضور الأوروبي خلقا جديدا • وسواء تجسد الأحداث على الصعيد الأوروبي أشكال ونوايا الرفض أو التمرد أو الاعراض الشديد عن القديم المتخلف ، أو تجسد عذه الأحداث على نفس الصعيد ، اتجاهات وسلوكيات العمل ، أو التطلع أو الاقبال الحقيقي على التجديد المتطور ، فان روح ومنطق وفلسفة ذلك العصر ، تعبر ـ بكل الصدق ـ عن الرغبة الشديدة والجامحة في بعض الأحيان من أجل صياغة وترسيخ النغيير •

والرغبة فى التغيير على الصحيعيد الأوروبى المتيقظ ، تعنى حبكل المقاييس حلط الطموح من غير حدود ، والتطلع من غير نكوص الى ما هو أفضل ، لحساب الحياة والحضور الأوروبى ، الناهض • كما تعنى هذه الرغبة أيضا ، السيطرة بشكل أو بآخر على موجبات هذا التغيير على أوسع مدى • واشتمل هذا التطلع الرغبة فى التغيير المادى والمعنوى ، والمضى فى كل ممارسة ، يمكن أن تفضى الى هذا التغيير الاجتماعى والحضارى والاقتصادى والسياسى • يمكن أن تفضى الى هذا التغيير الاجتماعى والجنارى والاقتصادى والسياسى • بل وكان المطلوب أن تبدو أوروبا فى وجه فريد ، ولباس جديد ، وأن تمضى رائدة على درب التجديد •

وتستوجب السيطرة على موجبات التغيير ، اختراق كل الحواجز والموانع(٩) ، واسقاط كل القيم والتقاليد ، واجهاض التخلف والتقليد ،

<sup>(</sup>٩) بلغ هذا الاختراق حده الاقصى عندما حدث التمرد على سلطة الكنيسة والطعن فى مستوليتها عن التخلف وأسفر هذا الاختراق عن التحرر وتحرير الفكر من سلطان الكنبسة الأمر الذى أدى الى انسلاخ مسيرة الحياة والحضارة المادية عن مسيرة الحياة والحضارة الروحية .

وانتهاك النظم والضوابط ، وصولا الى نقط الانطلاق الحقيقى • ومن هذه النقط تنطلق حركة الحياة الأوروبية الانطلاق المتزن على درب التغيير ومسيرة النضيج • وسواء كان التغيير وسيلة لتطوير حركة الحياة ، على درب التقدم والنضيج ، أو كان التغيير تمردا يعدل مسيرة حركة الحياة على هذا الدرب ، فان طلب التغيير الذى أعلنت عنه اليقظة الأوروبية ، يصطنع نتائجا مثيرة الى أبعد الحدود •

وعلى صعيد الحضور الأوروبي اليقظ الذي لا يتراجع عن بلوغ الغاية من التغيير ، تتأتى النتائج المثيرة وتتوالى ، وهي تبشر بالتغيير الحقيقى ، اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وسياسيا ، بل قل أن ارادة التغيير الأوروبي المتوثبة ، تهتم وتعتنى بهذا التغيير على كل جبهة وفي كل مكان ، كما تهيمن أو تسيطر من خلال هذا التغيير الذي لا يكف على كل عنصر من عناصر التوليفة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية ،

وتمضى ارادة التغيير الأوروبى بموجب هنه الهيمنة ، فلا تسكت أو تكف أو تهدأ أو تتراجع عن بلوغ الغاية من التغيير ، وانكبت هذه الارادة بكل الحماس والصبر على اعادة بناء التركيب الهيكلى الاجتماعى والاقتصادى والحضارى والسياسى للحضور الأوروبى الناهض من جديد ، ويبدو وكأن ارادة التغيير ، كانت تعد العدة ، وتجهز الحضور الأوروبي في شكله وفكره ومنطقه الجديد ، لليوم الموعود ،

وبكل ادادة التغيير المتوثبة ، ينطلق الحضور الأوروبي الذي انتفع بالتجديد وانسلخ من الماضي والتقليد ، فينفتح على العالم غير الأوروبي بكل جديد • بل قل ينطلق الطموح الأوروبي بكل ادادة التغيير ودوافعه المتنورة ، وهو يعربد على الصعيد العالمي ، أو وهو يعبث بكل تفاصيل حركة الحياة وحضورها الهادي ، لحساب الجديد أحيانا ، أو لحساب التجديد أحيانا أخرى وفي الحالتين ، يجنى الانطلاق الأوروبي ثمرات هذا التغيير ، ويجتاز كل الموانع فلا يجد من يعترض سبيله ، ولا يتخوف من العواقب .

وبموجب انطلاقة التغيير واجتياز كل الموانع ، يصبح لأوروبا حضوران لها فعل القوة وقوة الفعل ، ويمتلك الحضور الأوروبي اليقظ ناصية التغيير ويسيطر لحساب التجديد والتجديد على الساحة الأوروبية ، وهذا حق له لا يجوز الاعتراض عليه ، ويمتلك الحضور الآوروبي المنفتح ناصية التغيير ، ويعبث ديعربد باسم التغيير ووسائله وامكانياته ، لحساب السيطرة الأوروبية

على الساحة العالمية • وهذا هو ما لا يحق له وينبغي الاعتراض عليه •

#### التغيير والوضع الاقتصادي الجديد:

انقض التغيير بكل المعاول على الوضع الاقتصادى الأوروبى • وكان من حقه أن يفعل • بل وكان من الضرورى أن يدمر النظام الاقطاعى ، وأن يقتلعه من جذوره ، لكى تمضى مسيرة التغيير على درب التقدم الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والسياسى • وكان من الطبيعى أن يصطنع التغيير النظام الاقتصادى الجديد ، وأن يرسخ قواعده فى مكان النظام الاقطاعى • ولا وجه للاعتراض أبدا على هذا الوضع الاقتصادى الأوروبي الجديد •

ولكن الاعتراض الحقيقى ، يكون كله على العبث أو العربدة باسم التغيير لأنه ينتهك أو ينهك أو يفرغ السيادة التى تنعم بها الحضور البشرى على الصعيد العالمي في المرحلة السابقة من مضمونها الحقيقي • وما من شك في أن هذا العبث الأوروبي المغترب ، حضورا أو حضارة ، قد وظف وأساء توظيف التغيير على الصعيد العالمي ، لحساب السيادة الأوروبية ، أو قل تسلط السيادة الأوروبية .

واحلال السيادة الأوروبية المباشرة أو غير المباشرة على مصير حركة الحياة والحضور البشرى في العالم ، محل سيادة الانسان في المكان والزمان، على مصيره الاقتصادى من خلال سيطرته على الانتاج والاستهلاك ، هو عين الخطر الذي استوجبه التغيير • بل قل أنه هو عين ما يجسد معنى الانتقال الاقتصادى الى وضع اقتصادى جديد ونظام اقتصادى جديد • ولا يعبر هذا الوضع الاقتصادى الجديد في ربوع العالم في اطار التغيير الذي تبديه الممارسة الأوروبية ، عن شيء أخطر من التعرض لأبشع شكل من أشكال الابتزاز الاقتصادى •

والطموح الأوروبى والتطلع الشديد الى التغيير واستثماره بشكل أو بآخر لحساب التقدم الأوروبى ، يعنى فى اطار الرؤية الجغرافية ، نقطة تحول مثيرة بكل المقاييس و ولا يقوم الخروج الأوروبى المغامر على سبيل المثال فى معية الاجتهاد الجغرافي المتفتح ، فى رحلات الكشف الجغرافي الكبرى على الصعيد العالمي ، من غير هدف يبتغيه بالفعل ، بل قل أن الطموح الأوروبي يخرج ويغامر ، لأنه يتطلع ويتلمس ويتخذ من التغيير وسيلة أو مطية ، يسعى بها الى هذا الهدف ،

وهذا التغيير الذي يتطلع من غير حدود ، ويصيب الهدف من الحروج المغامر واضح ومفهوم ، وينطق به ويعبر عنه الاستيطان الأوروبي وحيازة الأرض أحيانا ، والحضور الأوروبي الحضاري والاقتصادي على الصعيد العالمي أحيانا أخرى ، كما يعبر عنه أيضا الاستعمار الأوروبي بكل أشكاله وأنواعه والتمادي في قهر الارادة غير الأوروبية والتسلط على الأرض وفرض السيادة الأوروبية في المكان والزمان على الواقع الاقتصادي في ربوع الأرض ،

ويستوى فى الرؤية الجغرافية أو فى التقويم الجغرافى ، توظيف التغيير من أجل الهدف الأوروبى ، أو توظيف الهدف الأوروبى من أجل التغيير ، بل قل أن التغيير والهدف وجهان لا يفترقان للارادة الأوروبية ، وانطلاقاتها المسعورة على امتداد الصعيد العالمى ويكشف عن فعل وجدوى هذه الانطلاقة المسعورة ، نمو وزيادة حركة التجارة الدولية ، وهى فى قبضة السيطرة الأوروبية والنظام الاقتصادى الجديد ، الذى أحله التغيير الأوروبي محل النظام الاقطاعى ،

وتمضى هذه الانطلاقة الأوروبية المسعورة بموجب التغيير وهو مطية للهدف الأوروبي الاقتصادي والحضاري وتعمل على ترتيب أوضاع اقتصادية جديدة ، وفي تجهيز أساليب تعامل جديد ، وفي اعداد ضبط وانتظام جديد . تكشف جميعها وبمالا يدع مجالا للشك ، عن أهداف الهيمنة الأوروبية على حركة الاقتصاد العالمي • كما تكشف أيضا عن ارادة تجميع وتداخل وتشابك الأوضاع الاقتصادية الجديدة في كل مكان في صلب حركة الاقتصاد العالمي ، وعن ارادة توظيف الهيمنة الأوروبية ، في السيطرة والسيادة والتسلط على الصعيد العالمي •

ومن أعماق الفلسفة العملية الأوروبية التى تحفز وتتبنى التغيير ، وتوجه فعله وتأثيره واجتهاده ، على الصعيد العالمى فى هذا الاتجاه العدوانى المغرض ، يكون العبث بالواقع الاقتصادى فى المكان الذى يقع فى براثن التغيير أو الهدف الأوروبى ، بل قل تنبع بالضرورة ، فكرة توظيف المتغيرات لحساب الهدف أو لحساب التغيير ، توظيفا غير متجرد ، فى هذا المكان ، وعلى أوسع مدى ،

وهذا التوظيف غير المتجرد خطر حقيقى فى كل مكان على مصالح الناس. وهذا الخطر هو الذى ينتهك التقليد ويبتدع التجديد من غير استعداد متاسب. أو من غير مبرر حقيقى ، لحساب الهدف الأوروبى • واباحة أو استباحة هذا

المنتوظيف غير المتجرد للمتغيرات البشرية ، هو شكل من أشكال العدوان على المنفس ، وعلى المجتمع وعلى الأرض ، وهذا هو أخطر تغيير ينتهك حضور الانسان ، ويتلاعب بكل مصالحه وسيادته على الأرض ، ويرازل القاعدة ، الاقتصادية التي يرتكز عليها في المكان والزمان ،

ويقدر التقويم الجغرافي الاقتصادي ، في اطار رؤيته التي لا تضل ، خعل وردود افعال هذه الموجات المتلاحقة من التغيير • وتصبح المتغيرات البشيرية ، الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية ، شأنها شأن الصدمات المكهريائية التي تغرق حركه الحياة في المكان ، في أوهام موجات التغيير المتلاحقة • بل تغرر هذه المتغيرات بالحياة ، وهي تبشر بالتغيير ، وتعمل على اشاعة النمط الحضاري الأوروبي ، على غير أساس سليم من كل ربوع الأرض •

وما من شك فى أن فعل هذه المتغيرات المتلاحقة كموج البحر الهادر به بهيز الحضور البشرى هزا عنيفا على كل صعيد فى ربوع العالم • بل قل انها نزلزل فى هذا الحضور ، بصرف النظر عن مستواه الحضارى والاقتصادى، والاجتماعى والحضارى ، قيمه وتقاليده ، وتزعزع ايمانه بذاته • ثم هى تبث، فيه كل أسباب المتمرد على النفس ، والتمرد على الواقع الاجتماعى والاقتصادى، والحضارى • ولا يبقى لهذا الحضور البشرى بعد ذلك كله غير الاستسلام ، للمتغيرات ، وتسليم زمامه للهدف الأوروبي الاقتصادى •

# المتغيرات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد:

في اعتقاد الاجتهاد الجغرافي الراسيخ ، أن هذا الاتجاه الأوروبي كان التجاها مخريا وغير حميد • وتمادي الانتشار الأوروبي أو الاستيطان أو الانفتاح في هذا الاتجاه غير الحميد ، يكون ـ من غير شك ـ هو الدافع أو الحافز الذي يسيء توظيف المتغيرات البشرية المتلاحقة حضاريا واقتصاديا ، واجتماعيا وسياسيا • وهو الذي يجنى ثمرة أساءة التوظيف لحسابه ، أو لحساب هدفه الاقتصادي الخاص •

وسوء توظیف هذه المتغیرات البشریة ، بقصد متعمد أحیانا أو من غیر قصد متعمد أحیانا أخرى ، یسیء الی مصلحة الحضور البشری فی أی مكان انتهكه الانفتاح الأوروبی ، وهو أیضا الذی یخل وینتهك ویزلزل الأوضاع الاقتصادیة فی كل مكان ، ومن ثم یضلل هذا التوظیف غیر المتجرد مسیرة

الاقتصاد ، حتى تمضى بكل الحمق والتهور والامتثال الصاغر دون وعلى لفعل وتأثير هذه المتغيرات · وهذا معناه انها تنحرف عن الصواب وتمضى في ضلال اقتصادى مبين ·

وأسوأ ما في هذا الضلال الاقتصادي ، أنه يوقظ أو يستنفر في التسلط الاقتصادي الأوروبي روح وارادة السيطرة والتسلط على الانتاج الاقتصادي للمواد الخام في أي مكان • وينجح في ممارسة أساليب السيطرة والتسلط بالفعل ، بشكل مباشر آو غير مباشر كما تتفتح بموجب هذا التضليل الاقتصادي شهية الاستهلاك البشري ، ويستنفر شهوة الطلب والتمادي في اختيار الطلب • وينجح في ممارسة أساليب التحريض والتغرير والاغراء بشكل مباشر أو غير مباشر • ويجد في المبرر الحضاري الغطاء الأنسب التي يخفي معالم هذا التضليل الاقتصادي •

وهذا الاتجاه الأوروبي الضال والمضلل ـ في حد ذاته ـ يعطى أكثر من بينة على عدم الاكتراث الحقيقي بالتوازن بين الانتاج والاستهلاك و وهو ـ من غير شك ـ يحفز ويحرض وينمي حاجة ومطالب الاستهلاك في المكان أكثر مما يعتنى بتنمية الانتاج تنمية تجاوب أو توازي تنمية الاستهلاك وهذا هو عين الاخلال ، الذي يهدر أو يضيع التوازن الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر ، بل قل أن هذا الاخلال لا يعنى شيئا أخطر من مضى حركة الاقتصاد على درب الضلل ، وتردى الواقع الاقتصادي الجديد في التضليل .

وتتمادى هذه الاسساءة المضللة التى تقترفها المتغيرات ، فى حضور التسلط الأوروبى المغترب على الصعيد العالمي ، وفى عدم حضوره على حد سواء • وتجسد هذه الاساءة المضللة اقتصاديا ، المبالغة فى توظيف العمل فى الاستخدام الجائر للموارد المتاحة ، وكأن هذا هو السبيل الوحيد لزيادة الانتاج الاقتصادى من المواد الخام • وفى غيبة الوعى ، يبلغ هذا الاستخدام الجائر حد الاستنزاف والتبديد ، الذى يدمر المعين ويبدد حيويته فى المكان •

ومن أجل الانفاق على الطلب الذي تتفتح له شهية الاستهلاك وتنفجر شهوته ، تكون أو تتأتى كل عواقب ومحاذير هذا الافراط الخطير في الاستخدام الجائر • ويضاعف هذه الاساءة الضالة اقتصاديا ، اغراء الاستهلاك والتغرير به الذي لا يهدأ • ويستهوى هذا التحريض الاستهلاك في السر والعلن ، ويوقع به في براثن الأدمان أو في أسر الطلب الجائر • ولا يفعل الطلب الجائر

لحساب الاستهلاك المنحرف شيئا اقتصاديا أخطر من انتهاك أو تجاوز العلاقة أو حد التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك • وهل هناك أخطر من استهلاك جائر (١٠) في مواجهة استخدام جائر ، على درب الضلال والتضليل الاقتصادي •

وهذا معناه أن النهضة الأوروبية ، أيقظت المارد الأوروبي وأطلقت سراحه ، لكى يخرج من أرضه ويعيث في ربوع الأرض فسادا وافسادا ولقد انطلقت الأيدى الأوروبية من وراء كل المتغيرات البشرية ، لكى تعبث باقتصاديات العالم ، ولكى تنتهك المصلحة الاقتصادية المستركة لكل الناس فيها ، بل لقد وظفت أوروبا هذا العبث بكل الخبث ، وأغرقت الناس على الصعيد العالمي في كل موجبات الاستهلاك المنحرف ، حتى أمسكت بزمام حركة الاقتصاد العالمي ، وسيطرت على المصلحة وعلى المصير ، ولم تفعل هذه السيطرة الاقتصادية شيئا أخطر من سسوء توظيف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة (١١) ،

وما من شك فى أن من يمسك بزمام حركة الاقتصاد العالمى يتسلط . ومن يتسلط يعطى نفسه الحق كله فى غيبة الوعى الاقتصادى ، لكى يلوى عنق الاقتصاد العالمى ويعتصر الربح المشروع وعير المشروع لصالحه . ومن يلوى عنق الاقتصاد العالمى ، يوجهه فى الوجهة التى يتجاوز بموجبها حق السيادة الانسانية على الأرض ، الى حق سيادة الحضور الأوروبى المهيمن . على الناس ، وعلى مصالحهم الاقتصادية فى ربوع الأرض .

وتقع السيادة على الأرض فريسة على درب الضلال والتضليل الأوروبى الاقتصادى • بل قل انها ضحية تستسلم لشهوة الطلب الذى تغرر به المتغيرات وتحرضه ، لحساب الاستهلاك غير الرشيد •

### الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات:

اذا كانت المرحلة السابقة للثورة الصاعية ، قد شهدت الانطلاقه

<sup>(</sup>١٠) يطلب الاستهلاك الجائر من غير حساب ودون عناية بقدرة المعين على الاستجابة Over consumption من يضغط هذا الطلب ضغطا لا يسكت لكي يجاوبه الاستخدام الجائر الذي يحمل المعين أعباء فوق طاقته ، وهذا معناء أن المتحريض متبادل ببن الاستهلاك الجائر ، والا نكاد نعرف من يحرض من ويوقع به في عواقب هذا التحريض .

<sup>(</sup>١٠) صلاح المدين الشامي : دراسات في الجغرافية السياسية ، ط ٣ الاسكندرية ١٩٨٢

الأوروبية غير الاخلاقية التي أفسات في ربوع الأرض ، فأنها تسجل أيضا مدى التعلل بالمتغيرات لتضليل مسيرة الاقتصاد ولاستنفار شهوة الاستهلاك وفي اطار التقويم الجغرافي للأوضاع الاقتصادية الجديدة التي استسلمت لفعل المتغيرات وتضليلها ، ندرك كيف أضرت مردودات ونتائج هذه المتغيرات بالعلاقة الاقتصادية المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، على الصعيد العالمي وقل أن هذه المتغيرات لم ترحم الاستهلاك وهي تغرر به وتحرضه وتستنفر شهوته ، ولم تحرمه أبدا وهو يطلب ويتمادي في الطلب .

هذا، وما من شك فى أن اندلاع الثورة الصناعية فى أوروبا ، وما بنى عليها من تحولات حضارية واجتماعية واقتصادية(١٢) وسياسية ، قد أضافت دوافع جديدة الى قوة دفع الانطلاقة الأوروبية غير الاخلاقية ، على الصعيد العالمي وأصبحت انطلاقة مسعورة أضافت متغيرات جديدة فى صحبتها ولم تجد من يعترض سبيلها أو من يضع لافسادها فى الأرض حدا معقولا و

وتعجل هذه الدوافع بفعل المتغيرات ، وتصعد نتائجها ومردوداتها بشكل يلفت النظر ، لحساب النهم الرأسمالي الأوروبي و ولقد أوقع هذا النهم الذي لا يشبع ، الاستهلاك في مصيدة المتغيرات و وتعمل المتغيرات كل ما في وسعها لكي تكب الطلب على وجهه في براثن الادمان ومن خلال هذه الورطة. التي يتورط فيها الاستهلاك ، يتسلط النهم الرأسالي الأوروبي ويحفز ويحرض الاستخدام الجائر ، ويستخف بالمصلحة الاقتصادية ، ويدعو الى زيادة معدلات استنزاف الموارد المتاحة في مواقع كثيرة على الصعيد العالمي و

وولادة النظام الاقتصادى الرأسمالى ، في حجر الثورة الصناعية ولادة . شرعية ، تحمله المستولية لحساب التسلط الأوروبي الاقتصادى • وتحمل رأس المال المستولية في ظل هذا النظام على الاتجاه بكل الشراهة الى طلب الربح الحلال وغير الحلال ، والى التضليل الاقتصادى من أجل هذا الربح • وفي طلب هذا الربح المشروع وغير المشروع يكون توظيف الاستعمار توظيفه

Malinowski, B.: Dynamics of Culture Charge, 1945.

<sup>(</sup>۱۲) مضامين التحول الاجتماعي والحضاري والاقتصادي ، لابنه أن تكون في جعبتها رعبة ملحة وعارمة تطلب التغيير ، وتكون من ورائها الرادة قادرة ، تطلب هذا التغيير ، بل مي مضامين تضم في محتواها الحقبقي الهدف الفعلي من عذا النغيير ، وهي لا تنردد أبدا في التعبير عنه بالقول والعمل ،

استغلالیا بشعا(۱۳) ، طساب الاقتصاد الأوروبی الرأسمالی ، کما تکون سیطرة رأس المال الاوروبی علی حرکة التجارة الدولیة والتعامل بین الانتاج والاستهلاك ، طساب الاحتكار الرأسمالی الأوروبی علی الصعید العالمی ،

وبموجب هذا الاتجاه الذي لم يجد من يردعه أو يقلم أظافره ، تخيم الهيمنة أو تكاد على الصعيد العالمي · وتهييء هذه الهيمنة الأوروبية في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي ، المناخ الاقتصادي المناسب · بل أن المناخ الاقتصادي كان الأنسب لأطماع وتطلعات النهم الرأسمالي الأوروبي · وفي أهذا المناخ الاقتصادي ، تسجل الرؤية الجغرافية الاقتصادية تمادي المتغيرات التي تحرض وتغرر بالاستهلاك · كما تسجل استجابة هذه الأيدي وهي تطلب وتسيء إلى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ·

وأباح هذا المناخ الاقتصادي لأوروبا الدولة والسسياسة ولأوروبا رأس المال والنظام الاقتصادي ، أكثر من أي وقت مضى ، أن تزداد عبثا بالاقتصاد العالمي(١٤) • بل قل أنها تمسك بزمام حركة الاقتصاد فلا يفلت منها أبدا • وتحت شعار المبرر الحضاري يتمادى العبث الرأسمالي بالاقتصاد وبنيته الهيكلية في كل مكان • ومن ثم تزداد قبضة الهيمنة الأوروبية على حركة الاقتصاد العالمي قوة وبطشا •

ونشاط الصناعة على الصعيد الأوروبي الضخم ، وطلب المواد الخام المتنوعة من أنحاء العالم ، والعمل على تسويق سلع الانتاج الصناعي المتنوعة على أوسع مدى ، وتكليف الاستعمار بآداء هذه المهمة الاقتصادية ، وتوظيف

<sup>(</sup>١٣) كان الاستعمار في البداية استعمارا يطلب الاستيطان وحيازة الارض • وربعا با الاستيطان احيانا لتفريغ الأرض من سكانها الاصليين ونفرد في حيازتها وأبقى على سكان الارض الاصليين أحيانا أخرى وأساء اليهم • واتخذ الاستعمار أيضا موافع منتخبة لوجوده لأغراض اسنرا ترجية بحنة دفاعا عن خطرط مواصلاته التي تحمى انتشاره السرطاني في العالم • أما توظيف الاستعمار حسنا الترظيف الاستغلالي البشع فقد جاء من بعد الشورة الصناعية ، لكي تقدم المستعمرات الحام ولكي تستهلك السلع والمنتجات الصناعية •

صلاح الدين الشامى : دواسات فى الجغرافية السياسية ، ط ٣ الاسكندرية ١٩٨٢ .

(١٤) يصور هذا الهبث قرة العلاقة بين السباسة والاقتصاد • ويه ور كيف يكون القرار السياسى مغرضا لحساب الاقتصاد ، وكيف يكون القرار الاقتصادى موجها وغير متجرد لحساب السياسة • وقد يلوث القرار السياسى وجه القرار الاقتصادى ، كما يلوث القرار الاقتصادى وجه القرار السياسى • وحتى فى حالة الضبط ، يضبط أحدهما الآخر بالتبادل وفى دفق شديد •

السلم توظيفا منحرفا لدعم وانجاح هذا الآداء(١٥) ، كلها أمور تتداعى وتتجمع وبلهب دل الحوافز التى تحفز افعال المتغيرات الجديدة ، وتبيح هده الحوافز لاوروبا دون أى اعتبار نلقيم والمعايير الاخلاقية ، أن تتمادى فى توظيف هذه المعبرات نوظيفا مباشرا ، من أجل فتح الأسواق ، ومن أجل هيمنه رأسالمال الدوروبى على الاسواف ، وعلى مجالات التسويق فى ربوع العالم ،

ويذكر الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى جيدا \_ على سبيل المثال \_ مبلغ استنزاف الموارد المتاحة ، على الصعيد العالمي خارج أوروبا ، لحساب أوروبا والصناعة الأوروبية • وتشبهد أمريكا اللاتينية هذا النمط الاستيطاني من الاستعمار اعتبارا من الكشف الجغرافي عنها • وتشبهد اقبال الاستيطان الأوروبي في ربوعها شديد اللهفة على التعامل مع الموارد المتاحة فيها تعاملا جأئرا • ويستنزف هذا التعامل الجائر الانتاج والمواد الخام • ويصطنع هذا التهافت الشديد على هذا الخام المتنوع جسرا بحريا ، يسجل اتجاه هذا النزيف الى أوروبا ، في مقابل أدنى وأبخس الاسعار (١٦) •

وتشهد أفريقية جنوب الصحراء على وجه الخصوص النمط الاستغلالي من الاستعمار · وبموجب السيطرة تحت الحكم المباشر أو غير المباشر ، يبيح الحضور الأوروبي استخدام الموارد المتاحة استخداما جائرا · بل هو يبارك استنزاف المعين من غير وعي ودون هوادة ، لأن رأس المال الأوروبي يطلب الخام لحساب الصناعة وانتاجها السلعي المتنوع · ويقدم في مقابل هذا الاستنزاف أدنى وأبخس الأسعار (١٧) ·

ومهما قيل في شأن هذه الاباحة التي تنشط الاستخدام الجائر للموارد المتاحة في المستعمرات ، فانها لا تمثل في جروهرها مظهرا من مظاهر تنشيط الانتاج • وهو تنشيط يهضي في الاتجاه غير الصحيح اقتصاديا ،

<sup>(</sup>۱۰) وظف رأس المال الأوروبى السياسة وسلطان الدولة فى أداء الدور الاستعمارى ، فم شكل حكم مباشر أو غير مباشر • كما وظف من العلوم ، علم الجغرافية لمسكى يكشف له المطريق ويدرى و ور الأرض فى ربوع المستعمرات ، وعلم الانشربولوجي ، لكى يكشف له حياة الماد ويعرى اسلوب التعادل والسطرة عليهم ، وعلم الادارة ، لمسكى يمسكن له من المحصول على الحام بأرحص الأسعار فى مقابل عرض وسعويق وتحريف الاسمعملاك على طلب الانتاج المسلحى المصناعي الأوروبي •

<sup>(</sup>١٦) صلاح الدين الشامي : أمريكا اللاتينية ، التامرة ١٩٦٣ .

بل هو اباحة التبديد والاستنزاف ، الذي لا ينتسب أبدا الى حسن توظيف قوة العمل ، ولا يعبر عن اتجاء اقتصادي محمود في المستعمرات ·

وصحيح أن بعض الشركات الأوروبية المتخصصة ، تتولى أمر قطاعات كبيرة من الانتاج على صعيد المستعمرات ، ولكنه من أجل الحصول على المواد الخام ، وتوفر الحكومة الاستعمارية لرأس المال في هذا المجال ، قوة العمل والحماية والحوافز ، ولكن لحساب الهدف الاقتصادى الأوروبي ، ويمثل هذا الاستخدام اسهاما مباشرا في عمليات الانتاج وزيادة في معدلاته ولكن الهدف الاقتصادي الأوروبي لا يعبأ بالمصلحة الاقتصادية في المستعمرات ، ولعد يحدث ويستحدث هذا الاسهام بعض النماذج العلمية الاقتصدادية الممتازة ، من الزراعة والتعدين واستخدام الغابات ، ولكن لحساب رأس المال الأوروبي الذي لا يكترث بالمصلحة الاقتصادية المحلية في المستعمرات ،

وهذا هو التصور الحقيقى أو الواقعى لعملية الانتاج والاسهام الأوروبى غير المتجرد ، في تنمية هذا الانتاج على صعيد المستعمرات ، ويكون الهدف الاقتصادى لهذه التنمية ، من خلال حساب الجدوى ، لحساب رأس المال المعترب وليس لحساب رأس المال المحلى ، وقل يكون الآمر كله ، في حساب الجدوى المتامى الشامل ، استنزافا للمعين وتبديدا للموارد ، في غيبة الوعى الاقتصادى في المستعمرات ، كملا يكون هذا الاستنزاف في مقابل العائد القليل المحدود ، وفي ظل المبرر الحضارى الذي ينشط الطلب لحساب الاستهلاك من غير وعى أيضا ، توجه المتغيرات الانفاق في الاتحساء المنحرف غير الاقتصادى ،

ويذكر الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي عن تضليل العائد الزهيد تضليلا اقتصاديا ويوظف الاستعمار المبرر الحضاري لتبرير اثارة شهوة الطلب لحساب الاستهلاك كما يوظف أيضا أو يسلط فعل المتغيرات ، في اغراء الطلب والتغرير بالاستهلاك ، في اطار المجتمعات البسيطة في المستعمرات ، ويتعمد استرداد قيمة المواد الخام التي يحصل عليها لحساب الهدف الأوروبي، ثمنا لمطالب الاستهلاك الضرورية والكمالية ،

ويتعمد رأس المال الأوروبي بكل سوء النية به اغراق الطلب في دوامة المتغيرات ويتعمد استغراق الاستهلاك في التعود والوقوع في حبائل الادمان ، لحساب الانتاج السلعى الأوروبي وما كان الأمر في كتسير من الأحيان سبيلا م نسبل تحسين الأحوال أو تحسين مستوى المعيشة واضافة

الجديد من الكماليات الى قوائم الطلب · بل كان هذا الادمان فى انصلب . نوعا خسيسا من الاستنزاف ، الذى يتجرد من كل القيم والأخلاقيات ، ولا يتعفف عن تحقيق الأرباح المشروعة وغير المشروعة ·

وصحيح أن الاحتكاك الحضارى Culture contact ، بسين الأوروبي وغير الأوروبي ، قد أشاع ونشر نمط المعيشة الأوروبية وهو أمر حميد . ولكنه رسخ في نفس الوقت سلبيات هذا النمط التي تضر وتضلل ، أكثر مما بشر بالايجابيات التي تنفع وتفيد · وصحيح أن النمط الأوروبي الذي يأخذ به غير الأوروبي ، قد نما الدخل وحفز الانفاق وكأن الأمر كله . يأخذ به غير الأحمال الاجتماعية والحضارية ، وتنمية مستوى المعيشة - لحساب تحسين الأحمال الاجتماعية والحضارية ، وتنمية مستوى المعيشة ولكنه في المقابل كان نمطا مخربا أغرى الطلب بفعيل المتغيرات وغرر بالاستهلاك ، حتى اتجه الانفاق ، في غيبة الوعي الاقتصادية في الانفاق ،

وهذا هو التصور الحقيقى أو الواقعى لاشساعة النمط الاوروبى في الطلب والاسهام الأوروبى غير المتجرد في تضليل الاستهلاك بدلا من توجيبه في الاتجاه الصحيح وما من شك في أن الادمان والتهافت على الطلب غير المناسب يهدر المضمون الاقتصادى للاستهلاك ويكون الهدف لتفتح شهيه الطلب واثارة شهوة الاستهلاك هدفا منحرفا ويبدو من خلال حسابت المحلوي هدفا ضالا لغير حساب المصلحة الاقتصادية للناس في المستعمرات الجدوى هدفا ضالا لغير حساب المصلحة الاقتصادية للناس ، في مقابل ترويج بل يكون الأمر كله في الحساب الحتامي الدوروبي ، وتحقيق العائد من الربح وتسويق الانتاج السلعى الصناعي الأوروبي ، وتحقيق العائد من الربح المشروع أو غير المشروع .

والتمادى فى فتح شهية الاستهلاك ، وتوظيف التحريض والاغراء والتغرير الحضارى ، فى تحقيق هذا الهدف ، مسألة خاطئة من وجهة النظر الاقتصادية ولا مبرر لها ، ومعناها \_ بكل تأكيد \_ التمادى فى اهدار دخل الفرد ، وعدم الاكتراث بالدخل القومى ، ومعناها أيضا \_ من غير شك \_ عدم العناية اطلاقا بسلمة البنية الاقتصادية وتركيبه الهيكلي فى المستعمرات ، ومعناها أيضا \_ التهاون فى تنمية قدرات وفاعلية الانتاج ، فى مقابل تنشيط واثارة شهوة الاستهلاك ، على صعيد العالم غير الأوروبى، ويبقى هذا السلوك الأوروبى المعتمد على سلمات وخصائص التخلف ، ويوظفه فى تحقيق الهدف الاقتصادى الأوروبى .

والمعنى الأحطر من كل المعانى ، هو التمادى الاستعمارى الرأسالى فى الاخلال الاقتصادى ، فى غيبة الوعى الاقتصادى على صعيد المستعمرات ويتمثل هذا الاخلال الاقتصادى فى اهدار العلاقة التى تحرس التوازن بين انتاج لا ينمو نموا حقيقيا وفعالا فى جانب ، واستهلاك لا يكف ويزداد تهورا وشراهة فى جانب آخر ، ومن ثم يحسن الاستمار الرأسالى توظيف هذا الاخلال الاقتصادى ونتائجه فى فرض وتكريس كل موجسات النبعية الاقتصادية ، ولا يحقق الهدف الأوروبى شيئا أخطر من هذه التبعية الاقتصادية ،

وكأن أوروبا قد أرادت بهذه الثورة الصناعية ، التي أنعشت وقوت. فاعدة النظام الاقتصادى الرأسمالي أن تلعب دور المنتج الكبير ، أو قل أرادت. أن يتولى المنتج الكبير أمر الاحتكار ، وأن يجنى رأس المال الأوروبي الربح من غير حدود أو من غير ضوابط ،

هذا ، ومن خلال توظیف السیاسة فی خدمة الاقتصاد الأوروبی الرأسمالی ، ومن خلال ترك الحبل علی الغارب لفعل المتغیرات الذی یحرض الاستهلاك ، كان من الطبیعی أن یمسك رأس المال بزمام الانتاج الاقتصادی ویسیطر علیه فی كل مكان وهو لا یرحم و كان من الطبیعی أیضا أن تصبیح ارادة الاستهلاك علی كل المستویات ، فی قبضة الانتاج الاقتصادی ، ویصبیح المستهلكون الممتثلون فی وضع اقتصادی لا یجدون منه أو فیه آی رحمة ،

#### \* \* \*

# فعل المتغيرات في الانتاج والاستهلاك:

توظيف المتغيرات ، لحساب الانتاج الاقتصادى حتى ينمو ويتطور وتتحسن نوعيته ، يجسد الوجه الحسن من فعل هذه المتغيرات ، وقدرتها على التحريض واستنفار المهارات وشحذ الخبرات العاملة أو المنتجة ، وتوظيف المتغيرات لحساب الانتاج الاقتصادى ، حتى يسيطر على الطلب ، ويملى على الاستهلاك ، يجسد الوجعة الآخر من فعل هذه المتغيرات ، واستخدامها استخداما غير متجرد ، وهذا الاستخدام غير المتجرد ، هو الذى يفتح شهية الاستهلاك ، ويستنفر شهوته الى حد التهور في الطلب ،

 الذى يدخل فى روع الاستهلاك ، ويقنعه ويحرضك ويغرر به بشكل أو بآخر حتى لا يستغنى عن الطلب ، وهناك أكثر من حيلة أو وسيلة لكى يؤدى المتغير دوره الحسن بكل الأمانة وينشط الانتاج ، أو لكى يؤدى المتغير دوره الحبث ، ويفتح شهية الاستهلاك ، ومع ذلك يكون تنشيط الانتاج عادة ، أصعب كثيرا من فتح شهية الاستهلاك وتنشيط معدلاته ، ولكن الصعب فعلا ، هو توظيف المتغير توظيفا متوازنا لكى يتوازى ويتوازن ويتزامن تنشيط الانتاج وتفتح شهية الاستهلاك ، وصحيح أن هذا التوظيف لا يمثل المستحيل ، ولكن التفريط فيه لأنه صعب يؤدى بالضرورة الى أفدح العواقب والخطأ الاقتصادى ،

ومعنى فتح شهية الاستهلاك ، أن يكون الطلب من غير حساب ، أو أن يتمادى الطلب الى حد التهور من غير مبرر ، ومعنى تفتح شهية الاستهلاك أيضا ، أن يتحول هذا الالحاح فى الطلب المتهور ، الى شكل من أشكال الادمان ، ولا هو يعدل عن الطلب ولا يعتدل فى الحصول على الطلب ، ومعنى تفتح شهية الاستهلاك ، فوق ذلك كله ، أن يتجرد الطلب المتهور الذى يستغرق فى الادمان ، من أى موجبات تستوجب الضبط أو الانضباط .

وهكذا يبلغ الاستهلاك حد التمرد على كل موجبات الالتزام بالصواب الاقتصادى ، كما يتمرد الاستهلاك أيضا على قواعد التوازن الاقتصادى ، وهو لا يكترث بضعفه أمام الانتاج ، ولا يحسب عواقب هذا الضعف على مصلحته الاقتصادية ، بل قل أن هذا هو عين ما يعنى تردى الاستهلاك ، في خطيئة الادمان وسلوكه الجائر ، وهو أيضا عين ما يجسد التمرد المستعصى الذى يخرب البناء الاقتصادى وتركيبه الهيكلى من أساسه ، وهو بعد ذلك كله المبرر الذى يستبيح الانتاج بموجبه التسلط على الاستهلاك وابتزازه ،

والمتغيرات التى تنشيط الانتاج ولا تغرر بالاستهلاك ، والمتغيرات التى تغرر بالاستهلاك ، ولا تحفز الانتاج ، تنشأ من معين واحد أو من أصل واحد • ويكون الفرق بينهما هو فرق فى التوظيف أكثر من أى شىء آخر ، فى الأصل ، وهو فرق فى الاستجابة لهذا التوظيف فى نهاية المطاف • ومن نفس هذا المعين أو هذا الأصل الذى تتولد منه المتغيرات ، تنشأ الضوابط التى يواجه الانسان بموجبها فعل المتغيرات التى يساء توظيفها أو الاستماع اليها ، فى المكان والزمان •

وهذا معناه أن المتغيرات هي التي توظيف توظيفا جيدا ، فتنشط

الانتاج وتنميه أو توظيفا ردينا ، فيضعف الانتاج ، وهي التي تؤثر على العرض وتدعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادى ، وهي أيضا التي تدعو العرض الى الانحراف عن الصواب الاقتصادى ، ومن ثم تبيح للعرض الذي ينحرف ، أن يغرر بالاستهلاك ، وأن يبتز الطلب ، وأن يخترق التعامل مع الطلب حد التوازن الاقتصادى بكل الاستخفاف ودون اكتراث ،

وهذا معناه أيضا أن هذه المتغيرات هي التي توظف توظيف جيدا . يرشد الاستهلاك ، أو توظيفا ردينا ، يضلل الاستهلاك ، وهي التي تؤثر على الطلب أحيانا وتدعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادي ، وهي التي تؤثر على الطلب أحيانا أخرى وتدعوه الى الانحراف عنالصواب الاقتصادي ومن ثم تبيح المتغيرات للطلب الذي ينحرف أن يرهق الانتاج ، وأن يستسلم للعرض ، وأن يخترق التعامل مسع العرض حد التوازن الاقتصادي بكل الاستخفاف ودون اكتراث ،

وفى كل الحالات التى ينحرف فيها الانتاج ، أو التى ينحرف فيها الاستهلاك ، آو التى ينحرف فيها الانتاج والاستهلاك فى وقت واحد ، تبدو الحاجة ملحة الى الضوابط و والضوابط وهى من نفس معين أو أصل المتغيرات ، تكبح جماح هذه المتغيرات ، وهى التى توقف سريان مفعولها المنحرف عند الحد المناسب ، وهى أيضا التى تحول دون تردى العرض فى خطيئة التحريض والتغرير من أجل ابتزاز الطلب ، كما تحول دون تردى الطلب ، فى خطيئة الادمان والاستسلام لابتزاز العرض ،

وصحيح أن المتغيرات هى التى تزين للاسستهلاك الخطأ فيتمادى فى الطلب أو فى اختيار الطلب • وصحيح أيضا انها هى عين الخطر الذى يضلل الاستهلاك ، فينحرف الى الخطأ الاقتصادى • ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن غيبة الوعى ، هى التى تترك لهذه المتغيرات وخطورتها الحبل على الغارب • وهذا معناه أنه فى حضور الوعى ويقظته ، تسهر الضوابط على مصلحة الاسستهلاك وتكبح جماح المتغيرات ، وتثنى الاستهلاك عن الخطأ • ومعناه أيضا أنه فى يقظة وحضور الوعى ، يكون التناسق البديع بين فعل المتغيرات وتأثير الضوابط •

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ـ على كل حال ـ جدوى الوعى بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية • وهذا الوعى اليقظ هــو الذي لا يترك الاستهلاك فريسة سهلة للمتغيرات حتى تضلله • وهو أيضا

الذى لا يبيح للضبط أن يكبل ارادة الاستهلاك حتى يحرمه ، بل قل انه هو الذى يحرس التوازن بين فعل المتغيرات وفعل الضوابط ، وأنه ينظم محصلة التأثير المتبادل بينهما ، ومن ثم يحول هذا الوعى دون وقوع الاستهلاك وتخبطه في المصارعة بين المتغيرات والضوابط ،

#### \* \* \*

## المتغيرات ، أنواعها وفعلها المباشر:

المتغيرات كثيرة ومتعددة ، وتتمشل في نوعين ، نوع طبيعي ونوع بشرى • ويحدث التغيير في النوع الأول فعل العوامل الطبيعية في المكان والزمان • ويحدث التغيير في النوع التاني فعل العوامل البشرية في المكان والزمان • والتغيير في الحالتين أو في هذين النوعين ، هو ضه التبات أو الجمود • والتغيير وهو ضد الثبات والجمود ، قد يفاجئ الانسان ويقع بغتة ، وقد لا يفاجئ الانسان ، ويحدث في حدوء • ومسع ذلك لا يرفض الانسان هذا التغيير ، ربما لانه لا يملك حق الرفض أحيانا ، أو لأنه بطبعه متغير وغير ثابت •

وهكذا يرى الانسان في التغيير حركة تسقط عنه الجمود ويرى في الحركة نبض لا يسكت ، والنبض حياة وتطور ونمو لا يتأتى من غير الحركة وهذا معناه أن حياة الانسان لا تستقيم من غير حركة أو تغيير ، وأن الجمود هو أعدى أعداء الحياة وكما يستوعب الانسان التغيير في المكان والزمان ، يعرف أيضا كيف يصطنع هذا التغيير في المكان والزمان ولي حلبة المصارعة من أجل التعايش في أي مكان وفي كل زمان ، تعلم الانسان وأجاد أو أتقن مواجهة التغيير والتصدي للمتغيرات وفي بعض الأحيان يتفن توظيف المتغيرات لكي ينقض بنود المصالحة في المكان ويغير حد المصالحة على حساب الطبيعة من أجل التعايش الأفضل في هذا المكان و

ومع ذلك ، يصيب الانسلان الضرر أو قل يتضرر بموجب هله المتغيرات ويقع بالانسان أفدح الضرر عندما تغرر به المتغيرات ويتسلل فعلها تحت عباءة المبرر الحضارى وليس أفدح من ضرر هذه المتغيرات ، عندما تؤثر على الاستهلاك ، وتزين له الخطأ ، وتوقع به حبائل ادمان هله الخطأ الاقتصادى ويتراوح هذا الضرر بين مذلة الأيدى التى تمتد للطلب ، وتدهور وانهيار مستوى المعيشة الذي يكفله الطلب .

ومن خلال الروية الجغرافية الاقتصاديه للمتغيرات وفعلها المؤثر على الاستهلاك ، ومن خلال التقويم الجغرافي الاقتصادي للضرر اللذي يتضرر به الاستهلاك ، ينبغي أن نميز بين نوعين من المتغيرات ، وتختلف موجبات التمييز بين النوعين اختلافا كبيرا عن موجبات التمييز بين النوعين الطبيعي والبشرى ، ويتمثل هذان النوعان من المتغيرات في :

- ١ \_ المتغيرات التلقائية ٠
- ٢ \_ المتغيرات الصطنعة ٠

ويضم النوع الأول مجموعة المتغيرات التى تعمل بتكليف ، أو من غير تكليف ، وهي في نفس الوقت تحدث بشكل مفاجيء وسريع وله حسول المفاجأة والصدمة أو الزلزلة ، أو بشكل بطيء تخلو من عنصر المفاجأة وقوة فعل الصدمة ، وتوصف بالتلقائية لأنها لا تصطنع ، وصحيحأن هذه التلقائية لا تنشأ من فراغ ، ولكن موجبات التغيير التي تسفر عن هسنه المتغيرات التلقائية ، هي ذاتها التي تتسم بالتلقائية في المكان والزمان ، ويواجسه الانسان هذه المتغيرات وقد لا يفيق من هول المفاجأة ، ولسكنه يعرف كيف يتماسك بعد ذلك في مواجهتها ،

وتسلط هذه المتغيرات التى تعمل من تلقاء نفسها ، تأثيرها المباشر أو غير المباشر ، المفاجىء أو غير المفاجىء على ارادة الاستهلاك ، وتؤثر على سيلوك الاستهلاك وعلى اتجاهاته ، فى اطار الجماعة أو فى اطار التشمكيل الجماعى الاجتماعى ، وهذا معناه أن فعل هذه المتغيرات وتأثيره له صفة التحصيص أبدا ، ومعناه التعميم على الصعيد الاجتماعى العام وليس له صفة التخصيص أبدا ، ومعناه أيضا أن الجماعة أو المجتمع تتأثر كلها بفعل هذه المتغيرات التلقائية وليس الفرد وحده ، بل ولا تتفاوت حصص الافراد فى المجتمع من هذا التأثير المفاجىء أو البطىء ،

ويضم النوع الثانى مجموعة المتغيرات التى لا تعمل ولا تؤثر ولا يتمادى تأثيرها من غير تكليف و وتعمل هذه المتغيرات وهى صنيعة التكليف فى غيبة الوعى الذى لا يتعمد اثارتها وتوظيفها ، وهى صنيعة التكليف فى حضور الوعى الذى يتعمد اثارتها وتوظيفها و بمعنى أنها متغيرات تصطنعها أو تستوجبها موجبات التغير الذى تزخر به حركة الحياة على الدرب و بل قل انها هى محصلة التغير الذى تصطنعه ارادة التغير ، وهى تعمل من أجلل التعايش فى المكان والزمان ، ويسعفها أو لا يسعفها عامل المصادفة و

وتسلط هذه المتغيرات التى تصطنعها ارادة التغير الحضارى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى والنفسى تأثيرها المباشر أو غير المباشر ، على ارادة الاستهلاك ، وتؤثر على سلوكه واتجاهاته ، فى اطار الفرد أحيانا ، وفى اطار الجماعة أو المجتمع أحيانا أخرى ، وبتكليف فى حضور الوعى ويقظته ، يحسن توظيف هذه المتغيرات وهسو التوظيف المطلوب بالضبط من أجل تحسين مستوى المعيشة أو من أجل تطوير التعايش فى المكان والزمان ، وبتكليف فى غيبة الوعى وغفلته ، يساء توظيف هذه المتغيرات وهو التوظيف الردىء الذى يضلل الاستهلاك ويوقع به فى الخطأ الاقتصادى ، واستجابة الفرد لفعل هذه المتغيرات التى تضلل الاستهلاك ، يتفاوت من فرد الى آخر، وبموجب هسندا التفاوت يتفاوت مبلغ التصادى الفردى فى هسندا الخطأ الاقتصادى

هذا ، وليس من شك في أن هذه المتغيرات الاصطناعية مطلوبة في يعض الأحيان بالحاح شديد ، لانها هي التي تشد أزر الانسان في مواجهة المتغيرا تالتلقائية ، بل قل أن حسن توظيف هذه المتغيرات الاصطناعية ، يمثل الرسيلة التي يكبح الانسان بموجبها فعل المتغيرات التلقائية ، أو التي يضمد الانسان بموجبها جراح الصدمة المفاجئة التي تسفر عنها هذه المتغيرات يضمد الانسان بموجبها والزمان وهيذا معناه أنه ليس من مصلحة الانسان أن يجمد هذه المتغيرات الاصطناعية وهو في أشد الحاجة اليها ، أو أن يترك الحبل على الغارب لها وهي شديدة الوطأة على مصالحه ،

وينبغى أن نؤكه على أنه ليس من مصلحة الانسان فى شىء ، أن يترك للمتغيرات الحبل على الغارب ، فى غيبة الوعى ، حتى لا تعبث بمصالحه ، بل قل انها \_ كما ذكرنا \_ تضلل الاستهلاك تضليلا يتضرر بموجبه البناء الاقتصادى ، وليس من مصلحة الاستهلاك فى شىء أن تكبل ارادته وأن يحرم من فعل هذه المتغيرات ، فى حضور الوعى ، لأن هلذا التكبيل يضر بالبناء الاقتصادى أيضا ، ولكن من أجل مصلحة الأطراف المعنية فى البناء الاقتصادى ، يجب أن يتيقظ الوعى ولا يغيب عنه الهدف الاقتصادى ، وأن يبيح للمتغيرات أن تؤدى دورها الحسن ، فى اطار رقابة الضبط الرشيد يبيح للمتغيرات أن تؤدى دورها الحسن ، فى اطار رقابة الضبط الرشيد

ومفید جدا أن نطل على هــنه المتغیرات فى اطار الرؤیة الجغرافیة و عندئد ، یمکن أن نتبین موجبات التغیر التى تصطنع هذه المتغیرات أو التى تؤدى الیها و کما نتبین کیف تبقى موجبات التغیر على حرکة التغییر فى

صلبها المؤثر ، على حركة الحياة · ومفيد جدا أن يبصر الاجتهاد الجغرافي ما لعائلة بين المتغيرات والضوابط التي تنشأ في معين واحسد أو تكون من أصل واحد(١٧) · كما يبصر أيضا بالعلاقة بين المتغيرات والضوابط التي لا تنشأ في معين واحد ولا تتأتى من أصل واحد ·

وتتمثل هذه المتغيرات ـ على كل حال ـ في اطار حركة الزمان ، وتبدو هذه المتغيرات من مكان الى مكان آخر · وهذه المتغيرات هي:

#### Physical Variable المتغير الطبيعي

وينشأ هذا المتغير الطبيعى بفعل عامل أو مجموعة عوامل طبيعية في المكان والزمان • وهذا هو النوع من المتغيرات التى تكون بشكل تلقائى ، والتي يؤثر ويسرى مفولها المفاجىء أو البطىء ، بتكليف أو من غير تكليف والافضل بل قل الأصدق أن نقول متغيرات طبيعية وليس متغير طبيعى واحد • ذلك أن العناصر أو العوامل التى تتداخل في صحياغة توليفة أو مكونات الواقع الطبيعى في المكان متعددة ، وأن كل عنصر من هذه العناصر معرض للتغير على المدى الزمنى ، في نفس المكان • ويصطنع كل عنصر متغير بشكل تلقائى جملة المتغيرات الطبيعية (١٨) في هذا المكان •

وصحيح أن الانسان لا يملك شيئا بشأن هذا المتغير أو هذه المتغيرات الطبيعية ، لأنها تشا وتخضيع لفعل عامل معين أو أكثر من عامل من العوامل الطبيعية ، وما يطرأ عليها من تغير تمسك بزمامه الطبيعة في المكان وصحيح أيضا أن المتغير الطبيعي واحتماله وارد على المدى الطويل ، أو على المدى المتغير (١٩) ، يؤثر مفعوله بشكل ملموس

<sup>(</sup>۱۷) علاقة المنشأ بين المتغير والضابط لا تنشأ من فراغ ، وتكفل الربط الوثبق بسبن نامائه المنفير وجسدوى الضبط ، وهذا الربط عمر الذى لا يحرم الانسان من جنى ثمرات الفهر ، ولا بترل للتغير أي نفس الوقت أن يؤذى مصلحته من خلال النفير ، وهذا هو عبن ما ينبغى أن يعمل بموجبه الوعى الرشيد اليقظ لحساب الترديد ، والمهم أن بعرف الوعى كف ينيقظ وكبف يواجه فعل المتغير بضبط مناسب من نفس المعين أو الأصل ،

<sup>(</sup>۱۸) تنمشل العناصر التي تتداخل في صباغة الواقع الطبيعي في المسكان المعين ، في المبتدع ، النهاد بالمناح ، النهاد الحدوى و واحتمال تغير قبعة أو جدوى كل عنصر من هذه المخاصر احتمال وارد ۱۰ من نم تتعدد المنفيرات الطبيعية في المكان المحين من زمان الى زمان آخر ، مع أى نغير يتدرض له أى عنصر من هذه العناصر .

<sup>(</sup>١٩) هناك تغير على المدى الجيولوجي ومتغيرات طبيعية في المكان على هذا المدى الطويل و ويؤثر هذا المتغير الطبيعي على المدى الجيولوجي على حركة الحياة ، ولكن هناك أيضا تغير على المدى الطويل أو القصير ، يحدث في المكان ويستشعر الإنسان نتائجه ،

على مقومات الانتاج الطبيعى وعلى مقومات الانتاج الاقتصادى • ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن سريان مفعول هذا التأثير ، يكون مسلولا عن كم وكيف الانتاج الطبيعى والاقتصادى وما يطرأ عليه من تغير فى المكان من عصر الى عصر آخر •

وهذا معناه أن تأثير المتغير الطبيعي على الانتاج وهو احتمال وارد ، يدعو الى انسحاب هذا التأثير على الطلب ومصلحة الاستهلاك في الحصول على الطلب و ومعناه أن توظيف المتغير الطبيعي توظيفا ردينا للتأثير على الاستهلاك مسألة تستحق العناية والاهتمام و ومعناه أيضا أن يملك الانسان وهو صاحب المصلحة في الحصول على الطلب لحساب الاستهلاك القدرة على مواجهة واحباط فعل هذا المتغير الطبيعي الرديء ، الذي يؤثر على الانتاج ، في المكان وفي الماضي ، كان الفرار هو الوسيلة التي تحسم الموقف في هذه المواجهة ، ولكن الفرار في هذه المرحلة لا ينبغي أن يكون هو الوسيلة التي تحسم مثل هذا الموقف وتحبط فعل هذا المتغير الطبيعي الرديء .

وزيادة الانتاج وزيادة تنوعه ، أو نقصان الانتاج ونقصان تنوعه ، هو آمر متوقع من صنع المتغير الطبيعى فى المكان والزمان (٢٠) ، وقد يؤثر هـذا التغير بالزيادة أو بالنقصان على الاستهلاك ومعدلاته ، وفى الأوضاع السوية التى يعرف الاجتهاد والوعى الاقتصادى الجماعى مضمون وهـدف وجـنوى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ويلتزم به ، يدرك الاجتهـاد الجغرافي جيدا معانى هذا الالتزام وكيف يحافظ المجتمع على هذا التوازن وكيف يطاوع الاستهلاك هذا الالتزام وهو مقتنع أخيانا أو وهو متبرم أحيانا أخرى ، وادراك هذه العلاقة وهذا التأثير من خلال الالتزام شيء ، ولـكن توظيف المتغير الطبيعى توظيفا مؤثرا على الاستهلاك هو شيء آخر ،

واذا كان من شأن المتغير الطبيعى أن يؤثر على الانتاج ، وأن يمسك بزمامه في المكان حتى يسيطر على الكم والكيف ، يستطيع هذا الانتاج أن يوظف نتائج هذا المتغير الطبيعى توظيفا مؤثرا حتى يلوى ذراع الاستهلاك •

<sup>(</sup>٢٠) المتغير المناخى وهو واحد من المتغيرات الطبيعية فى المكان ، يدعر الى ار ماع الحرارة فى فصل ، والى الدخاض الحرارة فى الفصل الآخر ، ويؤثر هذا التغير فى الاستهلاك أو مى سلوكه بشكل غير مباشر ، فهو \_ على سببل المثال \_ يدعو الى الخفاض أو زبادة معدلات الطالب على المشروبات الحقيقة ، كما يدعو أيضا الى الخفاض أو زبادة معدلات الطلب على استهلاك الكورباء فى المكان ،

ويقبل الاستهلاك بهذا التغيير ولا يعترض عليه أو يعرض عنه · بل قل ينبغى أن يكون هذا القبول بالتغيير ، الذى يفرضه المتغير الطبيعى من خلال الانتاج على التعود الاستهلاكى ، قبولا على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد من خلال الجماعة ·

ولا يؤثر المتغير الطبيعى على المدى الطويل أو على المدى القصير عسلى الاستهلاك بشكل مباشر • بل قل أن هذا المتغير الطبيعى يفرض تأثيره من خلال الانتاج على الاستهلاك ومعدلاته(٢١) • بمعنى أن المتغير الطبيعى يطوع الانتاج قى المكان ، وأن الاستهلاك يطاوعه(٢٢) • ولكن الذى لا شك فيه أن الاستهلاك لا يطاوع الانتاج ، الا بعد أن يستنفد كل الوسسائل والأساليب التى يواجسه بموجبها فعل هذا المتغير الطبيعى ونتائجه(٢٣) • بمعنى أن قبول الاستهلاك بفعل وتأثير هذا المتغير الطبيعى من خلال الانتاج ، هو جزء من المصالحة التى تنتهى بموجبها جولة الصراع ، والتصدى لفعل هذا المتغير الطبيعى وتأثيره المباشر أو غير المباشر ، في المكان والزمان(٢٤) •

را٢) يزيد معدل الانتاج من سلعة معنبة أو ينقص هذا المعدل استجابة للمتغير المناخى
 ( المطر ) • عندئذ يتأثر العرض زبادة أو نتصانا ، وتتأثر بالتالى حالة الطلب من هدذه السلعة ، ونتفاوت معدلات الاستهلاك زيادة أو نقصاان •

(٢٣) انحراف كم المطر السنوى عن المعدل بالزيادة أو بالنقصان في المكان احتمال وراد وني حالة نقصان كم المطر عن المعدل السنوى ، ندرك معنى التغيير الطبيى ومدى استبرازه وني حالة نقصان كم المطر عن المعدل السنوى ، ندرك معنى التغيير الطبيى ومدى استبرازه وكما ندرك أيضا كيف يؤثر هذا التغيير على أوضاع الانتاج الصناعى ، الذي يطلب ويعتمد على الصلا على الملر • كما يؤثر هذا التغيير بالتألى على الانتاج الصناعى ، الذي يطلب ويعتمد على الحام الميواني من هذا الانتاج • ولا يكون الاستهلاك في مثل هذه الجائد . بمناى عن هذه النتائج التي يتأثر بها الانتاج • بل هو يبائر بهذه النتائج ويطاوع الطبب الاستهلاك حالة العرض من الانتاج •

(٣٣) تواتى النقصان في المطر عن المعدل السنوى على المدى الطويل ، هو الذي يه طنع المتغير الطبيعي في المكان • وبموجب هذا المتغير الطبيعي للناخي ، تحدث أو تسيطر في هذا المكان ظاهرة التصحر • والتصدى المباشر لأثر هذه الظاهرة ، في المكان ، هو من أجل الانتاج ولكنه في نفس الوقت لحساب الاستهلاك ومصلحته في هذا الانتاج • وامتثال الانتاج لفسل المتغير الطبيعي يعنى بالضرورة قبول الاستهلاك بنتائج هذا التغير في المكان •

(٢٤) الضبط البشرى المؤثر الذى يتصدى لفعل المتغير الطبيعى مهم لأنه هو الذى يدافع عن حق التعايش فى المكان ، بل هو الذى يصطنع المصالحة أو يعيد حدها الأنسب لحساب التعايش ، والبحث عن مورد الماء الباطنى والتحكم فيه وسحبه واستخدامه لتعويض النقص فى كم المطر فى المكان ، يجسد كيف يواجه الانسان المتغير الطبيعى ولا يطاوعه ، وضبط الجريان فى النهر الذى يتذبذب ارتفاعا وانخفاضا من موسم الى موسم آخر ، نعوذج من نعاذج الضبط البشرى الذى يتصدى للعمل المتغير الطبيعى واحتمسال الخطر الذى يواجه المياة على ضغافه ،

### المتغير الديموجرافي : Demographic Variable

ينشأ هذا المتغير في الأصل تأسيسا على تلقائية العلاقة بين الجنسين ، من أجل المحافظة على النوع ومع ذلك يجب ان ندرك كيف تتدخل العوامل الحضارية والعوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية ، لكى تنظم هذه العلاقة بين الجنسين وتنظيم هذه العلاقة ، لا يجمد فعل العسوامل النفسيه في تلقائية هذه العلاقة ، ولكنه يسيط على فعل هذه العوامل النفسيه ، سيطرة تسقط عنها أخطر صفاتها الحيوانية و ومن ثم يجب أن نميز دائما بين هذه العلاقة بين الجنسين ، وهي في اطار السلوك الحيواني في مرحلة ، وهي في اطار السلوك الانساني الحضاري(٢٥) في مرحلة أخرى و نميز بانتالي بين المتغير الديموجرافي في كل مرحلة من هاتين المرحلتين .

والمتغير الديموجرافى ، فى اطار السلوك الانسانى الحضارى فى مرحلة السيادة على أى مستوى من مستويات التشكيل الاجتماعى ، متغير بشرى يخلع عن فعله وسلوكه رداء التلقالية ويجسد هاذا المتغير السلوك الديموجرافى فى المكان والزمان ويمضى هذا المتغير فى اتجاه معين ويسفر عن معدلات عن معدلات نمو يمكن أن تحسب جدواها أحيانا ، ويسفر عن معدلات نقصان ، ينبغى أن تحسب جدواها أحيانا أخرى ، ويشترك فى هذا النمو أو فى هذا النقصان ، الزيادة الطبيعية وهى محصلة الفرق بين المواليد والوفيات ، والهجرة وهى محصلة الخروج المهاجر أو الدخول الوافد ،

وهكذا يصبح فى وسع الانسان أن يكون مسئولا ، وهـو يملك فى يديه زمام هذا المتغير الديموجرافى ، لأنه يجسد القرار الذى يسفر عنـه السلوك الديموجرافى بالفعل • واحتمال أن يسيطر الانسان بموجب بعض الضوابط الحضارية والاجتماعية والاقتصادية على العـوامل التى تصطنع أو

<sup>(</sup>٢٥) خاض الانسان منذ طهوره على الارض التجربة التى تكشف عن الاتجاء الخدارى ولقد احتم الانسان على درب الخضارة أن يغطى أو يغلف حيرانيته ويسترها بالغطاء الحضارى ويشدرك الاجتهاد المسادى والاجتهاد الحضارى الروحى نى صياغة وصناعة هذا الغطاء الحضارى واعتبارا من بداية مرحلة السيادة على الأرض التى نشطت الاجتهاد الحضارى أعلى الانسسان احماما كبيرا لهذا الغطاء الحضارى ووضعت المجتمعات الضوابط الافضل دائما لتوظيف هذا الغطاء الحضارى اممانا فى ستر واخفساء المضمون الحيوانى فى الانسسان ولا يكون الآدمى انسانا بالفعل الا اذا اكتسى بهسسندا الغطاء الحضارى وسلك السلوك الانسب لهذا الاتجساد الخضارى و

تستوجب هذا السلوك الديموجرافي وتؤدى الى التغيير الديموجرافي في الملان احتمال وارد واحتمال ان تضبط هذا التغيير عوامل معينه ليس في وسع الانسان أن يبطل مفعولها ، احتمال وارد أيضا ومع ذلك يبقي هذا المتغير الديموجرافي فعالا ومؤترا ، رغم اختلاف وتنوع السلوك الديموجرافي في المكان والزمان ، ما بقى الانسان وتعاقبت اجيانه على درب الحياة والنمو لي ربوع الأرض و

وصحيح أن التغير الديموجرافي بفعل هــــذا المتغير ، يحتمل الزيادة والنمو السكاني الطبيعي في المكان ، ويحتمل الزيادة والنمو الذي تســفر عنه عوامل الجدب واستقطاب المهاجرين والوافدين ، وصحيح آنه بفعل هذا المتغير ، يحتمل النقصان وعدم النمو السكاني لزيادة معدل الوفيات عن معدل المواليد في المكان ، ويحتمل النقصان وعدم النمو السكاني أيضــا بموجب عوامل تسفر عن المكان ، ويحتمل النقصان وعدم النازحين من المكان ، ولكن الصحيح بعد ذلك عوامل تسفر عن الطرد وخروج النازحين من المكان ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن التغير الديموجرافي ، سواء كان التغير بالزيادة ونمو المعدلات أو كان التغير بالنقصان وتدهور المعدلات ، يصطنع المتغير الديموجرافي الذي يؤثر على الاستهلاك في المكان وعلى سلوك الطلب ، كما يصطنع أيضا المتغير الديموجرافي الذي يؤثر على أوضـاع الانتاج في المكان وحاجته الى قوة العمل ،

وزيادة قوة العمل أو نقصان قوة العمل ، وهو أمر وارد في حسابات الانتاج ومعدلاته ، يكون من صنع أو فعل المتغير الديموجرافي ، وتؤثر هذه الزيادة أو ذلك النقصان في أداء العمل الانتاجي وفي معدلات العرض التي يسفر عنها هذا الأداء ، وزيادة الطلب أو نقصان الطلب ، وهو أمر وارد أيضا في حسابات الاستهلاك ومعدلاته ، يكون من صنع أو فعل هذا المتغير الديموجرافي ، وتؤثر هذه الزيادة أو ذلك النقصيان ، في التعامل مع العرض ، في المكان ، والزمان ، وهذا معناه أن فعل هذا المتغير الديموجرافي يؤثر بالضرورة على المعلاقة ، بين كم الطلب ومعدلاته في جانب وكم الانتاج وتنوعه واحتمالات تغير معدلاته في جانب آخر ،

ولأن فعل أو تأثير المتغير الديموجرافي يعمل على زيادة أو نقصان العرض من الانتاج ، ينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، بنبغى أن يقوم جدوى هذا التغير في العرض ، على اتجاه الاستهلاك وعلى سلوكه في الحصول على الطلب ، كما ينبغى أن يتبين كيف يوظف هذا المتغير الديموجرافي التوظيف غير المناسب أحيانا ، بل قل التوظيف المسيء ،

حتى يخترق الطلب ويتجاوز سلوكه الجائر ، حد التوازن الاقتصادى في المكان ، بين الانتاج والاستهلاك .

ومن غير أن يتعقب البحث الجغرافي ، تفاصيل كل العناصر ، التي اشترك في صياغة وتشكيل السلوك الديموجرافي في المكان والزمان ، يؤكد التقويم اجعرافي الاقتصادي على خطورة وفعال وتأثير هادا المتعار الديموجرافي نموا سريد الديموجرافي (١١) • وتتمثل هذه الخطورة في النمو الديموجرافي نموا سريد ومتعجلا حتى ينمو الطلب ويتصاعد بمعدلات أكبر من أن تتوارى أو تتوار أو تتزامن معها معدلات نمو الانتاج في المكان • وهذا معناه أن يكون الطلب الاستهلاك أزيد من أن يجاوبه العرض • وعندئذ تتاثر حصة الفرد من كم الطلب وتتناقص الى حد يتضرر بموجبه مستوى المعيشة • ويكون القبول بهذا التناقص من فعل هذا المتغير الذي يرضخ له انتعود الاستهلاكي على مستوى الجماعة أو المجتمع كله من خلال كل فرد من أفراده(٢٧) •

ويصبح معنى ومغزى التغير الديموجرافى وهو الذى يمسك الانسان برزمامه ومستؤل عنه ، من وراء هسذا المتغير الديموجرافى فى المسكان والزمان (٢٨) ، والانسان هو الذى يباشر السلوك الديموجرافى بالفعل ، وهو الدى يضبط أو لا يضبط معدلات النمو الديموجرافى التى تواجه فى المكان بفعل المتغير الديموجرافى ، وهذا معناه أن الانسان هو الذى يحسن توظيف أو الذى يسىء توظيف السلوك الديموجرافى ويتحمل عواقبه ، من خسلل المتغير الديموجرافى فى المسكان ، وسوء توظيف هسذا المتغير الديموجرافى فى المسكان ، وسوء توظيف هسذا المتغير الديموجرافى فى المسكان ، وسوء توظيف هسذا المتغير الديموجرافى ، هو بمثابة ترك الحبل على الغارب له ، نكى يتلاعب بمصلحة الانسان ، فى لب العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ،

<sup>(</sup>٢٦) في مجتمعات الدول النسامية التي تعانى من الاكتظاظ وزيادة معسدلات النصو الديموجرافي ، تضغط الزيادة في الطلب على الانتاج وترهقه ، وتفسل عملية التنمية كثيرا ، وفي توظيف النمو الديموجرافي توظيفا جدا ، لزيادة الانتاج زيادة تجاوب الزيادة في الطائب (٢٧) بني مالتس النشاؤم الذي يسجل بدوجبه التخوف على مصير الانسان الاقتصادي على فعل هذا المتغير الديموجرافي ، ولعله استشمر العجز الحقيقي في حدن توظيف هذا المنغير لمساب زيادة الانتاج .

Thomas, Robert Malthus: Essay on population 1798.

<sup>(</sup>٢٨) في وسع الانسان ، أن يضبط مفعول هذا التغير الديموجرافي من خلال السلوك الديموجرافي المنظيط ، وفي وسعه أيضا أن يخفف من أكر هسلدا المتغير الديموجرافي لو الحسن توظيفه ولكن ليس في وسعه أبدا أن يبطل مفعوله في المكان والزمان .

وتبلغ المضرة بموجب سوء توظيف هذا المتغير الديموجرافي ،والامتناع أو عدم العدول عن السلوك الديموجرافي غير المنضبط الى حسد التقتير على الطلب وعندئذ يتضرر الاستهلاك ، بل قل يتدهور مستوى المعيشة على مستوى الجماعة من خلال تدهور مستوى معيشة الفرد تدهورا مستمرا من حد الكفاية الى حد الكفاف ، وقد يتمادى فعل وتأثير المتغير الديموجرافي ، وينمادى التدهور حتى يبلغ مستوى المعيشة الى حد هابط أو آدنى من حد الكفاف Subsistance في مثل هذا المكان م

#### المتغير الحضاري Culture Variable

تسير حركة الحياة على الدرب وهي شهديدة الحرص عهدا الوسيلة الحضارية والسلوك الحضارى ، في المكان والزمان • ويستوجب هذا الحرص الاهتمام بالتطور الحضارى واضافة الجديد من الوسائل الحضارية ، وتنميسة السلوك الحضه من زمان الى زمان آخر • وبموجب ههذه المكتسبات الحضارية ، ينشأ المتغير الحضارى • وهذا معناه أنه المتغير البشرى الذي يجسد السلوك الحضاري في المكان والزمان الذي يجاوب المكتسبات الحضارية •

هذا وتكون بعض المكتسبات الحضارية ، من خلال الاحتكاك الحضارى ، اضافة الى الرصيد الحضارى على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمــع ، وتكون بعض المكتسبات الحضارية أيضا ، من انجاز النمو والتحول الحضارى ، الذى يسفر عنه الاجتهاد الحريص على تنمية الحضارة على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ، وتمثل هذه المكتسبات الحضارية بصرف النظر عن الأسلوب أو المصدر الذى تسفر عنه ، انجازا مفيدا ، ويحقق هذا الانجاز بعض أهداف التطلع البشرى الى التغيير في سبيل طلب نمط الحياة الأفضل ، في المكان ،

وسواء كانت هذه المكتسبات الحضارية اضافة أو تطويرا أو نموا في الجوانب المادية ، أو كانت هذه المكتسبات الحضارية اضافة وتطويرا أو نموا في الجوانب المعنوية ، فهي محور من أهم محاور التغير • وهذا التغيير هدف لا يرجع عن طلبه الانسان • بل هو لا يفرط أبدا أو يتهاون في اكتساب هذه المكتسبات الحضارية واضافتها الى رصيده الحضاري أو في الانتفاع بالتغيير الذي تفضى اليه ، في المكان والزمان • كما لا يكف عن طلب المزيد من هذه المكتسبات الحضارية أو عن طلب الجديد وكل جهيد من هسنده المكتسبات الحضارية •

ويكون المتغير الحضاري الذي يصطنعه التغير الحضساري وهسو مادي

النزعة والهدف ، من وراء كل الاضافات المادية الجديدة التي تفسر مبلغ تنوع الطلب لحساب الاستهلاك المادى و ويكون المتغير الحضارى الذي يصطنعه التغير الحضارى ، وهسو معنوى النزعة والهدف ، من وراء كسل الاضافات الروحية المادية ، التي تفسر مبلغ تنوع الطلب أيضا ، لحساب الاستهلاك الروحي ومسيرة الحياة على هذا الدرب ، لا تكف عن اصطناع التغيير بشيقيه المادى والروحي في المكان من زمان الى زمان آخر ومع كل نقطة تحول حضارية يكون التغيير الحضاري الذي يصطنع ويشحذ ويطور هده المتغيرات الحضارية في المكان والمنازية في المكان والمنازية في المكان والمنازية في المكان ويسحد ويطور التغيرات الحضارية في المكان ويشعر المنازية ويها المكان ويشعر المنازية ويطور المنازية ويطور المنازية ويطور المنازية ويطور المنازية ويسلم المنازية ويكون التغير المنازية ويسلم المنازية ويكون التغير ويكون

ویکون المتغیر الحضباری هو المسئول عن مفهوم التعود الحضاری علی الطلب و تجدیده والاضافة الیه و تنویعه بیل هو الذی یطوع الاستهلاك ویعوده علی هذا الطلب وینبغی أن یحسب حساب هذا المتغیر الحضاری جیدا ، لدی نفسیر لماذا و کیف ومتی تمتله آیادی انطلب الی الضروریات والمیسرات والکمالیات ، فی اطار التوازن السلیم الذی یعتدل بموجبه مستوی المعیشة و کما ینبغی أن یحسب حساب هذا المتغیر الحضاری جیدا لدی تفسیر لماذا و کیف ومتی یتخبط الطلب ویتجساوز حله التوازن السلیم بین الضروریات والمیسرات والکمالیات ، ویتخبط مستوی المعیشة و بل قل أن الضروریات والمیسرات والکمالیات ، ویتخبط مستوی المعیشة و بل قل أن هذا المتغیر الحضاری هو وحده الذی یفسر فی بعض الحالات ، لماذا و کیف ومتی یعرض الطلب عن سلعة معینة ویرفضها أحیانا ، ولماذا و کیف یفضل الطلب سلعة معینة آخری ویتلهف علیها(۲۹) و

ويكون المتغير الحضارى المسئول أيضا عن تفسير كيف ولماذا ومتى ، تتحول الحاجة أو السلعة التى تمتد اليهال أيادى الطلب فى اطار التعود الاستهلاكى من قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات و بل هو الذى يفسر أيضا كيف ولماذا ومتى يتشبث الاستهلاك بهذا التحول وهو يطاوع المتغير

<sup>(</sup>۲۹) الهنسدى الذى ينتمى للديانة الهندوكية مثلا ، لا يطلب اللحسوم لأنه لا يذبح الحبوان وهو لا يذبح الحيوان استجابة للمانع المضارى الدينى و ولكن اذا اعتنق هذا الهندى نفسه الاسلام تحرر من هذا المانع وهذا هو عين ما يعبر عن التغير الحضارى الذى يصطنع المنفير الحضارى فيبطل مفعول المانع الحضارى و يدعو هذا المتغير الحضارى وهو روحى النزعة والهدف الى نغير التعود الحضارى الاستهلاكى و وعندلذ يذبح هذا الهندى المسلم الحيوان دون حرح وبضم من لحمه ، بل قل يضيف هذا المتغير الحضارى اللحوم الى قائمة الطلب ، بموجب هذا النغير الحضارى الذى استجاب له ،

المضارى ويستمع اليه • وبموجب هـــنا التحول لا يفرط الاستهلاك ولا يتنازل عن الحصول على هذه السلع ، في إطار تغير حقيقى في مستوى المعيشة يكفله ويحافظ عليه الحصول على هذا الطلب في المكان والزمان •

ويتمادى المتغير الحضارى فى تأثيره الى الحد الذى يلفت الانتباه • وهو من غير شك ما أحد أهم المتغيرات التى لا تسكت أبدا ، وتملك القدرة على اغراء الاستهلاك • ويسهم هذا المتغير الفعال اسهاما فى التمييز بين مستويات المعيشة فى كل مكان • وفى اطار الواقع الحضارى ، يتحدد مستوى الكفاية ومتطلباته ، فى قوائم الضروريات والميسرات والكماليات • وبموجب التغيير يتحدد مستوى الرفاهية وهو أعلى من مستوى الكفاية ، ويتحدد مستوى الكفاية •

بل يتمادى فعل المتغير الخضارى ويستمر اسهامه المباشر فى التميير بين مستويات المعيشه ، فى اطار حركه الزمان • وهو الذى يحدد ، فى اطار الواقع الخضارى فى كل زمن بعينه ، فى المكان ، حد الرفاهية وحد الكفاية وحد الكفاف • وهسو الذى يحدد أيضا ، فى اطار الواقع الاقتصادى والاجتماعى ، معنى وجدوى ودرجة المرونة التى تتغير بموجبها حدود هذه المستويات ، من فرد الى فرد آخر ، ومن مثان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر ،

ومن غير أن ندخل في تفاصيل كثيرة ومتنوعة عن المكتسبات الحضارية وزيادة الرصيد الحضارى، وجدوى الاستجابة لها، ومن غير أن نتمادى في تحليل مفهوم التغير الحضارى وأثر المتغير الحضارى على الممارسة والسلوك الحضارى المسادى والروحى ، لحساب الاستهلاك في المسكان والزمان ، يؤكد الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى خطورة وجدوى هذا المتغير الحضارى ، وصحيح أن المتغير الحضارى يؤثر اجمالا على حركة الحياة وحاجة الاستهلاك ، في المكان والزمان ، وصحيح أيضا أنه يؤثر على سلوك الاستهلاك الفردى ومبلغ تنوع والزمان ، وصحيح أيضا أنه يؤثر على سلوك الاستهلاك الفردى ومبلغ تنوع الطلب واختياره ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن يصطنع دائما المبرر الذي يمثل العباءة التي تعمل تحت جناحيها متغيرات كثيرة أخرى ، وتؤثر على سلوك الاستهلاك .

ويكون مفعول المتغير الحضارى وهو يمضى بالاستهلاك على درب الصواب ، مفعولا سويا ومفيدا • ولا ينبغى الاعراض أو الاعتراض على هذا المفعول السوى • وهو فى مثل هذا الوضع علامة لا تضل فى بيان مبلغ الاستجابة المنطقية للتغيير الحضارى • وتبشر هذه الاستجابة باتجاه حركة

الحياة وحاجة الاستهلاك ومطالبه ، في الاتجاء الصحيح الى ما هو أفضل ، ويجسد هذا الاتجاء الوجه الحسن لفعل المتغير الحضاري .

ومع ذلك ، يبقى الوجه الآخر لفعل المتغير الحضارى • واحتمال توظيف المتغير الحضارى ، فى مجالات التأثير على سلوك الاستهلاك ، بقصد تضليله وانحرافه عن الصواب الاقتصادى ، هو احتمال وارد بالفعل(٢٠) • ويجسد هذا الاحتمال الوجه القبيح نفعل المتغير الحضارى أحيانا أو تفعل المبرر الحضارى الذى يغطى ويتستر على فعل المتغيرات الأخرى أحيانا كنيرة أخرى • ولا شىء أخطر على الاستهلاك أو على سلوكه من سوء توظيف المتغير الحضارى(٣١) •

واحتمال سوء توظیف المتغیر الحضاری لا یکون متوقعا بشکل صارخ به وخاصة عندما یکون التغیر الحضاری ومکتسباته من الانجاز الحضاری المادی ، رشیدا أو رزینا ، فی الاطار الذی یحقق أهداف التطلع الی نمط الحیساة الأفضل ، ذلك أن مثل هذا المتغیر الحضاری الرشید ، یحدث من غیر أن یبهر أو أن یفقد الواقع الحضاری اتزانه ، وتکون الاستجابة لهسندا التغییر الحضاری الرشید متأنیة ، لا تعجل ولا تتعجل ، ومن ثم لا تتخبط هست الاستجابة ولا یبلغ التوظیف المباشر للمتغیر الحضاری الی حد تضلیل سلوك الاستهلاك ، تضلیلا یخرب البنیة الاقتصادیة ، أو یفكك أوصال التشكیل الاجتماعی ، فی المكان والزمان (۳۲) ،

<sup>(</sup>٣٠) جهاز التليفزيون واحد من أهم المكتسبات الحضارية ، التي يسفر عنها التغير الحضارى وتفاف الى الرصيد الحضارى في القرن المشرين • وهو وسيلة اعلام وننوير و رويع واحنكاك حضارى على كل المستويات بين الأمم والشعوب • وتوظيف التليفزيون في هسنه الأغراض ، يضع المتغير الحضارى في الموضع الصحيح ، ولا نملك الاعتراض عليه • ولسكن توظيف هذا الجهاز ـ بكل قدرته ـ على الاعلام والاعلان ، وتسلل الصوب والصورة الى كسل بيت والحاحه على عين تشاهد وأذن تسدمع ، في عملية الاغراء والتغرير بالمستهلك وصوبي على اختيار الطلب ، هو عين ما يعبر عن مدى سوء توظيف المتغير الحضارى الذي يؤثر عسل الاستهلاك • وهل يحمل شيء غير دعوة مفضوحة تبرر للاستهلاك أن ينحرف، ؟

<sup>(</sup>٣١) يجبد الانتاج جبدا استخدام هذا المتغير الحضارى ، ويتعمد توظيفه نوظيفا غسير متجرد من أجل الترويح للمرض وزيادة مسلمات الطلب من هذا المرض و ويرهن البناء الاقتصادى في الدول النامية وقرع الاستهلاك فريسة لفعل هذا الترظيف الردىء غير المهجرد وربة المنامية المسلمون من خلال الاحتكاك الحضارى الممارسة الحضارية النربية وويتخذون هذه الممارسة الحضارية النربية وهي غريبة عن الواقع الحضارى الاسلامي مطبة أو وسياة في طلب التقدم و ويتأتى الخطا عندما يكون الفصل ببن الممارسة الحضارية الممادية والمارسساة

أما احتمال سوء التوظيف المتوقع من غير حدود وبشكل صارخ ، فيكون حيث يتأتى التغير الحضارى ومكتسباته من الانجاز الحضارى المادى من خلال الاحتكاك الحضارى بين من يعطى بعد النضج ، ومن يأخذ من غير نضج يدعو الى المحاكاة أو التقصير في الممارسة الحضارية وفي السلوك الحضارى من غيير وعى • ويغرى هذا الاحتكاك عندئذ ، بالتغيير الحضارى المفاجئ دون استعداد من يأخدذ أو من يحاكى الاستعداد المناسب لموجبات هذا التغيير ، والتعرض لفعل المتغيرات ، وكأنها الصدمات المفاجئة •

وفى مثل هذا التغير الخضارى المفاجىء الذى يحدث على غير أساس فى المكان والزمان ، يتعرض السلوك الحضارى لفعل المتغيرات التى تزلزل صدماتها هذا السلوك أو الممارسة حتى يكاد يفقد الواقع الحضارى اتزانه ، ويكون أخطر الخطر الاقتصادى عندما يفقد السلوك الحضارى الاتزال بصفة عامة ، وعندما يؤثر المتغير الحضارى على الاستهلاك ويوقع الطلب من غير وعى فى الانحراف الاقتصادى ،

ويمثل الانحراف الاقتصادى عندئذ ، اختراقا للضاوابط والقيم والتقاليد التى ينضبط بموجبها الطلب لحساب الاستهلاك • كما يمثل هذا الانحراف أيضا ، انتهاكا وتجاوزا للقدرة على تحمل أعباء الالتزام الذى ينبغى أن يلتزم به الحصول على الطلب ، لحساب الاستهلاك • ويبلغ الانحراف الاقتصادى حده الأقصى ، عندما يستسلم الاستهلاك من غير وعى نفعل المتغير الحضارى وقدراته على الاغراء والتغرير (٣٦) • ويصل الانحراف الاقتصادى الحضارى المنديد ، عندما يستخف الاستهلاك بالعلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى في المكان ، بين العرض والطلب •

وفى اطار التقويم الجغرافى الاقتصادى ، نفهم جيدا معنى المتغدير الحضارى • ونتبين الوجه القبيح لها المتغير ، وكيف يساء توطيف فى الممارسة الحضارية ، لغير صالح السلوك الحضارى السوى أو الانسب فى المكان والزمان • ويقود هذا التوطيف الردىء السلوك قيادة غير أمينة ، حتى

المخارية الروحية ، اممانا في محاكاة الممارسة الحضارية الغريبة • ويفقد الاسهلاك في اطار هذه الممارسة الحضارية المادية ضوابط الممارسة الحضارية الروحية الاسلامية ، ويقع على الحطا والحطيئة •

ينكب الاسمية الله على وجه في الخطأ ، ويستشرى الانحراف في السلوك الاستهلاكي •

وفي كثير من الأحوال ، يلعب هذا المتغير الخصياري دورا خطيرا من وجهة النظر الاقتصادية ، عندما يخرب العلاقة بين الاستهلاك والادخار والإخطر من ذلك كله في آي مكان وفي كل زمان ان فعل هذا المتغير الحضاري الدي يضلل السلوك الاستهلاكي ويزين له الحطا الاقتصادي ، ينمي معدلات الطلب في المكان والزمان نموا سرطانيا وكثيرا ما يضيف الجديد و دل جديد من غير وعي الى قائمه الطلب ومحتوياتها من الضروريات والكمانيات و ولا يتوارى ولا يتوازن ولا يتزامن هذا النمو السرطاني مع نمو معدلات العرض احيانا (۱۰) ، او مع نمو العدرة على الانفاق للحصول على الطلب لحسيساب الاستهلاك احيانا اخرى (۲۰) .

وعلى صعيد الدول النامية نماذج صارحة ، تحكى أو تصور فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، فعل المتغير الخصارى وتاثيره الذى فجر الاستعمار نهم الاستهلاك بموجبه ، لحساب الانتاج الاقتصادى الاوروبى ويتضرر بهذا النهم الفرد كما تتضرر به الجماعة على صعيد الدولة على حد سواء • بل قل أن هذا الضرر يتمادى حتى يتسلل الى البناء الاقتصادى فى هذه الدول ويعيث فيه فسادا • وما زال الاستهلاك ومعدلاته التى تتزايد بموجب هذا المتغير الحضارى مسئولا الى حد كبير عن ضعف وتهالك البنية التية التية التية التنادية فى هذه الدول •

وترتكب وسائل الاعلام والدعاية والنشر ، في هسنده الدول النامية المستقلة حديثا جريمة ، توظيف المتغير الحضارى من غسير وعى ، في اغراء المستهلك والتغرير بالسلوك الاستهلاكي ، ولا يشكو البناء الاقتصادى في هذه الدول من شيء أخطر من هذا التغرير بالاستهلاك ، لأنه هو الذي يبقى أو يحافظ على عدم التوازن بين معدلات نمو الانتاج المتأنية ، ومعدلات نمو

<sup>(</sup>٣٣) عدم التوازن بين نهو الطلب السرطاني ونهو العرض ، يدعو الى ارتفاع الأسسعار وتهيئة الفرض لكي يبتز العرص الطلب كما يدعو أيضا الى ارحاق الانتاج وتحمله ما لا يطيق لكي يقدم العرض الأنسب لهذا الطلب ونهوه السرطاني .

<sup>(</sup>٣٤) عدم التوازن بين نمو الطلب السرطاني واضافة متطلبات جديدة الى قوائم الطلب ، ونمو القدرة على الانفاق أو الدخل ، يدعو الى وقوع الاستهلاك فريسة للعجز وعدم القدرة على الحصول على كل ما ينبغى الحصول عليه ، وهذا هو عين ما يزدى الى ندهور مستوى المعيشة -

الاستهلاك المتعجلة • ومعدلات نمو الاستهلاك المتعجلة ، لا تبقى على معدلات نمو الانتاج المتأنية فتتآكل • وتبدو خطط التنمية غير ذات جدوى ، وكانها تطحن الهواء •

## المتغير الاقتصادي Economic Variable

هذا هو المتغير البشرى الذى يؤدى اليه التغير فى الممارسة الاقتصادية، سواء تمثلت فى استخدام الموارد والانتاج أو فى التعامل فى هــــذا الانتاج وتسويقه ، أو فى التعامل مع هذا الانتاج والحصول عليه لحساب الاستهلاك، ويلعب النمو الحضارى وتطوير الوسنيلة الحضارية دورا بارزا فى هذا التغيير فى الممارسة الاقتصادية ، من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى زمان آخر، وسواء كان ايقاع هذا التغيير سريعا أو بطيئا فى المكان والزمان ، فان حركة الحياة على الدرب تجنى ثمرة هذا التغيير ، وهو فى الغالب تغنير اقتصادى الحياة على الدرب محبة نمو حضارى يزكيه ويشد آزره ، وتشكيل اجتماعى يعتنى به ، ونظام اقتصادى يحافظ على انجازاته وايجابياته ،

ويكون هذا التغيير الاقتصادى من وراء المتغير الاقتصادى • ويكشف السلوك الاقتصادى فى المكان والزمان عن حقيقة هـــذا المتغير الاقتصادى • ويحمل عامل الزمان على عاتقه وفى صحبته دائما موجبات هـــذا التغيير الاقتصادى ، مسئولية هدا المتغير الاقتصادى فى المكان • بل ويتولى عامل الزمان بنفسه تهيئة المناب المناسب ، لحدوث هذا التغيير الاقتصادى ، ولاستيعاب فعل وتأثير المتغير الاقتصادى فى المكان •

ونفهم فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية جيدا معنى التغير فى الممارسة الاقتصادية والسلوك الاقتصادى ، عندما نطل على تطور الاحوال أو الأوضاع الاقتصادية ، فى اطار التركيب الهيكلى للبنية الاقتصادية ، فى المكان والزمان ، ومن ثم نتبين حقيقة وجدوى الاتجاه الاقتصادى المتغير من حيث الممارسة والسلوك ، فى استخدام الموارد المتاحة بالفعل ، أو فى اضافة واستخدام مصادر جديدة ، الى صلب الرصيد الاقتصادى ، وتحدد هسند والسخول الذى تستمد منه القدرة على الانفاق وقوة الطلب أمام العرض لحساب الاستهلاك ،

وبموجب هذا الفهم ، تبدو أهم الدوافع التى تلعب دورا مناسبا فى عملية الاستغلال ، فى اطار العلاقة التى تجمع بين الانتاج والاستهلاك ، كما تبدو أيضا أهم العوامل العامة والحاصة التى تشسكل الأداء والسلوك في

صلب هذه العملية الاقتصادية • وما من شك فى أن قدرات ومستوى وأساليب وخبرات الانسان ، كلها عوامل تتداخل وتؤثر فى التعامل مع الموارد المتاحة من أجل الانتاج ، وتحقيق الهدف الاقتصادى ، فى المكان •

وحساب الجدوى الذى يقوم هسنا الهدف الاقتصادى ، حسباب هام وحيوى وهو وحده الذى يحدد مستوى هذا التعامل مع الموارد من وجهة النظر الاقتصادية (٣٥) وهو أيضا الذى يحدد اتجساهاته وسلوكه ومدى استعداده للتغير اقتصاديا وهسو الذى يحدد مردود هسذا الاستغلال أو الاستخدام عند كل مستوى من مستويات التعامل الاقتصادى ، بعد أن يعرف جيدا تكلفة الانتاج وقيمته ، فى وقت واحد ، ومن ثم يحدد هذا الحسباب ويقوم حقيقة العلاقة ومبلغ مرونتها ، بين الانتاج وما يقدمه من الدخل ، والاستهلاك وما يحققه من الانفاق ،

ولأن مستوى التعامل بين قوة العمل وهسو عنصر متغير في جانب، والموارد المتاحة والمصادر الكامنة وهو عنصر متغير أيضا في جانب آخر، تبدو مسئولية الانسان عن محصلة هذا التغيير وهذا التغيير سواء يتمثل في الأسلوب أو الوسيلة أو تكنولوجية العصر ، لكي يتحول الاستخدام من نمط تقليدي الى نمط متطور يزداد ويتنوع عطائه ، أو يتمثل في المحصلة لكي يتأثر الانتاج بالكم والكيف ويتفاوت عطاءه ، فانه يجسد الحركة وعدم الثبات ، في اتجاه التغير الاقتصادى وما من شك في أن هذا التغير الاقتصادى في المكان من عصر الى عصر آخر ، هو الاحتمال الوارد دائما ، يغعل عوامل ذاتية ، أو بفعل عوامل خارجية (٣٥) ، ويفضي هسذا التغيير بلاقتصادى ، والى صياغة المتغير الاقتصادى ،

<sup>(</sup>٣٥) يصنف الاستخدام للموارد في ثلاثة مستويات متباينة على الأقل ويكرن الاستخدام المتقليدي في المكان الوسط بين الاستخدام الجائر والاستخدام المتعلور ومستوى الاستخدام التقليدي غير اقتصادي بمقاييس العصر ، ولكنه لا يتجاوز حد التوازن بين الانتاج والاستهلاك ولا يملك القدرة على ضبط الاستهلاك والاستهلاك ولا يملك القدرة على ضبط الاستهلاك ومستوى الاستخدام الجائر غير اقتصادي أيضا لأنه بمقاييس العصر ينتهك المين ويبدد حيوية العطاء فيه ، كما يتجاوز حد التوازن بين الانتاج والاستهلاك ولا يملك القسدرة على ضبط الاستهلاك في نفس الوقت ، ومستوى الاستخدام المتطرر يكون اقتصاديا ويعرف جيدا كيف يحافظ على الانتاج وينشطه وينميه الى حد يبيح ويحقق أو يكفل تنمية الاستهلاك وتحسين حساب الادخار ويملك القدرة على ضبط الاستهلاك في وقت واحد ،

صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط ط ٢ الاسكندرية ١٩٧

وهناك علاقة وثيقة بين التغير في السلوك الاقتصادي وصيغ المتغير الاقتصادي و وصيغ المتغير الاقتصادي و وبجسد السلوك الاقتصادي في الاتجاء الصحيح الوجه أو الصيغة الحسنة للمتغير الاقتصادي الذي يسعف ويشد أزر التعامل لحساب الهدف الاقتصادي و ويجسد السلوك الاقتصادي في الاتجاء غير الصحيح الوجه أو الصيغة الرديئة للمتغير الاقتصادي الذي يرحق التعامل لحساب الهدف الاقتصادي و

والسلوك الاقتصادى ، فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح فى المكان والزمان لا يضمل أبدا ، بل هو الذى يكفل نمو وتطوير ودعم البناء الاقتصنادى ، وهو الذى يكفل نمو الانتاج وتحسينه وزيادة معدلاته ، وهو الذى ينمى دخل الفرد وينمى الدخل القومى ويشد أزره لحساب الاستهلاك ، وهو الذى لا يتجاوز أو لا يخترق العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، وهو الذى يحافظ فى اطار النظام الاقتصادى على التوازن الاقتصادى السوى بين الدخل والانفاق ولا يفرط فى حصة الادخار، ولا يعنى كل هذا الانضباط غير مضى التغير الاقتصادى فى الاتجاء الصحيح ،

ومضى التغير الاقتصادى فى الاتجاه الصحيح معناه ، عضى المتغير الاقتصادى أيضا ، فى هذا الاتجاه الاقتصادى الصحيح ، ومعناه أيضا أن المتغير الاقتصادى يوظف توظيفا مناسبا لا يضل ولا يضلل ، ولا يطلب من هذا التوظيف شيئا غير الايجابيات الاقتصادية التى تنتفع بها حركة الحياة ، فى اطار الهدف الاقتصادى ، ومن ثم يجنى الانسان ثمرات التغير الاقتصادى، لأن فعل المتغير الاقتصادى ، فعل رشيد لا يحيد ولا ينحرف عن الخط الاقتصادى القويم ، وتتمثل ثمرات هذا التغيير الاقتصادى ، فى ارتفاع أو فى تحسين مستوى المعيشة ، من غير اخلال بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ،

وفى مقابل توظيف المتغير الاقتصادى توظيف حسنا لا غبار عليه لا يضلل الانتاج أو الاستهلاك ، في اطار التغير الاقتصادى الأفضل ، يوظف المتغير الاقتصادى بقصد أحيانا ومن غير قصد أحيانا أخرى توظيفا رديثا ،

<sup>(</sup>٣٦) يكون التغير الاقتصادى بفعل عوامل ذاتية ، فى اطار النمو الاقتصادى التلقائى . ويكون التغير الاقتصادى الذى تحققه الخطط ويكون التغير الاقتصادى الذى تحققه الخطط التنموية .

وهذا التوظيف الردىء للمتغير الاقتصادى ، هو التوظيف الذى يجعل فعل وتأثير هذا التغير غير رشيد • ومن ثم هو يضلل الانتاج والاستهلاك ، ويبتعد بهما عن درب الصواب الاقتصادى ، في المكان • بل قد يطعن هذا المتغير الاقتصادى صميم العلاقة المتوازنه بين الانتاج والاستهلاك ، طعنه خطيرة •

واستخدام الزيادة في دخل الفرد ، أو الزيادة في الدخيل القومي استخداما رشيدا من أجل تحسين مستوى المعيشة ، ودون تجاوز حد التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، يجسد معنى توظيف المتغير الاقتصادى توظيف عسنا ، بل قل أن هيذا هو التوظيف الرشيد الذي لا يفرط في حقيه الاقتصادى الذي يستوجبه التغير في الدخل وزيادة القدرة على الانفاق ، ولا يفرط في نفس الوقت في قواعد الالتزام الاقتصادى الذي يحافظ على سلامة الوضع الاقتصادى .

واستخدام الزيادة في دخــل الفرد أو الزيادة في الدخــل القومي استخداما غير رشيد ، من أجل تحسين مستوى المعيشة محسينا يتجاوز حد التوازن بين الانتاج والاستهلاك ، يجسد معنى توظيف المتغير الاقتصــادى توظيفا ردينا ، بل قل آن هذا هو التوظيف المتهور الذي يحقق التحسين المزيف في مستوى المحيشة ، والاستماع الى هذا المتغير الاقتصادى والمبالغة في الانفاق معناه التفريط في قواعد الالتزام الاقتصادى تفريطا مبانغا فيه ، ومعناه أيضا الافراط وحصول الاستهلاك على أكتر من حقه الاقتصادى .

وعندما يتجاوز الانفاق الحد الاقتصادى الأنسب ، أو عندما يحسل الاستهلاك على أكثر من حقه الاقتصادى ، تفتقد العسلاقة السليمة بين داله الاستهلاك في جانب ، ودالة الادخار(٢٧) في جانب آخر ، وعندما تفتقد السيطرة على موجبات هذه العلاقة ، ويفتقد التوازن الحقيقي بين الدخل على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع في جانب ، والانفاق الذي يجاوب حاجة الاستهلاك العاجلة ، تظهر جيدا سوءة هذا التوظيف الردىء ، وأخطر ما في هذه السوءة ، هدو الاستماع للمتغير الاقتصادى وكأنه الوسواس الحناس ومطاوعته ، الى حدد يتجاوز ويصرف الاهتمام عن تأمين المصدير الاقتصادى في المستقبل ،

<sup>(</sup>٢٧) ينظر الى الادحار من وجهة النظر الافتصادية على أنه من الدخل الذي يلبي حاجة الاستهلاك في المستقبل · والنفريط في الادخار أو العدول عنه معناه عدم العناية بالمصسير الافتصادي ·

ولا يعنى توظيف المتغير الاقتصادى على هذا النحو الردى، ، في غيبة الوعى أو في حضوره على حد سواء شيئا أخطر من هسذا التفريط في الادخار ، في مقابل الحصول على ما يتجاوز حق الاستهلاك عند مستوى المعيشة الأنسب ، واضافة الى ما يهسدر المصير الاقتصادى في المستقبل بموجب هذا التفريط ، يتأتى عدم التوازن الاقتصادى أيضا بين نمو الانتاج وزيادة معدلات الاستهلاك في جانب ، ونمو الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك في جانب آخر ، ومن ثم يتضح في اطار الرؤية الجغرافية ، معنى توظيف المتغير الاقتصادى ، ويخرب تركيبه الهيكلي ،

وعندما يمضى التوظيف الردى، ويرسم الاستماع للمتغير الاقتصادى السلوك غير الاقتصادى ، ينحرف الاستهلاك فى الطلب عن الصواب الاقتصادى ، ويحدث بالضرورة الضغط الذى يعتمد عليه عادة فى تنشيط معدلات الانتاج تنشيطا سريعا أو متعجلا لا يهدأ ، لكى يرقى هذا الانتاج الى مستوى الاستجابة لطلب الاستهلاك المنحرف أو الجائر ، وهمذا معناه أن الطلب المنحرف أو الجائر ، يجور على الانتاج ويرهقه (٣٨) ،

وهذا الضغط الذى يرهق الانتاج ويجور عليه ، هو عين ما يجسب توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا في غير الاتجاه الاقتصادى الصحيح • ولا يعنى هذا الضغط المرهق شيئا أخطر من الاستخدام الجائر لموارد الانتاج في المكان • كما يعنى أيضا اتجاه السلوك الاقتصادى من غير رشد الى استنزاف المعين ، حتى لو توفرت الزيادة في الانتاج بالفعل لبعض الوقت ، وحققت هذه الزيادة المؤقتة التوازن مم الزيادة في الاستهلاك •

<sup>(</sup>٣٨) يؤدى بناء سد اسواد العالى نى مصر ، الى حرمان التربة فى الأرض المنزرعة من اضافة الطمى اليها فى مرسم الفيضان من كل عام ، ولقد جرت العادة فى الماضى على كشط أو تجريف طبقة رقيقة من سطح هذه التربة ، لحساب الطلب فى صحصناعة العارب الأحمر واستخدامه فى البناء ، وبموجب حرمان التربة من هذه الإضافة السنوية ، كان من الفرودى أن يتوقف هذا التجريف تماما ، لكيلا تتضرر التربة وخصوبتها فى الأرض المنزرعة ، ويكفى ان تتضرر بموجب التغير أى نسيجها بعد الحرمان من الطمى واستمرار الإضافة الرملية التى نسفر عنها درياح الحاسين المحلية فى الموسم المعروف فى كل عام ، ولكن من أجل الطلب الذى لا يهدأ ، ولا يقتنع باستخدام العلوب البديل ، يمضى التجريف فى ارتكاب هذه الجريمة فى بعض المساحات ، والمحل غير الرشيد ، الذى يجمع بين تنشيط واستمررا التجريف فى جانب ، وتنشيط وزيادة الانتاج الزراعى من المساحة فى جانب آخر ، هو عين ما يعنى الضغط ولاستخدام الجائر ، الذى يستنزف المعين ويفسده اقتصاديا فى نهاية المطاف

#### Social Variable المتغر الاجتماعي

المتغير الاجتماعي هو واحد من المتغيرات البشرية الذي تسفر عنه عوامل اجتماعية في صلب المجتمع • وتؤدى هـنه العوامل الاجتماعية الى التغير ، في اطار التشكيل الاجتماعي وتركيب بنيته الهيكلية ، في المكان • ويجسه هذا التغير الاجتماعي ، اتجاهات السلوك الاجتماعي ، وطبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع وخارجه ، وهي تجاوبه أو وهي تجاريه ، في المكان والزمان •

وصحيح أن عنصر الزمن مسئول عن نضج التكوين الاجتماعي وحبكة تشكيله وترابط أوصاله ، في المكان ، وصحيح أيضا أن عنصر الزمن يلعب دورا مهما في توقع حدوث بل وحدوث التغير الاجتماعي ، في اطار النضيج الاجتماعي في المكان ، ولكن الصحيح بعهد ذلك كله أن عوامل كشيرة ، حضارية واقتصادية وديموجرافية ونفسية ، تتأتى في صحبة عنصر الزمن نفسه ، وتؤثر في محصلة التعايش السوى أحيانا وغير السوى أحيانا أخرى ، في اطار التشكيل الاجتماعي ، في المكان ، كما تؤثر أيضها في مواجهة الأوضاع المتغيرة على الدرب الاقتصادي ،

وما من شك في أن فعسل وردود أفعسال هذه العوامل الحضارية والاقتصادية والديموجرافية والنفسية ، تتداخل في بنية وصياغة العوامل الاجتماعية التي تستوجب التغير الاجتماعي وتصطنعه بالضرورة ، في المكان والزمان ، بل قل أن تداخلات الفعل مسع الفعل الآخر ، وجولات الصراع الهادى، بين الفعل والفعل الآخر ، واتجاهات المصالحة والسلوك بين الفعل ورد الفعل الآخر كلها أمور جوهرية تفسر تأثير هذه المعوامل وتهيئة المناخ الاجتماعي ، الذي يستوجب التغير الاجتماعي ويستوعبه ويستشعر جدواه في المكان والزمان ،

وبقدر ما تسهم تغيرات العوامل الحضارية والاقتصادية والديموجرافية والنفسية ، في وجوب التغير الاجتماعي في المكان والزمان ، وفي تهيئة المناخ الاجتماعي الأنسب لهذا التغير ، يؤدى التغير الاجتماعي في المقابل دورا فعالا ، ومؤثرا في متواليات التغير الحضاري والاقتصادي والديموجرافي والنفسي ، وهذا معناه التأثير المتبادل في اطار العلاقة ، التي تجمع بين هذه العوامل وتنسق تفاعلاتها الايجابية والسلبية ، على الدرب الذي تمضى عليه حركة الحياة ، ويشمسهد تعايشها في المكان والزمان ، ومعناه أن تتتابم

المتغيرات ، وكأنها تتوالى ، في ايقاع رتيب ، وفي تسلسل منظروم ، وفي علاقة صحية أصولية لا تنفض أو تنفصم .

ومهما قيل في شأن التغير الاجتماعي ، وكيف تشترك عوامل متنوعة في حدوثه وصياغته ، فأن السلوك الاجتماعي هو الذي يعلن عن هذا التغير واتجاهاته ، ويجسد هذا السلوك الاجتماعي في بعض الأحيان الشكل المتمرد من التغير الاجتماعي على المجتمع نفسه ، ومع ذلك فأن وجوب هذا التغير الاجتماعي لا يبلغ بل ولا ينبغي أبدا أن يبلغ حد الطعن في وجرود المجتمع في المكان والزمان ، كما لا ينبغي أن يدعو التغير الاجتماعي الى المروج المتمرد على موجبات التشكيل الاجتماعي أو الى تخريبها ،

وهذا معناه أن التغير الاجتمى وهو متوقع دائما ، لا ينبغى أن يستوجب أو آن يؤدى الى اختراق أو تجاوز الاطار الجامع لجوهر وصلب هذا التشكيل الاجتماعى ، بمعنى أن التغير الاجتماعى لا ينبغى أن يفكك أوصال التكوين الاجتماعى بل يجب أن يبقى نتيجة حتمية لديناميكية ضرورية ، فى اطار أو فى صلب البنية الاجتماعية ، تحافظ عليها سليمة وتتمشى مصع عنصر الزمن ، بل ينبغى أن يكون هذا التغير الاجتماعى فى المكان والزمان محصلة ديناميكية سوية ، تصلح وتستقيم أوضاعها ، بموجب التوازن الاجتماعى . Social Equilibrium ، بموجماعى ،

وحتى لو اخذنا بمنطق رجال علم الاجتماع ، وصلب التخصص الذي يميز في رؤيته الاجتماعية بين توازن اجتماعي ثابت وتوازن اجتماعي متغير، فان التسليم بعدم ثبات التوازن الاجتماعي ، يعتبر بالفعل علامة لا تضلل ولا تضلل بشأن مفهوم التغير الاجتماعي ، وهذا التغير الاجتماعي مسئول عن عدم ثبات هذا التوازن الاجتماعي ، وحتى التمرد وعدم الانصياع الذي يصطنعه التغير الاجتماعي في المكان والزمان ، ويجعل التوازن الاجتماعي غير ثابت أو غير مستقر ، لا يبتغي أبدا الطعن في موجبات وجدود المجتمع أو تخريب مقومات التشكيل الاجتماعي ، أو هدم كيان المجتمع ، ولكنه التغير الذي يعمل على اعادة بناء وتركيب الشكل الهيكلى الجامع لاوصال المجتمع ، في الوضع أو في الصورة ، التي يستوجبها ويتطلع اليها ويفضي اليها هذا التغير الاجتماعي في المكان والزمان ،

وأهم ما يجب أن نعتنى به ـ على كل حال ـ هو قبول موجبات ومعنى واتجاهات وسياق وأهداف التغير الاجتماعي في المكان ، الذي يتأتى من زمان

الى زمان آخر · كما ينبغى أن ندرك أيضا كيف يسفر هذا التغير الاجتماعى عن المتغير الاجتماعى والمتغير الاجتماعى المتغير الاجتماعى (٣٠) فعل أو لتأثير المتغير والعلاقات الاجتماعية ، في الاطار الاجتماعي (٤٠) لفعل أو لتأثير المتغير الاجتماعى ، وجدوى هذه الاستجابة بالضبط •

ولا اعتراض أبدا على حدوث وفهم لماذا وكيف تكون هذه الاستجابة حتمية ، بل قل أيضا لا وجه لاعراض السلوك الاجتماعي عن موجبات هذه الاستجابة الحتمية ، ولا اعتراض أبدا على مضى السلوك الاجتماعي في هذه الاستجابة ، ويكون الاعتراض كل الاعتراض على السلوك الاجتماعي الذي لا يطاوع أو الذي يتمرد ولا يستجيب لفعل المتغير الاجتماعي في الزمان ،

وتجسد استجابة السلوك الاجتماعي لفعل أو لتأثير المتغير الاجتماعي ، وهي استجابة منطقية ، مبلغ الالتزام الاجتماعي بالضوابط التي تتغير بفعل التغير الاجتماعي في المكان والزمان · وتبقى هذه الاستجابة سوية وواجبة ، من أجل العناية والمحافظة على التوازن الاجتماعي · بمعني أن التغيرالاجتماعي أمر وارد ومقبول على مستوى الفرد أو الجماعة ، وهو يطاوع المتغيرالاجتماعي الذي يمضى في الاتجاه الصحيح · بل قل لا خوف من المتغير الاجتماعي ولا خوف عليه · ولكن الخوف كله يكون من سوء توظيف المتغير الاجتماعي ، الى حد الاساءة الى المصلحة الاقتصادية للمجتمع ، أو الى الهدف الاقتصادي للمجتمع .

(٣٩) المتغير الاجتماعى واحد من المتغيرات النشيطة التى تعضى فى حساب لا يمكن قياسه بالغمل ولكن يمكن استشاره وتقويم جدواه بل وفى وسع الباحث أن يتعقب كل العوامل المتعددة والمتنوعة التى تتداخل فى مسئع التغير الاجتماعى ، مع افتراض ثبات الدوارس الاجتماعى فى المكان أو مع افتراض عدم ثبات هذا التوازن مع مرور الزمان واحتمال أن يسيطر المجتمع على موجبات التغير الاجتماعى احتمال جائز أو محتمل ولكنها سيطرة تتفاوت كليا من وضع اجتماعى الى وضع اجتماعى آخر وهذا معناه أن التغير الاجتماعى فى تطهور مستصر لا يكاد يترقف أو يتجمد و وجوجب هذا التطور ، لا يكف المتغير الاجتماعى عن النغيير الذي يجارب أو يجارى التغير الاجتماعى و

داجم : معجم علم الاجتماع ، صفحات ٨١ ، ٨٢ - ٨٣ •

<sup>(</sup>٤٠) يشمل التغير الاجتماعي الانتتال من طبقة الى طبقة أو من مسترى اجتماعي الى مستوى اجتماعي أخر • وبموجب هذا التغير تتفاوت الاستجابة لفعل المتغير الاجتماعي •

و توظیف المتغیر الاجتماعی الذی یسی، الی الهدف الاقتصادی ، هو الذی یشر نتخوف منه علی الطلب و هو الذی یفتح شهیة الاستهلاك أو الذی یشر شهوة الطلب الی حسد كبیر ، بمعنی أنه هدو الذی یسی، الی السلوك الاستهلاكی ، ویوجهه فی الاتجاه غیر الاقتصادی ، وما من شك فی أن هذا المتغیر الاجتماعی الذی یبدل أوضاع السلوك الاجتماعی فی ربوع الریف أو فی مجتمع القریة ، قد جسد فی الماضی أكثر من مرة ویجسد فی الحاضی مرة أخری معنی ومغزی هذا التبدیل (۱۹) ،

ومن ثم يصطنع هذا المتغير الاجتماعي ، ويحفز الاتجاه غير المنضبط في السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى • وهو الذي يضلله أحيانا بدعوى الانتماء للمستوى الاجتماعي أو يغريه أحيانا أخرى ويغرر بموجبات الانتماء للمستوى الاجتماعي وضرورة المحافظة عليه • وليس أخطر من هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، الذي يستخف بأي ضبط ويرفضه أو الذي يدعوه المتغير الاجتماعي الى عدم الالتزام به في الطلب(٢٤) • ذلك آنه يرهق محصلة التغير في القرية ويثقل عصلي النمو الانتاجي ، ويهدر التوازن الاقتصادي بين المستهلك والانتاج (٤٠) •

<sup>(</sup>۱) يفرض المجتمع في القرية من خلال القيم والتقاليد العامة والخاصة ، طوابطا يلتزم بها السلود الجنماعي على مسنوى الفرد ، وعلى مستوى الجمساعة ، أو قل هكذا ينبغي ان يكون ، ومن شأن المجتمع الريغي أن يعترض على أو أن يعرض عن كل من تسول له نفسيه أن يخرق سلوكه الاجتماعي أو أن يتجاونز أو يستخف بهذه الضوابط ، ولا يقف اعتراض المجتمع على المسجب أو التنديد فقط ، يضاف الى ذلك الاعراض ، بل قد يتعرض السسلوك الاجتماعي المسارد الى اللوم والتقريع والردع ،

<sup>(</sup>٢٤) يتمرض الريف المصرى على مدى اكثر من نلاثين عام مضت لفعل كل العوامل التى تسفر عن شكل واضع من أشكال التغير الاجتماعى • وبمتتظى هذا التغير الاجتماعى تبدلت وتغيرت التيم والتفاليد الفديمة ، وحلت محلها تقاليد وقيم جديدة ، تجاوب هسذا التغير الاجتماعى • ربحوجب هذا الفعير (لاجتماعى ، نشأت متغيرات اجتماعية جديدة تماما ، في ربوع المريف ولقد أساء الجيل الجديد ، الذى ولد وعاش واستوهب هذا التغير الاجتماعى ترطيع المتغير الاحتماعى الى حد كبير • ويعدرض الجيل القديم الذى يجاوب التغير الاجتماعى في حدود خديمة على الجبل الجديد ويندد باستسلامه للمتغير الاجتماعى •

<sup>(</sup>٣٣) بدوجب هدا التوظيف السيء ، يعضى السلوك الاستهلاكي في مجتمع الريف على درب الخلة الاقصادي ، بل هو يتمادى لى الاهدار والتهور في الطلب الاستهلاكي الجائر ، ويبدو أن المدير الاجتماعي أضعف من أن يكبح ويبدو أن المدير الاجتماعي أضعف من أن يكبح جماحه أه أن يرشده حتى يحول دون التمادى في الخطأ الاقتصادي ، وربما لم يصل التغير الاجتماعي دون اساءة ترظيف المنفير الاجتماعي .

وزحف السكان من القرية ، وانتقالهم من الريف الى الحضر ، بحثا عن فرص الحياة الأفضل ، يحدث شكلا من أشكال التغير الاجتماعى فى مجتمع القرية ، ويسىء هذا الزحف والانتقال توظيف هذا المتغير الاجتماعى الى أبعد الحدود ، ذلك أن هذا الزحف السكانى المغادر ، لا يعنى شيئا غيير تفريغ الريف من بعض سكانه ، ولا يعنى هذا التفريغ شيئا أخطر من نقصان قوة العمل فى ريف الزراعة ، وتتضرر العملية الانتاجية الزراعية فى الريف بموجب هذا الفاقد السكانى ، الذى يصل أحيانا الى حد الاستنزاف ،

وزحف السكان من القرية وانتقالهم من الريف الى الحضر ، الذى يسىء الى العملية الانتاجية الزراعية يحدث التغيير الاجتماعى أيضا فى المدينة ويسىء هذا الزحف أو الانتقال وهو لا يخضع لضوابط اساءة بالغة فى توظيف المتغير الاجتماعى وهو لا يسفر عن شىء غير تكديس السكان والتداخل غير المنسجم فى نسيج المدينة الاجتماعى ولا يعنى هذا التداخل غير المنسجم أخطر من النمو السكانى العشوائى المفاجىء ويزيد هذا النمو السكانى المفاجىء بالضرورة عن طاقة السكن والخدمات والطلب على قوة العمل فى المدينة والعمل والمدينة والعمل فى المدينة والعمل في المدينة والعمل فى المدينة والعمل في العمل في المدينة والعمل في المدينة والعمل في المدينة والعمل في العمل في

ويدعو مضى النقصان واستنزاف قوة العمل فى ربوع الريف ، الى نقصان وتدهور مستمر فى كم الانتاج الزراعى ، كما يدعو تكدس السكان وزيادة النمو فى المدينة الذى يثقل على عاتقها العب ، ويحاكى فيها الوافدون الجدد المجتمع الحضرى فى الطلب ، لحساب الاستهلاك ، الى زيادة وتصاعد مستمر فى معدلات الطلب ، والى ارهاق وتداعى المرافق والخدمات ، ونقصان الانتاج الزراعى فى الريف ، فى مقابل زيادة الاستهلاك فى المدينة ، هو عين ما يعنيه توظيف المتغير الاجتماعى توظيفا سيئا من غير ضوابط أو انضباط ، ويتسبب هذا التوظيف الردى ، فى الاخلال بالتوازن الاقتصادى ، بل قل تتضرر العملية الاقتصادى وتتداعى البنية الاقتصادية ، بموجب هذا العب ويتضرر الهدف الاقتصادى وتتداعى البنية الاقتصادية ، بموجب هذا العب الثقيل فوق الطاقة (13) ،

<sup>(\$3)</sup> عانت البنية الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية في القرن التاسع عشر ، الذي شهد وسيجل هذا التغير الاجتماعي • وتمثلت هذه المعاناة في حال ولادة مجمع الصناعة من مجتمع الزراعة • وفي هذه الأوضاع المتغيرة ، لعب النغير الاجتماعي لعبته المسيئة ، وانتهك بمرجبها التوازن الاقتصادي والاتزان في البناء الاجتماعي • ولم تسترد هذه البنية العافية وتعود ال

ومضى فاعلية المتغير الاجتماعى فى هذا التأثير الضار ، الى حد انتهاك العقد الاجتماعى وأصوله وموجباته ، وما يحققه أو ما يكفله من حرية الفرد أو من حريات اجتماعية ، فى اطار المصلحة العامة فى التشكيل الاجتماعى ، أمر خطير فى الدولة ، بكل المقاييس على صلب تكوين البناء الاجتماعى نفسه • بل قل أن هذا هو المضى الخطر ، الذى يتطاول فيه المتغير الاجتماعى تطاولا يحبط فعل الضبط الاجتماعى • ولا يفضى هذا التطاول الى شىء غير الصراع بين الطبقات الاجتماعية أو اثارة روح الحقد الاجتماعية • كما يطعن هذا التطاول التطور الاجتماعى ، الذى يصطنع فى العادة التغير الاجتماعى والمتغيرات الاجتماعية ويصيبه بنكسة شديدة (٥٠) •

ومن ثم يحسن الاجتهاد في اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، تقويم معنى مضى المتغير الاجتماعي الرزين ، في أداء دوره المؤثر السليم ، ويعدق بالضرورة كيف يبيح هذا التوظيف الجيد ، أو هذا التأثير السليم ، ويحقق مسألة الانتقال والتغير الاجتماعي بسلام من غير خروج أو من غير تمرد على الضوابط ، ودون زلزلة كيان البناء الاجتماعي ، ويؤثر هذا الانتقال من غير شك على المكانة الاجتماعية ، وعلى الجدوى الاقتصادية ، وعلى الدخل القومي ، وعلى دخل الفرد ، في رفق شديد ، ويؤثر بالتالي على العلاقة بين الدخل والانفاق على الطلب ، لحساب الاستهلاك ، من غير خروج على موجبات التوازن والاقتصادي ، أو على موجبات الاتزان الاجتماعي ،

كما يحسن الاجتهاد في اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، تقويم معنى مضى المتغير الاجتماعي الأهوج في أداء دوره المؤثر غير السليم • ويدرك

حالة الاتزان ، الا بعد أن حتق الانتاج الصناعى الزيادة من ناحية وجنى ثمرة الاستعمار من ناحبة أخرى ، التى لبت وجاوبت حاجة الاستهلاك وهى لا تكف عن التصاعد ، وحالت دون تدور مستويات الميشة ،

<sup>(63)</sup> لا تعانى الدول المتخلفة المستقلة حديثا من شيء خطير قدر الماناة من تنجة قطاع الصناعة المفاجيء الذي يحرك الزحف السكان من الريف الى المدينة في غيبة الضوابط وفي اطار سوء التوزيع السكاني بين الريف والحضر ، تثقل الزيادة في المدينة العبء وهو فوق الطاقة ، ويستنزف النقصان في القرية الطاقة وهي دون المستوى والتغير الاجتماعي الذي يصحب ولادة مجتمع الصناعة من مجتمع الزراعة ، يعطى للمنغير الاجتماعي فرص الاساءة الى التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك ، وهو يطمئه في مرحلة التحول على أقل تقدير والويل كل الويل للبناء الاجتماعي وللمصلحة الاقتصادية التي تشد أوصاله ، لو لم تفلح والشوابط في تدارك الموقف والوصول الى حالة الاتزان الاقتصادي والاجتماعي من جديد .

بالفرورة ينف ينتهك هذا التوظيف الأهوج أو هـــذا الأداء غير السليم ، المسوابط الني تنظم او تضبط مسالة الانتقال الاجتماعي Social Mobility او التغير الاجتماعي تحدث الفوضي ويعم الارتباك في البنيه الاجتماعية وعلى الجيماعية وعلى الجيماعية وعلى الجيماعية وعلى الجيماعية وعلى المحدوي المنتصادية وعلى المدخل القومي ، وعلى دخل الفرد ، في ظلم شديد ، وفي غيبه وعي النظام الاجتماعي وتقصيره أمام المتغير الاجتماعي وفعله غير الرشيد ، ينبغي ال ننووع على شيء حطير ، بما في ذنك الحلل الاقتصادي الدي تصفيعه يد الطلب الجائرة التي تحفزها المحائاة ويحدوها التقليد ، في الاطار الاجتماعي غير المنضبط ،

ولا شيء برر لكارل ماركس وتفكيره الاقتصادى ، أن يمضى في حديث مخادع ، يصور آلصراع وحتميه الكفاح الطبقى ؛ غير سوء توظيف المتغير الاجتماعى الأهوج في برسيخ الظلم الاجتماعي ولقد انحصر خداع هذا التصور وهو يمضى من غير حن ، في اطار انتغير الاجتماعي الذي أدى اليه الاهتمام الجاد بتقويم العمل وحساب جدواه ، لكل الاطراف المعنيه ،ويصور هذا الاهتمام الجاد بموجب هذا التغير الاجتماعي العلاقة الظالمة في العمل بين طرفين ، طرف ظالم يملك أصول العمل ويسيطر بقوة وطرف مظلوم يكدح في العمل ويستسلم لسيطرة القوة في هوان(٢٩)، ،

هذا ، والمتغير الاجتماعي الأهوج الذي يساء توظيفه ، فيسيء الى النظام الاجتماعي هو الذي يستعدى بموجب الظلم الاقتصادي والاجتماعي الطبقة الكادحة ، وهو الذي يخرضها لأنها تعمل وتكدح لحسناب الانتاج ولا تسيطر عليه ، وهو الذي يفجر فيها الحقد الاجتماعي لأنها تطلب فيبتزها الانتاج

<sup>(</sup>٢٦) أى رأى ركاردو المتحفث أن العراع لا يعنى الى أكبر من اعادة توزيع الأنصبة بين رب العمل والعمال ، بمعنى أن حناك توقع يتوقع زيادة الأجور ويتوقع فى نفس الوقت نفصان الأرباح ، إما رأى ماركس وهو لا يتحفظ ، فيعظى بالصراع الى حد التورة وحده شكل موجبات التغير الاجتماعي واعادة بنائه من جديد ،

محمد رفعت المحجوب : الاشتراكية ، القاصرة ١٩٦٨ .

سدىيد النجار : مبادىء الاقتصادى ، القاهرة ١٩٦٤ .

عمد الفتاح قنديل : مقدمة في علم الاقتصاد ، القاهرة ١٩٧٩ ٠

Carl: Capital 1906.

Ricordo, D: Principles of Political Economy and Taxation, 1817.

ويتلاعب بحقها المشروع فني الطلب ، ويكبح جماح تطلعاتها الاستهلاكية ، وكأنه دومن كان على مذهبه ديد بهذا التصور المخادع أن يجسد فاعلبة المتغير الاجتماعي في اطار رؤيته المنادية البحتة والذي يسدفر عنه التغير الاجتماعي ، في اثارة واستنفار موجبات الصراع الطبقي في المجتمع ،

وهناك نماذج متنوعة صارحه ، على مستوى الفرد فى المجتمع ، وعلى مستوى المجتمع فى الدول النامية ، تصور مدى ما يفعله سوء توظيف المتغير الاجتماعى • وتستوى فى الاساءة وقوع الفرد أو المجتمع فى قبضة التوظيف الردىء بشكل مباشر وذاتى ، أو تردى الفرد أو المجتمع فى قبضة هذا التوظيف الردىء الذى يفرض عليه ويقصده • وتصور هنده النماذج فيما تصور فعل أو تأثير هذا المتغير الاجتماعى غير السليم فى الطلب ، ومباغ تهوره وارتكاب الخطأ الاقتصادى ، لحساب الاستهلاك •

وما من شك في أن الانتقال الاجتماعي الذي يعنى التغيير والمكانة الأفضل بين أفراد وعناصر المجتمع أو الطبقة الاجتماعية ، يحقق الزيادة في العلب . وتكون هذه الزيادة حافزا قويا على زيادة الانفاق على العللب الاستهلاك ، ويتصور المستهلك أن هسنه الزيادة في الانفاق على الطلب سبحق ومن غير حق سمطلوبة واجبة ، ويزين له المتغير الاجتماعي انها هي التي تؤكد أو ترسخ وضعه في المكانة الأفضل في المجتمع أو في المطبقة الاجتماعية ،

وتوظيف المتغير الاجتماعي على هذا النحو الذي يحفز الطلب ، يجعل السلوك الاستهلاكي غشيما ، ويكون بموجب التطلع على أتم استعداد لارتكاب الحماقة أو الحطيئة في سبيل الحصول على الطلب ، بل هدو يمتلا بالحتماعي على الضبط الاجتماعي الذي يرشده أحيانا أو يصده ويمنعه من ارتكاب الحماقة أو الخطيئة من أجل الحصول على الطلب ،

# المتغير السياسي Political Variable

المتغير السياسي هو المتغير البشري الذي تفرضه ارادة السياسة والعمل السياسي أو الذي يسفر عنه القرار السياسي • والسياسة التي تمثل النظام وتفرضه في ربوع الدولة لا تعرف الثبات • بل هي تمضى دائما على درب الحركة وعدم الثبات • وهي صنيعة التغيير وتصطنع التغيير • وعوامل كثيرة في داخل الدولة ، ومن خارج الدولة ، وفي اطار العلاقة الدولية بين مجتمع الدول ، تستوجب المرونة التي يتحلى بها العنيير •

ویجاوب التغیر السیاسی(۲۰) بکل المرونة أوضاع حرکه المیساة التی الا تعرف الثبات و قد یطاوع التغیر السیاسی حرکة الحیاة وخاجه المجتمع بکل آبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والحضاریه احیانا کثیرة وقد یطوع التغیر السیاسی حرکة الحیاة وحاجة المجتمع علی الدرب أحیانا کثیرة آخری ویصطنع التغیر السیاسی الذی یطاوع أحیانا أو الذی یطوع أحیانا أخسری حرکة الحیاة المتغیر السیاسی و

وأهم شكل من أشكال المتغير السياسى ، هو الذى تسفر عنه العلاقة الأصولية الراسخة بين الاقتصاد والسياسة (٤٨). • وهسنده العلاقة علاقة سليمة ولا غبار عليها • بل لا ينبغى الاعتراض عليها أو الاعراض عنها لأنها تضع الاقتصاد فى خدمة السياسة وعمل السياسة تشد أزره ، وتضلال السياسة فى خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد يحافظ عليه • ولا ينبغى التفريط أبد! فى هذه العلاقة ، لأنها هى التى تحدد وتنظم أو تضبط وقسع خطوات حركة الحياة ومسيرة السيادة على الدرب الصحيع فى المكان والزمان وخطوات حركة الحياة ومسيرة السيادة على الدرب الصحيع فى المكان والزمان والزمان

وسواء كانت هذه العلاقة الحميدة الأصسولية ، هي علاقه التبعية ، والاقتصاد تابع والسياسة متبوع ، أو السياسة تابع والاقتصاد متبوع ، فان هذه العلاقة تنظم وتضبط وتحسافظ على المصلحة المتبادلة بينهما ، الانسان في الدولة أو مجتمسع كل الدول ، وعندما تتحول هذه العلاقة وتصبح علاقة بين ندين وتنقضي التبعية لا نفقد عنايتها بالمصلحة المتبادلة بين السياسة والاقتصاد ، وبموجب هذه العلاقة بين الندين عسلى محيط الدائرة ، يكون الاقتصاد في خدمة السياسة وتكون السياسة في خدمة السياسة وتكون السياسة في خدمة الاقتصاد ، بل يكون كل منهما تابعا ومتبوعا في وقت واحد ، وتنظم العلاقة بينهما المصلحة المشتركة في نهاية المطاف لحساب الانسان ، في الدولة

<sup>(</sup>٤٧) قد يكون التغير السياسي في شكل وطبيعة النظام الحاكم • كما يكون أيضا تفيرا في المدهب أو في الاتجاه والسلوك • بل ان التحول من وضع يخيم علبه السلام ، الى وضع سنفجر بالحرب ، يجسد شكلا من أشكال التغير السياسي • وفي كل الأحوال لا محل الجمود آبدا بل لابد أن تسيطر المرونة التي تكفل التغير السياسي وتستوعب أهدافه وتطنعانه •

<sup>(</sup>٤٨) بموجب هذه العلاقة يطاوع الاقتصاد السباسة أو يطرعها في بعض الأحيان ، وتطاوع السياسة الاقتصاد أو تطوعه في بعض الأحيان الأخرى • ولا يمكن أن يمفى كلل منهما في طريق •

أو في كل مجتمع الدول (٩١) ٠



وبموجب هذه العلاقة وهى علاقة تبعية أو هى علاقة ندية ، يستوجب التغير السياسى التغير الاقتصادى • كما يستدعى التغير الاقتصادى التغير السياسى • كما يكون التأثير المتبادل بين التغير السياسى والتغير الاقتصادى فى الدولة أو فى مجتمع والربط بين التغير السياسى والتغير الاقتصادى فى الدولة أو فى مجتمع الدول ، يربط حتما بين ، فعل المتغير السياسى ، وفعل المتغير الاقتصادى ربطا على التوازى أحيانا ، وعلى المتولى أحيانا أخرى •

ويكون التوظيف الجيد أو السوى للمتغير السياسي وللمتغير الاقتصادي، في اطار العلاقة الجامعة بينهما على درب المصلحة المشتركة لحركة الحياة ، احتمال وارد · وفي هذا الاحتمال يدعم الواحد منهما الآخر ويشد أزره ، لحساب حركة الحياة · ويكون التوظيف الردى، أو غير السوى أو المغرض للمتغير السياسي وللمتغير الاقتصادي ، في اطار العلاقة الصحيحة بينهما على نفس الدرب احتمال وارد أيضا · وفي هذا الاحتمال يلوث الواحد منهما الآخر ، في اطار حركة الحياة · بل يتحمل المتغير الذي يلوث الآخر ، عب او وزر الخطيئة التي لم يقترفها بنفسه · وقد يدفع أي منهما ثمن همد الخطيئة أحيانا ·

وصحيح أن السياسة لا تصعد قرارا حاسما أو خطيرا ، في غيبة: الاقتصاد عن الميدان ، وأن الاقتصاد لا يأتي فعلا مباشرا أو غير مباشر ، في

<sup>(</sup>٤٩) صلاح الدين الشامى : درامات في المغرافية السياسية ، ط ٣ ، الفصل الثالث. الاسكندرية ١٩٨٢ .

السر أو من وراء ظهر السياسة ، حرصا على العسلاقة بينهما واستشعارا لجدوى العلاقة ، ولكن هذا لا يحول دون قرار سياسى يلوى ذراع الاقتصاد، أو قرار اقتصادى يلوى ذراع السياسة ، بل ولا يخلى مسئولية أيا منهما فى تحمل تبعات هذا القرار ، صدور هذا القرار الحاسم عن طرف رغم أنف الطرف الآخر ،

وصحيح أن القرار السياسى يخوض المعركة الاقتصادية وينازل العدو فى الميدان ، ولا يعفى الاقتصاد من أن يحارب معه هذه المعركة ، وصحيح أيضا أن القرار الاقتصادى يخوض المعركة الاقتصادية ، وينافس العدو فى الأسواق ، ويطلب من السياسة أن تجميه وتؤمن ظهره فى هذه المعركة ، وهذا هو عين العناية بالعلاقة التى تربط بين الاقتصاد والسياسة ، وهذا هو أيضا التوظيف الاجبارى لمفعول وفعل هذه العلاقة ،

وهذا معناه أن القرار السياسي والقرار الاقتصادى لا يفرط أحدهما في الآخر · ولا هما يفرطان أبدا في العلاقة التي تبسق بينهما وتكفل الدعم المتبادل بينهما · ومعناه أيضا أن المتغير الذي يصطنعه أي من هذين القرارين ، لا يعفى المتغير الآخر من تأثيره المباشر أو غير المباشر · ومعناه بعد ذلك كله أن سلامة القرار السياسي وحسن توظيف المتغير السياسي ، يؤمنه سلامة القرار الاقتصادى وحسن توظيف المتغير الاقتصادى · وهذا هو التعبير الذي يجسد التوظيف السليم للمتغير السياسي وللمتغير اللاقتصادى ، في اطار العلاقة الصحيحة بينهما ·

ولكن عندما تصدر السياسة القرار ، في غيبة الاقتصاد أو على غيبير ارادة الاقتصاد ، وعندما يصدر الاقتصاد القرار في غيبة السياسة أو على غير ارادة السياسة ، فلا يعنى ذلك أن الطرف الذي يصدر القرار يفرط في العلاقة مع الطرف الآخر ، بل ربما تعنى ـ في الحقيقة ـ أن هـ ذا الطرف يستخف بالطرف الآخر ، في اطار حسن النية ، وبموجب الاستخفاف ، الذي تبرره النية الحسنة ، يطلب الطرف صاحب القرار الدعم والاستحابة من الطرف الآخر ،

ويسفر القرار السياسي عن المتغير الذي يلوى ذراع الاقتصاد أو يطوعه • ويسفر القرار الاقتصيادي أيضا عن المتغير الذي يلوى ذراع السياسة أو يطوعها • وقد يتحمل الاقتصاد صدمة هذا المتغير السياسي ويطاوعه ، وقد تتحمل السياسة صدمة المتغير الاقتصادي وتطاوعه أيضا ، لأنه لا ينبغى التفريط أيدا فى العلاقة بين الاقتصاد والسبياسة • وقد يتحمل الاقتصاد صدمة هذا المتغير السبياسى ولا يتحملها ويتعرض للتداءى والانهيار وتتعرض معه السبياسة للخطر • وقد تتحمل السبياسة صدمه المتغير الاقتصادى ولا يحتملها وتتعرض للتخبط وعدم الاتزان ، ويتعرض معه الاقتصاد لنفس الحطر •

والتعرض لهذا الخطر لا يعنى أبدا أن الأمر أمر تسانه فقط ، وعلاقة تكفل هذا التسانه بين السياسة والاقتصاد ، بل هو تعبير عن خطورة هذا التلاعب الذي تتضرر به حركة الحياة ، وهو أيضا أحسن تعبير عن معنى التلاعب الذي يؤثر بموجب المتغير السياسي غير السليم على المصلحية الاقتصادية حتى تتضرر ، بل قل أن هذا هو التعبير الصريح ، الذي يجسد التوظيف الردى ، لفعل أو تأثير المتغير السياسي (°) ،

وبصرف النظر عن حسن النية أو عن سوء النية ، يكون هذا التوظيف الردىء للمتغير الاقتصادى غالبا على غير ارادة الواقع السياسى أو فى غيبة مشيئته ، ومن شأن هذا التوظيف الردىء أن يبث الخوف وأن يفزع امن الحياة فى الدولة ، وبموجب هذا الخوف وعدم الاستقرار لا يضطرب الواقع السياسى فقط بل يتخبط القرار السياسى وتتخبط السياسة والعلاقات السياسية بين الدولة وكل أو بعض الدول فى مجتمع الدول ،

وبصرف اتنظر عن حسن النية أو عن سوء النية أيضا ، يكون التوظيف الردى، للمتغير السياسى غالبا على غير ارادة الواقع الاقتصادى أو فى غيبة حريته • ومن شأن هذا التوظيف الردى، أن يثير نزعات الخوف ، وأن يفزع آمن الحياة على المصير الاقتصادى • وبموجب هذا الفزع والحوف ، لا يضطرب أو لا يتخبط الواقع الاقتصادى فقط ، بل يضطرب ويتخبط السلوك الذى يصدر القرار الاقتصادى • ويتخبط الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية بين الدولة ، وكل أو بعض الدول فى مجتمع الدول (١٥)، •

<sup>(</sup>٠٠) ببعرى الوطنية الصادقة ، يختار النظام السياسى التحول الاشتراكى الاقتصادى ٠ وفى غيبة الاقتصاد أو رغم أنفه ، يصدر القرار السياسى بالتأميم والمصادرة ، لحساب الواقسع الاقصادى ٠ وبدوى تصفيسة الاقطاع والتعدى لضسفرطه على القرار السياسى والقرار الافتصادى ، يوضع هذا الغرار السياسى موضع التنفيذ ، بالشكل الذى يبث الغزع والخوف ، ويدع الى قدر واضح من التخبط الاقتصادى ٠

<sup>(</sup>٥١) تعطى البرازيل لموذجا واضح المالم في سَأَن هذا التخبط الاقتصادى بعسد أن بلغت مديونية الدولة حدا خطيرا وفاقت كل توقسع ويسترك التوطيف الردىء للمتنهير الاقتصادى والمتنب السياسي معا في وصول البرازيل الى حافة الهاوية •

وفى اطار هذا التخبط الاقتصادى والخوف على المصير الاقتصادى ، يتخبط السلوك الاقتصادى على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة فى الدولة واضطراب وتخبط السلوك الاقتصادى هو الذى يفقد السيطرة على العلاقات الاقتصادية السوية ، فى اطار الواقع الاقتصادى و بل قل انه هو الذى يوقع هذا السلوك فى الخطا الاقتصادى ، ويجنى الواقع الاقتصادى على مستوى الدولة عواقب هذا الخطأ و

وفقدان السيطرة على العلاقات الاقتصادية السوية في اطار الواقع الاقتصادي المتخبط ، يجسد الخطر الاقتصادي ونظهر عواقب هذا الخطر أول ما تظهر في تردى العلاقة وتخبطها الحقيقي وفقدان التوازن بين دخل الفرد من ناحية ، ودالة الاستهلاك ودالة الادخار من ناحية اخرى(٢٥) • كما تظهر أيضا في تردى العلاقة وتخبطها الحقيفي وفقدان التوازن بين دخلل الحكومة وايراداتها من ناحية ، ومصروفاتها الكلية في أوجه الانغاق المناسبة وغير المناسبة من ناحية أخرى •

ويبسدو أن الخوف والتحبط وعدم الاطمئنان على الأمن والمسسير الاقتصادى ، هو الذي يحفز التمادى في الطلب الى حد انتهور في الاستهلاك على مستوى الأفراد ، وهو الذي يحرض على الانفاق ويبث الخوف في الادخار والمدخرات ، وهو أيضا الذي يوقع المدولة في براثن المديونيات التي تستخدم لمواجهة فقدان التوازن بين الايرادات والمصروفات ، وهذا هو المعنى الحقيقي للاخلال بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك وبين انعرض وانطلب وبين الايراد والمصروف ،

والاخلال بهذه العلاقة أو تقويضها ، هو العسلامة-التي تبشر بالعجز الحقيقي في قوة صمود الواقع الاقتصادي على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع • بل وهي أيضا التي تهز وتزلزل البناء الاقتصادي • وتدعو هذه الأوضاع الاقتصادية المهتزة الى عزوف الفرد عن الادخار والى التمسادي في الاستهلاك المتهور • ويحرم الاقتصاد من هذه المدخرات التي يطيش صوابها

<sup>(</sup>٥٢) في مثل هذا المناخ الاقتصادى المشيحون بالخوف والغزع ، يلعب المتغير السياسي دوره ويؤثر على الملاقة بين دخل الغرد ومعدلات انفاقه • بل يتحول شعب مصر من مجتمسع زراعي عاش تجربته الاقتصادية على المدى الطويل وهو حريص على التوازن بين الاسسستهلاك والادخار ، الى مجتمع يبدد ويغرط في هذه العلاقة • ويبادر الفرد الى الاستهلاك المتهور ، لأنه يخاف على مدخراته من مفاجنات القرار السياسي ومتغيرات السياسة والاقتصاد •

ويبددها الاستهلاك من غير مبرر سوى الخوف والتخبط الاقتصادى • ويحرم · الاقتصاد من مورد هام من الموارد التي تمول المشاريع وتتحمل عبء النمو الاقتصادي •

ويظهر أثر حندان السيطرة أيضا على العلاقة والتوازن الذي تتحقق بموجبه هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ويبدو أن توظيف المتغيير السياسي الذي يتخفى أو يتستر وراء القرار الاقتصادي الذي يقدم المعونة أو المبنة أو المنحة الاقتصادية الى الدولة المتخلفة ، يلعب دوره المخرب الذي ينتهك هذه العلاقة ، بل تصبح في ظاهر المنحة كل أسباب التعاون والجود وفي باطنها كل دواعي العذاب والتدمير الاقتصادي ،

وفضلا عن استخدام المعونة أحيانا كثيرة لتطويع القرار السياسي في الدولة المتخلفة أو لترسيخ التبعية الاقتصادية للدولة التي تقدم المعونة ، تغرق هذه المعونة الاستهلاك بالسلع التي توقع به في حبائل الادمان ، بمعنى انها تحفز التمادى في الطلب ، ولا ترد يده فارغة ، حتى يصلل الاستهلاك الى حد التهور ، ثم تجنى الدولة صاحبة المنحة ثمرة هذا التهور الاقتصادى وكأنها تتقاضى ثمن المتغير السياسي والاقتصادى .

وفى مقابل هذا التهور فى الاستهلاك ، وتسديد الثمن ، لا تدعم هذه المعونة الاقتصادية غير المتجردة ، التنمية فى الانتاج ، وعندلذ تنفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى الدولة المتخلفة التى تحصل على المعونة ، ويزلزل الطلب المتهور فيها الانتاج المتهالك ، والاخلال بهذه العلاقة والتفريط فى التوازن الاقتصادى ، هو عين ما يجسد أخطار وعواقب سوء توظيف المتغير السياسى فى التلاعب بالاستهلاك والتأثير على المصلحة الاقتصادية الكلية فى الدولة المتخلفة ،

وعلى مسرح الأحداث فى الوقت الحاضر ، وتحت سمع وبصر مجتمع الدول العالمي ، نشبهد هذا المتغير السياسي ، بل قل أن العالم يشبهد توظيف هذا المتغير السياسي الردىء أحيانا ، وغير الردىء أحيانا أخرى ، فى اطار العلاقات الدولية بين الثرى والفقير من الدول(٣٠) أو بين الدول المتقسدمة

<sup>(</sup>٥٣) قدمت الولايات المتحدة الامريكية المهونة في اطار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية • وكان القرار السياسي من وراء توظيف هذه المهونة وتقديمها الى دول أوروبا التي تضررت بالحرب وويلاتها • ولقد نجحت في تجريد هذه المهونة من أي هدف سوى اعادة بناء الكان

والدول النامية(٤٥) · كما نشهد صوء هذا التوظيف غير المتجرد أيضا وقد أضيف الى عناصر الصراع وقواعد اللعبة بين القوى الكبرى ، فى كل جولة من جولات التنافس على درب الهيمنة الاقتصادية والسياسية عسلى الصعيد العالمي ·

#### Self Variable المتغير النفسى

المتغير النفسى ، هو متغير تسفر عنه النفس المتفردة • ومسع ذلك تتأثر النفس وهوى النفس والحالة النفسية بعوامل متنوعة ، منها عوامل ذاتية بحتة ومنها عوامل خارجية • وهناك أكثر من تفاوت وآكثر من مبرر لهذا التفاوت بين النفس وهوى النفس والحسالة النفسية من فرد الى فرد

الاقتصادى فى حدّه الدول التى تحالفها وتعتمد على التحالف منها فى مواجهة المسكر الآخر الما ترظيف هذه المعرنة على الصعيد الآخر فى الدول المستقلة حديثا ، فلقد كان مغرضا وعبر منجرد الى أبعد الحدود و وبرهن على أن المعونة الاقتصادية كانت لحساب الاستهلاك واستنفار سهوة الطلب واغراقه فى الادمان و وربما أرادت بموجب هذا التوظيف الردى ، أن تفنح الباب أنام المبيعات الامريكية ، بعد أن ترسيخ هذا الادمان و أو قل أنها أرادت أن تحدول الطلب من امتداد يديه لى سلع الدولة التى كانت تسيطر ابان الاستعمار ، الى السلع البديلة التى قدمتها المعونة ورسخت ادمان الطلب عليها و

(26) اصدار قرار وقف ضخ البترول العربى لدعم المرنف المسكرى فى حرب اكترور المهرد الموج من نماذج توظيف القرار الاقتصادى لحساب المغير السياسى والمكس صحيح وكان المطلوب الضغط على الدول التى تقدم العون لاسرائيل وكانت ردود فعل كشيرة وتذكر منها الصدمة التى أيقظت المستهلكين ومن ثم كانت سياسة البحث عن مصادر الطافة البديلة ، تخرفا من تكرار هذا المرقف والنجاح فى هذا الاتجاء سواء تعمل فى ترشيسه سلوك استهلاك الطاقة أو تمثل فى المشور على بدائل للبترول ، معناه صريح وهو يكشف عن مبلغ تأثر الطلب أو الاستهلاك وصدمته القرية بفعل المتغير السياسى ، سيسواء كان النائد سدليا أو كان النائير الجابيا ،

آخر · ومن شأن العوامل الذاتية البحتة ومصدرها الفرد نفسه ، والعوامل الخارجية في اطار المناخ البشرى الذي يعيش فيه (٥٠) ، أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر ، على الحالة النفسية وعلى السلوك النفسي واتجاهاته الذاتية المادية والمعنوية ·

وصحيح أن هناك فرق واضح بين النفس السليمة والنفس المريضة وصحيح أيضا أن التمييز واضح بين النفس المطمئنة ، والنفس اللوامة ، والنفس الأمارة بالسوء · وصحيح أيضا أن التربية تغرس في النفس ميولها ونزعاتها واستعداداتها الخاصة التي تميزها عن النفوس الآخرى · ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن كل نفس تملك الاستعداد للتغير وعدم الاستقرار استجابة لدوافع ذاتية أو لدوافع خارجية · ويختلف بالضرورة مبلغ هذا الاستعداد للتغير وتتفاوت معدلاته الى حد كبير ·

وواضح في هذا الشأن مبلغ التفرد في النفس(٥٦) ومبلغ التغير النفسي وحتمية الاستعداد لهذا التغير وواضح في هـــذا الشأن أيضا ، مبلـخ الخصوصية في الحالة النفسية ومبلغ الذاتية المحدودة في المتغير النفسي ، لأن الأمر كله يتعلق بطبيعة النفس ذاتها من ناحية ، وبالحالة النفسية للفرد ؛ في اطار علاقانه الاجتماعية وفعل الدوافع الخارجية ، في الأوضاع العادية وغير العادية ، ومبلغ هيمنتها على المناخ النفسي البشرى في المكان والزمان من ناحية أخرى و

وقل ان أفعال وردود أفعال الدوافع الخارجية التى تؤثر فى الحالة النفسية أو التى تصطنع المناخ النفسى متغيرة فى حد ذاتها • وهى تتغير من فرد الى فرد آخر ، ومن وقت ألى وقت آخر ، ومن أوضاع الى أوضاع أخرى • ويبدو بكل الوضوح أن النفس لا تعرف الثبات ولا تجنع الى الجمود أبدا • بي الرضيا بل هى أميل أو أكثر ميلا الى التغير فيتراوح هيذا التغير ، بين الرضيا

<sup>(</sup>٥٥) تبين هذا المهنى في غول الماعر :

والنفس كالطابل ان تهماله ديب على حب الرضاع وان نفطهه ينفطم

<sup>(</sup>٢٦) يجسد التقسم الترآنى هذا الدفرد ، عندما يميز بسين النفس المطبئنة ، والنفس الملواحة ، والنفس الأمارة بالسوء ، وهناك حتما فروق بين استعداد كل نرع من هذه الانواع لنخير بفحل الدواقع الذانية ، و استجابة لفعل الدواقع الخارجية ، وهناك أيضا أروق بسين نزعات هوى كل نفس من هذه الأنواع المتباينة ، وبين قدرات كل نفس أى السيطرة على هذه النزعات ، والتدبير المناسب عنها بالسلون المناسب ،

والاعتراض والرفض · وتغير النفس وانتقالها من حالة الرضا الى حالة الاعتراض ، والى حالة الرفض ، هو الذى يغير السلوك النفسى · ومن ثم يبدو المتغير النفسى وهو لا يعرف الثبات أبدا ، فى المكان والزمان ·

ويتفق الباحثون على أن هذا المتغير هو أكثر المتغيرات البشرية استعدادا للتغير • ويعتمد في تغيره أو تقلبه ، على فعل وتأثير متغيرات كثيرة أخرى • وفضلا عن كونه أكثر المتغيرات استعدادا للتغير والتقلب السريع ، هـو سرعة اســـتجابته لحساسية الحالة النفســـية وتقلبها التقلب السريع أو المفاجى • (٥٠) ، ولدوافع التغير في المناخ النفسي المهيمن • وهذا التغير أمر عادى تماما ومتوقع دائما وليس له عـــلاقة اظلاقا بقلق وتقلبات النفس المريضة والحالة النفسية المرضية •

ومهما قيل في شأن تغير النفس السليمة وكيف ولماذا يحسدت ، وكيف يعلن عنه التحول السريع أو المفاجىء في الحانة النفسية وكيف يبلغ التغير حد التقلب السريع من غير مبرر ظاهر أو معلن ، فانه لا يجسد ولا يرقى الى نوعية التغير في شكله المريض وهو يتمرد على النفس أو على نفس الجماعة • بل ان تغير النفس السليمة في أقصى حالات تقلباته ، لا يبلغ حد الطعن أو الخروج المتمرد على موجبات التصالح الحقيقي مع النفس •

وهذا معناه أن المتغير النفسى لا يتناقض مع النفس وهوى النفس أبداء وسواء كان هذا التغير النفسى ، تغيرا سريعا متهورا ، أو تغيرا بطيئا حذرا ، فهو يساير هوى النفس والدوافع التى تسيطر عليه ، وهو أيضا نتيجية لديناميكية ضرورية وحيوية وتفياعلات كيماوية ، فى اطار تركيب البنية النفسية ، ولا تصلح هذه البنية النفسية ، ولا تستقيم أوضاعها السوية ولا يكون التصالح مع النفس سارى المفعول فى كل وضع من هذه الأوضياع المتغيرة ، الا بموجب التوازن النفسى ، الذى لا يعرف الثبات أو السكون أمدا .

والأخذ بمنطق ومفهوم وموجبات هذا التوازن النفسى ، الذى لا يعرف التبات أو السكوت ، في اطار التصالح مع النفس علامة لا تضل أو لا تضلل

<sup>(</sup>٥٧) البنية النفسية للفرد مسالة تتعلق بالذات والذات نظسام داخلى خاص ودخه متمبزه في مكونات شخصية الفرد و وهناك اعتقاد يؤكد حقيقة العسوامل في صميم الذكوين البيولوجي ، وهي تلعب دورا مؤثرا في مكرنات البنية النفسية و وتؤثر هذه الوامل الذاتبة في صحبة الدوافع الخارجبة في أوضاع الحالة النفسية للفرد ، ويجسد السلول حالة النفس في كل وضع من هذه الأوضاع النفسية المتغيرة ،

فى بيان معنى التغير النفسى عند الفرد وعند الجماعة • بل قل انه هو الذى يفسر مبلغ علاقة التغير النفسى عند الفرد بالمناخ النفسى العام على صحيد الجماعة (٥٩) • ومن ثم هو الذى يجسد أبعاد هله وفى بعض الأحيان ، المباشر وغير المباشر على سلوك الفرد وسلوك الجماعة • وفى بعض الأحيان ، يصبح السلوك الفردى الذى يطاوع المتغير النفسى ويجاريه ويستمع اليه ، يصبح السلوك الفردى الذى يطاوع المتغير النفسى ويجاريه ويستمع اليه ، وكأنه فعل السحر على السلوك الجماعى • ويعبر عن هذا المعنى انتقال الأفكار والخواطر والشعور والأحاسيس والتصرفات التى تجاوب هذا التأثير النفسى (٥٩) انتقالا سريعا •

وأهم ما ينبغى أن نعتنى به فعلا ، فى مجال دراسة مفه وم التأثر والتأثير النفسى ، هو استجابة السلوك النفسى الفردى للمتغير النفسىالفردى والتأثير النفسى المناعى استجابة حقيقية ، ولا يحول التفاوت بين الفرد والفرد الآخر ولا التفاوت بين المناخ النفسى والمناخ النفسى الآخر ، دون هذه الاستجابة ، يل قل انها الاستجابة المنطقية التي لا يمكن تجاوزها أو التهرب منها ، وتبدو كأنها رد الفعل الذي يجسد مبلغ الاستماع أو الاصغاء الشديد لكل موجبات التغير النفسى فى اطار المناخ النفسى السائد فى المكان والزمان ،

وحكذا ندرك معنى ومغزى المتغير النفسى الذى يبدل الحالة النفسية وهو أمر وارد ومقبول • بل لا اعتراض على هذا المتغير النفسى ولا اعراض. عن فعله وتأثيره • ولا يمكن السيطرة عليه أو على موجبات سيطرة فعاله عليه، وهو يطاوع العوامل والدوافع التى تصطنع التغير النفسى وتتسبب فيه • والتوظيف الحسن لهذا المتغير النفسى لا يعنى أن يترك له الحبل على الغارب لكى يطاوع الفرد هوى النفس ويستمع اليه ويجاوبه • بل هو التوظيف الذى يطاوع التغيير الى الحد الأنسب الذى يبقى على أو يحافظ على التوازن النفسى فى أوضاعه الصحيحة السوية والتصالح مع النفس •

ولكن الخوف كل الخوف من سوء توظيف المتغير النفسى توظيفا يتجاوز حذا الحد الأنسب ، ويطاوع هوى النفس وتوقع به في الهاوية • ولا يحسب

۱۹۵) معجم علم الاجتماع ، ص ۲۶ ، ۲۵ ،

Turner, R.H.: Handbook of Sociology, London

<sup>(</sup>٩٩) عندما يترجم الخانف خوفه الشديد في صبحة تدوى وتعلن عن الخوف من الظلام خى مكان ما ، يجاوبه الجمع استجابة سريعة فاذا بهم جميعا في حالة خوف وفزع دون تحديد المبرر الذي يستوجب هذا الخوف أو يبرره ٠

هذا التوظيف السيء حساب التصالح مع النفس ، ويبدو وكانه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس • وعندئذ يتسلط هـوى النفس ويزين للفرد الخطأ الاقتصادي ، ويحرضه • ويتسلل هذا التوظيف السيء من خلال السلوك الفردي الذي يتسلط عليه هوى النفس الى الاساءة التي تضر المصلحة الاقتصادية المستركة للجماعة أو للتشكيل الاجتمـاعي ، أو التي تطعنها •

وسوء توظیف هذا المتغیر النفسی الذی نتخوف منه هو الذی ینشسط دواعی الاختیار ویغری التذوق الخاص فی الطلب • وهو الذی یوجه السلوك الاستهلاكی الفردی ، ویحمله من خلال اغراء هوی النفس والتغریر به ، علی الفی ، فی الاتجاه الاقتصادی غیر الصحیح • وهو الذی یصطنع الغشاوة التی تحجب وتحول دون استشعار خطر التردی فی عواقب هذا السلوك الاستهلاكی غیر الاقتصادی •

وتسرى من هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى عهدوى الاغراء والتغرير(٢٠) و تكون لهذه العدوى فعل السحر على السلوك الاستهلاكى الجماعى الذى يمضى أيضها في الاتجاه الاقتصادى المنحرف أو غير الصحيح(٢١) وهذا معناه أن هذا التوظيف السيء يتخذ من المتغير النفسى حافزا لغزو وقهر والسيطرة على هوى النفس • بل قل أن هذا المتغير يوظف

<sup>. (</sup>٦٠) الدعاية الرخيصة وسيلة من وسائل الاغراء النفسى • ونضرب لذلك مثلا بالإعلان عن السلعة الممنية وتوطيف أسباب الاغراء التى تزين هذه السلعة وتغرر بالمستهلك • وقد يرصد الاعلان الجرائز القيمة ، لكى يتحقق هذا الاغراء النفسى الذى يأسر الطلب • بل هدو يتسلل بهذه الجائزة لكى يطاوعه موى النفس ويضمن الفراد المهود في الطلب •

<sup>(</sup>۱۱) في القرية المصرية ، نموذج حي ، حيث تدعو المتغيرات وتتسلل من خيلال المنفير المنفسي الى اقدام أحد أبناء القرية على حيازة جهاز كهربائي معين ( نلاجة حاجهاز تسجيل حالمفريون حاجهاز فيديو ) وقد يملك هذا الفلاح في القرية وبين عشيرته كل المبررات التي يستجبب بدوجبها الاقتناع النفسي الذاني لهذه المتغيرات ويطاوعها وقد لا نشجب هالما القرار أبدا ، ولكن هذا السلوك الفردي يكون له فعل السحر ويتمثل هالما السحر في محاكاة السلوك الجماعي الذي يتبارى أو يتنافس ، ويمضى بكل السبل والاساليب على درب التقليد من أجل حيازة مثل هذا الجهاز والحصول عليه وعندنذ يبدو هذا السلوك الجساعي شاردا وشالا ولا مبرر له ، لأنه يطاوع هوى النفس ويجاوب المنع النفسي الذي يأمر بالسوء ولا يعرف كيف يبرر هذا الأمر وهل أسوأ من أن يبيع بعض الفالمي بموجب الاستماع لهذا المتغير النفسي ، الحيوان أو حلى الزوجة أو أن يستدين ، لكي يحصل على هذا الجهاز ؟

هوى النفس التى تطاوع الاغراء التوظيف الذى يأمر بالسوء ، بعد أن يسلب الارادة فى اصدار القرار الصحيح لحساب الاستهلاك ، وهذا معناه أنه يضع الاستجابه النفسية فى الموضع الذى يزين فيه هوى النفس بأسباب الاغراء والتغرير ، الدوافع والحوافز التى تستنفر شهوة الطلب لحساب الاستهلاك ،

وكان المتغير النفسى يخاطب هوى النفس ويفتح الأبواب التي يتسلل منها التأثير على هموى النفس و ويوقع هذا التأثير الدى يسيطر على هموى النفس ، قرار الطلب لحساب الاستهلاك في برائن الاغراء والتغرير ، بل فل أن هذا المتغير النفسي يفتح كل الأبواب لفعل وتأثير كافة المتغيرات الاجتماعيه والاقتصادية والحضارية ويبرر لها أن تؤثر على هوى النفس ، وفي وسلم هذا المتغير النفسي أن يخفى معالم التغرير بالنفس ، ويهون عليها أم الاستسلام للاغراء أو للتغرير الذي يضلل السلوك الاستهلاكي ،

ويجمع هذا المتغير النفسى كل الموجبات التى تحرض هوى النفس ، وتزين كل مبررات الاقتناع النفسى ، حتى تمتد آيدى الطلب وتقبل على حيازة هذا الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك ، ويسكت هذا المتغير النفسى بهذا الاقتناع النفسى كل أصوات التفكير السليم والتعقل الرزين التى تتدخل على أمل ترشيد القرار الصادر من أجل حيازة هسندا الطلب وصدق الحاجة اليه ،

وكم من قرار أهوج أو متهور أو جائر ، يصدره الفرد وهو في ضلال المالة النفسية التي يفرضها هدا التغير النفسي • ويدعو هذا المتغير هـوى النفس لكي يتشبث بالطلب ويزين له الاغراء وجوب الطلب وعدم التنازل عنه • وكم من عودة ورجوع وندم تصيب الفرد فتجرح قراره المتهور ، عندما ترتفع أو تزول أو تكف ضغوط المتغير النفسي على هـوى النفس ، وتعود الحالة النفسية الى الوضع السوى الذي يسمح بمناقشة هذا القرار الأهوج • ولكن هل ينقع هذا الرجوع أو هذا الندم بعد تنفيذ القرار ؟ •

# ماذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك ؟

بعد هذا الفهم الكلى لأثر وفعل المتغيرات فى الطلب ، ندرك كيف تفتح هذه المتغيرات وتثير شهية الاستهلاك وتوقع به فى شنهوة الطلب • بل ينبغى أن نعرف مفعول هذه المتغيرات الذى لا يقف عند حد عندما يسيطر على الاستهلاك • كما ينبغى أن ندرك العلاقة بين سوء توظيف هنده المتغيرات

المتعددة والمتنوعة من جانب ، والتمادى في خطيئة الطلب المتهور في جانب آخر • ومن ثم نعرف مبلغ تجاوز أو اختراق هذا التمادي المتهور حد التوازن الاقتصادي السليم بين الانتاج والاستهلاك •

وما من شك فى آن هذا التمادى فى خطيئة الطلب المتهسور ، الذى لا يكف ولا يشبع ، يتخد من المبرر الحضارى وسيله ، تبرر له أن يطاوع المتغيرات ، وأن يصغى إلى تأثيرها أو تحريضها • كما يتخذ أيضها من الاستعداد النفسى مطية للاقتناع النفسى بهذا التحريض ، والاقبال عهمارسة السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى • ولقد أدت هذه الممارسة إلى :

۱ ـ اتساع مجالات الاستهلاك اتساعا رهيبا ، يفرض تعدد الأغراض والأهداف ، التي يكون من أجلها التعدد والتنوع الواسع في الطلب لحساب الاستهلاك ، واشباع هذه الأغراض الكثيرة والمتجددة ، من غسير حدود • وعندئذ تكون الاستجابة الفورية لما تنطوى عليه هذه الأهداف ، وهي تنمو وتتطور وتتجدد ، من خلال تطلعات ونزوات وانحرافات توقع المارسسة الاستهلاكية في الخطأ الاقتصادى •

٢ ــ تفاوت مستویات الاستهلاك تفاوتا صارخا ، یفرض اختسلاف و تنوع الامكانیات والقدرات ، التی یكون بموجبها التباین والتنوع المتشبت فی اتجاهات الطلب لحساب الاسستهلاك ، والاذعان الصاغر للمتغیرات و عندلذ یكون التلاعب بالممارسة أو بالسلوك الاستهلاكی المتباین فی الطلب، ومبلغ الحاحه الذی لا یسكت ، أو مبلغ تهوره الذی لا یكف عن التردی فی الحطأ الاقتصادی ٠

٣ ـ تعقید أوضاع الاستهلاك تعقیدا مخیفا ، یبیع اساءة توظیف المتغیرات والاستماع الیها ، الی حد التمادی المدمن فی الطلب المتهور احیانا أو الجائر أحیانا أخری ، لحساب الاستهلاك ، وعندئذ یكون القبول المستسلم لفعل وضغوط هذه المتغیرات فی المكان والزمان التی تغری وتغرر وتحرض الطلب ، امعانا أو اصرارا علی ممارسة الخطأ الاقتصادی ،

وتستحق هذه القضايا العناية في اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، بل هي تستحق الدراسة التي تعتمد على مرونة التحليل والبحث التحليل ، كبيان الكيفية التي تحمل بموجبها المتغيرات ، اتساع وتفاوت وتعقيسه الاستهلاك ، على المضى الى حد التردى في الخطأ الاقتصادى وتبريره وعسدم

العدول عنه · بمعنى أن نتبين مسئولية المتغير في اتساع وتفاوت وتعقيد. الاستهلاكية توجيه المارسة الاستهلاكية توجيه المارسة الاستهلاكية توجيه يضللها ويوقع بها في برائن الحطأ الاقتصادي ومضاعفاته وعواقبه ·

### اتساع مجالات الاستهلاك:

يمثل اتساع مجالات الاستهلاك قضية الاحتمال الوارد دائما • بل ويتأتى هذا الاتساع بكل المرونة ويمضى من غير حدود • ويدعو التحول الحضارى في المكان ، أو المتغير الحضارى من مكان الى مكان آخر ، ومن زمان الى رمان آخر ، الى تنوع الأغراض ، وتباين الأهداف ، وتعدد الغايات ، وتصاعد التطلعات ، التي تستغرق فيها حركة الحياة • ويؤدى هدا الاستغراق حقا الى موجبات هذا الاتساع في مجالات الاستهلاك ، والى المضى من غير توقف عند حد معين ، يوقف هذا الاتساع •

وهذا معناه أن التفتح الحضارى في المكان والزمان ، هـو الذي ينوع الأغراض ، ويعدد الفــايات ، وينمى الاستعداد الحقيقي للاقتناع النفسى بالأهداف التي يرنو اليها الاستهلاك ، وهو الذي يفتح كـل الأبواب التي يمضى فيها اتساع مجـالات الطلب متحررا من أي قيد ومتطلعا الى كل جديد ، بل قل انه هو أيضا الذي يصطنع كل المتغيرات الحضارية ، التي تبرر اثارة وتفتح شهية الاستهلاك ، أو التي تستوجب اتساع مجـالات الطلب ، وتنصاع لكل دواعي وحوافز المتغيرات الأخرى ،

وكأن التفتح الحضارى والتغير الحضارى شريكان متفقان على درب واحد ، فى المكان والزمان ، ويشتركان معا ، فى حملة التأثير والاثارة التى تحفز الطلب ، أو فى حملة الاغراء والتغرير الذى يحرض الطلب ويزين له الالحاح فى الطلب والحصول عليه ، وهما معا شركاء فى توجيه الطلب فى المؤجهة التى تحتم اتساع مجالات الاستهلاك من غير حدود ، وهما معا شركاء أيضا ، فى تبرير واقناع المستهلك بحتمية هذا الاتساع أو التوسيع والتمادى من غير حدود فى الطلب ، بل قل انهما معا ، يملكان القدرة على استمرار هذا الاتساع فى مجالات الاستهلاك ، بشكل لانهائى ،

ويشمل هذا الاتساع في مجالات الاستهلاك ، ما هو ضروري ولازم بالفعل ، وما هو كمالي ولا يلزم بالضرورة • كما يشمل هذا الاتساع احتواء كل ما تستوجبه المتغيرات الحضارية التي تصحبها المتغيرات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ، سواء كان توظيفها توظيفا سويا أحيانا ، أو توظيفا

ردينا أحيانا أخرى • كما يشمل هذا الاتساع ما هو أهم من ذلك كله حيث يطاوع الاستهلاك فعل المتغيرات ويتعمد تحويل بعض المطالب والحاجات من قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات •

وهذا معناه أن التفتح الحضارى الذى يصطنع التغيير الحضيارى فى المكان ، فيتنور وينتفع بموجبه الانسان ، يمرر فعل كل المتغيرات وتأثيرها تحت شعار المبرر الحضارى ، ويصبح هذا المبرز الحضارى مسئولا عن تفتح سهية الاستهلاك وتوسيع مجالات الاستهلاك من غير حساب ، ومعناه أيضا أن المتغير الحضارى ، هو رأس الجسر ، وخاصة عندما يوظف توظيفا رديئان ويضلل اتجاهات الشهية الاستهلاكية المتفتحة ، وهو المسئول عن كل اتساع من غير حساب أو من غير مبرر ، فى مجالات الاستهلاك

وفى كل الاتجاهات المدنية المتنامية ، والتغير الحضارى الجديد والمتجدد ، الذى يسجل التطور المادى والروحى ، من عصر الى عصر آخر ، لم تقتنع أبدا ارادة الاستهلاك بطلب ما هو ضرورى فقط ، بل ولم تتوقف هذه الارادة أبدا عند حد المعقول ، وهى لا تكف عن الطلب ، وتجد المبرر الحضارى للطلب ، وتجد من حين الى حين أكثر من مبرر لكى تتوالى اضافة الطلب الى الطلب الآخر ، ويقترن هذا كله بأكبر قدر من المتعة ورضا هوى النفس ، لدى الحصول على الطلب ،

وتتمادى هذه الارادة في الطلب مع مرور الوقت • ولا تكف عن اضافة المزيد الى قائمة الضروريات أو الى قائمة الكماليات • ولا تجد حرجا في أن تداوم على هذا السلوك الذي يجاوب المتغير الحضارى أحيانا ولا غبار عليه ، أو أن تداوم على هذا السلوك الذي يجاوب فعل كل المتغيرات تحت عباءة المبرر الحضارى أحيانا أخرى ، ويستحق التجريح والشجب • وتعتمد هذه الارادة المتهورة أحيانا والمتأنية أحيانا أخرى ، على عنصر الزمن وهو عامل مهم في أمر التغيير بصفة عامة لكى تمضى في التعبير عن شهوتها ، وتطلعاتها التي لا تكف ولا تنتهى •

ويدعو عنصر الزمن حركة الحياة على الدرب الى استحداث التغير من عصر الى عصر آخر ، والى تغير المتغيرات التى تؤثر على حاجة الاسمستهلاك وتطور مطالبه أو تستنفر شهوته ، ولا يكون هذا التطور تغيرا فى الكم الكلي أو الكيف المتنوع للطلب فقط بل مد وهذا هو الأهم مان يدعو التغير الله طافة الجديد باستمرار وهمدو وليد التجديد الى قائمة الطلب ، وهمده

الاضافات التى تتوالى وتتكرر هي التي توهيف .. في العادة .. بأنها تلبي حاجة العصر . وهي في الحقيقة الاضافات التي تجاوب فعل المتغيرات التي تؤثر على الطلب في المكان .

وهده الاضافه المتكررة الى قائمة المطالب ، تعنى بالضرورة اضافة الجديد الى الضروريات ، التى لا يفرط فيها أو يتنازل عنها الطلب ، كما تعنى أيضا اضافة الجديد الى الميسرات والى الكماليات ، التى يتنعم بها الطلب ، وبموجب هذه الاضافات المتكررة التى تجد دائما المبرر المناسب لكى تنضم الى قائمة المطالب ، ندرك كيف تتسع مجالات الطلب مع مرور الزمن وتوالى حركة التغيير الذى لا يكف من عصر الى عصر آخر ، واتساع مجالات الاستهلاك الذى يعنى الاضافة المتكررة الى قائمة الضروريات وقائمة الميسرات وقائمة الميسرات عنى الاضافة المتكررة الى قائمة الضروريات وقائمة الميسرات وقائمة الكماليات ، لا يعنى بالضرورة الحدف أو التنازل من هذه القوائم ، ولا يعنى احلال طلب معين حديد بديلا عن طلب آخر (١٢) .

ويكون من حق الاستهلاك في اطاز السياع مجالات الطلب من غير حدود ، أن يتجاوز الحق المسروع م نطلب الضروريات التي لا يستغني عنها ، الى طلب المسرات التي تحقق الغرض الاستهلاكي الأفضيل ، والى طلب الكماليات التي تكفل تنعم الجياة ، بل ويكون من حق الاستهلاك وتطلعاته الى ما هو أفضل ذانما في اطار موجبات التغير الذي يفرضه عنصر الزمن ، أن تنتقل السلعة المعنية من قائمة الكماليات الى قائمة الميسرات والى قائمة الضروريات مع مرور الوقت ، وهناك أكثر من سبب أو مبرر ، يبرر هذا الانتقال ، ويدافع عنه تحت شعار حاجة العصر ، وهذا الانتقال \_ في حد الانتقال ، ويدافع عنه تحت شعار حاجة العصر ، وهذا الانتقال \_ في حد خاته \_ ضرب من ضروب التجديد والتغير والاضافة ، وهو في نفس الوقت علامة تبشر بتحسين مستوى المعيشة ، وعلى التجديد الفعلى لهذا المستوى في كل عصر

وكأن حركة الحياة على درب الحضارة المتجددة والنامية من عصر الى عصر آخر ، بكل ما تنطوى عليه ، أو بكل ما يطرأ عليها من تغير ومتغيرات

<sup>(</sup>٦٢) محتويات فائمة الضروريات وقائمة المسرات وقائمة الكماليات ، نبخص الفرد بذاته وربما ننفق هذه القوائم في بعض محتوياتها بين الأفراد ، ولكن الاختلاف فيما بينها يكون متوقعا بدرجة أكبر ، بمعنى أن الاختلاف احتمال مؤكد بنسب أكبر بكثير من احتمال الاتفاق وفي اطار هذه الخصوصية ، تحدد هدذه القوائم الثلاثة مستوى معيشة الغرد ، ومن خدال انتقال السلعة أو الحاجة من قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ، يكون التحسين في مستوى المعيشة ، للفرد ،

متنوعة ، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، هى التى تسبتوجب اضافة الجديد دائما من السلم والمطالب ، ويتضمن الاطار الواسع للاحتياجات بكل المرونة هذه الاضافات ، التى تجاوب حاجة الاستهلاك المتجددة من عصر الى عصر آخر ، وهى أيضا التى تكفل تحول هذا الجديد من السلم والمطالب من كونه حاجة كمائية ترفه المستهلك الى حاجة ميسرة ترضى المستهلك ، والى حاجة ضرورية فى صميم الغاية التى لا يمكن الاستغناء أو التنازل عنها ،

وهذه الاضافات المتكررة وهذا التحول المستمر ، اللذان يخضعان معا لكل موجبات التغيير من عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخر ، يحدثان دائما تحت شعار حاجة العصر ، وهذا هو يعينه المبرر الحقيقي وليس غيره لاتساع مجالات الاستهلاك ، وهو المبرر القوى الذي يشبجب كل اعتراض على هذا الاتساع ويسكت صوته ، ويضم هذا المبرر في جعبته كل أوجه التغير ، وكل موجبات التغير ، وكل أنواع المتغيرات ، لكي يبرر هذا الاتساع ويدافع عنه ، ولكي يدعم التشبث بالاضافة أو بالتحول ولا يتنازل عنهما أبدا ، وهذا المبرر هو يعد ذلك كله الذي يصطنع كل مغريات انتغير ، ويصبغي لصوت المتغيرات المتنوعة ، ويطاوعها حتى تنتقل السلعة من قائمة الميسرات الى قائمة الضروريات ، ويصبح هذا الانتقال وهو من قبيل الاختيار المطلق شيئا لا يمكن التنازل عنه أو لا يجوز العدول عنه (۱۳) ،

ولأن حركة الحياة مستمرة فلا تتوقف عند حسد معين ، ولأن التغير مستمر فلا يكف أبدا ، فان هذا المبرر الحقيقى الذي تتسم بموجبه مجالات الاستهلاك ، احتمال وارد ومؤكد من عصر الى عصر آخر · ولا يفقد هسنا المبرر الحقيقى مع مرور الوقت ، قوة فعله وتأثيره سواء وهو يوسم مجالات الاستهلاك ، أو وهو يدافع عن هذا الاتساع · وقل أنه المبرر الذي لا يبلى ولا يتبدد ، لأنه يتجدد بالفعل أو بالضرورة بفعل التغيير · وتتجدد معسه

<sup>(</sup>٦٣) لا يتنازل الفرد - عن طيب خاطر - عن طلب محتويات كل قائمة من قوائم مطالبه الشلائة ، لكى يحافظ على مستوى معيشته ، ومع ذلك تتباين درجة الالحاح وعدم الننازل من قائمة الى قائمة الى قائمة الميسرات ، يهز مستوى المعيشة نعلا ، ولكن التنازل عن حاجة من قائمة الضروريات ، يقوض مستوى المعيشة من اساسه ، وينبغى أن يعرف الفرد الذى لا ينبغى أن يتنازل عن الضروريات على الأقل ، كيف تحتوى قائمة الضروريات ، يمكنه النسبت به والمحافظة عليه في مراجهة ضغرط المغيرات ، الني تجبره على هذا التنازل ،

بالطبع المتغيرات التي تؤثر في الطلب لحساب الاستهلاك •

وهذا المبرر الحقيقى الذى يتجدد دائما من عصر الى عصر آخر ، هــو الذى يفتح شهية الاستهلاك فلا تكف عن الطلب ، وهو الذى يجاوب حاجة العصر ويضيف الجــديد الى قوائم الطلب ، فلا تفرغ من التنوع المستمر طساب الاستهلاك ، وهو بعينه أيضا الذى يغرى الطلب أحيانا وهو على حق أو الذى يغرر بالطلب أحيانا أخرى وهو على باطل ، لحساب الاستهلاك ، فلا ينجو في كثير من الاحيان من التهور والخطأ الاقتصادى ،

والمبرر الحقيقى الذى يضم فى جعبته كل موجبات التغيير وكل أنواع المتغيرات ، والذى يبرر التغيير تحت شعار حاجة العصر ، هو فى عنى الرؤية المجغرافية الاقتصادية ، مبرر حضارى فى المقام الأول ، ومع حركة الحياة على درب الحضارة والتغير الحضارى من عصر الى عصر آخر ، تتغير وتتبدل موجبات مخذا المبرر الحضارى ، ولكنه يبقى فعالا وتبقى فى جعبته كل موجبات التغير وكل أنواع المتغيرات ، لأنها أدواته الفساعلة ، بل قل تبقى لهسذا المبرر الحضارى قوة الفعل والتأثير ، وهو يحفز الطلب فى المكان والزمان ، ويطاوع منطق وحاجة واتجاه التغير الحضارى من غير تحفظ ، وتكون له وتبقى وتدوم منطق وحاجة واتجاه التغير الحضارى من غير تحفظ ، وتكون له وتبقى وتدوم علوب الفعل أيضا ، وهسو يحفز الانتاج ويشد أزره ويقوى فاعليته ، لسكى يجاوب الطلب ويستمع الى حاجة الاستهلاك ،

وعلاوة على قوة فعل المبرر الحضارى التى تفتح شهية الاستهلاك وتنمى مطالبه ، والتى تحفز الانتاج وتنمى عطائه ، وعلاوة على قوة فعسل واغراء المبرر الحضارى التى توجه الطلب وتحرض الاستهلاك طلبا للغاية وتحقيقا للهدف الاستهلاكى ، يملك المبرر الحضارى القدرة على تطوير فعل المتغيرات وهو يطورها أو يحملها على التطور على درب الخطأ الاقتصادى أحيانا أو على درب الصواب الاقتصادى أحيانا أخرى ، ويجد هذا المبرر الحضارى فى كل احتمال من هذين الاحتمالين المتناقضين ، الوسيلة التى تغطى الاتجاه وتدافع عنه ،

وبموجب هذا النطوير على درب الحطأ أو على درب الصواب ، تتغسير قوة فعل المتغيرات وتأثيرها على الطلب واتساع مجالات الاستهلاك ، وقساء تعبأ وهي عسلى درب الصواب أحيانا بالتسبوازن الاقتصادى بين الانتساج والاستهلاك ولا تفرط فيه ، وقد لا تعبأ وهي على درب الحطأ أحيانا أخرى يهذا التوازن ، وعندئذ تتجاوز الضبط الذي يمسك بزمام العلاقة المتوازنة

بين امكانيات الانتاج فنى جانب وتطلعات الاستهلاك فى جانب آخر •ويضيف هذا التجاوز الكثير ، ويستوجب اتساع مجالات الاستهلاك •

ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافي الكيفية التي يصطنع المضي على درب الحضارة بموجبها المبرر الحضارى ، فيحتوى في جعبته كل موجبات التغير والمتغيرات ، كما يدرك أيضًا الكيفية التي يحدد هذا المبرر الحضارى المتحدد والمتطور مع مرور الزمن ، بموجبها أغراض وأهداف وتطلعات الاستهلاك الى ما هو أفضل ، وما من شك في أن الطلب لحساب الاستهلاك يكون عسل قدر هذه الأغراض والأهداف والتطلعات ، كما يكون من أجلها ، بل قل هو لا يهدأ ولا يقتنع لو لم تتيسر له فرص الحصول على هذه المظالب .

واتجاه الفرد وهو في طلب حاجة تلبي أو تجاوب هـــده الأغراض والاهداف والتطلعات المتطورة ، يوسع مجالات الطلب اتساعا مستمراً لحساب الاستهلاك ، وقد يمضى في هذا الاتجاه على درب الصواب ، الذي يرفع حد الكفاية ويحسن مستوى المعيشة في اطار حاجة العصر ، وهـــذا هو نهاية المدى في بلوغ الغاية الاستهلاكية التي تجاوب حاجة العصر ، وقد يمضى في هذا الاتجاه على درب الخطأ ، الذي ينحرف في الطلب حتى يتضرر مستوى المعيشة تحت وطأة وضغوط حاجة العصر ، وهـــذا هو مصير التجني أو المهيشة قي طلب الغاية مع اتساع مجالات الاستهلاك في كل عصر،

وسواء كان اتساع مجالات الطلب اتساعا سويا واقتصاديا أو اتساعا منحرفا وغير اقتصادى ، فهـو اتساع بالفعل يجاوب اتساع مجـالات الاستهلاك • وينوع ويعدد هذا الاتساع في مجالات الطلب وتزدحم بموجبه قوائم الطلب لحساب الاستهلاك • ولا ينشأ هذا الاتساع أبدا من فراغ • ولا يتأتى من غير مبرر حضارى تمليه حاجة العصر في نهاية المطاف • ومن ثم تبدو في عين الرؤية المخرافية الاقتصادية مسألتان هامتان هما:

أولا: الكيفية التى يؤدى بموجبها المبرر الحضارى وفى معيته فعل كل المتغيرات ، الى الانحراف أو التسيب وعدم المبالاة فى الطلب لحسساب الاستهلاك ، أو الى الانضباط والالتزام وعدم الانحراف فى الطلب لحساب الاستهلاك ، وهذا معناه كيف ولماذا ومتى يكون المبرر الحضارى دافعا إلى الخطأ ، وكيف ولماذا ومتى يكون المبرر الحضارى دافعا الى الصواب ،

ثانيا: الكيفية التي يسخر بموجبها المتغير الحضاري الحبرة المكتسبة والملكة المبدعة والتكنولوجيا المتاحة في المكان والزمان ، فتلبي خاجة الاتساع

المنحرف فى الطلب لحساب الاستهلاك أو تلبى حاجة الاتساع المنضبط فى الطلب لحساب الاستهلاك • وهذا معناه كيف ولماذا ومتى يوظف المتغير الحضارى توظيفا يخدم الخطأ ، وكيف ولماذا ومتى يوظف المتغير الحضارى توظيفا يخدم الصواب •

وصحيح أن ارادة الاستهلاك المنضبط وغير المنضبط ، تطلب طلب المحا ومستمرا ، وصحيح أن هذا الطلب المنحرف وغير المنحرف لا يكف ولا يقلع عن الالحاح ولا يتوقف وهنو يطاوع المتغيرات التي ترشده أو التي تضلله ، وصحيح أن هذا الطلب الرشيد أو الضال ، يجد المبرر الحضاري المشروع في اطار حاجة العصر لمتابعة هذا الالحاح فلا يعدل ولا يعتدل ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن الاتجاه على الدرب الحضاري ، مسئول عن توظيف هذا المبرر الحضاري ، توظيفا يرشد أو توظيفا يضلل ،

وتوظيف المبرر الحضارى في اطار حاجة العصر وفي معيت المتغيرات توظيفا رشيدا ، هو الذي يبصر الانتاج وينميه الى الحد الانسب الذي يجاوب الالحاح في الطلب لحساب الاستهلاك ولا يحرمه ، وهو أيضا الذي يبصر الاستهلاك ويرشده الى الحد الانسب الذي يناسب قدرات الانتاج ولا يرهقه واتساع مجالات الاستهلاك في ظل هذا التوظيف الرشيد ، لا غبار عليها (١٤٥) .

وتوظيف المبرر الحضارى فى اطار حاجة العصر ، وفى معيته المتغيرات توظيفا ردينا ، هو الذى لا يبصر الانتاج ولا ينميه الى الحد الانسب الذى يجاوب الالحاح فى الطلب لحساب الاستهلاك ، ويحرمه ، وهو أيضا الذى يضلل الاستهلاك ولا يرشده الى الحد الأنسب من الطلب الذى يناسب قدرات الانتاج فيرهقه ، واتساع مجالات الاستهلاك فى ظل هذا التوظيف الردى، يضيع أو يخرب التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، ومن ثم يحرم الانتاج الطلب حزمانا له ما يبرره ، ويرهق الطلب الانتاج ارهاقا له أيضا

<sup>(</sup>٦٤) التطور الحضارى المادى على الصعيد الأوروبى ، الذى استجاب لمنطق وأحداف الثورة الصناعية ، ولمنطق أمداف مسيرة التغير الحضارى والاقتصادى التى تقردها أوروبا على الصبعيد العالمي ، هو الذى يوظف المبرر الحضارى وفى معيته المتغيرات الأخرى توظيفا مناسبا لحاجة العصر ، وهو أيضا الذى أباح وحيد اتساع مجالات الاستهلاك لحساب مستوى المعيشة الأنضل ، وهذا التوظيف مناسب تماما من وجهة النظر الأوروبية ، لانه هو صاحب المصدحة الاقتصادية . الحقيقية ، في تفتح شهية الاستهلاك ، نني مقابل اتساع مجالات الطلب ،

ما يبرره(١٦٥) ٠

وتفتح شهية الاستهلاك الذي يجاوبه نمو الانتساج ، ينمى اتجاهات الطلب ، ويحق له توسيع مجالات الاستهلاك • وتوسيع مجالات الاستهلاك وتنمية اتجاهات الطلب ، توسع مجالات الانتاج وتنمى معدلاته وتنوعه • وهذا هو التأثير المتبسادل السليم ، في اطار العلاقة السوية والتوازن الاقتصادي الأنسب بين الانتاج والاستهلاك • ولكن افتقاد موجبات هسنا التأثير التبادل الصحيح ، هو عين الخطأ الاقتصادي • ذلك أن زيادة الطلب واتساع مجالات الاستهلاك في مقابل عدم نمو الانتاج ، يجسد هذا الخطأ ، كما أن زيادة الانتاج واتساع مجالات الانتاج في مقابل عدم نمو الاستهلاك يجسد هذا الخطأ أيضا • وينتهك الخطأ الاقتصادي في الخالتين العلاقة الحميمة بين الانتاج والاستهلاك •

وهذه هى عواقب توظيف المبرر الحضارى ، وفى معيته كل المتغيرات الأخرى ، توظيفا رديئا تحت شعار حاجة العصر ، وقل هذا هو التوظيف المنحرف اقتصاديا ، لأنه يحفز التهور فى الطلب ويحول السلع من قائمية الكماليات والميسرات الى قائمة الضروريات ، ولانه يوسع مجالات الاستهلاك ويستوجب اضافة الجديد الى قائمة الطلب ، من غير أن ينمى الانتاج ويؤكد استعداده لمواجهة حاجة الاستهلاك ، بل قل أيضا ، هيذا هو التوظيف المنحرف اقتضاديا لأنه ينمى الانتاج وينوع عطائه ، ويضيف اليه وبموجبه الجديد والمتطور من السلع ، من غير أن ينمى الاستهلاك ويؤكد استعداده لاستيعاب هذا التطور الانتاجى لحساب الاستهلاك ، ومعنى هذا التوظيف الردىء أنه يشل القدرة على تتمية الانتاج وتنمية الاستهلاك تنمية متوازنة ومتزامنة ،

ونى اطار اتساع مجالات الاستهلاك وتنوع المطالب التي تلبي حاجسة

<sup>(</sup>٦٥) تفتح شهية الاستهلاك والالحاح في الطلب في المستعمرات استجابة للمبرر الحضاري وفي معينه المتغيرات الأخرى هو الذي يجسد الترظيف الردىء لهذا المبرر لأنه لا يجارى حاجة العصر وما من شك في أن هذا المبرر لا يجارى ولا يناسب حاجة العصر لأن تفتح شهية الاستهلاك لا تقابلها زيادة حقيقية في لمو الانتاج و بل كان هذا التفتح وزيادة الطلب في مقابل استنزاف الانتاج الطبيعي بأرضى الاسمار و ومن خلال طلب متهور يجاوبه استيراد من أوروبا يلبى الطلب واتساع مجالاته ، ومن خلال استخدام جائر للموارد الطبيعية واستنزاف وتقريط لحساب أوروبا ، يظهر معنى سوء توظيف هذا المبرر الحضارى و

- 190 -

المعصر ، يكون الاقبال على طلب حاجة ضرورية أو حاجة ميسرة أو حاجسة كمالية اقبالا غير ثابت ، لحساب الاستهلاك ، بل هو بالقطع اقبال متغير من فرد الى فرد آخر ، ولا يمكن أن يحتوى التنوع الشديد مع اتساع مجالات الاستهلاك اطار واحد ، مهما كانت مرونته ، بل قل تحتويه ثلاثه اطارات هرنة الى أقصى حد ،

وانظر الى الرسم البيانى ، وتبين كيف تتجمع فى الاطار الآول قائمة المضروريات ، وتتجمع فى الاطار الثانى قائمة المسرات وتتجمع فى الاطار الثانى قائمة المسرات وتتجمع فى الاطار الثالث قائمة الكماليات ، وكل ما تحتويه هــــنه القوائم الثلاثة مطلوب ، لحساب الاستهلاك ، ولكن بدرجات متفاوتة حسب مستوى المعيشـــة التى تحدده القدرة على الانفاق ، وكل ما تحتويه هذه القوائم الثلاثة يزيد ويتنوع مع اتساع مجالات الاستهلاك التى تجاوب حاجة العصر ، بل وتستوعب هذه القوائم الثلاثة كل زيادة وأى تنوع مع اتساع مجالات الاستهلاك التى تجاوب الفرائم الثلاثة كل زيادة وأى تنوع مع اتساع مجالات الاستهلاك التى تجاوب الفرائم الثلاثة عصر الى عصر آخر ،

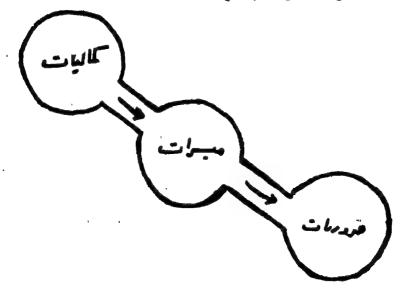

وبموجب المبرر الحضارى وفي صحبته المتغيرات المتنوعة ، تشبهد هذه القوائم التى تضم الكماليات والميسرات والضروريات حركة ، وبموجب هذه الحركة وعدم الثبات والتغيير ، تنتقل الحاجة أو السلعة من قائمة الى قائمة أحرى ، وبموجب هذا الانتقال الذي يكون في اتجاه واحدرات) ، تصبح الحاجة الميسرة ضرورية ، ويبرر هذا الانتقال القدرة على الانفاق في المكان والزمان ، ولا يعنى هذا الانتقال من قائمة الى قائمة أخرى شيئا أهم من التغير الفعلى في مستوى المعيشة ،

وبموجب المبرر الحضارى وفى صحبته المتغيرات المتنوعة أيضا ، تشهه هذه القوائم التى تضم الكماليات والميسرات والضروريات حركة أخسرى أو وتسيجل هذه الحركة ضم أو اضافة بعض السلع والحاجات الى محتويات أى قائمة من هذه القوائم ، وبموجب هسذا الضم أو الاضافة تتعدد وتتنوع الحاجات في هذه القوائم ، ويبرر هذا الضم حاجة العصر والقدرة على الانفاق في المكان ، ولا يعنى هذا الضم أو الاضافة الى محتويات كل قائمة على انفراد شيئا أهم من التغير الفعلى مرة أخرى في مستوى المعيشة ،

ولأن الانتقال من قائمة الى قائمة أخرى ، لا ينتقص شيئا من محمل محتويات قوائم الاستهلاك أولان الصم الى قائمة من القوائم ، يضيف شيئا جديدا الى مجمل محتويات قوائم الاستهلاك ، نعرف جيدا معنى عدم ثبات محتويات هذه القوائم ، وفعل المبرر الحضارى والمتغيرات الأخرى على أشحاور الثلاثة ، الفرد ، المكان ، الزمان ، هو المسئول بالضرورة ، عن عدم ثبات أو تغير محتوى هذه القوائم ، وهو المسئول أيضا عن تغير مستوى معيشلة تغير محتوى هذه القوائم ، وهو المسئول أيضا عن تغير مستوى معيشلة الفرد الذي يتراوح بين الكفاف والكفاية والرفاهية ، وعام ثبات هذا المحتوى الذي لا ينتقص منه شيئا ، بل تضاف اليه أشياء ، هو خبر ما يعبر عن معنى النساع مجالات الاستهلاك ،

<sup>(</sup>٦٣) لا يكون الانتقال في الانتجاء المقباد ، لانه يعنى تدهور في مستوى المبيشة والتدهور في مستوى المبيشة والتدهور في مشتوى المعيشة يعنى حرمان الفرد من حاجات مشقة ، وبديني أيضاً النشارل الانسطوراري نحت الحاح أفي ضعط كموابط معينة ،

ويبدو في عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية عندئذ المبرر الذي يفسر أو يبرر بموجبه جيدا ، معنى ومغزى انتقال الحاجة أو السلعة من قائمة الى قائمة أخرى و لا يصطنع هذا المبرر في الاصل غير فعلل المتغيرات التي تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك · كمل يبدو أيضا المبرر الذي يفسر أو يبرر بموجبه جيدا ، معنى ومغزى اضافة الحاجة أو السلعة الجديدة الى قائمة من هذه القوائم · ولا يصطنع هذا المبرر في الأصل أيضا ، غير فعل المتغيرات التي تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب والحصول عليه لحسلال الاستهلاك · وفي كل الحالات ، ينبغي أن نفهم بالضرورة لماذا وكيف ومتى تتكاتف المتغيرات التي يستوجبها التغير في المكان والزمان ، لكي تصطنع المبرر الحضاري وتوظفه ، في تغير مستوى الميشة بالنسبة للفرد ، وفي اتساع مجالات الاستهلاك بالنسبة للمجتمع ·

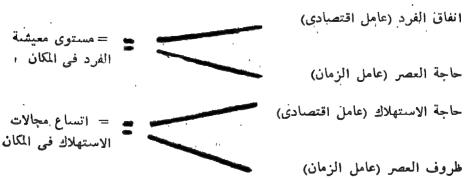

وتبدو هذه الأوضاع التي تعبر عن معنى ومغزى وجدوى اتساع مجالات الاستهلاك ، في صور مخيفه ، في الماضي والحاضر والمستقبل ، وواجهت حركة الحياة في المحاضي هذا الحوف ، وكان هو الخطر على مستوى المعيشة بالنسبة للافراد ، وكان هو أيضا الحطر على المجتمع الدي يمكن أن ينتهك التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك ، وتواجه حركة الحياة في الوقت الحاضر هذا الحوف أيضا ، وما زال هو الخطر الذي يهدد مستوى معيشة الأفراد ، بل هو الحطر الذي يتعرض له الاستهلاك ويهدده الحرمان ، والذي يتعرض له الانتاج ويهدده الحرمان ، والذي يتعرض له الاستهلاك ويهدده الحرمان ، والذي

وفى الصلب الحضارى للمدنيات المتطورة ، التى يصطنعها الاستقرار ، يوظف النظام الاقتصادى من أجل الهيمنة على الانتاج توظيفا جيدا ، لمواجهة هذا الخوف على الهدف الاقتصادى وعلى المصير الاقتصادى ، من مضى اتساع مجالات الاستهلاك وزيادة معدلاته · ولا نجد شيئا أهم وأفضل من اطراء الانجازات الجيدة ، وهى تطور القدرة على الانتاج تطويرا صاعدا ، يستجيب لمكل أعداف المبرر الحضارى ومعلم المتغيرات التى ما زالت توسع مجالات للاستهلاك وتبرر زيادة وتنوع الطلب لحساب الاستهلاك · وكان ذلك بالفعل هو عين الصواب الاقتصادى الذي يتجنب الخطر ويكبح جمساح الخوف ولا يحرم الاستهلاك من حقوقه في وقت واحد · بل هو عين الصواب الاقتصادى أيضا لأنه يبقى ويحسافظ على التوازن الاقتصادى بين الانتاج المتطور والاستهلاك المتحرر ، ولا يفرط فيه أبدا ·

واذا كان الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، لا يجد في الصلب الحضاري للبدنيات وتطورها الاقتصادي والاجتماعي في المسكان والزمان ، ولا يميز شيئا أهم أو أجدى من تطوير القدرة على الانتاج أو تنمية الانتاج الاقتصادي تنمية ، تستوعب وتجاوب حاجة الطلب في اطار اتساع مجالات الاستهلاك، فهل فعلت الثورة الصناعية والدولة الصناعية المسيطرة على المستعمرات نفس الشيء ؟ وهل اتجهت عمليات تنمية الانتاج الاقتصادي في الاتجاء الصحيح ؟ وهل اتجهت عمليات تنمية الاسستهلاك وتحريضه وتعويده في الاتجاء الاقتصادي الاقتصادي المسك النظام الاقتصادي الرأسمالي بزمام حركة الاقتصاد العالمي ، وهو حريص على التنمية المتوازنة المتجردة من الغرض ؟ •

ويحكى التاريخ الاقتصادى قصة تحريض الاستهلاك وتغريره واغراء الطلب على صعيد المستعمرات • وتروى هذه القصة مبلغ اتساع مجسالات

الاستهلاك وتهور الطلب · كما يحكى التاريخ الاقتصادى أيضا انحياز النظام الاقتصادى الرأسمالى انحيازا واضحا الى أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة فى الثورة الصناعية · وتروى هذه القصة معنى ومغزى وجدوى هذا الانحياز الصريح وغير المتجرد من الغرض الى جانب الانتاج الاقتصادى · ويصلعنع هذا الانحياز للانتاج الاقتصادى الصناعى مخالب قوية وقبضة شرسة فى طلب الربح ·

ولقد تعمد الانتاج الاقتصادى الصناعى العرض الذى يثير شهوة الطلب على صعيد المستعمرات ، وجنى ثمرة ابتزاه للاستهلاك ، كما تعمد توظيف كل المتغيرات توظيفا رديئا ، نشبط المبرر الحضارى ، الذى يستهوى الطلب في اطار اتساع مجالات الاستهلاك ، بل قل انه تعمد اغراء وتحريض الاستهلاك وأخسن توظيف المبرر الحضارى لكى يبرر الحظأ الاقتصادى ، وتعمد في الوقت نفسه الحصيصول على الخام والانتاج الطبيعي من هده المستعمرات بأرخص الأسعار ،

ولقد أهدر هذا الانحياز الى جانب الانتاج الاقتصادى الصناعى ، كل اهتمام اقتصادى أوروبى صحيح بالنمو المتوازن والمتزامن ، بين اتسلام مجالات الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب فى جانب ، وزيادة ونمو الانتاج وتحسينه ، على صعيد هيمنته الاقتصادية والسياسية فى المستعمرات فى جانب آخر ، ولا يصور هلذا الانحياز خطيئة أخطر من تفريط النظام الاقتصادى الرأسمالي فى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، ثم يضخم هذه الخطيئة الاقتصادية أن هذا التفريط كان فى مقابل ابتزاز الانتاج للاستهلاك (٢٠) ،

هذا ، وتبذل فى الوقت الحاضر بعد استقلال هذه المستعمرات ( الدول. النامية ) استقلالا سياسيا محاولات جادة لقطع دابر التبعية الاقتصادية ، والحصول على الاستقلال الاقتصادى • وتتصدى خطط التنمية ، وتعمل كل

<sup>(</sup>٦٧) الحصول على المواد الخام واستنزافها متابل أرخص الأسعار خطيئة تستحق التجريم وتحريض الاستهلاك والتغرير به من أجل الارباح خطيئة أخرى تستحق التجريم واتاحة المناخ الاقتصادى الذي يدعو الانتاج لابتزاز الاستهلاك خطيئة أخرى تستحق التجريم ولكن الجريمة التي لا تغنفر هي تفريط النظام الاقتصادى وعدم اكتراثه بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك و

ما فى وسعها ، لكى تتدارك الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، ولكى تحافظ على مستوى المعيشنة بصفة خاصة ، وتتلمس هذه الخطط التنموية استعادة التوازن الاقتصلادى الحقيقى الذى تستقيم بموجبه العلاقة بين الانتهاج والاستهلاك ، فى اطار الدول النامية المستقلة حديثا ، ودون حرمان الاستهلاك من حق الطلب والحصول عليه والمحافظة على مستوى المعيشة ،

ومهما يكن من أمر هذه المحاولات التى تسعى الى تنشيط الانتهاج ونموه وتحسينه وزيادة معدلاته ، فان اتساع مجالات الاستهلاك من غسير حدود ، واثارة وتحريض واغراء شهوة الطلب ، تحمل فى جعبتها دائما سوءة عدم انضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وما زالت البنية الاقتصادية غير سليمة ومختلة ، بل وما زال اقتصاد الدول النامية المستقلة حديثا منكبا على وجهه فى دوامة الاغراء الذى يغرر بالاستهلاك ، وهو يعانى كثيرا من مضاعفات هذه السوءة أو الخطيئة الاقتصادية ،

وتبدو هذه السوءة الاقتصادية ، التي أضرت ، وما زالت تضر باقتصاد المدوول النامية في العالم الثالث بصفة خاصة وباقتصاد العالم بصفة عامة أكثر من مسيئة ، وهي مسيئة بالفعل ، عندما تطعن أو عندما تهدر التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك الى حد يهدد البناء الاقتصادي ، ويهدد أمن ومصير الحياة الاقتصادية في هسنده الدول ، ثم هي أكثر من مسيئة بالضرورة أيضا ، عندما تصطنع التفاوت الرهيب بين حظوظ الناس أصحاب بالحق المسترك في أمن الحياة الاقتصادي ، وتبرر التفاوت الذي لا يحتمل بين مستويات المهيشة ، وتبلغ هذه الاساءة حسدها الاقصى وهي لا ينبغي أن تغتفر ، عندما تصنع وتعمق وتوسع الفجوة الاقتصادية ، بين الثرى والفقير من الأفراد ، وبين الثرى والفقير من الدول ، على حد سواء ،

## تفاوت مستويات الاستهلاك :

يمثل تفاوت مستويات الاستهلاك قضية الاحتمال المؤكد دائما ويتأتي هذا التفاوت بكل الوضوح بين الأفراد على صعيد الدولة وكما يتأتى هذا التفاوت أيضا بين الأفراد والمجتمعات على صعيد العالم في مجتمع الدول ومن غير أن يطعن في حتمية هذا التفاوت في مستويات الاستهلاك واتجاهاته، أو من غير أن يتلمس موجباته ومبرراته ، أو من غير أن يشبجب أو يدين أو من غير أن يتبسور الاجتهاد الجغرافي التحرافاته عن الخط الاقتصادي السليم ، يجب أن يتصور الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي أولا ، كيف يكون اتساع مجالات الاستهلاك والتمادي في الطلب

أو في الحصول على الطلب بتهور أو برفق ، من وراء هذا التفاوت ومسئولا عنه أكثر من أي شيء آخر ·

هذا ، ومن خلال اثارة شهوة الاستهلاك ، وتفتح شهية الطلب لحساب الاستهلاك ، وهي محصلة التغير الحضاري وتفتحه ، وخطيئاة النمط الاقتصادي وسوءته ، ونتيجة سوء توزيع موارد الانتاج وتباين مستويات استخدامها ، تبدو مسئولية النظام الاقتصادي الذي يترك لهذا التفاوت في مستويات الاستهلاك واتجاهاته الحبل على الغارب ، بل قل أن هذا النظام الاقتصادي الذي يكرس لضبط حركة الاقتصاد وتأمينها ، هو نفسه المسئول أصلا عن تباين المعدلات التي يكون من أجلها التفاوت والتنوع في كم وكيف المطالب ، لاشباع شهوة الاستهلاك التي لا تفتر ولا تنطفيء ، أو التي تتسع مجالاته ، ولا تتوقف يده الممتدة عند حد معين ،

ومن غير أن ندين النظام الاقتصادى وندعو الى تغييره أو نعيده الى الصواب الاقتصادى ، ومن غير أن نسجب المبرر الحضارى الذى يلهب الطلب ويغرر به ويوسع له مجالات الاستهلاك دون عناية بالاتزان مسع الانتاج ، وندعو الى كبع جماحه ونحبذ توظيفه على درب الصواب الاقتصادى ، يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا عن موجبات هسنده الادانة والشجب ، وما من شك فى أن عوامل كثيرة ومتغيرات متنوعة توقع الفرد والمجتمع فى الدولة أحيانا وعلى صعيد العالم أحيانا أخرى ، وهو صاحب حق مشترك فى عدف الحياة الاقتصادى وأمنها ، ضحية سهلة للتفاوت الشديد فى مستويات الطلب واتجاهاته ، لحساب الاستهلاك .

وصحيح أن هناك حسابات ومواصفات ، تجسد حد المستوى العادى للطلب لحساب الاستهلاك ولكن الصحيخ أيضا أن هناك دواعى ومبررات والحرافات ، تجسد حد المستوى الأدنى للطلب وحد المستوى الأعلى للطلب ومن ثم يكون التفاوت فى المستويات والتفاوت فى الاتجاهات وفى السلوك ، فى الاطار الواسع لمجالات الاستهلاك وينتهك هذا التفاوت غير المنضبط والمتغير بين مستويات الاستهلاك واتجاهاته الأمن الاقتصادى للفرد وللمجتمع مل قل أنه هو التفسياوت المخيف أحيانا ، الذى يبث الخوف على الصير الاقتصادى ، أو الذى يهدد تهديدا خطيرا أحيانا أخرى وسيرا

وهذا معناه أن موجبات النبا عمجالات الطلب لجساب الاستهلاك ، التي تنصاع لفعل المتغرات حسب حاجبة العصر وهي التي تتلاعب بكم وكيف

واتجاهات الطلب، من فرد الى فرد آخر ومن مكان الى مكان آخر ، تفرض وتبرر هذا التفاوت فى مستويات واتجاهات الاستهلاك • وهى لا تسكت آو تقف عند هذا الخد ، بل قل انها تجسد هذا التفاوت وترسخ مغزاه وتؤكد نتائجه السلبية والايجابية ، من خسلال التباين بين مستويات المعيشه ، الكفاف والكفاية والرفاهية ، وعدم ثبات حدودها عند حسد معين معلوم • وعدم ثبات حدودها عند حسد معين معلوم • وعند ند نبغى أن ندرك أن قبضة اليد القوية التى تستوجب اتساع مخالات الاستهلاك من غير حدود ، هى نفسها القبضة القوية التى تفرض التفاوت بين مستويات الاستهلاك واتجاهاتها من غير عناية •

واذا كانت المتغيرات التي تسفر عنها حركة الحياة حسب حاجة العصر، ويوظفها المبرر الحضارى ، هي التي تحفز النظام الاقتصادى نكى يهيمن على الانتاج ولكي يسيطر على كمه ونوعه ، ولكي يتحكم في العرض وفي موجبات اتساع مجالات الطلب ويغرى ويحرض على التمادى فيه من غير تحفظ ، فان هذه الهيمنة هي التي تبيح وتستبيح فرض وترسيخ التفاوت بين مستويات الاستهلاك واتجاهاته التي لا تتحفظ ، ولماذا وكيف ومتى يبحث النظام عن التحفظ ؟ والهيمنة هي وسيلته لضبط حركة الاقتصاد ولانضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ولكن هل تصلح هذه الوسيلة ( الهيمنة ) بالفعل وحدها ، لبلوغ هذه الغاية وتحقيق الهلدف ؟ وكبح جماح هلذا التفاوت واتجاهاته ؟

وصحيح أن النظرية في النظام الاقتصادي ، تقول وتوضح وتؤكد على وجوب وحتمية المحافظة على العلاقة المتوازنة على درب الصواب الاقتصادي ، من خلال الهيمنة الفعلية على الانتاج في جانب ، وعلى الاستهلاك في جانب آخر ، ولكن الصحيح أيضا أن التطبيق المعلن والمعمول به ، يخترق هذه القاعدة ولا يطاوع النظرية ، دائما ويتمرد عليها ، وهو لا يطاوع النظرية أحيانا ، لأنه لا يريد بالفعل من أجل هدف غير متجرد من الشبهة أو الغرض، وهو لا يطاوع النظرية أحيانا أخرى لأنه لا يستطيع أن يفعل بعد انحيازه في العلن أو في السر ، لحساب هذا الغرض ،

الانتاج وينحاذ اليه ويعمل لحسابه · وتصبح قبضة النظام هي قبضة الانتاج الذي يهيمن ويسيطر ويبطش بالاستهلاك ·

والخروج على طاعة النظام أو التمرد على القاعدة ، هو الذي يسىء توطيف المبرر الحضاري والاستجابة لحاجة العصر · ويعمل المبرر الحضاري وفي معيته المتغيرات التي تجاوب حاجة العصر لكى تتسع مجالات الاسستهلاك ويغرق ويستغرق فيها الطلب ، ولكى تتفاوت مستويات الاسستهلاك لكى تتفرق وتفترق ورائها اتجاهات الطلب · وتفلح هذه الاساءة في نهاية المطاف في تحقيق الهدف والهيمنة أو التسلط على الاستهلاك ، لحساب الانتساج · ولا يجسد هذا الهسدف شيء غير تكبيل ارادة الاستهلاك وتمادى الانتساج في ابتزازه ·

والحروج على طاعة النظام الاقتصادى أو التمرد على قاعدته الاقتصادية، هو الذى يطعن البناء الاقتصادى فى الصميم · ومع ذلك فهو أيضا الذى يفسر معنى ومغزى تباين أهداف الهيمنة على الانتاج والهيمنة على الاستهلاك من مكان الى مكان آخر ، ومن واقع اجتماعى الى واقع اجتماعى آخر ، ومن عصر الى عصر آخر · وقطعا هناك فرق وأكثر من فرق بين هيمنا تنحاز للانتاج وتنتصر له وبه على حساب الاستهلاك ، وهيمنة تكبل ارادة الاستهلاك وتغريه ، وتزين له الخطأ لحساب الانتاج ·

وتباين مستويات وأهداف هذه الهيمنة ، وهي تتشكل على هذا النحو المرن أو الفضفاض الخارج على طاعة النظام الاقتصادى ، هو الذى يجسد أو يبلور أهم العوامل والمتغيرات التي تصطنع أو تستوجب التفاوت بين مستويات الاستهلاك ، بل قل انها في اطار هذا التفاوت ، هي التي تؤثر في اتجاهات هذ التفاوت الصحيحة وغير الصحيحة ، وفي نوعيات السلوك . الاستهلاكي الرشيد وغير الرشيد ،

وهذا معناه أن التغتج الحضارى المتنور والتغير الاجتماعي المستنير ، والتطور الاقتصادى المنتظم ، في ظل اتجاهات الثورة الصناعية الى ما هو أفضل لحساب الحياة أمنا ومصيرا ، هو الذي أباح تجاوز أو اختراق القواعد الاقتصادية والخروج على طاعة النظام الاقتصادي ، وهو أيضا الذي لا يبيح هذا الاختراق أو التجاوز أو الحروج على طاعة النظام الاقتصادى ، وفي الحالتين التي تجيز أو التي لا تجيز ، ينطلق هدذا التفاوت في مستويات الاستهلاك واتجاهاته ،

كل التبرير الصحيح ، وهي تربط بن مستويات الانتساج ومستويات الاستهلاك في المكان والزمان حسب حاجة وظروف العصر ·

وما من شك في أن عوامل طبيعية ويشرية ، ومصالحة مناسبة خاجـة العصر ينتصر بموجبها التعايش في المكان ، هي التي تضبط وتنظم وتحكم عمليات الانتاج وتسيطر عليه وتحدد مستواه ، وهذه العوامل هي بذاتها التي تصطنع المبردات وضوابط التفاوت بين مستويات الاستهلاك في اطار المصالحة المناسبة لحاجة العصر وروح التعايش في المكان ، وهي أيضا التي تسعف وتكفل التوازن الذي يضبط العلاقة على أفضل ما تكون في العصر ، بين الانتاج ومستوياته والاستهلاك ومستوياته ، ومن خلال انضباط هذه العلاقة المنطقية من وجهة النظر الاقتصادية ، تنضبط مستويات العيشة في العصر وتستشعر الأمان في المكان ،

ولا غرابة أبدا ، في أن يحكم الانتاج واتجاهاته ومستوياته في المكان والعصر المعين ، وأن يحكم الاستهلاك واتجاهاته ومستوياته في نفس المكان ، والعصر المعين ، ضوابط طبيعية وبشرية ، تفرضها خصائص المكان واجتهاد الناس المناسب لحاجة العصر الذي يضع حدود المصالحة للتعايش المنتصر في المكان والزمان ، ولا وجه للغراية أبدا ، في أن تتفاوت هذه الضوابط وصيغ المصالحة من عصر الى عصر آخر في المكان عينه ، حتى يبرر هذا التفاوت بل يستوجب التفاوت الواضع بين مستويات الاستهلاك ومستويات الانتاج من عصر الى عصر آخر ، ولكن الغريب بالفعل هو افتقاد التوازن فتختل العلاقة بين هذه المستويات في المكان في عصر معين ، وأن يكون التوازن في هسدا التفاوت في نفس العصر في مكان آخر ،

واذا كانت العلاقة المنطقية التي تربط بين مستويات الانتاج ومستويات الاستهلاك ، في المسكان والزمان ، هي التي تضبط وتنظم وتضع حدود مستوى المعيشة في العصر ، فان أي تغير أو خلل في هدده العلاقة ، يؤثر بالضرورة على مستوى المعيشة ، في هذا العصر ، ومن ثم ندرك أن عوامل التغير في مستويات الانتاج ، وفي مستويات الاستهلاك ، من مكان الى مكان أخر ، ومن عصر الى عصر أخر ، هي عوامل تغير وتأثير على مستوى المعيشة الوحدوده ، على مستوى المكان ، وعلى مدى الزمان ،

وهكذا يعبر مستوى المعيشة ، ثباته أو تغيره ، في المكان والزمان ، عن مبلغ انضباط أو عدم انضباط العلاقة بين مستويات الانتاج ومستويات ؛

واجتماعيا · وفى اطار هذا التوازن تبدو هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك · منطقية وسليمة ولها كل التبرير الصحيح وهى تربط بين مستويات الانتاج · ومستويات الاستهلاك ، في المكان والزمان ·

وما من شك في أن عوامل طبيعية وبشرية ومصالحة ينتصر بموجبها التعايش في المكان ، هي التي تضبط وتنظم وتحكم عمليات الانتاج وتسيط عليه وتحدد مستواه • وهسسده العوامل هي بذاتها التي تصطنع مبررات وضوابط التفاوت بين مستويات الاستهلاك في اطار المصالحة وروح التعايش في المكان • وهي التي تسعف وتكفل التوازن الذي يضبط العلاقة عسلي أفضل ما تكون ، بين الانتاج ومستوياته والاستهلاك ومستوياته • ومن خلال انضباط هذه العلاقة المنطقيه من وجهة النظر الاقتصادية ، تنضبط مستويات المسشة وتستشعر الامان في المكان •

ولا غرابة أبدا ، في أن يحكم الانتاج واتجاهاته ومستوياته في المكان ، ضوابط المعين ، وأن يحكم الاستهلاك واتجاهاته ومستوياته في نفس المكان ، ضوابط طبيعية وبشرية في وقت واحد ، تفرضها خصائص المكان واجتهاد الناس الذي يضع حدود المصالحة للتعايش المنتصر في المكان والزمان و ولا وجسه للغرابة أيضا أن تتفاوت صيغ المصالحة ويتفاوت بموجب التعاوت في الضوابط من مكان الى مكان آخر ، حتى يبرر هذا التفاوت ويستوجب تفاوتا ملحوظا في مستويات الانتاج ومستويات الاستهلاك من مكان الى مكان آخر ، ولكن الغريب بالفعل هو افتقاد التوازن في هذا التفاوت فتختل العلاقة بين مستويات الانتاج والاستهلاك في مكان معين ، وأن يكون التوازن في هسذا التفاوت ، فتضبط هذه العلاقة في مكان آخر .

وفي عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية تصور واضح لموجبات التفاوت بين مستويات الانتاج واتجاهاته في المكان ، من عصر الى عصر آخر ، وها التفاوت له دائما ما يبرره ، وفي عين الرؤية الجغرافية ، تصور واضح أيضا لموجبات التفاوت بين مستويات الاستهلاك واتجاهاته في المكان من عصر الى عصر آخر ، وهذا التفاوت أيضا له بالفعل ما يبرره ، وهذا التفاوت المتغير من عصر الى عصر آخر في مستويات الانتباج الذي له ما يبرره في المكان والزمان ، هو الذي يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر آخر في مستويات الاستهلاك الذي له ما يبرره في المكان والزمان ، والتوازن بينهما في اطار العصر ، هو الذي يبرر معناه ومغزاه وجدواه اقتصاديا واجتماعيا ، وفي المار هذا التوازن تبدو العلاقة بين الانتاج والاستهلاك منطقية وسليمة ولها

واجتماعيا ، وفي اطار هذا التوازن تبدو هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك منطقية وسليمة ولها كل التبرير الصحيح وهي تربط بين مستويات الالتاج ومستويات الاستهلاك ، في المكان والزمان

وما من شك في أن عوامل طبيعية وبشرية ومصالحة ينتصر بموجبها التعايش في المكان ، هي التي تضبط وتنظم وتحكم عمليات الانتاج وتسيطر عليه وتحدد مستواه ، وهسته العوامل هي بذاتها التي تصلحت مبررات وضوابط التفاوت بين مستويات الاستهلاك في اطار المصالحة وروح التعايش في المكان ، وهي التي تسعف وتكفل التوازن الذي يضبط العلاقة عسل أفضل ما تكون ، بين الانتاج ومستوياته والاستهلاك ومستوياته ، ومن خلال الضباط هذه العلاقة المنطقيه من وجهة النظر الاقتصادية ، تنضبط مستويات الميشة وتستشعر الأمان في المكان ،

ولا غرابة أبدا ، في أن يحكم الانتاج واتجاهاته ومستوياته في المكان ، ضوابط المعين ، وأن يحكم الاستهلاك واتجاهاته ومستوياته في نفس المكان ، ضوابط طبيعية وبشرية في وقت واحد ، تفرضها خصائص المكان واجتهاد الناس الذي يضع حدود المصالحة للتعايش المنتصر في المكان والزمان · ولا وجهل للغرابة أيضها أن تتفاوت صيغ المصالحة ويتفاوت بموجبه التهاوت في المحوابط من مكان الى مكان آخر ، حتى يبرر هذا التفاوت ويستوجب تفاوتا ملحوظا في مستويات الانتاج ومستويات الاستهلاك من مكان الى مكان آخر ، ولكن الغريب بالفعل هو افتقاد التوازن في هذا التفاوت فتختل العلاقة بين مستويات الانتاج والاستهلاك في مكان معين ، وأن يكون التوازن في ههذا التفاوت ، فتضبط هذه العلاقة في مكان آخر .

وفى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية تصور واضح لموجبات التفاوت بين مستويات الانتاج واتجاهاته فى المكان ، من عصر إلى عصر آخر ، وها التفاوت له دائما ما يبرره ، وفى عين الرؤية الجغرافية ، تصور واضح أيضا لموجبات التفاوت بين مستويات الاستهلاك وإتجاهاته فى المكان من عصر الى عصر آخر ، وهذا التفاوت أيضا له بالفعل ما يبرره ، وهذا التفاوت المتغير من عصر الى عصر آخر فى مستويات الانتهاج الذى له ما يبرره فى إلمكان والزمان ، هو الذى يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر آخر فى مستويات الاستهلاك الذى له ما يبرره فى المكان والزمان ، والتوازن بينهما فى اطار العصر ، هو الذى يبرر معناه ومغزاه وجدواه اقتصاديا واجتماعيا ، وفى المار هذا التوازن تبدو العلاقة بين الانتاج والاستهلاك منطقية وسليمة ولها

الاستهلاك وصحيح أن الجانب الظاهر أو المرثى من استطلاع مستوى الميشة وتقويمه ، يجسد الطلب لحساب الاستهلاك وصحيح أن تجسيد الطلب والحصول عليه في المكان ، يكشف عن جوهر العسلاقة المباشرة بين مستوى المعيشة والاستهلاك ولكن الصحيح أيضا أن مناك علاقة غسير مباشرة ، بين مستوى المعيشة في المكان ، والانتاج الذي يلبي حاجة الطلب من لل مكان و ومن ثم لا ينبغي حساب مستوى المعيشة وتقويمه في المكان والزمان ، الا في ضوء العلاقة بين مستويات الاستهلاك ومستويات الانتاج وهي منضبطة أو وهي غير منضبطة •

ونحن على يقين بأن الاستهلاك يطلب في المكان ، وأن الانتاج يجاوب. من كل مكان ، وبأن الانتاج يعطى في المكان وأن الاستهلاك يأخذ من كلل مكان ومن خلال العلاقة بين الطلب والاستجابة ، أو بين الأخذ والعطاء ، نفهم جيدا معنى ومغزى وجدوى تقويم مستوى المعيشة في العصر المعين وكل عصر ، بموجب هذه العلاقة وصحيح أن هناك تفاوت في الطلب لحسباب. الاستهلاك من فرد لآخر ، وأن هناك تفاوت في الاستجابة من الانتاج لهذا العللب ولكن الصحيح أيضا أن لا شيء يدعم مستوى المعيشة للكل فرد حتى لا يتخبط ، سوى اتضباط هذا التفاوت غلى مستوى الفرد .

ونحن على يقين أيضا ، بأن المعدلات انتى تلبى حاجة الطلب فى المكان والزمان ، تتفاوت من فرد الى فرد آخر ، ولكن لا يبرر هذا التفاوت فقط مجرد حساب القدرة الذاتية على الانفاق من أجل الحصول على الطلب لحساب الاستهلاك ، بل يجب أن نشرك فى هذا التبرير أيضا فعل المتغيرات التى يوظفها المبرر الحضارى فى العصر وكل عصر ، فى توجيه الطلب وفى تحديد كمه وكيفه ، واستشعار مبلغ الحاجة الفعلية اليه ، وهذا التحديد وهسنا الاستشعار هو الذى يصنف لحسساب كل فرد الحاجات والسلع فى قوائم الضروريات والميسرات والكماليسات ، فى اطار التفساوت بين الأفراد فى مستويات الاستهلاك وعلاقته غير المباشرة بمستويات الانتاج ،

وهذا التصنيف يتغير من فرد الى فرد آخر ومن عصر الى عصر آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، وهو أيضا الذى تتحدد بموجبه الفواصلى ، بين كم وكيف الطلب لحساب الاستهلاك حسب مستوى المعيشة للفرد في المسكان والزمان ، وهنساك فرق حقيقى ، بين كم وكيف الطلب لحسساب مستوى المعيشة ، عند حد الكفاف وعند حد الكفاية ، وعند حد الرفاهية ، بل يفسر هذا التصنيف معنى ومغزى وموجبات المرونة التى تتغير بموجبها المهود بين

مستویات المعیشة للافراد صعودا وهبوطا ، من عصر الی عصر ومن مكان الی مكان الی مكان الی مكان الی مكان الی مكان آلی یتغیر معنی ومغزی وموجبات المرونة التی یتغیر بموجبها حد مستوی المعیشة صبعودا أو هبوطا من فرد الی فرد آخر فی لمكان والزمان .

وهذا التصنيف الذي لا يكف عن التغير ، هو أيضا الذي تتحدد بموجبه العلاقة بين معدلات العرض ومعدلات الطلب في اطار العلاقة المنضبطة أو غير المنضبطة بين الانتاج والاستهلاك ، وهناك فرق كبير بين الطلب الجائر والطلب الرشيد والطلب المقتر ، عندما تكون العلملاقة منضبطة أو عندما تكون العلاقة غير منضبطة ، بل يفسر هسندا التصنيف أيضا معنى ومغزى وموجبات المرونة التي تتغير بموجبها أنماط الطلب الفردي لحساب الاستهلاك ومستوياته المتفاوتة ، ومن عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخر ، كما يفسر أيضا معنى ومغزى وموجبات المرونة التي يتغير بموجبها نمط هسذا الطلب وسلوكه من فرد الى فرد آخر ،

وهكذا ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، كيف يبيح هذا التفاوت في مستويات الاستهلاك اباحة مطلقة فعل المبرر الحضاري وفي معينه المتغيرات المنباينة من عصر الى عصر ، حتى يؤثر سلبا وايجابا في تغير هذه المستويات في المكان و وما من شك في أن فعل هذه المتغيرات في المكان والزمان ، يلعب دورا مباشرا ومؤثرا في صياغة موجبات واتجاهات هذا التفاوت في مستويات الاستهلاك ، على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد ، واتجاهات هيشة الفرد ، ومستوى معيشة الفرد ، ومستوى معيشة كل الأفراد في الجماعة ،

وتطلق المتغيرات عنان التفاوت في مستويات الاستهلاك وتترك له الحبل على الغارب أحيانا ، وتؤثر على الطلب تأثيرا رديئا فلا يلتزم ، ويجور ، بل قل ان الاستهلاك يتمادى ويتهور في الطلب ، الى حد انهاك الانتاج وانتهاك الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، وتضبط هذه المتغيرات التفاوت في مستويات الاستهلاك وتمسك بزمامه أحيانا أخرى ، وتؤثر على الطلب في مستويات الاستهلاك ويصل التزام الاستهلاك في الطلب الى حد تأثيرا حسنا فيلتزم ولا يجور ، ويصل التزام الاستهلاك في الطلب الى حد الانصياع وتكبيل الارادة ، وصديانة الاتزان الاقتصادى بين الانتساج والاستهلاك .

و بعد ، هذه هي قوة فعل المتغيرات التي تؤثر عـــــلي الطلب ، في اطار

تفاوت مستويات الاسستهلاك من عصر الى عصر آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، وبموجب اتجاه هذا الفعل الذى يجسد المبرر الحضارى المناسب لحاجة العصر في المسكان المعين ، يختلف التأثير على الطلب واتجاهاته لحسساب الاستهلاك ، في المكان والزمان .

وقد يطاوع الطلب المتغيرات تحت ستار المبرر الحضارى غير المناسب المفرد في المكان والزمان ، فتحفز شهوة الاستهلاك وتترك له الحبل على المغارب ، وهذا خطر حقيقي وانحراف عن الخط الاقتصادي السليم ، وقد يطاوع الطلب المبرر الحضارى المنساسب الذي يضبط المتغيرات في المكان والزمان ، ويكبل ارادة الاسستهلاك ، ويوقعه في شيء قليسل أو كثير من الحرمان ، وهذا خطر حقيقي آخر وانحراف عن الخط الاقتصادي السليم ، الحرمان ، وهذا خطر حقيقي آخر وانحراف عن الخط الاقتصادي السليم ، وليس من مصلحة الاتزان الاقتصادي في شيء ، أن يكون التسيب في الطلب لحسساب الاستهلاك من غير رادع ، أو أن يكون التقيد في الطلب لحسساب الاستهلاك يكل رادع ،

وتلاعب المتغيرات بالمبرر الحضارى لتوظيفه أو لتأثير فعله ، قوة التأثير في الاتجاه الحسن أو في الاتجاه غير الحسن ، له عواقب وخيمة • بل قل انها العواقب التي تسىء الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك • كما تسىء أيضا الى مستوى المعيشة • وهذا التلاعب في قوة فعال وتأثير المبرر الخضارى الذي يطاوع المتغيرات ، همو الذي يصطنع ويبرر التفاوت في مستويات الاستهلاك واتجاهاته • وهو أيضا الذي يؤدى بالضرورة الى تعقيد أوضاع الاستهلاك •

## تعقيد أوضاع الاستهلاك:

يمثل تعقيد أوضاع الاستهلاك قضية الاحتمال المؤكد الذي يضلل الاستهلاك ويسوقه الى الخطأ الاقتصادي • ويقع المستهلك المتفرد في غياهب هذا التعقيد • كما تقع في هذا التعقيد أيضا جماعة المستهلكين • وما من شك في أن اتساع مجالات الاستهلاك وهي محصلة التفتح الحضاري والتغير الاقتصادي الذي يطاوعه ، وأن التفاوت في مستويات الاستهلاك وهو محصلة المبرر الحضاري وفعل المتغيرات التي تطوعه ، يكون مسئولا بشكل أو بآخر ، المبرر الحضاري وفعل المتغيرات التي تطوعه ، يكون مسئولا بشكل أو بآخر ، عن قضية تعقيد أوضاع الاستهلاك ، في كل عصر وفي كل مكان •

دتتمثل هذه المسئولية المباشرة أحيانا وغير المباشرة أحيانا أخرى ، في صياغة أو اصطناع أسباب ودواعي هذا التعقيد في المكان والزمان • كما

تتمثل هذه المسئولية أيضا فى تصعيد وتوالى هذا التعقد من عصر الى عصر آخر · والتعقيد يشمل التعقيد فى المحتوى وفى المفهوم · كما يشمل التعقيد فى الممارسة والأسلوب ·

وهذا معناه أن اتساع مجالات الاستهلاك الذي يتسبب في أكبر قدر من التفاوت في مستويات الاستهلاك واتجاهاته ، وهو في قبضسة المبرر الحضاري واستجابته لفعل المتغيرات ، يوقع الاستهلاك وأوضاعه في الملكان والزمان ، في تعقيد شديد ويزج هذا التعقيد بطلب الفرد لحساب الاستهلاك وهو متفرد أو وهو شريك في المجتمع ، في خطايا وسوءات وعواقب السلوك الذي يؤدى اليه هذا التعقيد في اطار حاجة العصر ، بل قل ان هذا التعقيد الذي يؤثر على سلوك الاستهلاك ، في اطار التعامل المناسب لحاجة العصر ، يكون خطرا ، وهو خطر مباشر على أمن ومصير الحياة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وهو خطر غير مباشر على موجبات سيادة الحضور الانساني على والمديدات سيادة الحضور الانساني على الأرض ،

واذا كان اتساع مجالات الاستهلاك أمر ، يتأتى من غير حدود منصبطة، تحدد الكم أو النوع الذى تمتد اليه أيادى الطلب لحساب الاستهلاك لأنه يريد ، ولا ينبغى أن يتنازل عن الطلب أو عن الحصول عليه فهذا أمر متوقع ولا غبار عليه ، وفى اطار هذا التوقع ، يطاوع الطلب لحساب الاستهلاك المبرر الحضارى والمتغيرات المعاصرة ونمط توظيفها الرشيد أو غير الرشسيد وتطوعه ، وعند ثذ يستعصى عليه الرفض أو الامتناع ويخطو الخطوة الأولى في اتجاه التعقيد ،

واذا كان تفاوت مستویات الاستهلاك واتجاهاته أمر ، یتأتی من غیر توقف عند مستوی معین ترضی عنه وتقبل به آیادی الطلب لحساب الاستهلاك، لأنه یعطلع ، ولا ینبغی أن یمنعه مانع عن الطلب والحصول علیه ، فهذا أمر متوقع ولا حیلة له فیه ، وفی اطار هذا التوقع ، یطاوع الطلب لحسللات الاستهلاك التغیر الذی یستحدث المبرر الحضاری المعاصر ویحرص علیه سنواء كان فی الاتجاه الرشید أو غیر الرشید ویطوعه ، وعند ئذ یحلو أو یزین المبرر الحضاری له أن یفعل ، ویخطو الخطوة الثانیة فی اتجاه التعقید ،

ثم تكون الخطوة الأخيرة التى لا يتوقعها الطلب لحسساب الاستهلاك و وبموجب هذا التطويع الذى يستجيب له الاستهلاك ينزلق الطلب و بل قل أنه ينكب على وجهه فى خطايا تعقيد أوضاع الاستهلاك وهذا هو ما لا تراجع فيه أو عنول عنسه ، بل ربما تمادى الانزلاق والهبوط في هاوية الخطياً الاقتصادي •

ووقوع الطلب لحساب الاستهلاك في قبضة هـــذا التعقيد ، هو عين الخطر الحقيقي على أوضاع الاستهلاك على كل المستويات ، ومن شأن هـــذا الخطر أن يتفاقم أو أن تتصاعد عواقبه الوخيمة ، وتتضرر بموجبه مصلحة الانسان وحاجته الى الطلب ، لأن موجبات التعقيد لا تكف وعواقبه الوخيمة لا تنتهى ، بمعنى أن موجبات هذا التعقيد في أوضاع الاستهلاك وعواقبه ، ترج بالطلب وحاجة الاستهلاك خطوة وراء خطوة ، الى حــد الاستغراق في خطيئة الانحراف عن الصواب الاقتصادي ،

وكان المضى على الدرب الحضارى ، والأخذ باساليب الحضارة المتطورة من عصر الى عصر آخر ، والاستماع الى صوت المبرر الحضارى والانصياع لفعل المتغيرات وتوظيفها الردىء غير المتجرد ، يحافظ على أو يبقى على هذا التعقيد فى أوضاع الاستهلاك ، بل قل انه ينمى ويصعد ويطور موجبات هذا التعقيد دائما ، ولا تستطيع الضوابط أن تجمد هذا التعقيد أو أن تحل عقدته المستعصية ، لأنه مرتبط بالتعقيد الحضارى بالدرجة الأولى ، وكل ما تستطيع الضوابط أن تفعله ، هو تنظيم وضبط وتخفيف حدة التمادى أو الانزلاق فى متاعب هذا التعقيد وخطاياه ، أو امتصاص صدماته ؛

وبصرف النظر عن مبررات أو موجبات هذا التعقيد فى أوضاع الاستهلاك ومبلغ ارتباطه بالتعقيد الحضارى ، وبصرف النظر عن مبررات أو موجبات التعقيد فى حساب المنفعة الحدية لاوضاع الاستهلاك فى اطار هاذا التعقيد ، تبدو مسئولية الثورة الصناعية فى أوروبا فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية غاية فى الوضوح ، بل قل أن كل دواعى التغير الاقتصادى التى أسغرت عنها هذه الثورة الاقتصادية ، هى التى تضخم وتبالغ فى هائتي التعقيد ، وهى التى توقع أوضاع الاستهلاك فى متاعب هاذا التعقيد وخطاياه ،

وما من شك في أن دواعي التغير الاقتصادى ، هي التي زينت ومازالت تزين للنظام الاقتصادى الرأسمالي الذي يحرس ويبصر حركة الاقتصاد ، زوح التهاون وعدم الاكتراث بتعقيد أوضاع الاستهلاك • بل قل انها هي هي التي حفزته وما زاليت تحفزه ، لكي يوظف المتغيرات ، في ظل المبرر الحضاري وحاجة العصر توظيفا ردينا وغير متجرد يغرر بالطلب • ولا سبيل الى تبرئة

النظام من هـــذا التهاون أو من هذا التغرير المثير • بل قل أن هـــذا هو التهاونُ والتغرير الذي يوقع الاستهلاك في براثن التعقيد وفي خطاياه •

ويدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي من خلال تهاون النظام الاقتصادي في العناية بالاستهلاك وأوضاعه ، أو من خلال استخفاف النظام الاقتصادي بالعلاقة والتوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك أخطر دواعي التعقيد وعواقبه ، بل ينطلق الانتاج انطلاقة من يستخف بالاسستهلاك ويستهويه ويغرر به ويبتزه ، وتبقى باستمرار كل المبررات والموجسات التي تنمي معدلات التعقيد في أوضاع الاستهلاك والمستهلاك والمستهلاك وفي مقابل هذا التعقيد في أوضاع الاستهلاك والمستهلاك من براثنه ،

هذا ، وتبدو أى محاولة جادة لتدارك الموقف أو للعناية بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، في اطار هذا التعقيد صعبة الى حد كبير • ولا يكون في وسبع النظام الاقتصادي وضوابطه ، أن يسيطر وأن يستعيد السيطرة على هذه الأوضاع • وما من شك في أن مثل هـــذه المحاولات ، تستوجب مراعاة هذا التعقيد الذي يتردى فيــه التعامل بين العرض والطلب وحل عقدته ، حتى تفلح في السيطرة على هذه العلاقة وتدارك أوضاع الاستهلاك المتردية ، في متاعب وخطايا التعقيد في أوضاع الاستهلاك •

وهكذا يفهم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا لماذا وكيف تكون التحولات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مسئولة عن توالى التغير في مجالات الاستهلاك ومستوياته وأوضاعه من مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر آخر ، كما يفهم أيضا ، لماذا وكيف يفتح هذا التغيير المتوالى الباب على مصراعيه ، لفعل المبرر الحضداري وتوظيف المتغيرات الرشيد أو غير الرشيد ، حتى يتأتى الاتساع والتفاوت والتعقيد في مسئلة الاستهلاك ، وبموجب هذا كله ، يتأثر ويتفاقم التعامل غير السوى بين العرض والطلب ،

وتظهر عندئذ الضرورة أو الحاجة الحقيقية التى ينبغى أن يصطنع من أجلها النظام الاقتصادى ، الضوابط التى تضبط وتنظم وتحكم هذا التعامل ويؤثر هذا الضبط بالضرورة فى كنه وجدوى العلاقة التى تحرس التواذن الاقتصادى بين الانتاج والاسستهلاك ، ومن ثم يجب أن يكتسب النظام الاقتصادى نفسه مرونة التغير الأنسيب، حتى يتسننى له أن يجارى أو يلاحق

التغير في المكان والزمان ويعرف كيف يضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الضبط الأنسب من غير الحياز لأى من الطرفين .

#### \* \* \*

وبعد ، كم تلاعبت القبضة التي تهيمن اعتبارا من الثورة انصناعية على موجبات العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، وتتلاعب في اطار اتساع مجالات الاستهلاك وتفاوت مستوياته وتعقيد أوضاعه ، وكم فرطت وتفرط في هذه العلاقة تحت سمع وبصر النظام الاقتصادي المنحاز علنا الي صف الانتاج ، وكم أساءت وتسيء هذه القبضة المغرضة ، بموجب هذا التفريط وكم وظفت وتوظف المتغيرات بدعوى وتحت شهعار المبرر الحضاري وحاجة العصر ، وتوظف المتغيرات بدعوى وتحت شهعاد الاستهلاك والمستهلكين ، وكان توظيفا رديئا وغير متجرد ، لغير مصلحة الاسهادي ، ويجنى الانتاج في غيبة الهدف وما زال ملوثا بكل دواعي الخطأ الاقتصادي ، ويجنى الانتاج في غيبة الضبط الاقتصادي بلكت فيه الطلب ،

وكم تضررت وتتضرر مصلحة المستهلك الفرد والجماعة على حد سدواء ، بموجب هذا الاستنزاف أحيانا أو بموجب هسد الابتزاز أحيانا أخرى ، ويتقن الانتاج امتصاص دماء الطلب لحساب الاستهلاك الذي يضلل آو ينحرف ، بل هو يتقن ويجيد توظيف المتغيرات التي تسيطر على المبرر الحضاري وتضلله فيضلل بدوره اتجاهات وسلوك الطلب ، حتى يجور أو يتهور لحساب الاستهلاك غير الاقتصادي ،

ومن خلال هذا الاستنزاف أو هذا الابتزاز ، يتلاعب الانتاج بمصـــير الانسان الاقتصادى • ويضع الطلب الجائر أو المتهود أو المنحرف فى قبضة المتغيرات فى كل عصر وفى كل مكان ، ويكبل ارادة الاستهلاك وحريته ، لحساب العرض • ولا يكاد يعبأ الانتاج بشىء غير الايقاع بالطلب فى شهوة الاستهلاك ، أو غير استدراجه لكى يبتزه العرض فى السر والعلن •



converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصَل أنخامسَ الإستملاك بين الطلق لمؤتران

- الاستهلاك طلب متغير
- الرؤية الجفرافية للاستهلاك والطلب المتغير
- موجبات الطلب المتغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية )
  - الانتاج وتوفير السلع ـ تصنيف السلع
    - الانتاج وتطويع أو تحريض الطلب
    - الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار
  - المتغيرات ودوافع الموجبات الخصوصية المتغيرة
    - موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك
      - الاختيار وانحراف الاستهلاك
  - الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكي



# الفصل الخامس الاســـتهلاك بين الطلب ، والانحراف

# الاستهلاك طلب متغر

بعد هذه الرحلة الطويلة التي يتابع الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي فيها طاهرة الاستهلاك ، يؤكد على انها ظاهرة بشرية في المقام الاول لانها تدوم دوام الحياة ، ثم يؤكد على آنها ظاهرة اقتصادیه في المقام التالي على أساس العلاقة الوطيدة بينها وبين الانتاج ، ويكون الطلب والحصول عليه وحيازته ولستخدامه والانتفاع به لحساب الاستهلاك ، ولا شيء غير هذا الهدف ،

والطلب ، في عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، وهي تتقصى المعنى والمفهوم الذي يعبر عنه أو الذي يستهدفه هو ـ في ذاته ـ جوهر الهدف الاقتصادي للاستهلاك • ومن ثم ينبغي أن نؤكد على الحقائق الجوهرية التالية:

أولا: أن الاستهلاك تعود قطرى على الطلب ، وأن الطلب يطاوع هذا التعود · ولكن الذى لا شك فيه هو أن المضى على درب الحضارة والاستماع الى المبرر الحضارى واتباع هوى النفس يطور وينمى هذا التعود الفطرى · وقد يوقع به أحيانا في الحطا الاقتصادى ·

ثانيا: أن الاستماع الى المبرر الحضارى وفي معيته المتغيرات الذي يطاوع هوى النفس في اطار حاجة العصر ، أو تطلع هوى النفس الى حاجة العصر ، والبحث عن المبرر الحضارى والمتغيرات التي تحرض وتغرى وتحض على الطلب ، تبقى على هذا الطلب لحساب الاستهلاك في المكان متغيرا من عصر الى عصر آخر .

ثالثا: أن اتجاعات وسلوك الاستهلاك في اطار هذا التغير من مكان الى مكان آخر أو من عصر الى عصر آخر ، ومن فرد الى فرد آخر ، تبدو متغيرة ولا حكم تحكم بموجبه على الاتجاعات والسلوك الاستهلاكي ولا تمييز بين الاستهلاك على درب الصواب الاقتصدادي أو على درب الحطأ

الاقتصادى الا من خلال العلاقة بينه وبين الانتساج التى تحافظ على النوازن الاقتصادى أو تنتهكه •

ولقد انهمك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي في البحث وتقصى الحقائق عن ظاهرة الاستهلاك ، في اطار نقط انتحول المثيرة ، على درب الحضارة ، ولفد استهدف استشعار الانجازات المثمرة حضاريا واقتصاديا واجتماعيب وسياسيا وحساب جدواها ومبلخ تأثر الاستهلاك بها ، كما يستهدك التعرف في كل مرحلة من مراحل التغير الحضاري والاقتصادي والاجتماري والسياسي على المبرر الحضاري ومبلغ استماعه أو انصلياعه للمتغيرات التي ترشد الطلب أحيانا وتضلله أحيانا أخرى ، بل قل تستهدف الرؤية الجغرافية الاقتصادية في اطار التغير الذي يطاوع حاجة العصر ، التعرف على ديناميكية هذا التغير ، والكيفية التي تؤثر المتغيرات بموجبها على المبرر الحضاري للطلب ، أو التي يسفر بوجبها عن اتجاهات الاستهلاك وسلوكه في الطلب أو في الحصول على الطلب .

وكان من الطبيعي ، أن يعرف الاجتهاد الجغرافي معنى الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك ، وكان من الطبيعي أيضا أن يعرف لماذا وكيف لا يكف الطلب عن التغير من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان آخر ومن فرد الى فرد آخر لحساب الاستهلاك ، وتغير الطلب على هذه المستويات : الفرد ، والمعصر والمكان ، وبكل ما يعبر عنه معنى التغير في الكم والكيف ، يجسل الاستجابة الفورية لعنواعي التغيير الحضارى والاقتصادى والاجتماعي والسياسي والنفسي وموجباته الملزمة أحيانا ، وموجباته الاختيارية غير الملزمة أحيانا أخرى ، كما يجسد أيضا وها المهم ، مبلغ استجابة الطلب أتبرير المبرر الحضارى ، ولفعل المتغيرات في المكان والزمان ، وقد يتقصى عون النفس التي تحرض الطلب حتى يطاوع المتغيرات ولا يعرض عن تأثيرها والزمان

وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية • بل قل أنه هو الأهم من وجهة النظر الموضوعية • ويدعو هذا الأمر بكل العناية والاهتمام ، الى حسن تقويم نتائج التغير والمتغيرات ، بشأن الاستهلاك ، اتجاهاته وسلوكه • كما يدعو بكل العناية والاهتمام أيضا ، الى حساب جدوى وتقويم هذه الاتجاهات والسلوكيات وكيف تتنوع ولمباذا تتباين الى حمل التمييز بين اتجاهات وسلوكيات الصواب أو الحطأ الاقتصادى • بل قل انه من الأهمية بمكان أن

يناتى حساب جدوى هذا التمييز بين سلوكيات الصواب وسلوكيات الخطأ ، ومردوده المباشر على العلاقة التى تحرس أو التى ينبغي أن تحرس التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، في المكان والزمان ٠

ومن ثم يجب أن تطل عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، بكل الانفتاح التحليلي على ظاهرة الاستهلاك ، ولا تهملها · بل يجب أن يلم المتخصص في علم الجغرافية بالاستهلاك في اطار رؤيته المرنة التي تجمع بين التحليل والتركيب وهي تطالع الظاهرة الجغرافية المعنية · وهلذا معناه أن يفعل ما لا يفعله المتخصص في علم الاقتصليد أو ما لا يفعله المتخصص في علم الادارة والتسويق ·

وعناية الجغرافي الخاصة بالطلب الذي يجسد حاجة الاستهلاك وهدفه حي على نفس مستوى عنايته الخاصة بالعرض الذي يسغر عنه الانتاج ويتطلع اليه · ولأن الاستهلاك على وجه يقابل الانتاج على الوجه الآخر ، يعتنى الجغرافي بالعرض والطلب عناية متوازية ومتوازنة · وهذا معناه الالتزام الحقيقي بالمنهج الجغرافي الصحيح الى أقصى حد ، ودون تعرد أو تعارض أو اعتراض أو اعراض عن كل الحقائق الموضوعية ، التي يسجلها أو يتوصل اليها أو يسغر عنها بحث واجتهاد المتخصصين في الاقتصاد أو في التسويق ·

## الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير:

ما ينبغى أن يفعله الجغرافى بالضرورة ، هو وضع ظاهرة الاستهلاك في موضعها الصحيح ، مقلل الله طاهرة الانتاج في اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية الكلية الشللمالة ، ويجب أن تطوع حلم الظاهرة في اطار المحوصية الفردية التي تطاوع حاجة العصر للتوزيع في المكان ، على المستوى المحلى أو الاقليمي أو العالمي ، ويمكن الاعتماد على ظاهرة توزيع السلكان وكلهم من غير استثناء يطلبون ويعيشون تجربة الاستهلاك ، وعلى متوسط دخل الفرد التي يخوض بموجبها هذه التجربة المستمرة في الطلب لحساب الاستهلاك ، في تطويع هذه الظاهرة الاستهلاكية للتوزيع على أي مستوى من مستويات المكان ،

 السكان وكتافاتهم من ناحية ، والتي تفسر محصلة العمل والتعامل منسع الموارد المتاحة والتاتج الكلي ونصيب الفرد فيه من ناحية أخرى ، توحي أو تنبيء بالعوامل الجغرافية التي يعتمد عليها التفسير الجغرافي أو المتطق الجغرافي الذي يفسر هذا التوزيع الاستهلاكي في المكان وعلى كل المستويات و

وعندئذ يكون الربط بين مبلغ انتشار هذه الظاهرة وشيوعها في ربوع الأرض وانتشار ظاهرة الانتاج أمرا متاحا ، بل يتاح الربط بين جدوى هذا الانتشار في ربوع الأرض وكيف تكون العلاقة التي تتحقق بموجبها هذه الجدوى ، وتتكشف قيمة توظيف النقل واستخدام الوسسائل التي تسقط حاجر المسافة بين المواقع على سطح الارض في خدمة هذه العسلاقة وتحقيق الجدوى الحقيقية لها بين الانتاج والاستهلاك ،

ومن تم يتبنى الاجتهاد الجغرافي من خلال التقويم الجغرافي لظاهرة الاستهلاك وحقيقة المهارسة لحساب هسندة الظاهرة ، في اطار الاتجاهات والسلوكيات التي تجاوب حاجة العصر • كما يتولى هسندا التقويم الجغرافي دراسة نمطية هذا السلوك حتى يتكشف مبلغ الانحراف أو عندم الانحراف في الطلب لحساب الاستهلاك • ويدور هذا التقويم في اطار الرؤية الشاملة للعملية الاقتصادية التي تجمع بين الانتاج والاستهلاك في التزام متبسادل ومصلحة مشتركة لا، ينبغي القفريط فيها اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا • ا

والرؤية الشاملة للعملية الاقتصادية ، تحمل أكثر من معنى • ويستحقّ كل معنى من هذه المعانى أن يكون الشغل الشاغل للتفكير الجغوافي • ويعنى هذا الشمول العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومبلغ الصلة فى اطار المصلحة الشمركة • ويعنى أيضا شمول الناس جميعا ، وكلهم من خلل التفرد ودوافعه الذاتية ، يطلبون لحساب الاستهلاك ، وشمول بعض الناس فقط من خلال التعاون ودوافعه الخارجية والذاتية ، ينتجون انتاجا يجاوب الطلب • ويكون هذا الشمول أيضا ، على اعتبار أن الطلب لحساب الاستهلاك عود فطرى ، وأن كل فرد من غير استثناء ، وبصرف النظر عن تفاوت الكم والكيف له الحق في أن يطلب بموجب هذا التعود الفطرى •

وقد تعتى مسألة الشمول في الرؤية الخرافية أيضا \_ وهذا هو الأهم من أي معنى \_ تعقب انتشار وشيوع هذه الظاهرة من خلال انتشار الناس لكي تشمل ربوع الأرض ومن ثم نتبين كيف يواكب هذا الشميوع والانتشار انتشار انتشار وتوزيع المكافات السميكانية ، على اعتبار أن مصلحة الانسان بضرف النظر عن المستويات وعن القدرة على الانفاق مد في الطلب للساب الاستهلاك و وتغطى هذه المصلحة العامة في اطار الهدف الاستهلاكي

المشترك بموجب توزيع السكان في كل ربواع الأرض •

وفى اطار هذه الرؤية الجغرافية الاقتصادية الكلية الساملة لكل هذه المعانى ، ندرك حقيقة الدواعى أو كنه الدوافع التى توظف الطلب لحساب الاستهلاك فلا يكف ولا يفتر ، كما ندرك أيضا حقيقة الدواعى أو الدوائح التى تدعو الى العمل والتعامل على كل مستوياته المتفاوتة مع الموارد لمساب الانتاج الذى يجاوب الطلب ولا يخذله أو يستخف به ، ثم ندرك بعد ذلك كله حقيقة الدواعى أو كنه الدواقع التى توجه التعامل بين العرض والطلب وتحسد سلوكه ، أو التى تصطنع وتضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ومن ثم تقوم الرؤية الجغرافية وتحسب جدوى هذه العلاقة التى تنشأ وتتاتى فى كل ربع أو فى كل اقليم أو فى كل ربوع العالم ، بين محصلة العمل فى تحقيق الانتاج وتقسديم العرض ، وهو مسئولية البعض وهم مسئولين تحقيق الانتاج وتقسديم العرض ، وهو مسئولية البعض وهم مسئولين مسئولية متعاونة ومتضامنة فى جانب ، ومحصلة التعود على الطلب لحساب مسئولية متعاونة ومتضامنة فى جانب ، ومحصلة التعود على الطلب لحساب الاستهلاك من هذا الانتاج وهو حاجة الكل متفردين ومتنافسين ومتفاوتين فى جانب آخر ،

وفى اطار هذه الرؤية الجغرافية الفضفاضة المرنة ، التى تسعف التحول من الرؤية الكلية على صعيد العالم ، الى الرؤية الجزئية على صعيد الاقليم ، الى الرؤية الجدودة على صعيد العالم ، وصولا الى حد الرؤية الضيقة الطالب الفرد الاستهلاكية ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي الهادف الجغرافي الذي تحسده هذه المرونة لدراسة ظاهرة الاستهلاك ، بل هو يدرك أيضا ، الغاية الجغرافية التحليلية التي يصبو اليها التأمل في أوصال وتفاصيل هذه الرؤية على كل المستويات ، في اظار العلاقة الاقتصادية التي تجمع وتلملم حده الأوصال .

وهذا معناه أن البحث الجغرافي الاقتصادي ، يتناول ظاهرة الاستهلاك، ومسألة الطلب والحصول عليه من العرض ، بأسلوبه المن ، ويعتمه على خبرته في التحليل والتركيب اعتمادا ، لا يفرط في العلاقة بين الانتساج والاستهلاك ، ولا يتهاون أو يستخف بالصلة بين العرض والطيب ، بل قل أن هذا المبحث الجغرافي الاقتصادى ، لا يتهاون في الربط بهين الرؤية الشاملة لظاهرة الاستهلاك في جانب ، والأجزاء أو الأوصال أو التفاصيل التي تتألف منها هاده واتجاهاته ، في المكان في اطار حاجة العصر ، الجغرافي الاستهلاك ، أبعاده واتجاهاته ، في المكان في اطار حاجة العصر ، كما يتدارس أيضا المتغيرات التي تؤثر في سلوكه والضوابط التي تحكم أو تضبط الطلب لحساب الاستهلاك ، على اعتبار أنه ظاهرة جغرافية بشرية ،

والتصور الجغرافي لهذه الظاهرة الجغرافية البشرية ، عسل مستوى الرؤية الكلية الشاملة ، أو على مستوى الرؤية الجزئية أو على أي مستوى آخر ، في المكان والزمان ، تصور واقعى • ويبدو هذا التصور الحقيقي ، في اطار التعابش في المكان الذي تحدد أبعاده وقدراته واتجاهاته المصالحة بين الانسان والطبيعة ، تصورا واقعيا • ومع ذلك يعترف هذا التصور الجغرافي بأن هذه الظاهرة الجغرافية البشرية وفي اطار هذا التصور الواقعي ، لها الكريمن وجه صحيح ويستحق أكثر من اهتمام •

وهناك الوجه الاقتصادى للاستهلاك ، الذى يستوجب اهتمام علم الاقتصاد وعنايته ، وهناك الوجه الاجتماعى للاسمتهلاك الذى يستوجب اهتمام علم الاجتماع وعنايته ، وهناك الوجه الحضارى للاسمتهلاك الذى يستوجب اعتمام علم الانسان الحضارى وعنايته ، ومع ذلك يبقى التصور الجغرافي الواقعي لهذه الظاهرة الجغرافية البشرية ، وهو مسئول أو وهو الذى يصطنع من محصلة الذي يطل على كل هذه الوجوه ، بل قل أنه هو الذي يصطنع من محصلة هذه الوجوه المتخصصة ، توليغة الرؤية الجغرافية للاسمتهلاك في المكان والزمان ،

ومن خلال توليف وصياغة هذه الرؤية الجغرافيسة للاستهلاك ، ومن خلال حسن استخدام الخبرة الجغرافية في التحليل والتركيب ، يخطو البحث الجغرافي بالاستهلاك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ، وتتجاوز هذه الخطوة الدراسية ، ما ينتهى اليه علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم الانسان الحضارى في دراسة الاستهلاك ، وهذه الخطوة الجغرافية الدراسية هي التي تضيع الاستهلاك ، في بؤرة التقسويم الجغرافي الصحيح ، بل قل آنه التقويم الجغرافي الصحيح ، بل قل آنه التقويم الجغرافي الصريح ، وهو يحسب جدوى الطلب والحصول عليه من المرض ، طساب الاستهلاك ،

ويقرر التقويم الجغرافي واقعية وثبوت هذه الظاهرة وهي تتكرر وتتعير في وقت واحد • وبثبوت هذه الظاهرة وتكرارها في اطار التعسود ، يكون الانسان • ومن أجلها يطلب ويحصل على الطلب ، ومن غيرها لا يكون ولا محل للطلب • وهذا معناه أن الاستهلاك جزء أصيل من واقعية التعايش في المكان على الأرض •

ويقرر التقويم الجغرافي واقعية وثبوت هذه الظاهرة البشرية ، وهي تتغير وتتكرر في وقت واحد ، وبثنوت هذه الظاهرة وتغيرها في اطاو التعود

المتطور حسب حاجة العصر ، يكون الانسان ، ومن أجلها يطلب ويحصل على الطلب ، ومن غيرها لا يكون ولا محل للطلب لحساب الاستهلاك ، وهاذا معناه أن الاستهلاك جزء أصيل من صيغ التعايش في اطار أوضاعه المتغيرة من عصر الى عصر في المكان على الأرض ،

ويقرر التقويم الجغرافي في نفس الوقت واقعية التكرار في المكان ، وثبوت التغيير من عصر الى عصر آخر · ولا تعيارض أبدا بين التبات والاستمرار والدوام فهذه سمة التعود ، والتغير وعدم الثبات فهذه سمة الاستجابة الواقعية لحاجة كل عصر · ويلحق التغير وعدم الثبات استجابة الحاجة العصر بالطلب والسلوك الذي يتحلى به الطلب لحساب الاستهلاك ، ولا يلحق بظاهرة الاستهلاك التي تدوم في اطار التعود · بمعنى أن الاستهلاك طاهرة تعود ثابت ودائم ، وأن الذي يتغير هو اتجاه وسلوك الاستهلاك ، أو هو مرونة الطلب نوعه وكمه ·

ولا ينكر التقويم الجغرافي المبرر الحضاري وفعل المتغيرات التي تفرض حذا التغير من عصر الى عصر آخر ، بل هو لا يجهد أي تعارض حقيقي أو تناقض موضوعي ، بين واقعية الفعل وثبوته ودوامه لحساب الاستهلاك في جانب ، وتغير ومتغيرات هذا الفعل من أجل الحصول على الطلب لحسساب الاستهلاك في جانب آخر ، وقد يجسد هذا التقويم الجغرافي هذا التغير على أنه شيء أصيل تمليه حاجة العصر ، في اطار أو في صلب الواقعية الشابتة والمستمرة التي تتسم بها ظاهرة الاستهلاك واتجاه الطلب في المكان ،

والاستهلاك في التقويم الجغرافي وغير الجغرافي ، تعود فطرى عسل الطلب وهسو لا يفتر ولا يكف و والطلب الذي يتكرر ويتغير من عصر الى عصر ، هو الاستجابة الفاعلة لحساب الاستهلاك والحصيول على الطلب القليل أو الكثير المتنوع أو غير المتنوع ، هي الغاية الحقيقية أو الهدف النهائي الذي يرنو اليه الاستهلاك ولا يتنازل عنه .

ويقيد هذا التعود الفطرى على الطلب من العرض ، معنى الاستمرار والدوام ، فلا يكف الانسان فى أى مكان وفى كل عصر عن الطلب • بل قل أن الحصول على الطلب ، لا ينهى هذا التعود الفطرى على الطلب ولا يفض العلاقة بين الطلب والعرض • ومن شأن الاستمرار ومداومة الطلب الذي يطاوع ويلبى حاجة العصر ، أن يطور أساليب هذا التعود الفطرى ووسائله، وأن ينمى ويطور أهدافه وتطلعاته ، وأن يدعو الى تغير سلوكه واتجاهاته •

ويمحص التقويم الجغرافي هذا الاستمرار المتكرر وهذا الطلب المتغير ، في اطار كل دواعي وموجبات التغير من فرد الى فرد آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر آخر ، ويؤكد هذا التقويم الجغرافي على جدوى هذه الدواعي والموجبات وهي فاعلة ومؤثرة ، في تطلبوير التعود الفطرى على الطلب لحساب الاستهلاك ، وفي تطوير أهلاك وتطلعاته وفي تطوير سدوكه واتجاهاته ،

بل يقرر التقويم الجغرافي من خلال هذه الرؤية المرنة على كل المحاور مسالتين هامتن • وهاتان المسألتان هما :

أولا: ان استمرار الحاجة الى الطلب فى اطار التعود كما تمليه حاجة العصر ، هو الذى يفرض المضى فى تكرار هذا الطلب ، ولا طلب من غسير حاجة الى هذا الطلب الذى ينبغى الحصول عليه لحساب الاستهلاك ، ولا تكرار للطلب أو مداومة الحصول على الطلب ، من غير مبرر يدعو الى تكرار الطلب واستمرار أو ضمان الحصول عليه ، لحساب الاستهلاك ، فى المكان ،

ثانيا: أن التعير في كم وكيف الطلب من عصر الى عصر آخر أو من مكان الى مكان آخر ، أو من فرد الى فرد آخر ، لا يفيد ولا يعنى عدم الحاجة اليه • ولكنه يعنى ويفيد الاستتجابة لدواعي التغير التي تعدل أو تطور أو تنمي أهداف الحصول على الطلب • ولا تغير في كم وكيف الطلب من غير موجبات ودواعي التغير التي يستجيب لها الاستهلاك • ولا عدول ولا تعديل في الطلب الا في اطار التغير الذي يطاوعه الاستهلاك في المكان كما تمليه حاجة العصر •

ومن خلال هذا التقويم الجغرافي ، يبدو بوضوح معنى تكرار الطلب وموجبات هذا التكرار والمضى فيه لحساب الاستهلاك • ويعبر هذا التكرار عن الالحاح في الطلب ، وضمان استمرار الحصول عليه لدوام الحاجة اليه • ويمثل هذا الالحاح في الطلب أحيانا شكلا من أشكال التمادي في الطلب أو ادمانه وعدم التفريط فيه أو عدم التنازل عنه • ولكنه يمثل أحيانا أخرى وهذا هو الأهم – استمرار وتكرار موجبات الطلب والحاجها الحاحا يستحق تكرار الطلب ، أو يستحق المضى في الحصول على هسدا الطلب ودون توقيق •

## موجبات الطلب المتغير والمتنوع:

يشترك الناس جميعا في الطلب لحسب الاستهلاك وقد يشترك الناس جميعا في موجبات الطلب ، لحساب الاستهلاك الذي هو تعود فطرى ، في اطار الممارسة الحياتية في المكان والزمان ، بمعنى أن يستشعر الناس جميعا دون استثناء الحاجة الى الطلب ، لحساب الاستهلاك ، ولا يسكت من يستشعر هذه الحاجة إلى الطلب ، ولا يكف عن البحث والحصول على الطلب الذي يبتغيه ، بل قل لا يُكف من يستشعر منهم الحاجة عن المطالبة والالحاح وتلمس السبل وصولا إلى هذا الطلب ،

ويدرك البحث كيف تلعب المتغيرات الاقتصادية والحضارية والاجتماعية والنفسية دورا بارزا وفعالا ، في تطوير وتنشيط هذا التعود الفطري الذي لا يكف عن الطلب • وهناك دائما نداء الحياة وهو الذي يدعو الى الطلب ويستوجب الحضول عليه • وهناك أيضا المبرر الحضاري في اطار حاجــة العصر ، وهو الذي يبيح للمتغيرات أن تلعب دورها في تنويع الطلب وفي تنويع الله على الطلب •

وهناك تفاوت حقيقى فى قوة فعل المتغيرات ، وفى أثر المبرر الحضارى، الذى يطاوعه الطلب ، لحساب الاستهلاك ، وبموجب هذا التفاوت وهو متوقع على أوسع مدى ، تتفاوت معدلات تنشيط ، أو تطوير هذا التعود الفطرى على الطلب ، على ثلاثة محاور ، فهو يتفاوت من فرد الى فرد آخر ، وهر يتفاوت من مكان الى مكان آخر ، وهو يتفاوت مرة ثالثة من عصر الى عصر تخو ،

ويدرك التقويم الجغرافي حيدا ، معنى تفاوت الطلب أو تفاوت معدلات تكرار هذا الطلب ، ولماذا وكيف ومتى يكون هذا التفاوت ، في ظل المبرر الحضاري وفعل المتغيرات المتنوعة ، التي تؤثر على موجبات الطلب ، ومسع ذلك يدرك هذا التقويم أيضا ، أن موجبات الطلب أو موجبات تكرار الطلب على المدى الطويل ، مسألة يحكمها في اطار التغير على هذه المحاور الثلاثة ، مستوى الحاجة الى الطلب ، كما يحكمها أحيانا مبلغ التشبث بهذه الحاجة والاصرار عليها وعدم التفريط أو عدم التنازل عن الطلب الذي يجاوبها ،

وتتسم هذه المسألة قعلا بالتعميم والعمومية على أوسع مدى · بل ويكون لهذا التعميم ما يبرره · ومع ذلك فانها تتسم أيضا وفي نفس الوقت بالتخصيص في أضيق اطار لا يتجاوز الفرد · بمعنى أن نصيب الفرد

من موجبات الطلب الخاصة وتكراره والحصول عليه ، يكون متميزا عن أنصبة كل الأفراد الآخرين في الكان الزمان ، رغم القهر المسترك بينهم جميعا في عمومية أو تعميم هذه الموجبات • وهناك دائما ما يبرر الاختلاف والتنوع الواضح ، بين كم وكيف ما يحصل عليه كل صاحب حاجة من الطلب المعنى في المكان والزمان •

والقدر المشترك بين الناس جميعا في الموجبات العسامة للطلب ، في المكان والزمان ، ينبغي أن نسلم به ، وهو سمن غير شك سالنبي يحسد يالضرورة حاجة التعود الفطري من الطلب لحساب الاستهلاك ، وهنساك يالفعل موجبات عامة ، تكون وراء طلب حاجة معنية ، يطلبها كل فرد ولا يتنازل عنها أي فرد ، ولكن هناك في نفس الوقت موجبات خاصة تكون أيضا وراء الطلب ، وتحدد هذه الموجبات الخاصة نوع الطلب ومبلغ التشبث يه والحصول عليه ، وتتباين هذه الموجبات الخاصة من فرد الى فرد آخر ، لأكثر من سبب أحيانا ولأكثر من غاية اقتصسادية واجتماعية وحضسارية ونفسية ، أحيانا أخرى (١) ،

وما من شك في أن الموجبات الخاصة التي تتوفر لكل فرد على انفراد ، هي التي تعبر عن خصيوصية الطلب ، أو هي التي تحدد دواعي الحاجمة الخاصة الأسب من الطلب المعين • كما تحدد أيضا اتجاهات وسلوكيات التعود الخاص على هذا الطلب ، والقدرة الفعلية على الحصول عليه ، لحساب الاستهلاك • وهذا هو ما تعنيه الخصوصية في الطلب ، في اطار العمومية التي تستوجب الحصول على هذا الطلب • وهذا هو أيضا ما يعنيه التباين الحقيقي بين الموجبات العمومية للطلب ، والموجبات الحصوصية التي تحيز بين الطلب والطلب الآخر لحساب الاستهلاك • وهذه الموجبات الخاصة هي التي تدعو الى تمييز طلب الفرد ، من مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر آخر •

<sup>(</sup>۱) يكون من وراء طلب المنسوجات ، التي يصطنع منها الغرد وكل فرد الكساء المناسب ، موجبات عمومية • وهذا بالطبع تعبير عن حاجة ضرورية تجسد القدر المشترك بين الناس جميعا ، والتي لا يمكن التقريط فيها أو التنازل عنها • ويغرض المبرد الحضاري هذا القدر المشترك في اطار حاجة العصر • ولكن طلب النوع المين من المنسوجات واللون الخاص ، التي يلبي أو يجاوب هذه الخاجة الضرورية ، تكون من ورائه موجبات خصوصية • ويفرض المبرد الحضاري أيضا هذا القدر الخصوصي في اطار حاجة العصر • وتسبق الموجبات العمومية بالضرورة الموجبات المصوصية • ويكون هذا الترتيب على التوالى منطقيا ولا يمكن تجاوزه •

وما من شك في أن المضى على الدرب الحضارى ، والتمادى في الأخذ بأسباب الحضارة ، والاستجابة لها ، وهو الذي يؤدى الى اتساع مجالات الطلب ، والتفاوت بين مستويات الطلب ، وتعقيد أوضاع الطلب ، يؤدى فعلا الى التباين الشديد بين قوة فعل المبرر الحضارى ، التي تستوجب الحصول على الطلب المعين و بل قل أنه يؤدى أيضا الى تباين واختلاف منطقى في معدلات الاستماع معدلات الاستجابة لقوة فعل هذا المبرر الحضارى ، أو في معدلات الاستماع لتأثير المتغيرات المتنوعة على الطلب المعين والخاص ، لحساب الاستهلاك وهذا هو التفسير الحقيقي لنشأة الموجبات الخصوصية ، التي تجاوب شهوة الطلب، وتكفل التنوع في كم وكيف الطلب على أوسع مدى بين الأفراد ، لحساب الاستهلاك و

وقل أن هذا هو التخصيص في الدوافع أو الخصوصية في الرغبة ، التي تؤدى بالضرورة ، الى التمييز بين مطالب الأفراد ومطالب المجتمعات في المكان والزمان • كما تسفر هذه الخصوصية في الرغبة ، عن التمييز بين مطالب الأفراد والجماعات من عصر الى عصر آخر ، ومن مكان الى مكن آخر وكأن الموجبات العمومية تحدد الاتجاه العام للطلب ، في انوقت الذي تدعو فيه الموجبات الخصوصية عادة الى تشبت هذا الاتجاه على أوسع مدى •

ولا تعارض أبدا بين عموميات الطلب في سكله العام ، لحساب الجمسع الكبير ، وهم جميعا في حاجة ملحة ومشتركة الى هسندا الطلب في جانب ، وخصوصيات الطلب في شكله الخاص ، لحساب كل فرد من أفراد هذا الجمع الكبير ، في جانب آخر ، وهذه الخصوصية ، هي التي تدعو الى اختيار أو التقاء هذا الطلب ، أو هي تبرر تفضيل النوع المعين أو المتميز من هذا الطلب لحساب الاستهلاك الفردي ، في المكان والزمان ،

وتحرير ارادة الاستهلاك في مقابل وفرة العرض ، هو الذي يطلق هذا الحق في الاختيار ، ويترك له الحبل على الغارب ، وصحيح أن هناك دوافع وموجبات من وراء حق الاختيار والتفضيل يلتزم بها ويطاوعها وتحدد الغرض أو الغاية التي يتطلع اليها هذا الاختيار ، ولكن الصحيح أيضا أن هذا الاختيار المطلق والمفاضلة بين الأنواع المختلفة من السلع ، الذي يعتمد عليه الفرد من أجل الحصول على ما يفضله ويحق له الحصول عليه ، هسو الذي يكسب هذه الدوافع وهذه الموجبات هذه الخصوصية ،

بل قل أن هذا الاختيار الحر أو المطلق ، لا يكشف عن شيء أهم من

هذه الموجبات الخصوصية ، ولقه استوجبت هسسنه الموجبات الخاصة على مستوى الفرد ، وأباحت دائما هذا الاختيار في الطلب لحسساب الاستهلاك الخاص ، أكثر من أي شيء آخر ، وصحيح أن القدرة المادية ، تلعب دورا اقتصاديا مؤثرا في اباحة هذا الاختيار الحر للطلب من حيث الكم والكيف ، وصحيح أن لوى ذراع الاختيار لا يعنى حرمان الفرد من ممارسة الحق في الاختيار (٢) ، ولكن الصحيح بعسد ذلك كله أن عوامل كثيرة ومبررات اجتماعية وحضارية ونفسية ، توجه هذا الاختيار ولا تترك له الحبل عسلي الغارب ،

وهذا معناه \_ على كل حال \_ أن الاختيار الذى تستوجبه موجبات خصوصية ، ويختلف من فرد الى فرد آخر ، لا ينشأ من فراغ ، كما أنه لا يتمادى ، أو لا ينبغى أن يتمادى ، في طلب المستحيل أو غير المتاح ، وكأن الاختيار حق مباشر ، وأن الموجبات الخصوصية التي تبرر استخدام هـــذا الحق ، وعى التي تحدد المدى الذي يصل اليه هذا الاستخدام من أجل الحصول على الطلب ، لحساب الاستهلاك ،

وسواء كان الاختيار الخاص في الطلب ، نابعا من النوق والتنوق ، وملتزما بالقهواعد والضوابط ، أو مبنيا عهل الاستجابة لاغراء الدوافع والموجبات الخاصة التي يستجيب لها الفرد وتغرر به ، فان هذا الاختيار هو التعبير الحقيقي عن الارادة الذاتية الحرة والمتميزة ، وبموجب ههذه الارادة الذاتية ومن أجل خصوصيتها وهي على حق أو على خطأ ، يحدد الاختيار الخاص ، الانسب من حيث الكم والكيف ، من الطلب الحاص والمتميز ، طساب الاستهلاك ،

وفى شان الطلب وتكرار الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك ، تكون الموجبات العمومية الدافع الأولى أو الأساسى الى هذا الطلب • وصحيح أن الموجبات الخصوصية تجب الموجبات العمومية ولكنها لا تنهيها أو لا تفرغها من قوة فعلها • ولكن الصحيح فعلا هو احتالال الموجبات الخصوصية مكان الدافع أو الحافز الفعلى الذي يستمع اليه ويطاوعه ، أو يعتمد عليه المستهلك

 <sup>(</sup>٣) يلوى العامل الديني مدلا ذراع الاختيار وبنهى عن طلب شيء معنى طساب الاستهلاك والاستجابة لهذا النهى والالتزام بأمر الدين لا يعنى أكر من الحرمان من معارسة حق الاختدار لكن يبقى هذا الحق ويعارسنه من لا يعتثل لأدر الدين •

فى اختيار الطلب وتفضيله • ولا ينبغى التفريط أو الاستخفاف أو التهاون فى جدوى هذا الحافز أو هذه الموجبات الخصوصية التى تكفل الحصول الفعلى على النوع الأنسب من الطلب • ومع ذلك يبقى أن ندرك ونقوم جيدا طبيعة العلاقة بين الموجبات العمومية وهى كامنة والموجبات الخصوصية وهى فاعلة من أجل الجتيار الطلب ، لحساب الاستهلاك •

وهذه العلاقة بين الموجبات العمومية والموجبات الخصوصية أصلية ولا تنفصم ولا يجوز الكار هذه العلاقة أو التفريط فيها بل لا يمكن أن تكون موجبات خصوصية للطلب وتكون لها، قوة الفعل ، من غير أن تكون أو أن تسبقها بالضرورة موجبات عمومية لهذا الطلب وبمعنى أن هذه العلاقة تجعل الصلة بينها صلة وجوب على التوالى دائما ولا يمكن أن تكون هذه الصلة على التوازى أبدا و

وكان الموجبات العمومية هي التي تبرر في الأصل امتداد يد الطلب الأن المستهلك يريد سلعة ما ، ويجب الحصول عليها • والموجبات الحصوصية، وهي التي تعبر عن الارادة الذاتية وتبرر لهذه اليد حق الاختيار أو الانتقاء • وهي عندئذ ، توجه هذا الاختيار وتسعف المفاضلة بين السلع المعروضة ، من أجل الحصول الفعلي على الطلب الحساص الذي يريده المستهلك من نوع خاص •

وتجمع هذه القاعدة المنطقية ، بين الموجبات العمومية والموجبات المصوصية ، جمعا منسجما في اطار حاجة العصر ، والتفرد الخصوصي في الطلب ، وتنطبق هذه القاعدة من غير تمييز على طلب ما هو ضروري ولازم ولا ينبغي التفريط فيه لحساب الاستهلاك ، كما تنطبق أيضا على طلب واختيار الميسرات والكماليات المتنوعة لحساب الاستهلاك ، وقل أن تطبيق هذه القاعدة ، يراعي الترتيب المتوالي حسب الأهميسة الاعتبارية ، لدى اختيار الطلب والحصول عليه ، بمعنى أن ثمة عناية خاصة تدعو الى تقديم الطلب الأهم أو الأكثر ضرورة على المهم والاقل ضرورة ، كما يضمن أيضا ترتيب وضمان الحصول على الطلب الأهم ، قبل الحصول على الطلب الأهم ، قبل الحصول على الطلب الأهم ، قبل الحصول على الطلب الأهم .

ومع ذلك ، فان الحد الذى يتحدد بموجبه مستوى معيشة الفرد ، هو وحده الذى يجيز له أحيانا انتهاك هذه العلاقة أو تجاوزها قليلا ، وهــو أيضا الحد الذى يضعف أحيانا أخرى فاعلية الموجبات الحصوصية ، فى طلب

الاهم والحصول عليه • وهسو فوق ذلك كله ، الحسد الذي يبرر توظيف الموجبات الخصوصية توظيفا يطاوع المبرر الحضارى ولا يحسب حسساب العواقب في اختيار الطلب وتقديم المهم على الأهم • ومثل هذه التجاوزات التي تخرج عن القاعدة ، خطر حقيقي على مستوى المعيشة عند أى حد • بل انها هي الانذار الذي ينذر بالتخبط الاقتصادى، أو الذي ينذر بالانحراف فعلا عن الصواب الاقتصادى

وصحيح أن نقصان معدلات الدخل والانفاق ، وانخفاض حد مستوى المعيشة الى الكفاف أو الى ما دون الكفاف ، يدعو الى اضعاف فاعلية الموجيات العمومية للطلب ، لحساب الاستهلاك ، وصحيح أيضا أن هذا الاضعاف ، يؤدى الى ضرورة التركيز أو الحرص على طلب بعض الأهم من الضروريات وفى اطار الأولويات ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن اتخفاض معسدلات الانفاق وطلب الأهم من الضروريات ، يجب أن يشل فاعلية الموجسات الخصوصية للطلب تماما ،

وتجميد أو شل فاعلية الموجبات الخصوصية ، بناء على العجز في معدلات الانفاق للحصول على الطلب ، لا يعنى شيئا غير حرمان المستهلك ، ويشمل هذا الحرمان ، ابطال مفعول حق الاختيار المطلق في الطلب ، لحساب الاستهلاك في المكان والزمان ، بل قل أنه يحرم فلا يجيز ولا يسمح لأيادى المطلب أن تمتد أبدا الى الطلب وهي حرة ، وقد يحرم المستهلك في مثل هذه الأوضاع من كل محتويات قائمتي الميسرات والكماليات حرمانا كاملا ،

وهذا معناه ، أن هناك علاقة حتمية ، بين دخل الفرد الذى يتحدد عبوجبه معدل الانفاق في جانب ، ومستوى المعيشة الذى يتحدد لحسابه معدل الطلب في جانب آخر • وكلما ارتفع الدخل وزاد الانفاق ، وبلغ مستوى المعيشة حد الكفاية أحيانا وحد الرفاهية أحيانا أخرى ، تزيد القدرة على الانفاق ، في مقابل الزيادة أو تمنى الزيادة في كم وكيف الطلب لحساب الاستهلاك • بل قل تتحرر عندئذ فاعلية الموجبات الحصوصية بعد أن كانت هجمدة وغير سارية المفعول • وتنشيط هذه الفاعلية المتحررة حق الاختياو في الطلب ، وتبررها •

ومع ارتفاع مستوى المعيشة ، يزداد فاعلية الموجبات المصوصية في الاختيار • ويبيح هذا الارتفاع اتجاه الطلب من غير حرج ليس الى اختيار الضروريات فقط ، بل يمتد هذا الاختيار بشكل مباشر ، الى طلب الميسرات

والكماليات • وقل أيضا أن الوفرة في الدخل التي يرتفع بموجبها مستوى المعيشة الى حد الرفاهية ، هي التي تبرر التمادي في فاعلية هذه الموجبات المصوصية حتى يكاد يتدلل الاختيار في الحصول على الطلب • وقد يبلغ أمر هذا الاختيار الى حسد البذخ والاسراف والتبسديد من أجل رفاهية المستهلك •

ومن خلال التقويم الجغرافي لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى في اطار العلاقة بمستوى المعيشة ، تبدو الموجبات العمدومية من وراء الطلب لحساب الاستهلاك المحدود وليس غيرها • كما تبدو أيضا وهي وراء الالحاح في الطلب أحيانا أخرى لحساب هذا الاستهلاك المحدود • وهذا معناه أن تحفز الطلب في الاطار المحدود • ومعناه أيضا أنها قد تدعو الطلب الى تجاوز الحد الانسب وتوقع به في الخطأ الاقتصادي •

ومن خلال التقويم الجغرافي لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى ، في الطار الملاقة بمستوى المعيشة ، تبدو بل وتدعو من غير شك الحالان الصريح عن الرغبة الخاصة في الحصول على الطلب • وتعبر هذه الرغبة على وجه من الوجوه عن معنى الاحتيار وتعبر على الوجه الآخر عن معنى المتعة • وتحفر هذه الموجبات الخصوصية القدرة الخاصة على الانفاق وتسيطر عليها وتحرضها المتغيرات ، حتى تصبح من وراء الالحاح في اختيار الطلب لحساب الاستهلاك الخصوصي • واستشعار هذه الحصوصية وممارستها بالفعل في اختيار الطلب ، يمثل هدفا من أهداف المتعة والتلذذ بالحصول على الطلب • وهذا معناه أن تحفز الطل بمن غير حدود وتجاوز الحد الأنسب أحيانا الى حد الاسراف والوقوع في الخطأ الاقتصادي •

ومن خلال التقويم الجغرافي لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى ، في اطار العلاقة بمستوى المعيشة ، نعرف جيدا كيف ولماذا ومتى تكون الموجبات الحصوصية التي توظف أو تسخر الاختيار ، في تحقيق متعدة الحصول على الطلب ، مسئولة ، من وراء اتساع مجالات الطلب وتفاوت مستوياته ، وتعقيد أوضاعه ، كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى تكون هذه الموجبات الخصوصية الحاحا لا يسكت ولا يتنازل عن تحويل ونقل بعض الميسرات والكماليات الى قائمة الضروريات التي ينبغي الحصول عليها وعدم التفريط فيها ، أو التنازل عنها ،

وهذا معناه في الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن انتعاش أو انعاش فعل

الموجبات الحصوصية للطلب ، وتنشيط فاعليتها مسألة تتعلق بالقددة الاقتصادية في البداية ، ويدعو هذا التنشيط المستهلك الى الامتثال لما تمليه أو لما تحض عليه ، لدى اختيار الطلب والحصول عليه بالفعل ، وهذا الامتثال لفعل الموجبات الحصوصية يفتح الباب لالحاح المتغيرات المتنوعة التي تغرر باختيار الطلب ، وهذا هو الاتجاه الذي يكفل أو يحتم في اطار القدرة على الانفاق ارتفاع مستوى المعيشة من حد الكفاية والرضا ، الى حد الرفاهية والتنعم ،

ومعنى أن يجمد النقصان فى الدخل أو التقتير فى الانفساق فاعلية الموجبات الخصوصية للطلب ، ولا يتأتى الاختيار ، ومعنى أن تنسط الوفرة فى الدخل أو السخاء فى الانفاق فاعلية الموجبات الخصوصية للطلب ، ويتأتى الاختيار ، يبين بوضوح شديد ، مبلغ العلاقة بين القدرة على الطلبوالحصول على الطلب ، وتبدو هذه العلاقة منطقية من وجهة النظر الاقتصادية ، ويمثل المنطق الاقتصادى فيها الوضع الذى تكون النتيجة فيه سببا ومبررا لا غبار عليه ، ويكون السبب والمبرر فيه نتيجة لا شك فيهسا ، ويجسد المنطق الاقتصادى بموجبها ، مبلغ انضباط فاعلية الموجبسات الخصوصية للطلب بحالة الدخل والحالة الاقتصادية والقدرة على الانفاق ، من أجل الحصول على الطلب والحق فى اختياره ،

ومن خلال التقويم الجغرافي لهذا المنطق الاقتصادي ، نعرف جيدا ، كيف ولماذا ومتى يكون هذا الانضباط في اطار العلاقة بين فاعلية الموجبات الخصوصية للطلب ، وفاعلية الدخل والقدرة على الإنفاق ، سبيل السلوك الاستهلاكي الاقتصادي السليم ، كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى يكون السلوك غير المنضبط ، من ورائه الالحاح الذي لا يفتر وهو يطلب ، وينحرف، ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يعتدل وهو يختار الطلب ، لحساب الاستهلاك ومن ورائه الانحراف الذي لا يفتر ورائه الانحراف الذي المناب الانحراف الدين الدين الدينان ورائه الانحراف الذي الدين ورائه الانحراف الذي الدين ورائه الانحراف الذي الدين ورائه الانحراف الذي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدينان الدين الدين

وقل أن هذا هو عدم الانضباط الذي يلزم الانتاج بالاستجابة لنزوات الطلب، أو لانحرافات الرغبة في الحصول على الطلب المنتخب وهو أيضا عدم الانضباط الذي يفتح شهية الاستهلاك امتثالا لفعل الموجبات الحصوصية وهي لا تشبع ولا تكف عن اختيار الطلب ويبيح عدم الانضباط للانتاج أن يستخف بالطلب من خلال التأثير على الموجبات الحصوصية للطلب واغراء حق الاختيار ، ليس من أجل الاستجابة له أو التمنع عليه ، ولكن من أجل تطويعه والسيطرة عليه وابتزاه .

## الانتاج وتوفير السليع:

فى ضوء فعل الموجبات العمومية أو العامة التى تحفز الطلب العادى ، وفى ضوء فعل الموجبات الخصوصية التى تحفز الاختيار فى الطلب ، نعرف ماذا وكيف ولماذا ومتى يريد الاستهلاك من الانتاج ، كما نعرف أيضحم مسئولية الانتاج وماذا وكيف ولماذا ومتى يكون على الانتحاج أن يجاوب الطلب أحيانا ، وأن يطاوع حق اختيار الطلب أحيانا أخرى ، بل يتمادى الانتاج فى الاستجابة ولا يسكت لكى يستثمر كل تطلع أو رغبة يرنو اليها حذا الاختيار أو يشتهى بموجبها الحصول على السلعة المعينة ،

ومن شأن الانتاج الطبيعى والاقتصادى ، أن يصغى جيدا لنداء الطلب والمتداد الأيدى التى تطلب وعلى الانتاج الذى يحسن الاستماع لهسندا النداء ، أن يجاوبه وأن يعطى الأيدى المتدة اليه ، بل قل أن مصلحة الانتاج الاقتصادية الحقيقية ، لا تتحقق الا من خلال هذه الاستجابة الفورية ، التى تلبى الطلب ولا تخذله ، أو التى تطاوع اختيار الطلب ولا تحرمه ، وما من شك في أن الحرمان أو الخذلان الذى لا يؤمن هدف الاستهلاك لا يحقق في الوقت نفسه هدف الانتاج ،

ونجاح الانتاج في المبادرة أو الاستجابة هو نجاح للهدف الاقتصادي لحساب الانتاج أولا وهو النجاح الذي يرسخ الموجبات العمومية والموجبات الخصوصية للطلب لحساب الاستهلاك ، من أجل الهدف الاقتصادي المشترك والمصلحة المتبادلة وهو أيضا الذي ينمي ويطور هذه الموجبات من خلل المبادرات الناجحة التي تضيف الجديد من السلع الى قوائم الطلب ، أو من خلال المبرر الحضاري وعمل المتغيرات التي تغرى أحيانا وتغرر أحيانا بالطلب وتزين له الحصول عليه و ونجاح الانتاج في نهاية المطاف هو الذي يجنى ثمرة هذا الطلب أو الاختيار في الطلب عندما يحصيل على السلعة التي يريدها ، في مقابل الثمن ، أو القيمة ،

ومن أجل الاستجابة التاجحة لنداء الطلب ، ومن أجل الانتفاع بالاختيار في الطلب ، لحساب الاستهلاك ، يأخذ الانتاج على عاتقه ثلاث مسئوليات هامة هي :

أولا : زيادة كم الانتاج زيادة لا تقف عند حد ولا تسكت ·

ثانبا: تنويع كيف السلع والمنتجات تنويعا لا يقف عند حد ولا يكف · ثالثا: اضافة الجديد من أنواع السلع والمنتجات التي تجاري روح

العصر والتطور الحضازي ولا يتحرج .

هذا ، ويجب أن نتبين محصلة هذا الانتاج الذي يجاوب الطلب ويعطى الأيدى التي تمتد باختيارها لكى تختار الطلب وتحصل عليه ، لحساب الاستهلاك ، وهناك أكثر من أسلوب لتصنيف محصلة الانتاج في اطار التنوع الشديد ، وهناك على الأقل ثلاثة أنماط من التصنيف التي تحتوى محصلة الانتاج وتميز بينه ،

## أولا ـ التصنيف الوظيفي للسلع(٣):

يجمع هذا التصنيف بين السملع التى تشبع حاجة على أى وجه ، والخدمات التى تلبى حاجة أيضا فى أى وجه ، ويقوم التصنيف على أساس التحيير زبين استجابة السلعة لحاجة الفرد أو لحاجة الناس متفردين كل على قدر حاجته وامكانياته ، واستجابة السلعة لحاجة الجماعة أو المجتمع كل على قدر حاجته كأفراد أو جماعات ، وكل على قدر امكانياته فى زحمة همذا المجتمع ، ويتمثل هذا التصنيف فى :

# Individual Goods الستهلاك الفردى

وهذه سلع مدفوعة الثمن ، تقدم للاستهلاك حسب الطلب أحيسانا وحسب اختيار الطلب أحيانا أخرى ، ويلعب الثمن دورا وتكون القدرة على أدائه عاملا مهما في الحصول بالفعل على هذا الطلب ، وتدخل في زمرة هذا النوع من السلع المنتجات المتنوعة الضرورية والكمالية على السواء ، كمسا تدخل فيها أيضا الخدمات المدفوعة الثمن مثل الطبيب والمحامي ، الترفيسه ، السيارة العامة ، ويحصل كل فرد على ما يحتاج اليه من هذه السلع عسلي حسب مستواه المعيشي واستماعه في بعض الأحيان الى المبرر الحضاري الذي يحفز الطلب ،

## Social Goods ( الاجتماعي ( الاجتماعي ٢ - سلع الاستهلاك الجماعي (

وهذه سلع غير مدفوعة الثبن بشكل مباشر ، وتقدم للاستهلاك من غير أن يستشعر الحاجة الى الطلب أو الحصول عليها • وتتولى الدولة فى الحقيقة مهمة انجاز وتجهيز وعرض وتقديم هذه السلع • بل تحرص على هذا الانجاز لأنها مسئولة عن تحسين ظروف الحياة وأداء حصتها من هذه السلع لحساب مستوى المعيشة الافضل • وتدخل فى زمرة هذا النوع من السلع خدمات

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب د عبد الفتاح قنديل اعتبارا من صفحة ٥٣ وما إمدها •

الأمن في اطار الدولة مثل الجيش والقضاء والشرطة وخدمات الصحة العامة ، مثل المستشفى والوحدة البيطرية ووحدة الأبحاث الزراعية والحجر الصحى كما تدخل فيها أيضا صناعة الطريق وتأمين الحركة عليه والنقل • ويحصل المجتمع على ثمرات هذا النوع من الحدمات بصفتهم العامة أو المتفردة كلل حسب حاجته دون مقابل • وتغطى الضرائب التي تجبيها الحكومة نفقات انجاز وصيانة هذا النوع من السلع الاستهلاكية الجماعية •

## ثانيا ـ التصنيف النوعي للسلع:

يجمع هذا التصنيف النوعى أيضب بين السلع التى تجاوب حاجة الاستهلاك وتلبى نداء الطلب ، والخدمات المادية والعينية التى تيسر حركة الحياة وتحسن أوضاع المعيشة ، ويقسوم التصنيف أساسا على التمييز بين نمط أو الاستخدام الذى ينتج هذه السلع ويتولى عرضها استجابة لطلب الاستهلاك على كل المستويات ودون تمييز ، ويحصل الفرد كما يحصل الأفراد والمجتمع على حصبته الأنسب من هذه السلع ، في مقابل دفع الثمن ويتمثل هذا التصنيف النوعى في :

## ١ - سلع الاستخدامات الأولية:

وتتمثل في انتاج سلعى شديد التنوع • وتسفر عنه الاستخدامات الأولي التنوعة ويكون التنوية • ويكون الحصول عليها في مقابل الثمن المناسب ، حسب طلب الاستهلاك أحيانا ، وحسب اختياره أحيانا أخرى • وتدخل في زمرة هذا التنوع منتجات ضرورية ومنتجات كمالية على حد سواء • وتدخل في زمرة هذا النوع من السلع انتاج الزراعة وانتاج تربية الحيوان ، وانتاج استخدام الفائن ، وانتاج الصيد في البر والبحر ، وانتاج التعدين واستخراج المعدن • ويحصل الفرد أو تحصل الجماعة على النوع والكم المناسب من هسنده السلع ، التي تجاوب حاجة الاستهلاك ، في حدود طاقته وأوضاعه ومستوى معيشته •

## ٢ \_ سلع الاستخدامات الثنائية :

وتتمثل فى انتاج سلعى شديد التنوع وبالغ التعقيد • وتسفر عنه الاستخدامات الثنائية Secondary التى تجهز أو تشكل أو تصنع المواد الحام المتنوعة أو التى تهيى السلعة فى الشهكل المناسب للطلب • ويكون الحصول على هذه السلعة المصنعة على مستوى الصناعة الحرفية أو الصناعة المتعويلية أو الصسمناعة الثقيلة ، فى مقهابل الثمن المناسب حسب طلب

الاستهلاك أحيانا وحسب اختياره أحيانا أخرى • وتدخل في هذه الزمرة المتبرعة من هذه السلع المصنوعة منتجاب صناعية ضرورية ومنتجاب صناعية كمالية على حد سواء • وتدخل في زمرة هذا النوع من السلغ ومستوليتها تجهيز كل أنواع سلع الاستخدامات الأوليسة تجهيزا مناسبا للاسستهلاك البشرى • ويحصل الفرد أو تحصل الجماعة على النوع والكم المناسب من هذه السلع التي تجاوب حاجة الاستهلاك ، في حسدود طاقته المادية وأوضاعه الاقتصادية ، ومستوى معيشته •

## ٣ \_ سلع الاستخدامات الثلاثية :

وتتمثل في انتاج مادى وعينى على حد سواء وتسفر عنه الاستخدامات الثلاثية Tertiary التى تنكب على تقديم الخدمات العامة والخاصة ، في الوقت المناسب والأداء المناسب للطلب ويكون الحصول على هذه الحدمة المادية أو العينية في مقابل الثمن المناسب أحيانا وبدون مقابل أحيانا أخرى وكما يكون الحصول على هذه الخدمة المادية أو العينية حسب الطلب أحيانا ، أو حسب اختيار الطلب وموجباته المتبوعة أحيانا أخرى و

وتدخل في زمرة هذه الحسدمات المرافق والنقل والسكن والسكهرباء واللياه والصرف الصحى • كما تدخل فيها أيضا الفندقة والسياحة والتجارة أيضا • وتقدم هذه الحدمات للفرد أو للمجتمع • كمسا تكون الحسمة على المستوى الضروري وعلى المستوى الكمالي على حد سواء(٤) • والأمر متروك لمن يطلب هذه الحدمة للاختيار المطلق لدى الحصول عليها(٥) • ويحسسل الفرد وكل فرد على انفراد ، وتحصل الجماعة أو المجتمع على النوع والشكل والكم أو الحجم المناسب من هذه الحدمة ، وهي سلعة مجانية أو وهي سلعة مدفوعة الثمن ، كل في حدود الطاقة المادية والوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة •

 <sup>(3)</sup> نضرب لذا لكمنلا بخدمة فنادق الدرجة الأول وهي على المسترى الكمالي والنطور وخدمة فنادق الدرجة النالئة وهي على المستوى الضروري ولا نكاد تنطور

<sup>(</sup>٥) تتولى خدمة البث التلفزيوني الدولة أو المؤسسة ، وياتي الانتفاع بهامه الخدمة من اجتماع انجاز الجهاز نفسه وتصنيعه وهو سلعة من النوع الثاني ، ومن توفير الكاربا، ومي سلعة من النوع الثاني ، الثالث ، ومن اعداد السرامج وهي خليط من النوع الثاني ، الثالث ، ومن الدك التلفزيوني نفسه الذي يضع الجهاز بالفيل أن حالة الاستعداد والموضم المناسب اللاتناع المحسب الطلب ، ويملك من ينتفع بهذا البث التلفزيوني ، حق اختيار السرامج وحق الاسراص عنها ،

## ثالثا \_ التصنيف الاقتصادي للسلم(١):

يجمع هذا التصنيف الاقتصادى بين كل السلع التى تجاوب حاجسة الاستهلاك وتلبى نداء الطلب واختياره ، والحدمات المتنوعة التى تيسر حركة الحياة على الدرب والمستوى الحضارى فى المكان والزمان • ويعتمد هسدا التصنيف على أكثر من عنصر من عناصر التمييز أو التقويم التى تميز بين السلع أو التى تقومها ، فى اطار التغسير والمتغيرات من فرد الى فرد آخر ، ومن عصر الى عصر آخر •

وعلى أساس تقويم السلع والتمييز بين استخدامها وحاجة الاستهلاكة اليها ، يكون التصنيف الذي يميز بين السلع الاستهلاكية المباشرة والسلع الاستهلاكية الانتاجية أو الاستثنارية • وهما من معين واحد ، وقد تكون السلعة وتصنف مرة بين السلع الاستهلاكية المباشرة أحيانا ، وبين السلع الاستثمارية أحيانا أخرى ، حسب الطلب ونمط الانتفاع بها(٧) ، في اطار حاجة العصر والوضع الاقتصادي في المكان •

ويكون التمييز بين السلع الاستهلاكية المباشرة Consumption Goods

لكى يميز بين سلع استهلاك وقتى Mendurable Goods وسلع استهلاك المعوق Durable goods ويتأتى استهلاك السلع من النوع الأول الذى لا يعمر ويلبى الحاجة المباشرة الوقتية ، في اطار الممارسة الحياتية اليومية مثل تناول الطعام أو الذهاب الى المسرح ، ويتأتى استهلاك السلع من النوع الثانى الذى يعمر ويلبى الحاجة المستمرة ، منخلال الاقتناء والحيازة والانتفاع بها واستخدامها في الوقت المناسب وعلى المدى الطويل ، مثل جهاز التليفزيون أو السيارة الحاصة للركوب ،

أما السلع الاستهلاكية الانتاجية أو الاستثمارية Inycstement Goods

فهى سلع تستخدم فى العمل الانتهاجى · وقد تكون سلعا وسيطة تسعف عملية الانتاج لحساب الاستهلاك · وقد تكون سلعا منتجة لحاجة يطلبهـــا

<sup>(</sup>٦) د٠ عبد الفتاح قنديل : مقدمة في علم الاقتصاد ط ٣ سنة ١٩٧٦ ص ٥٥ \_ ٦٠

<sup>(</sup>٧) الفاكهة على سبيل المنال سلمة يمكن أن يتتاولها المستهلك طازجة ذاذا بها سسلمة استهلاكبة وقنية وغير معمرة وغبر انتاجية ، وبمكن أن تصنع في مصنغ انتاج الفراك الفذائمة فاذا بها سدله استهلاكية انتاجية أو سلمة استهلاكية ، والقطن في المنسوجات سلمة استهلاكية معمرة ، وسسيارة الركوب سلمة استهلاكية معمرة ، وسيارة النقل العام سلمة استثمارية معمرة ،

الاستهلاك ، والتوربين الذي يولد الطاقة الكهربائية ، يحقق أو ينتج الكهرباء التي تستخدم في المنازل وهي سلعة منتجه يلبي حاجه استهلاكيه ملحه . ويحقق أو ينتج الكهرباء التي تستخدم في تشغيل صناعة في أحد المصابع ، وهي سلعة استهلاكية وسيطة تخدم الانتاج .

وعلى أساس تقويم السلع فى اطار العلاقة بينها وبين مستوى المعيشة، فيكون التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع وحسده الانواع حى السسلع الثانى الذى يعمر ويلبى الحاجة المستمرة، من خلاء الاقتناء والحيازة والانتفاع الضرورية Necessary Goods والسلع الميسرة أو العادية، Luxurious Goods والسلع الكمالية على المعالية على أوسع مدى ونتوقع هذا التغير، ويتغير بالتالى تصنيف هذه السلع ، على أوسع مدى و ونتوقع هذا التغير من فرد الى فرد آخر ، كما نتوقع التغير أيضا من مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر الى عصر آخر ،

والتغير في تقويم السلعة من فرد الى فرد آخر ، يكون علامة على علاقة عذا التصنيف بالدخل والقدرة على الانفساق ومستوى المعيشة في المكان وحسب حاجة العصر • والتغير في تقويم السلعة من مكان الى مكان آخر ؛ يكون استجابة لخصائص المكان وعلاقة هذه الخصائص بالأوضاع الاقتصادية ، في اطار ظروف العصر • والتغيير في تقويم السلعة من عصر الى عصر آخر يكون علامة على علاقة هذا التصنيف أو هذا التمييز المتغير بالتغير الحضارى وحاجة الواقع الاقتصادى في كل عصر •

والتعييز بين السلع فى اطار هذا التغير المرن على ثلاثة محاور ، ليس أمرا سهلا من وجهة النظر الاقتصادية ، ومع ذلك يهتم الاقتصاد ـ وهو على حق ـ بهذا التغير على مستوى الفرد الذى يكون مبنيا على مستوى الميشة واختلاف أو تنوع وتباين قدرات الانفاق واختلاف الدخول على مستوى الأفراد ، والتغير هو الذى يؤدى الى رفع السلعة من قائمة الكماليات مثلا ووضعها فى قائمة الضروريات ، لحساب الفرد ، والتغير هو أيضا الذى يفعل عكس ذلك تعاما ،

ويمتثل الفرد لهذا التغير وانتقال السلع من قائمة الضروريات الى القوائم الأخرى وبالعكس والقبول بهدا التغير ، يعنى ارتفاع مستوى المعيشة أحيانا ، عندما تصبح السلعة الكمالية ضرورية ويحصل عليها الفرد، كما يعنى هذا التغير أريضا انخفاض مستوى المعيشة أحيانا آخرى ، عندما تصبح السلعة الضرورية كمالية ويتعذر حصوله عليها وهذا معناه أن هذا التمييز يبدو حساسا ومتغيرا ويعبر عن درجة ملحوظة من النسبية في تقويم السلم في تصنيفها أيضا .

وفى اطار السلع المتنافسة ، تحل السلعة محل السلعة الأخرى وتغنى عنها • بمعنى أن هناك سلعة وسلعة بديلة عنها وتؤدى نفس الغرض • ويكون الاختيار متاحا على أوسع مدى لدى الحصول على السلعة أو على السلعة البديلة (^) • ويكون الاختيار مسئولا عن تصعيد المنافسة بين هذه السلع الى حد أن واحدة من السلع تطرد السلعة الأخرى من السوق • وهناك عوامل كثيرة معلنة أو غير معلنة تزكى روح المنافسة بين هذه السلع •

وفى اطار السلع المتكاملة ، يؤدى استخدام وطلب سسلعة الى طلب سلعة اخرى و والسلعتان تتكاملان ولا تؤدى آى منهمسا الغرض المطلوب لحساب الاستهلاك الاستهلاك في غيبة السلعة الأخرى و وتتفاوت قوة حسنه الصلة أو العلاقة بين السلع المتكاملة ، وتصل أحيانا الى حد التلازم والتزامل الذي لا يمكن فصله (^) وهذا معناه أن السلعتان تستهلكان في وحسدة واحدة ، ويزيد الطلب عليهما معا أو ينقص بمعدل واحد ،

<sup>(</sup>٨) زيادة الطلب على السلعة البديلة يكون بعقدار نقصان الطلب على السلعة الأخرى والسلعة البديلة Substitutes لسبب يتعلق بالثمن في بعض الأحيان أو لسبب متعلق بحاجة المصر ، تنجح في أن تحل محل السلعة الأخرى ، ونضرب لذلك منلا بالإقبال على طلب المنسوجات من الخيوط الصناعبة الذي خفض معدلات الطلب على المنسوجات الخلاطرة من القبل ، (٩) هناك علاقة مثلا بين استعلاك الشاى واستهلاك السكر ، أو بين استخدام السيارة واستهلاك البنزين ، وتقاس قوة هذه العلاقة بعقدار عدم الفصل بين السلمتين ، ونضرب لذلك مثلا بالملاقة بين استخدام السيارة واستهلاك البنزين وهي أقوى من الهلاقة بين استخدام السيارة واستهلاك البنزين وهي أقوى من الهلاقة بين استخدام الشيارة والسكين لدى تناول الطعام ،

هذا وفي مقابل التزام الانتاج بتوفير السلع التي يحتويها هذا التنوع الشديد وفي اطار هذه التصنيفات المتباينة ، يبيح الانتاج لنفسه التعامل مع الاستهلاك بأكبر قدر من الحرية • بمعنى أنه يتحرر في اتباع أساليب الاستهلاك بأكبر قدر من الحرية • بمعنى أنه يتحرر في اتباع أساليب الانتفاع واستثمار حتى الاختيار في الطلب • وتتمادى هذه الحرية حتى تبدو في صور من الاباحة التي تتجاوز القواعد • وتبلغ هذه الاباحة الى حد الاجتهاد الصريح في تطويع الطلب أو في ترويض الاختيار في الطلب ، أو تحريض الاختيار في الحصول على هذا الطلب • والتمادي في هذه الاباحة ، اختراق حقيقي لمعنى الحرية في التعامل بين الانتاج والاستهلاك • وهو الذي يوقع الاستهلاك في نهساية المطاف ، ضحية أو فريسة في براثن الانتاج •

# الانتاج وتطويع أو تحريض الطلب:

قبل أن نعرف لماذا وكيف ومتى تكون هذه الاباحة التى تبيح للانتاج أن يطوع أو أن يحرض الطلب، يجب أن نتبين كيف يتجه الانتاج الى همذا الهذف ويجسد هذا الاتجاه أسلوب عرض الانتساج الذى يجاوب الطلب يالضرورة ويجسد هذا الاتجاه أيضا العرض ، الذى يستهوى اختيسار الطلب، ويزين له الحصول على الطلب المعين وفي هذا المجال أيضا يتعين تقويم اتجاه الاستهلاك ، وبيان ماذا يريد من الانتاج ، وكيف يحصل على ما يريد من امتداد يد الطلب ، أو من توخى الاختيار لدى الحصول على همذا الطلب ،

ويتمثل اتجاه الانتاج الصريح واضحا ومعلنا ، من خلال التعامل مع الاستهلاك ، نحو الهدف الأعظم ، وهو الربح • ويلجأ هذا التعامل معلى الاستهلاك الى الاستجابة للطلب ، فى المكان حسب حاجة العصر • كما يلجأ هذا التعامل بشكل أو بآخر الى توظيف المبرر الحضارى وفى معيته أو فى جعبته كل المتغيرات ، لسكى يكسب ود الطلب ، أو لكى يطوع الاستهلاك حتى وتطلعاته • وقد يسيطر الانتاج من خلل التحريض على الاستهلاك حتى يستثمر مواضع الضعف فيه والتهافت على الطلب • ولا يتأتى هذا الاستثمار من غير أن يخاطب الانتاج الموجبات الخصوصية للطلب وينميها • بل قل أنه يحرض ويطوع ويزين لهذه الموجبات الخصوصية بكل وسائل الاغراء المشروع وغير المشروع الاختيار فى الطلب ، فى مقابل الثمن وتحقيق الربع •

ومفهوم أن الانتاج هو محصلة العمل والانجاز ، بكل ما يكتسبه من خبرة أو مهارة التعامل مع المعين أو المادة الخام • وهو الذي يعطى ويوفر

السلع في كل أشكالها وأنواعها المتباينة • وما من شك في أن أوجه الانفاق من أجل انجاز هذا الانتاج السلعي المتنوع ، تغطى تكلفة الانتاج الحقيقية • وحساب هذه التكلفة الفعلية للانتاج السلعي ، مضافا اليه تكاليف النقل والتسويق والاعلان والعرض والاستجابة للطلب ، والأرباح التي يطلبها رأس المال ، في هذا الانتاج والتسويق ، هي التي يتحدد بموجبها الثمن أو السعر في نهاية الأمر •

ومن شأن الطلب ودرجة الحاح الموجبات الخصوصية على تبرير واحتيار الطلب، أن يؤثر في حالة العرض • كما يؤثر أيضا على حجم المبيعات وحالة التوزيع • ويلعب الثمن الذي يدفع في مقابل الحصول على هذه السلع دورا مهما في هذا الاقبال واستقطاب الطلب • كما يلعب دورا أيضا في تبرير الاختيار • ويحسب تسعير السلعة وتحديد الثمن المناسب ، حساب ذلك التأثير جيدا ، لكي يكسب ود الطلب واقباله • بل قل انه يتجنب اعراض الطلب أو اعتراضه ولا يترك الانتاج للتسعير وتحديد الثمن وحده في نهاية الأمر ، أن يقرر مصير العرض في السوق ، في مقابل شهوة الطلب •

ويلجأ العرض الى أساليب متنوعة ووسائل كثيرة ، لكى يجاوب الطلب ويكسب ثقته من خلال التسعير المناسب أحيانا ، ولكى يشد انتباهه ويغريه بالأسعار المناسبة ويفرض عليه القبول بها أحيانا أخرى • وما من شك فى أن الانتاج ، وهو صاحب المصلحة الحقيقية فى التعامل بين العرض والطلب ، لا يحتمل تدلل أو تأنى الطلب • بل هو لا يقبل ولا يطيق أن يترك الطلب حرا الى حد التلاعب بالعرض ، فيعرض عنه أو يعترض عليه ويخذله •

ويكون الانتاج على غير استعداد دائماً ، لتحمل الحسارة أو الكساد او فسماد العرض وعدم تحقيق الهدف الاقتصادى الذى يصبو اليه ، بل قل انه على غير استعداد مطلقا لتحمل ضغوط الطلب ، سواء تأتت من خلال الاعراض عن الشراء والحصول على السلعة ، أو من خلال الاعتراض على نوعية أو جودة أو ذوق أو ثمن هذه السلعة ، وهو يدرك أن الاعراض أو الاعتراض سواء كان صحيحا أو غير صحيح ، يوقع العرض ومصلحة الانتاج في هذا العرض في أوضاع يكرهها لأنها تخذله اقتصاديا ،

وهناك أكثر من سبيل وأكثر من وسيلة ، يعتمد عليها الانتاج لحماية العرض من الطلب ، وتحول هذه الوسائل المشروعة أحيانا وغير المشروعة أحيانا أخرى دون الوقوع أو التردى في هذه الأوضاع غير الاقتصادية التي

يفرضها عليه الطلب عندما يعترض أو عندما يعرض عنه • بل قل تتحمس هذه الوسائل وتسلك السبل التي تحافظ على الطلب وتستقطب اهتمام وشهوة الاستهلاك ، وتحرضه وتزين له أن يتعامل مع العرض •

وتكون بعض هـــذه الوسائل والآساليب سوية ونظيفة وهشروعة ولا غبار عليها وهي لا تلوى ذراع الطلب أو تغضبه وذلك انها تحمي العرض، وتؤمن استجابته واقبال الطلب وتطويعه ، من غير أن تمكن له من استخدام حق الاعراض أو الاعتراض و كما انها تحمى أيضا العالاقة السوية التي تحافظ على التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك و

وتكون بعض هـــنه الوسائل والأساليب ، غير سوية وقذرة وغير مشروعة ، ولا أمان لها ، وهي تلوى ذراع الطلب وتغصيه وتستحق التجريم ، ذلك انها تحمى العرض وتؤمن له استجابته واقبال الطلب وتطويعه ، وهي تفرض عليه وتروضه الى حد الامتثال والاستسلام ، وعندئذ ببـــدو كيف تحرمه فعلا من حق الاعراض أو الاعتراض ، ولكنها في نفس الوقت لا تحمي العلاقة السوية بين الانتــاج والاستهلاك ، بل قل انها لا تكترث أبدا ، بالتوازن الاقتصادي بينهما ،

وفى الحالتين ، تتسلل هذه الوسائل بالملاينة أو بالغصب الى الهدف و يتمثل هذا الهدف فى حرمان الطلب من حق الاعراض أو الاعتراض و أو قل أن هذا الهدف يتمثل فى حرمان الطلب من حق الحرية فى الاختيار و ومن أجل ترويض الطلب وكسب وده وثقته أحيانا ، ومن أجل تطويع الطلب ولوى ذراعه والسيطرة عليه وابتزازه أحيانا أخرى ، يعرف الانتساج كيف يحرم الطلب من حق الاختيار أو كيف يسيطر على الأقل على اتجاهات هسنا الاختيار و كما يعرف الانتاج كيف يؤثر على الموجبات الحصوصية بضنفة خاصة والموجبات العمومية بصفة عامة ، لكى تضل هذه السيطرة بالفعل الى هذا الهدف و

ويلجأ الانتاج الى التأثير على هذه الموجبات ، من خلال توظيف المبرر الحضارى وفى جعبته المتغيرات توظيفا مباشرا أو غير مباشر · ويكفل هسدا التوظيف الضسغط المطلوب لترويض الطلب بالحسنى أو لتطسويع الطلب بالقوة · وقد يسىء الانتاج توظيف هذا الضغط الى حد كبير وهو يقف فى صف العرض وينحاز اليه ، حتى يسيطر على اتجاه وسلوك الطلب · ويجد الانتاج هذه الفرص التى ينتهزها متاحة · وينجح من غير عناء ، من خلال

تركيز فعل المبرر الحضارى والمتغيراتُ ووسوستها وضغوطها ، على الموجبات الخصوصية لاختيار الطلب ، في الوصول الى الهدف ، لحساب العرض ·

## الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار:

الموجبات الخصوصية هى التى تصلطنع وتبرر كل أسلب ودوافع الاختيار وهى أيضا التى توظف هلذا الاختيار توظيفا مناسبا أو غير مناسب ، حتى يتحدد ويصدر قرار الطلب ، وهى التى لا تسكت أبدا حتى يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ويتأتى الحصول على السلعة التى يقع عليها اختيار الطلب لمساب الاستهلاك ، وهى من بعد ذلك كله التى توجه وتحدد اتجاه وسلوك الطلب الذى ينصاع لها ولا يستعصى عليها ولا يعصى لهلا أمرا ،

وتمثل هذه الموجبات الخصوصية ، التي تعمل بكل التزام ومن غيير تفريط أو تهاون أحيانا ، مسألة مهمة في نظر الباحث الاقتصادى • ويفطن اليها ويحسب جدواها ومغزاها ومرماها • وتمثل هذه الموجبات الخصوصية التي تعمل في تسيب ودون التزام أحيانا أخرى ، مسألة في غاية الأهمية ، في نظر الباحث الاقتصادى • ويفطن هذا الباحث اليها ولا يتركها تفلت من اهتمامه • بل هو يحسب جدواها ومغزاها ومرماها بكل عناية •

رتكون هذه المسألة الحيوية وهي محط العناية أكثر من مهمة وهو يعالج قضية العرض والتسويق ومبلخ الاستجابة للطلب ومبلغ انتفاع العرض من هذه الاستجابة • كما تكون أكثر من مهمة أيضا ، وهو يقوم العسلاقة بين العرض والطلب • بل قل أن هذه المسألة الحيوية وهي محط العناية ، تمثل في نظر الباحث الاقتصادي حجر الزاوية الحساس ، لأنهاهي التي تؤثر على الطلب وتسيطر على اختياره وتحدد مبلغ اقباله عسل العرض والتعامل معه •

ويرنو البحث الاقتصادى دائما الى حسن تحليل هـذه الموجبات المصوصية للطلب · بل قل يستهدف هذا البحث الاقتصادى ، تحليلا علميا دقيقا ، لا يفرط فى شاردة أو واردة وكأنه يعجم عودها · وهـو حريص بالطبع على معرفة ماذا وكيف ولماذا ومتى تريد هذه الموجبات الخصوصية للطلب من أجل الاستهلاك · وهو أشد حرصا على معرفة ماذا ، وكيف ولماذا ومتى تفعل هذه الموجبات الخصوصية وتحسن الاختيار من أجل الحصول على الطلب ، لحساب الاستهلاك ·

ويرنو التحليل الاقتصادى دائما الى تقصى الاجابات التى تجسد معنى الموجبات الخصوصية للطلب • كما تجسد بالضرورة قوة فعسل الاختيار الذى تفضى اليه هذه الموجبات الخصوصية ، لدى اصسدار القرار ، أو لدى سريان مفعوله ووضعه موضع التنفيذ والحصول على الطلب المعين لحسساب الاستهلاك • ويبدى هذا التحليل أشد الحرص والعناية ، من أجسل حسن توظيف نتائج هذا التحليل الموضوعى ، فى استطلاع ومتابعة اتجاه وسلوك الطلب سواء كان رشيدا أو كان ضالا •

ومن ثم يعرف علم الاقتصاد ، في اطار النظرية البحتة ومفهومها ، لماذا وكيف ومتى يقتحم ميادين التطبيق التي تشهد التعامل بين الانتهاج والاستهلاك ، أو التي تحتوى التعامل بين العرض والطلب ويعتمد علم الاقتصاد اعتمادا كليما على نتائج التحليل الموضدوعي لموجبات الطلب الخصوصية حتى ولو لم تتسمى في رؤيته بهذا الاسم • كما يعتمد على تقويم الاختيار الذي تسفر عنه هذه الموجبات الحصوصية عندما تمتد يب الطلب وتحصل على ما تريد من العرض ، لحساب الاستهلاك •

من خلال هذا الاقتحام وهو حق الاقتصاد المشروع ، تتحدد واجباته ومسئولياته و وهو الذي يبصر الانتاج ويرشده ويسدد خطاه ، لكي يطاوج اتجاه وسلوك الطلب ، ولكي يقيدم العرض بأمانة ويعطى اليد التي تمتد اليه وفي هذه الحالة لا يضغط على الموجبات الحصوصية ولا يسيء توظيف المبدر الحضاري والمتغيرات لكي يضلل الاختيار الذي تفضى اليه هدنه الموجبات ،

ومن خلال هذا الاقتحام أيضا ، يقع الاقتصاد أحيانا في الأداء غيير المشروع ، وينحاز الاقتصاد على غير ارادة واجباته ومسئولياته الى صف الانتاج ويعمل في خدمة العرض وحده ، وهو الذي ينتصر له ويشد أزره ، لكي يطوع اتجاه وسلوك الطلب ، ولمكي يبتز العرض حاجة الأيدى التي تمتد اليه وتطلب لحساب الاستهلاك ، وفي هذه الحالة ، يضغط على الموجبات الخصوصية للطلب ، ولا يتبرأ من سوء توظيف المبرر الحضاري والمتغيرات ، لكي يضلل الاختيار الذي تفضى اليه هذه الموجبات الخصوصية .

هذا ، ولا يقل الاهتمام الجغرافي الاقتصادي بهذه المسألة الحيوية أبدا عن الاهتمام الاقتصادي ويضع الاهتمام الجغرافي الاقتصادي الموجبات الحصوصية في عين الرؤية الجغرافية ويسلك سبيلا خاصا به في تقصي

وتحليل الحقائق ، لكى يتبين اتجاهات وسلوكيات الطلب لحساب الاستهلاك، بل قل ان هذا السبيل يختلف تماما عن سبل الاهتمام الاقتصادى المتخصص بكل مفاهيمه ، أو افتراضاته وأهدافه العلمية المتخصصة .

ويكفى أن يضع الاهتمام الجغرافي الاقتصادى ظاهرة الاستهلالة ، في المار أو في بؤرة الرؤية البشرية ، لكى يختلف الاقتراب الجغزافي في التحليل والتعليل ، تماما عن التحليل الاقتصادى البحت ، ولا تفرط الرؤية البشرية في حساب وتقويم كل العناصر الاجتماعية والحضارية والسياسية والنفسية التي تتداخل في هذه المسئلة الحيوية ، بل قل لا يكون استطلاع وتمحيص وتحليل الموجبات الخصوصية للطلب من غير العناية بتقويم هسذه العناصم ومبلغ تداخلها أو تأثير فعلها على هذه الموجبات وعلى الاختيار ،

ومن خلال تمحيص الاستهلاك والموجبات الخصوصية لاختيار الطلب الساب الاستهلاك ، في هسده الرؤية الجغرافية البشرية ، لا يرنو البحث الجغرافي الى شيء أهم من استطلاع قيمة هذه الموجبات الخصوصية وهي متغيرة ، كما يتلمس هسدا البحث معرفة كيف ولماذا ومتى تذعن الممبرر المضاري وتستمع لهمس أو وسوسة المتغيرات ، حتى يتأثر اتجاه وسلوك الطلب أو الاختيار لحساب الاستهلاك ،

<sup>(</sup>۱۰) الواقع الاجتماعي الذي يتدرض للتغير ويفرض المتغيرات على المجتمع ، يضع في نفس الرقت الضوابط الاجتماعية التي تضبط هذء المغيرات • ولا يبطل مفعول المتغير الاجتماعي عداما يضلل المرجبات الحصوصية الذي يطاوع المبرر الحضاري ، غير الضابط الاجتماعي •

وصحيح أن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي لا يعرض عن ولا يعترض على فكرة المنفعة الحدية ، ومدى ما تنبىء به أو مبلغ ما تعبر عنه في اطار الرؤية الاقتصادية المتخصصة ، في اتجاه وسلوك الطلب ، لحساب الاستهلاك ، وصحيح أيضا أن البحث الجغرافي الاقتصادي لا ينكر أبدا ولا يستنكر فكرة التوازن ، بين المنفعة الحدية في جانب والانفاق الحدى في جانب اخر ، ومبلغ تأثير هذا التوازن على اتجاه وسلوك الطلب لحساب الاستهلاك ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن التقويم الجغرافي يفضل نظرة شمولية آكثر اتساعا ومرونة ، وتخدم المرونة والاتساع تقصى حقيقة الموجبات الخصوصية وحساب مبلغ تأثرها بفعل المتغيرات الرشيد أو غير الرشيد ، ومبلغ تأثيرها على اتجاه وسلوك اختيار الطلب في المكان حسب حاجة العصر ،

وهذه النظرة الجغرافية الاقتصادية الشمولية ، التي تحقق أو التي تجاوب الهدف وتطلعاته ، نظرة مرنة ومتميزة ، ومن خلال هذا الشمول الذي يجمع ويلملم شمل التفاصيل الدقيقة ، تطل هذه النظرة وتبحث في الاطار المرن ، وتتلمس في هذا البحث مبلغ تأثر وتأثير الموجبات الخصوصية، وهي قابلة للتغير والتسبيب ، وقابلة للضبط والالتزام ، على اتجاه وسلواك الاختيار والحصول على الطلب ، لحساب الاستهلاك ،

ومن غير افراط في اعطاء أي عنصر من عناصر التغير ، أو أي عنصر من عناصر الضبط ، أكثر من حقه في التأثير على الموجبات الخصوصية للطلب ، يعرف البحث الجغرافي في تحليله الموضلسوعي المرن ، لماذا وكيف ومتى يعتدل وينضبط ، أو لماذا وكيف ومتى ينحرف ولا يلتزم اتجاه وسلوك الطلب ، ومن غير تفريط أو تهاون أو تجاوز في قيمة أو جلوى التغير والضبط ، يعرف البحث الجغرافي التحليلي المرن كيف ولماذا ومتى تبرر الموجبات الخصوصية ، اتجاه وسلوك الطلب المتغير ،

ومن ثم قل أن هذه النظرة الجغرافية الاقتصادية ، فضلا عن كونها مرنة وهي تتسلل الى ما وراء الموجبات الخصوصية ، تبدو موضوعية ، وهي هادفة أيضا ولا تفرط أبدا في أي شاردة أو واردة ، تؤثر على هذه الموجبات الخصوصية ودورها الفعال في اختيار الطلب ، لحساب الاستهلاك ، ووجه الموضوعية الجادة ، هي أنها تتعقب بكل المرونة وتعالج الموضوع على وجهين هما :

١ - تعالج على الوجه الأول فعل التغيرات تحت عباءة المبرر الحضاري

وحاجة العصر ومبلغ تأثيرها على الموجبات الحصوصية ، التي تضلل معنى ومغزى الاحتيار في الطلب وتحدد سبيل سلوكه في الحصول على هذا الطلب-

٢ ـ تعاليج على الوجه الآخر فعل الضوابط تحت نفس العباءة ودون اعراض عن حاجة العصر ، ومبلغ تأثيرها على الموجبات الحصوصية ، التى ترشد معنى ومغزى الاختيار في الطلب ، وتحدد سبيل سلوكه في الحصول على هذا الطلب .

وتحصى هذه النظرية الجغرافية الشمولية التي تحقق الهدف الجغرافي وتطاوعه ، أثر أو فعل كل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والحضارية والنفسية وكيف تصطنع المتغيرات ، كما تحسب حساب هذه المتغيرات ، في مجالات تقصى حقيقة الموجبات الخصوصية وكيف تؤثر هذه المتغيرات فيها وتوسوس لها ، حتى تسيطر على الأيدى التي تمتد لاختيار الطلب والحصول عليه ،

كما تتمعن هذه النظرة الجغرافية جيدا ، في تفسير حدوى هده الموجبات الخصوصية ، وهي قابلة للتغير وتأثير المتغيرات على الوجه الصحيح أحيانا ، وعلى الوجه الردى، أحيانا أخرى ، ومن ثم تعرف جيدا كيف يؤثر فعل المتغيرات على أى من هدذين الوجهين ، على اتجاه وسلوك الطلب أو الحتياره والحصول عليه ، وهذا معناه أنها توظف المرونة ، في التحليدل وصولا الى صياغة وتجسيد التفسير المفيد المناسب ، وتبني هدذه النظرة الجغرافية المرنة لهدذا التفسير ، في اطار الهدف الجغرافي الاقتصادى ، لا ينشأ قطعًا من فراغ ، ولا يكون أبدا من غير غاية ،

وتتمثل هذه الغاية الجغرافية الاقتصادية باجلى معانيها ، في كشف وبيان العلاقة الايجابية بين الموجبات الحصوصية للطلب في جانب ، وسلوك الطلب أو اختيار الطلب والحصول عليه في جانب آخر ، وهي من غير شك علاقة بين الدافع والسلوك الذي يجاوب هذا الدافع ، ويطاوعه فلا يعصى له أمرا ،

وتتمثل هذه الغاية الجغرافية الاقتصادية أيضا ، في استطلاع وتقويم أفعال وردود أفعال المتغسيرات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية والنفسية ووما من شك في أن توظيف هسده المتغيرات يكون بوينا وسطيما الى حد يعدم المبرد الحضاري ولا يضلل ضغطه على الموجبات

الخصوصية للطلب • ويكون هذا التوظيف أيضا ردينا وغير سليم الى حد يُضلِل المبرر الخضارى ويستخدمه للضغط على الموجبات الخصوصية للطلب •

وهكذا تكون الاساءة الى العلاقة بين الدافع والسلوك الذي يجاوب هذا الدافع و وما من شك في أن هـــنه العلاقة في أطار التعرض للمتغيرات وتوظيف المبرر الحضارى على الوجهين البرى، والردى، مى التى تفصيح عن مبلغ استعداد الموجبات الحصوصية واستجابتها للتأثر و بل قل انها تفصيح عن مبلغ اذعان الموجبات الحصوصية للمبرر الحضارى الذي تضلله المتغيرات ، وعن مبلغ اذعان المطلب والحصيول عليه لحساب الاستهلاك لهنده الوجبات الخصوصية وهذا الاذعان \_ في حد ذاته \_ هو, الذي يحدد اتجام الطلب وسلوكه وسلوكه وسلوكه وسلوكه وسلوكه و

وصحيح أن مرجع بعض العيوامل التي تصطنع التغير وتسهم عن التغيرات ، يكون في بعض الأحيان ذاتيا ونابعها من صميم تفرد مقومات الذات الخاصة في أضيق اطار • وصحيح أيضا أن مرجع بعض العوامل التي تصطنع التغيير وتسفر عن التغيرات ، يكون في بعض الأحيان الأخرى نابعا من صميم عمومية التشكيل الاجتمهاعي وطبيعته العامة في أوسه اطار • وصحيح أيضا أن مرجع بعض هذه العوامل التي تصطنع التغيير وتسفر عن التغيرات ، يكون في بعض الأحيان ، عاما وخاصا في وقت واحد ، ونابعا من صميم خصوصية وعمومية المستوى الحضاري والمستوى الاقتصادي الذي يحتويه أي اطار • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن اشتراك المتغيرات التي تسفر عنها كل هذه العوامل في المكان والزمان وتؤثر على المبرر الحضاري تأثيرا ردينا في بعض الأحيان • وتأثيرا بريئا في بعض الأحيان الأخرى ، يكون في غاية الخطورة الاقتصادية • وهو من غير شك الذي يشكل الموجبات يكون في غاية الخطورة الاقتصادية • وهو من غير شك الذي يشكل الموجبات الخطا الاقتصادي ، أو يوقع بها في

والصواب الاقتصادى أحيانا، والخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى ، هـو الذى يوجه السلوك الاستهلاكى • وهـو الذى يبرر الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك • بل قل انه هو الذى يصطنع أو يصدر القرار بالحصول على الطلب ، استجابة لدافع أو فعل هذه الموجبات الخصوصية •

وما من شك في أن صياغة القرار واصداره ووضعه موضع التنفيذ العملي في اطار الصواب الاقتصاد ياحتمال وارد • وما من شك أيضا في أن صياغة القرار واصداره ووضعه موضيع التنفيذ العملى ، في اطار الخطأ الاقتصادي احتمال وارد أيضا · وفي الحالتين أو في الإحتمالين ، يكشف تنفيذ هذا القرار ، ولا يتستر على اتجاه وسلوك الطلب · بل قل أنه هو الذي يفضح الخطأ الاقتصادي الذي تبرره الموجبات الخصوصية وتدفع اليه سلوك الطلب · وهو أيضا الذي يعلن عن الصواب الاقتصادي الذي تحققه الموجبات الخصوصية ، وتدعو اليه سلوك الطلب ·

# التنغيرات ودوافع الموجبات الخصوصية المتغيرة:

يصطنع التغير الدوافع التى يتبنى بموجبها هذه الموجبات الحصوصية للطلب والخصوصية والتخصيص لهما علاقة ذاتية بالفرد وارادته الخاصة ، عندما يطلب السلعة المعينة ويختار النوع المعين منها ويفضله ؛ والموجبات الخصوصية التى تنشأ وتبتنى ، تتفاوت وتتنوع من فرد الى فرد آخر ومن مكان الى مكان ، ومن عصر الى عصر آخر ، وهذا معناه انها قابلة للتغير وليست جامدة ، وفعل المتغيرات هو الذى يدعو الى هدذا التغير ، وفعل المتغيرات الذى يلهم الموجبات الحصوصية للطلب الصواب الاقتصادى ، أو يوقع بها في الخطأ الاقتصادى ، هو العلامة التى تبشر بهذا الاستعداد للتغير ، وهو أيضا الاعلان الصريح عن معنى ومغزى قيم الموجبات الخاصة أو الحصوصية المتغيرة ،

ولا يفوت البحث الجغرافي الاقتصادي ادراك هذا المعنى وما يعلن عنه وما يفضى اليه ولا يتهاون هذا البحث في حساب جدوى هذه القيم المتغيرة على مستوى الفرد والمكان حسب حاجة العصر ويتبين أن قيمة الموجبات الخصوصية المتغيرة لا تؤثر على اختيار الطلب والحصول عليه فقط ، بل تؤثر بالضرورة على اتجاهات هذا الاختيار وعلى سلوك الأيدى التي تحصل علبه ، في المكان والزمان و كما يؤكد هذا البحث على أن ضبط هسده الموجبات الخصوصية عندما تضسل وحتى ترجع عن الخطأ الاقتصادى الى الصواب الاقتصادى ، لا يتأتى الا من خلال سيطرة الضوابط على فعسل المتغيرات ، وهذا \_ في حد ذاته \_ تصوير فعلى لأبعاد هذه القيمة المتغيرة ،

ومكذا يقدر الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا قوة فعل أو تأثير الموجبات الخصوصية للطلب وهي تتغير وتلين وتستمع الى وسوسة وهمس المتغيرات وتحريض المبرر الحضاري وحاجة العصر في المكان • كما يقدد أيضا معنى ومغزى اذعان الاستهلاك لهذه الموجبات الخصدوصية ، وكيف

تؤثر عليه وعلى اتجاه وسلوك واصدار قرار الطلب لحساب الاستهلاك عسلي سستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع •

ويصبح هذا التقدير في عين الرؤية الجغرافية علامة لا تضل ولا تضلل في تقويم الموجبات الخصوصية واستشعار ميولها وأهوائها ومتغيراتها المتنوعة التي لا تهدأ أبدا • كما هو علامة بارزة أيضا ، لا تخيب ولا تخلل لدي تجسيد وظيفة الموجبات الخصوصية المتغيرة التي تفصح عن الطلب وتفضح سلوكه ونزواته ، وهي توجه القرار وتصدره لحساب الاستهلاك •

هذا ، وما من شك فى أن توجيه الطلب والأيدى المتدة التى تختار السلعة ، وتنفيذ هذا القرار بالحصول على هذه السلعة ، هو الذى يحدد أو يكشف عن أو يغضم :

۱ – سلوك الطلب ونوعية الاتجاء الاستهلاكي ، ومضيه على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ، في المكان والزمان ، وكيف تحفز الوكيف تضلله الموجبات الخصوصية ،

۲ ـ ، اتجاه الاختيار المصيب أو الاختيار الخاطئ ، الذي ينتقى الطلب ويختاره ويجاوب الاتجاه الاستهلاكي والسلوك ، الذي يطاوع الموجبات المصوصية ،

هذا ، وينبغى أن يميز الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى بناء على هسدا التقدير المحسوب بعناية ، بين أثر أو فعل كل العسوامل والمتغيرات التى تتداخل في صياغة مفهوم الموجبات الخصوصية للطلب ومتغيراتها من ناحية ، ودور هذه الموجبات الخصوصية الحقيقي الذي يوجسه الاستهلاك من ناحيسة أخرى ، ولا يعبر عن هذا الدور الحقيقي وأثره المباشر شيء غيير اصدار القرار لحساب طلب الفرد أو لحساب طلب المجتمع ، ووضعه موضع التنفيذ العملي في المكان تحت ستار حاجة العصر ،

ومن خلال تقويم القرار لحساب طلب الفرد ، أو القرار لحساب طلب المجتمع ، وتنفيذه الفعلى ، نتبين فعل هذه الموجبات على ثلاثة مستويات ، وعلى المستوى الأول ، تتضم قوة ضغط الموجبات الخصوصية من أجل طلب والحصول على الحاجة أو السلعة الضرورية ، وعلى المستوى الثانى تتضم قوة ضغط الموجبات الحصوصية من أجل طلب والحصول على الحاجة أو السلعة

الميسرة · وعسلى المستوى الثالث تتفسيج قوة ضغط المرجسات المصوصية ، من أجل طلب والحصول على الحاجية أو البيلعة الكمالية · وتنفاوت بالضرورة قوة ضغط الموجبات الحصيبوجية على هسته السلعة من قائمة الكماليات الى قائمة الميسرات والى قائمة الضروريات ، وفي الطار تأثيرها الجوهرى على اتجاه وسلوك الطلب لحبياب الاستهلاك في المكان والزمان ·

وقيمة الموجبات الحصوصية التى تبرر طلب الحاجة المعنية ، وتدعو الم الحصول على السلعة المنتهية(١١) ، لحساب الاستهلاك المباشر هى قيمة وقتية وتلبى حاجة فى الحال • وهى فى نفس الوقت قيمة متغيرة من فرد لآخر فى المكان • بمعنى أنها تكون الدافع وراء قرار وقتي مباشر • ويعرف هذا القرار ماذا ولماذا يريد هذه السلعة • كما يعرف هذا القرار أيضا كيف يحصل من خلال الاختيار على ما يريد بالفعل ، لحسباب الاستهلاك المباشر ، ولا يتردد أو يتراجع •

ومن ثم تبدو العلاقة بين الموجبات الخصوصية للطلب واصدار قرار الطلب الفعلى وتنفيذه ، علاقة تبدأ وتنتهى لدى تنفيذ هذا القرار مباشرة وتتكرر هذه العلاقة مرات كثيرة ، وتبرر الاختيار في كل مرة ، ولكنها تكون متغيرة لدى اصدار كل قرار من قرارات الطلب وتنفيذه على المدى القصير أو الطويل على السواء ، وتبدو في كل مرة منطقية وهى تحقق

ويقضى الاستهلاك بهذه السلعة المنتهية وعل السلعة التى تنبى الطلب الوتتى حال المصول عليها ويقضى الاستهلاك بهذه السلعة المنتهية وطره ويحقق بها غايته في وقبت بمين ويجاوب العرض المناجة المنتهة من هذه السلعة المنتهية بشكل مباشر أو غير مباشر و وتحدد المرجبات المصوصية أبعاد ودوافع ومبررات الاختيار الذى تستوجبه المتغيرات لدى المصول عليها و وتنقسم السلع المنتهة وهى غير معمرة الى نوعين ، استهلاكية وانتاجية و والسلعة المنتهية الاستهلاكية ، هى السلعة التى لا يبقى الاستهلاك المباشر أو غير المباشر منها شيئا ، وهو يقضى بها وطره أو يحقق بالمصول عليها غايته منها ، وتضرب لذلك مثلا بسلعة غذائية تلبى الجاجة الى الفذاء ، أو بالمصول على تذكرة تلبى الحاجة الى مشاهدة المسرحية ، والسلعة المنتهية الإنتاجية هى السلعة بالاستثمارية ، ويوطف الاستهلاك هذه السلعة ويحولها الى شكل بنابيه ، وتخذ بالضرورة ويعير الاستخدام مواصفات وقيعة هذه السلعة ويحولها الى شكل بنابيه ، وتخذ بالضرورة السلمة المنتهية المبتهد إلغاية التى تحتقها السلعة المنتهية الاستهلاكية ،

الغاية أو الهدف الذي يكون من أجله هذا القرار (١٢) .

وقيمة الموجبات الخصوصية التى تبرر طلب الحاجة المعنية ، وتدعو الى الحصول على وحيازة السملعة المعمرة (١٣) ، لحساب الاسمستهلاك المستمر والمتكرر ، هى قيمة غير وقتية وتلبى الحاجة المتصلة لبعض الوقت • ومسع ذلك فهى أيضا قيمة متغيرة وغير تابتة من فرد الى فرد آخر ، فى المكان، بمعنى أن هذه الموجبات الحصوصية ، تكون أو تصطنع الدافسع وراء قرار يخدم ويحقق الهدف المستمر • ويعرف هسمنذا القرار ماذا يريد ويبغى الحصول عليه • كما يعرف أيضا لماذا يريد وكيف يختار هذه السلعة المعنية ويتانى كنيرا فى الحصول عليها بالفعل لحساب الاستهلاك المستمر •

ومن ثم تبدو العلاقة بين الموجبات الخصوصية للطلب ، وهى الدافسيع الاصدار القرار الفعلى من ناحية ، وتنفيذ هذا القرار من ناحية أخرى ، علاقة تبدأ ولكنها لا تنتهى حتى بعد التنفيذ والحصول على أو حيارة هذه السنعة ، بل هى علاقة مستمرة فى اطار المبرر الذى يبقى أو ينبغى أن يبقى مع بقاء

(١٢) تحدد الوجبات الخصوصية ، قبل المتداد آيدى الطلب لحساب الاستهلاك ، نوعية الهدف أو الغاية التي تستدى المضول على هذه السلعة المنتهية ، وتعرف هذه الايدى لماذا وكيف ومتى يكون ألحصول على هذه السلعة ، وظلب واختيار النوع المعين من الفاكهة مثلا ، و عاءلها في الخار الرجية الغذائية ، يجمل هذه السلعة المنتهية استهلاكية ، ولكن طلب واختيار نفس هذا النوع المعين من الفاكهة مرة آخرى ، وتصنعها في شكل من أشبكال نستيم الفاكية ، يجمل نفس هذه السلعة المنتهية انتاجية ، ولا وجه لتماثل أو لتطابق الموجبات الخصوصية الني تستدعى الحصول على هذه السلعة نفسها في هاتين الحالتين ، تأسيسا على الخداد الهدف أو الغاية ،

الستمر في هذا الوقت و ريتضي السلمة التي تدوم لبعض الوقت و وتلبي حاجة الاستهلاك المستمر في هذا الوقت و ريتضي الاستهلاك بهلم السلمة وطره ويحقق غايته ويتعين ان سنى هذه السلمة في حيازة المستهلك وفي مناول الانتفاع بها على المدى الطويل و ويحاوب المرض الحاجة الى اقتناء هذه السلمة ، ويحدد أبعاد الاختيار الذي تستوجبه المتغيرات و وهناك عمر افتراضي محسوب بعناية لدوام أو لبقاء هذه السلمة المعرة ، وهي صالحة ودفيدة تلبي حاجة الاستهلاك و تنتبلاك و تنتبلاك و انتاجية و والسلمة المعرة الاستهلاكية وانتاجية و والسلمة المعرة الاستخدام المبدد المناسكة التي تلبي الطلب وتشبع الرغبة في اطار الانتفاع والاستخدام الجبد مدى المعر الافتراضي المحدد ، قبل أن تستهلك وتستنفد أغراضها و ونضرب لها مثلا بالسارة أو بجهاز التلفزيون أو بالساعة ، أو بالشبة السكنية و والسلمة المعمرة الانتاجية ، السلمة التي يوظفها الطلب التوظيف الانتساجي في اطار الاستخدام الجيسد أو المناسب على مدى الصعر الافتراضي أيضا و ويغير الاستخدام مواصفات هذه السلمة المعمرة الانتاجية على مدى الصعر الافتراضي أيضا و ويغير الاستخدام مواصفات هذه السلمة المعمرة الانتاجية كما يغير قيمتها وجدواها وتنخذ بالضرورة الوضع المناسب لهذه الغاية المنتجة ،

عذه السلعة واستمرار الانتفاع بها · ومن أجل هذا الاستمرار والعللة المستمرة ، تحسب حساب المتغيرات وجدوى اختيار الطلب جيدا · ويبدو الحساب منطقيا يلتزم به القرار فيحقق الهدف أو الغايه الذي يكون من أجله عذا القرار(١٤) ·

وفى اطار هذا التباين الشديد بين موجبات خصوصيه ، تبرر طلب الخمساعه الفرد ، فى مجال الاختيسار الخاص أو الخصوصى ، وتبرر طلب الجمساعه والمجتمع ، فى مجال الاختيار العام والعمومى ، تتفاوت العناصر والعوامل الى تصطنع وترسخ هذه الموجبات الخصوصية ، على مستوى الفرد وعسلى مستوى الجماعة ، كما يتفاوت تأثرها بفعل المتغيرات أو الاستجابة لاغراء أو تغرير أو تحريض هذه المتغيرات ، تحت سيتار المبرر الحضارى وحاجه العصر ،

وفى أطار النباين الفعلى الواضح بين موجبات خصوصية نبرر طلب الحاجة أو السلعة الميسرة ، أو الحاجة أو السلعة الميسرة ، أو تبرر طلب الحاجة أو السلعة الميسرة ، أو تبرر طلب الحاجة أو السلعة الكمالية ، تتفاوت العناصر والعوامل التى تصطنع وترسيخ هذه الموجبات الخصوصية لطلب الفرد أو الجماعة ، في ظل مستويات المعيسة المتفاوتة والمتغيرة ، كما يتفاوت تأتر هذه الموجبات الحصوصية بفعل المتغيرات أو درجة الاستجابة لاغراء أو لنحريض أو لتغرير هذه المتغيرات ، تحت ستار المبرر الحضارى وحاجة العصر ،

وفى اطار التباين الشديد بين موجبات خصوصية نبرر طلب الحاجة او السلعة المنتهية أو السلعة المعمرة ، لحساب الفرد أو لحساب المجتمع ، وفى حدود المدى الزمنى المتغير ، تتفاوت العناصر والعوامل التى تصطنع وترسخ عذه الموجبات الخصوصية ، فى ظل الاختلاف بين قيمة الهدف الاستهلاكى وقيمة الهدف الانتاجى ، كما يتفاوت تأثر هذه الموجبات الخصوصية بفعل المتغيرات أو مبلغ الاستجابة لاغراء أو لتحريض أو لنغرير هذه المتغيرات ، تحت ستار المبرر الحضارى وحاجة العصر ،

<sup>(</sup>١٤) بعدد المرجمات الخصوصة ، نوعه الهدف الذي يستدعى الحصول ، وهذه السلعة المدرد على الوحهين الاستهلاكي والابتاجي ، وسبل حيازيها والابتفاع بها ، وطلب السياره من واسبخدامها الاستخدام الخاص ، بجعل هذه السلعة المعيره استهلاكية بحبه على عدى العور الافتراضي المتاسب لهدا الفرص ، ولكن طلب السيارة واستخدامها في خدمه النقل العام معابل الأجر ، يجمل نفس السلعة المعيرة انتاجيه بالفعل على مدى العمر الافترائي المناسب أنضا الهذا الفرض ،

ومن ثم ، ينبغى أن يدرك التقويم الجغرافى الاقتصادى أبعاد هذا التغير ومستوياته على كل المحاور ، فى رؤيته وحساباته التى نقوم معنى ومغزى وكنه هذه الموجبات الحصوصية للطلب ، كما ينبغى أن يحسب هذا التقويم الجغرافى الاقتصادى أيضا ، حساب هذه الموجبات الحصوصيه المنغيرة عسل أوسع مدى وعلى كل المستويات الفردية والجماعية ، فى المكان وفى المكن الآخر ، ومن عصر الى عصر آخر ، وهى مستولة عن اتجاه الاسمنهلاك وسلوك الطلب الذى يناسبه ، بل يجب أن يشعله تحليل هذه الموجبات الحصوصية الممغيرة ، التى نبرر وتنوع وتغير وتبدل دواعى الاختيار من أج لى الحصول على الطلب وحيازته لحساب الاستهلاك تحليلا موضوعيا ،

ومن غير هذا النحليل الموضوعي ، لا يمكن حساب جدوى فعلل العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية ، وهي تنداخل وتصطنع المتغيرات ودواعي التأثير على الاستهلاك ، كما لا يمكن أن يتأتى الالمام بنتائج هذه المتغيرات التي تؤتر على الموجبات الخصوصية للطلب ، وهي التي تتحمل بالضرورة مسئوليه توجيه الاستهلاك ، ومسئوليه سلوك الطلب لحساب الاستهلاك ، ومن غير هذا التحليل الموضوعي الكاشف لمسيرة الاستهلاك على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادي لا يتأتي كبح جماح المحافظة على الصواب الاقتصادي ،

## موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك:

اذا كانت الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، تعكف بكل العناية على تحليل الموجبات الخصوصية للطلب ، وهى تقوم مبررات ودواعى الاختيار في الحصول على الطلب في المكان حسب حاجة العصر ، فان ذلك لا يعنى أبدا الاستخفاف أو عدم الاهتمام بالموجبات العمومية للطلب ، ولا مجال أبدا لهذا الاستخفاف أو التهاون ، بل قل أنه لا مجال للتفريط في قيمة الموجبات العمومية للطلب ، لأن الموجبات الخصوصية ، هى الوليد الشرعى للموجبات العمومية ، ويستحيل أن تكون الموجبات الخصوصية ، من غير أن للموجبات العمومية للطلب .

وصحيح أن الموجبات الخصيوصية هي التي تبرر الطلب لحسياب الاستهلاك في المكان والزمان • وصحيح أن هذه الموجبات الخصوصية ، هي التي تبرر توظيف الاختيار في مجالات الحصول على الطلب لحساب الاستهلاك الفردي أو الجماعي • وصحيح أيضا أن هذه الموجبات الخصوصية تملك القوة المؤثرة التي تبيح للمتغيرات ، في اطار المبرر الحضاري أن تؤثر حتى يتوجه

الاختيار الى الصواب أو الى الخطأ الاقتصادى ، ويتحدد سلوك الاستهلاك ، بناء على توجه هذا الاختيار ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن الموجبت الخصوصية للطلب ، لا تكون من عدم ولا تنشأ من فراغ ، بل هى محصلة الفعل المتغير والتاثير المستمر ، الذى يطور وينمى الموجبات العمومية للطلب ويكسبها القدرة على ترسيخ دواعى الاختيار ،

وتعكس العلاقة بين الموجبات العمومية والموجبات الخصوصية وهما معا ، يعملان لحساب الاستهلاك ، العسللقة بين لماذا ومتى وكيف يكون الطلب ، ولماذا وكيف ومتى يكون الاختيار للطلب ، بمعنى أن الطلب لحساب الاستهلاك يتطور ويفتح الباب أمام اختيار الطلب ، ولا ينبغى أن تتجاوز الرؤية الجغرافية الاقتصادية في اطار انتحليل الموضوعي ها العلاقة ، كما لا ينبغى أن تتهاون في تصور هذه العلاقة وتحليلها ،

ومن خلال هذه العلاقة تعرف الرؤية الجغرافية الاقتصادية جيدا لماذا وكيف تؤدى العوامل المتنوعة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ونفسيا الى تحول الموجبات التى تدعو الى الطلب من موجبات لها صفة العمومية والتعميم الى موجبات نها صفة الحصوصية والتخصيص و وبمعنى أخر تعرف الرؤية الجغرافية من خلال هذه العلاقة وهى لا تنفصم فى الأصل ، لماذا وكيف ومتى تؤدى الأوضاع فى المكان الى تحويل الموجبات العمومية للطلب الى الموجبات العمومية للخلب ، حسب حاجة العصر وتذوق الفرد أو المجتمع .

واذا استوجبت الموجبات العموهية الطلب لحساب الاستهلاك ، فانها لا نبرر ولا تستدعى ولا تهتم كثيرا بالاختيار في هـ ذا الطلب ، بمعنى أن تحصل على السلعة المعنية دون شرط أو مفاضلة والبحث عن مبرر مقنصع يعتمد علينه الاختيار ، وكل ما يهم في مثل هذه الحالة ، هو الحصول على السلعة المعنية ، التي تخدم الغرض أو الهدف من حيارتها واستخدامها أو الانتفاع بها ، ومن ثم تبدو هذه الموجبات العمومية بريئة من التعقيد ولا تتردد كثيرا ولا ترفض في معظم الأخيان ، بل قل انها تبدو أقل تأنرا باغراء المتغيرات وتحريض المبرر المضارى الذي يسعف ويدفع الى الاختيار،

وصحيح أن تبرئة الموجبات العمومية من مسئوليات الاختيار في الطلب مسألة تسترعى الانتباه ، لأنها تعفيه من الاستماع الى تحريض واغراء وتغرير المبرر الحضارى وفعل المتغيرات الردىء أحيانا ، وغير الردىء

أحيانا أخرى • ولكن الصحيح أيضا أنها لا تسقط عنها مسئولية الالحاح في الطلب في المكان والزمان • وهذا الالحاح في الطلب دون عناية بالاختيار ، وهو احتمال وارد وله ما يبرره ، في المكان حسب حاجة العصر ، يوجه الاستهلاك أو يقوده الى الصواب الاقتصادى أحيانا ، ويوقع به أحيانا كثيرة في الحطأ الاقتصادى • بل قل أن هذا الالحاح ، يؤدى الى انحراف السلوك الاستهلاكي أحيانا أخرى • الاستهلاكي أحيانا أخرى •

ويعبر الالحاح في الطلب عن معنى ادمان السلعة المعنية والانصسياع غبرر أو لدافع هسسنا الادمان على الطلب في اطار التعود الفطرى عسلى الاستهلاك ويعبر هذا الالحاح في الطلب على درب الخطأ الاقتصادي ، عن معنى التمادي الحقيقي في طلب السلعة المعنية الذي يتجاوز حد التوازن مع العرض و تجاوز هذا الحد أو اختراقه ، يعنى انعدام التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك •

وهذا معناه أن هسذا الالحاح في الطلب على السلعة المعنية لحسساب الاستهلاك ، هو ضرب من ضروب الوقوع في الخطأ الاقتصادى • ولا يسفر هذا الوقوع في الخطأ عن شيء أخطر اقتصاديا من انهيار العلاقة المتوازنة ، بين الانتاج وما يجود به أو ما يتقدم به من سلع لحساب العرض في جانب ، والطلب وما يحفزه أو يدعوه الى الالحاح الشديد من أجل الاستهلاك • وعند ثنه نهم كيف يتهور الطلب ولا يسكت وكيف يجور الاستهلاك ولا يشبع •

وهذا معناه أيضا ، أن هذا الشكل من أشكال الالحاح في الطلب الذي يثقل ويضغط على العرض ، لا تبرره ويدعو اليه سوى الموجبات العمومية وفي الوقت الذي لا تدعو فيه هذه الموجبات العمومية الى توظيف الاختيار في الطلب ولا تملك ما يبرره بالفعل ، يكون الالحاح في الطلب بكل ماينطوى عليه من تهور شديد ، أهم مبرر للوقوع في الخطأ الاقتصادي ، وهو من غير شك مالذي يبرر بالحاح لا يسكت التحول من الطلب المتوازن مسمع العرض لحساب الاستهلاك العادي على درب الصواب الاقتصادي ، الى الطلب غير المتوازن مع العرض لحساب الاستهلاك المتهور على درب الخطأ الاقتصادي وعندئذ يكون الفهم الصحيح لمبلغ تأثر هذه الموجبات بفعل المتغيرات التي تبرر الالحاح في الطلب الى حد التهور ولا تبرر في نفس الوقت الاختيار في تبرر الالحاح في الطلب ،

و بهذا معناه أن من شأن الالحاح في الطلب الذي تدعو اليه الموجبات

العمومية ولا يعرف الاختيار الذي يضلله المبرر الحضاري واغراء المتغيرات أحيانا ، أن يستنفر شهوة الطلب ، بل قل أنه ينسط فاعلية التعود أو يصعد معدلات الاقبال الشديد على الحصول على السلع المعنية من غير حساب. لحساب الاستهلاك ، ويضع هذا الاستنفار أو هذا التنشيط أو هذا التصعيد الطلب على درب الخطأ الاقتصادي لأنه ينمى ويطور ويصعد الكم الفعلى من طلب السلع المعنية على أقل تقدير ،

ومن ثم قل أن هذا التهور وهذا الالحاح يصطنع التمادى فى الطلب وعدم السكوت عليه ، وهو الذى يلهب ويضاعف نهم الاستهلاك والمبادرة المتهورة أو الجائرة بكل الاصرار على الطلب والحصول عليه ، ولا يحسب الاستهلاك حساب العواقب والمضاعفات على درب هذا الخطأ الاقتصادى ، بل قد لا يفطن اليها أو يبالى بها ، ويصل الاستهلاك خلال هذه المبادرة النهمة الى الطلب والحصول عليه ، الى حد لا يبالى فيه أو يكترث كثيرا بالتوازن مع العرض ، ولا يلتزم بالمحافظة عليه ،

أما الموجبات الخصوصية للطلب ، فهى فى نظر الرؤية الجغرافيسة الاقتصادية أكثر تعقيدا ، لأنها تدخل عملية الاختيار بكل وزنها فى الضغط على الطلب وفى التعامل بين العرض والطلب ، بل قل أن هذه المرجبات الخصوصية أكثر فاعلية فى الضغط على الطلب أثناء الاختيار والحصول على السلعة المعنية الأنسب فى المكان لحاجة العصر وأضف الى ذلك كله احتمال استسلام الاستهلاك لهسمة الموجبات الحصوصية التى تستمع وتطاوع وسوسة المبرر الحضارى وفعسل المتغيرات الردىء ، وعند ثمد توجه هسنه الموجبات الحصوصية الدى وتفرض عليه الموجبات الحصوصية أيادى الطلب ، وتمسك بزمام الاستهلاك وتفرض عليه سلوكه ،

ويعكس هذا التعقيد ، وتصور هـنه الفاعلية مبلغ تأثر الموجبات الخصوصية بفعل المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية في المكان والزمان ، إلى الحد الذي تضل فيه وتضلل اختيار الطلب لحساب الاستهلاك ، ويقود الاختيار الضال الذي وقع في ضلال التضليل الاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادي ، ويجسد هذا التعقيد وتبنى هذه الفاعلية أيضا مبلغ التفاوت الشديد بين الأفراد في الاستجابة لفعل المتغيرات في المكان والزمان ، التي تجعل المرجبات الخصوصية للطلب حـوافز ذاتية ملزمة ، وتدفع هذه الحوافز وتوجه الاختيار في الطلب وتحدد سلوك الاستهلاك ببعلاء على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادي ،

وهكذا تختلف الموجبات الخصوصية للطلب في المكان حسب حاجـة العصر • وهي لتنوع في المكان وهي تدفـع الفرد الى الاحتيار وتبرر له الحصول على السلعة المعنية الأنسب لحاجـة العصر • بل قل يتباين تأثيرها المباشر من فرد الى فرد آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر آخر • فهي متغيرة وشديدة المرونة على كل المحاور وعلى كل المستويات ولا تعرف الثبات أو الجمود •

وتبرد الموجبات الخصوصية في هسده الخصوصية المتفردة والمتغيرة والمرنة في وقت واحد مسألة الحرص في اختيار الطلب والحصدول عليه وحيازته من أجل الهدف الاستهلاكي المشروع أحيانا ، وغير المشروع أحيانا أخرى وهي التي تبرر أيضا في اطار هدذه الخصوصية المتفردة والمتغيرة والمرنة في وقت واحد ، مسألة التنوع والاختلاف والتفاوت في أساليب هذا الاختيار ، حسب مستوى المعيشة في المكان والعصر ، والحاجة الى الطلب المنتخب الذي يناسب هذا المستوى المتغير من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان آخر ومن فرد الى فرد آخر ،

ووجوب هذا الالحاح فى الاختيار أو الانتقاء والمفاضلة بين السلعة والسلعة الأخرى البديلة استجابة لما تمليه الموجبات الخصوصية وهى توجه الاختيار وتبصره ، يضع الطلب لحساب الاسستهلاك فى موضع التدلل ، ويبلغ هذا التدلل أحيانا الى حد التردد أو الى حد التخبط وصعوبة التميير ، ويستدعى هذا الاحتيار الذى يستغرق فى التدلل ويتعرض لبعض عواقب ومضاعفاته ، البحث عن أسباب ومبررات التفضيل ، ويستوى فى ذلك أن يكون الاستهلاك رشيدا على درب الصواب الاقتصادى ، أو أن يكون الاستهلاك ضالا على درب الصواب الاقتصادى ، أو أن يكون الاستهلاك ضالا على درب الحقواب الاقتصادى ،

هذا ، ويعبر الالحاج فى اختيار الطلب والحصول عليه بنحق أو من غير حق ، عن مبلغ الانصياع نكل ما يستوجب ارضاء هوى التعود الفطرى أولا وشهوة الاستهلاك المنفتحة والمتفتحة تانيا ، بل قل انه يعبر عن مبلغ الانصياع لكل ما يحتم اشباع نزوة الاستهلاك ونزعاته وعى من أخطر. عواقب ومضاعفات التدلل فى الحصول على الطلب المنتخب لحسناب الاستهلاك ، عى روجوب ارضاء هوى التعود الفطرى وحتمية اشباع نزوات الاستهلاك ، هى التى تميز بحق المسلك الغردى أو الذاتى فى الطلب الماس الاستهلاك . .

كما يعبر هذا الالحاح في اختيار انطلب ، والحصول عليه باستحقاق أو

من غير استحقاق ، عن مبلغ الاهتمام بتوجيه الانتهاج والسيطرة عليه و تكون هذه السيطرة لحسا بالاستهلاك ، وصولا الى حد ضمان العرض من السلع المعنية التى تجاوب أو التى تطاوع أو التى ترضى اختيه الطلب والحصول عليه و وقبول الانتاج بهذه السيطرة والامتثال لها ، والاستجابة لدوافع الموجبات الخصوصية التى تبرر أو تحرض أو تغرى أو تزين اختيار الطلب والحصول عليه بالفعل ، احتمال ليس وارد فقط بل هو احتمال مؤكد و

ولا يعترض الانتاج على هذه السيطرة ولا يتمرد على الداعى أو الهدف الذى يستوجبها ولكنه فى المقابل يحق للانتاج أن يسيطر بدوره ويحقق الانتاج بالفعل كل أسباب ودواعى ومبررات هذه السيطرة الى حد التحكم من خلال العرض فى الطلب وفى اختياره وفى سبل الحصول عليه ، لحساب الاستهلاك ووقوع الطلب فى براثن هذا التحكم هو أخطر أنواع العواقب التى يفرضها الاختيار على الاستهلاك ، بل قل أن هذا هو الخطر الحقيقى الذى يوقع الاستهلاك والسلوك الاستهلاكى ، فى الانحراف الاقتصادى ،

### الاختيار وانحراف الاستهلاك:

المفهوم والمتفق عليه ، أن اختيار الطلب والحصول على السلعة المعنية ، عو حق مشروع في الاصل • بل ولا ينبغى الاعتراض عليه أو شجبه والا فماذا يعنى الاجتهاد والعمل من أجل تحرير ارادة الاستهلاك • بل وكيف نوفق بين مفهوم حرية الاستهلاك وهي تكفل أول ما تكفل حق الاختيار من ناحية وتجريم هذا الاختيار من ناحية أخرى • وهل هناك حرية من غيير اختيار في الطلب من غير حرية يتمتع بها الاستهلاك في المكان والزمان ؟ •

والمفهوم والمتفق عليه أيضا أن الموجبات الخصوصية في اطار اذعانها لفعل المتغيرات واستماعها للمبرر الحضاري هي التي تفرض الاختيار في الطلب ، وتؤكد على شرعية هذا الحق وتبرر له التبرير المنطقي ولا ينبغي احباط هذه الموجبات الخصوصية أو ابطال مفعولها ، والا فلماذا تكون مسيرة التغير وطلب الأفضل من خلال هـــذا التغيير و بل وكيف نوفق بين حق الطلب لحساب الاستهلاك الذي يجمد ولا يتطور في ناحية ومصلحة العرض الذي لا يكف عن التطور من ناحية أخرى وهل هناك جــدوى من وراء توازن اقتصادي بين طلب جامد أو يفرض عليه الجمــود وعرض متطور أو يفرض عليه المحــود وعرض متطور أو يفرض عليه التغيير من عصر الى عصر آخر ؟

وهناك \_ على كل حال \_ أكثر من ضمان شرعى نظيف ، يكفل هذا الحق المسروع فى اختيار الطلب ويدافع عن الموجبات الخصوصية التى توجه هذا الاختيار وله أكثر من مبرر لحساب الاستهلاك • بل هناك أكثر من دليل ، يعتمد عليه الانسان ويدافع من خلاله عن هذا الحق المشروع الذى لا ينبغى التفريط فيه لحساب الاستهلاك ، على مستوى الفرد أو على مستوى المباعة • والانتاج وهو صاحب المصلحة فى العرض أولا وفى التعامل بين العرض والطلب هو أكبر ضمان وأقوى دفاع يتصدى للدفاع المشروع أو غير المشروع عن حق الاختيار فى الطلب وعن جدوى الموجبات الخصوصية التى توجه هذا الاختيار لحساب الاستهلاك •

وقد ينظر النظام الاقتصادى الى هذا الحق المسروع نظرة موضوعية ، تشبجب وتجرم أى عدوان ينتهك هذا الحق الاقتصادى • وقد تتاوم أى محاولة تعمل على تفريغ هذا الحق من مضمونه أو تجرده من شرعيته ،وتحرم الاستهلاك من مزايا وايجابيات ومنافع الاختيار والحصول على السلعة المعنية المفضلة •

وقد ينظر النظام الاقتصادى الى هذا الحق المشروع نظرة أخلاقية ، تضمه الى قائمة حقوق الانسان التى لا يجب أن تنتهك على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع • وقد تقاوم أى محاولة تناصب الاختيار العداء وتكبل ارادة الموجبات الخصوصية ، وتحرم الاستهلاك من مزايا وايجابيات ومنافع الاختيار والحصول على السلعة المعنية المفضلة •

وبهذا المنطق الاقتصادى الموضوعى ، لا اعتراض أبدا على فعل ودور وأداء الموجبات الخصوصية ، ولا اعراض على حق الاختيار فى الطلب الذى يحرر ارادة الاستهلاك ولا يكبلها أو يوقعها فى الحرمان ، ولا تعريض أبدا أو استهجان لأى دعوة عاقلة تدعو الى صيانة حقوق الانسان فى الاختيار الذى يجاوب ارادة الاستهلاك ،

بل قل انه لا اعتراض اقتصادی أو أخلاقی أبدا ، علی حسن توظیف الموجبات الخصوصیة التی ترشد الاختیار وتحسن توجیهه لدی الحصول علی السلعة المعنیة المفضلة • ولا اعتراض اقتصادی أو أخلاقی أبدا علی حسن استخدام حق الاختیار ، فی اشباع هذا التعود الحسن علی الاستهلاك ، أو فی الاستجابة المشروعة لنمط المعیشیة عند حد المستوی الانسب للمعیشیة الذی یکفله دخل الفرد منسوبا الی دخل الجماعة والقدرة العامة علی الانفاق ، واکن

يصبح الاعتراض ضروريا وعلى كل وجه اقتصادى وأخلاقى واجتماعى عندما توظف الموجبات الخصوصية وهى ضالة يضللها التحريض والاغراء ، هذا الحق المشروع فى الاختيار توظيفا منحرفا لحساب الاستهلاك ، أو عندما تجور حرية اختيار المجاعة ، من أجل الحصول على السلعة المعنية المفضلة ، وفى مثل هذه الحالة يكون الانحراف محسوبا على الاستهلاك وليس محسوبا له ،

والانحراف الذى يفقد هـنذا الحق شرعيته ، ويستحق التجريم ، الاقتصادى والاجتماعى ، هو عين ما يعنى توظيف الاختيار فى الطلب والحصول على السلعة المعنية توظيفا سيئا على درب الخطأ الاقتصادى ، وهذا التوظيف الردىء أو الضال ، هو الذى يخطى ويتمادى فى الخطأ الاقتصادى وهو الذى يسفر عن تردى الاستهلاك بقصد أو من غير قصد ، فى حضيض الخطيئة الاقتصادى ، ويجسد السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى ،

وهذا معناه أن الانحراف يوقع الاستهلاك في الخطأ • وليس أخطر من هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي على الهدف الاقتصادي ، ومصلحة الفرد أو مصلحة المجتمع ، في هسندا الهدف • بل وليس أخطر منه ، لأنه يعنى انتهاك التوازن الاقتصادي ، بين العرض والطلب • وقد يعنى أيضا ارهاق الانتاج الذي يقسمه العرض ، بالمعدل الذي لا يناسب السسلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي • ولكنه يعنى – في نهساية المطاف – وقوع الطلب فريسة سهلة في قبضة العرض • ومن ثم يتسلط الانتاج ويحق له أن يفعل ، ويتمسادي العرض في ابتزاز الطلب على حساب الاسستهلاك المنحرف •

وتجسد هذه الرؤية معنى الانحراف الاستهلاكى • ومع ذلك فهذه الرؤية تبدو رؤية جزئية الى حد بعيد • ولئن اعترض الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى على منطق هذه الرؤية الجزئية التى يسفر عنها التفسيرالاقتصادى وحده أو التفسير الاجتماعى ، أو التفسير النفسى ، بشأن هاذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى فأن هذا الاعتراض لا ينشأ من فراغ ، ولا يكون من غير أساس • بل قل أن هذا الاعتراض لا يعنى الاعراض عن أى تفسير من هذه التفسيرات • بل قل أنه الاعتراض الموضوعى •

ولا يترك هذا الأعتراض الموضوعي لعامل واحد من بين عوامل كثيرة الميدان ، لكي يتفرد هذا العامل في تفسير انحراف السلوك الاستهلاكي .

وصحيح أن التطلع الى الرؤية الجزئية ، يفيد ، ولكنه يكون من زاوية ضيقة تطل على جانب ويغيب عنها جوانب أخرى مهمسة • ومن ثم يكون البحث الأفضل هو البحث الذى يتلمس أوصال الرؤية الكلية التى تجسد الوضوح من كل الزوايا ولا تفرط في اعتبار من الاعتبارات • ويعطى هذا البحث \_ من غير شك \_ التفسير الأفضيل لانحراف السلوك الاستهلاكي على درب الخطأ الاقتصادي •

ولا يعرض هذا الاعتراض الموضوعي عن أى عامل من العوامل التي تفسر الانحراف • ولكنه يعترض أصللا على ضيق أفق الرؤية الجزئيسة المحدودة ، في مجال التفسير • ويجسسه هذا الاعتراض بالقطع ، مبلسغ الاعراض عن الكيفية التي يلوى بها التفسير الاقتصلدى ، أو التفسير الاجتماعي ، أو التفسير النفسي ذراع الحقيقة الكلية ، لدى متابعة وبيان وتبرير سلوك الاستهلاك والحكم عليه •

ولوى ذراع الحقيقة الكلية وتعتيم الحقيقة الجزئية عليها لدى تصور هذا التفسير المحدود لا يفيد و وتأسيس هذا التفسير المحدود على أساس فعل العامل المتغير الواحد ، لا يخدم الموضوعية والصدق والشمول في هذه القضية ، بل قل انه يقدم التفسير الجزئي الناقص ، وهذا التفسير الجزئي لا يكاد ينفع لدى مواجهة انحرافات السلوك الاستهلاكي ، وهو لايستطيع أن يبصر العمل أو الاجتهاد الذي يتولى تقويم هذا الانحراف ، لحساب الفرد أو لحساب الجماعة ،

وتنتقص الرؤية الجزئية المحسدودة للتفسير من الحقيقة الكلية أو الشاملة شيئا مهما • ويغيب عنها من غير قصد في كثير من الأحيان ، عندما تعرض هذه الرؤية الجزئية عن تداخل المتغيرات تداخلا غريبا يتفاوت من فرد الى فرد آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، تحت مظلة المبرر الحضارى أو في جعبته • ويصطنع هذا التداخل توليفة الحقيقسة الكاملة التى توجه السلوك الاستهلاكى ، فترشده أحيانا وتضلله أحيانا أخرى •

وقل - بكل الثقة - آن اعراض الرؤية الجزئيه عن عامل والاهتمام بعامل آخر ، يبعدها تماما عن توليفة الحقيقة الكلية ، وهذا هو عين التجنى على الموضوعية في البحث عن التفسير الصحيح لانحراف الاستهلاك ، وهو عين الانحياز الى تفسير ناقص ، واذا برر هــــذا التفسير انحراف سلوك الاستهلاك فرد معين ، فانه لا يبرر انحراف سلوك الاستهلاك فرد معين ، فانه لا يبرر انحراف سلوك الاستهلاك عند كل

الأفراد الآخرين · وهذا هو عين التهاون الذي يعجز عن بيان أو متابعة تيفية اتجاه السلوك الاستهلاكي على درب الخطأ الاقتصادي ·

وتحيز الرؤية الجزئية المحدودة الى فعل وتأثير العامل الواحد المتفرد ، هو الذى يبالغ فى أى تفسير مبالغة غير متجردة ، وقد تخفى هذه المبالغة التى لا يبررها غير التحيز ، وجاهة التفسيرات الأخرى ، بل قد تتستر على جدواها من غير مبرر صحيح ، وتحيز هذه الرؤية هو أيضا الذى يسقط من الحساب العوامل الأخرى ، وكأنه يجمد المتغيرات التى تصطنعها هدذه العوامل أو ينكرها ، ويترك عندئذ لمتغير العامل الواحد الذى ينحاز اليه ، يقصد أو من غير قصد ، حق تجسيد وصياغة وتضخيم فعل المبرر الواحد للانحراف الاستهلاكي الى الحطأ الاقتصادى ،

ومن الجائز أن يفلح هذا الانحياز في العثور على بعض السمات التي تكسب التفسير المنحاز للعامل الواحد المتفرد ، الوجاهة في الشكل • ومن الجائز أيضا أن تتلمس هذه الوجاهة في الشكل في قالبها المصطنع الاقناع وتصطنع الاقتناع • ولكن المؤكد بعد ذلك كله أن هـــذا الاقتناع الذي يصطنعه الانحياز بموجب الوجاهة في الشكل ، لا يكفل كل الصـدق في الاقناع ولا يحقق الاقتناع السليم بوجاهة المضمون •

بل قل ان وجاهة التفسير المنحاز لا تتحرى الحقيقة أو الصدق كله وهي لا تصدق في القالب الاصطناعي في تفسير السلوك الاستهلاكي وبيان اتجاهه الى الخطأ أو الصواب وقل ان هذا التفسير الذي يجنح الى الانحياز من غير حق ، يتمادى في الانحياز الى حد البعد عن الواقع والواقعية وقد يودى به هذا البعد عن الواقعية حتى ينغمس الانغماس كله في الضللال والتضليل ، ويعميه التعصب فلا يرى الصح أو لا يعرف الصحيح والتصميح والتحصيل التعصيم والتعصيم والتعصيم أو لا يعرف الصحيح والتحديم والتعليد والتعلي

وهكذا يعرض الاجتهال المغرافي عن هذا التعصب الذي يمليه التخصص العلمي الدقيق ، حتى لو كان من غير قصد ، اعراضا شديدا ، ولا يعول على أو ينحاز الى واحد من التفسيرات الاقتصادية أو التفسيرات الاجتماعية أو التفسيرات النفسية ، وهو يعترض تماما على الوجاهاة في الشكل التي تتلمس الاقناع ، سواء اعتمد على التسلل أو لجأ الى لوى ذراع الحقائق ،

ويعترض البحث الجغرافي الاقتصادي على صيغة أو صيغ الاقتناع التي

تقبل تفسير العامل الواحد المتفرد ، وتعتمده • كما يعترض أيضا على عدم الواقعية في المضمون ، الذي يحتويه صلب أو جوهر هذا التفسير • ومن ثم يرفض أى نتائج تبتنى على هـــذا التفسير المعيب • ويبحث عندثذ عن التفسير الأفضل لاتجاه الاستهلاك وسلوكه •

والتفسير الأفضل أو الأجدى ، فى تصلور الرؤية الجغرافية ، هو التفسير الذى يتجرد من روح التعصب للتخصص العلمى قبل أى شىء آخر ، وبموجب هذا التجرد تبقى الموضوعية ، فلا ينحاز التفسير أبدا الى متغيرات العامل الواحد المتفرد ، حتى يتخذ شكل القالب الجامد ويفقل المرونة ، وقل أن ألزم ما يلزم ها التفسير هو المرونة ، لأن السلوك الاستهلاكي وهو سلوك فردى يتغير من فرد الى فرد آخر ، وهو سلوك جماعي يتغير من من عصر الى عصر آخر ،

ومع ذلك لا ينبغى أن تبتنى حقيقة وموضوعية وواقعية ومرونة هدا التفسير الأفضل ، على أنقاض هدم أو تخريب التفسير المنحاز الى العامل الواحد المتفرد ، وهذا معناه أن الرؤية الجغرافية الاقتصادية التى تتجاوز أو تعرض عن التفسير المنحاز للعامل الواحد ، تجمع فى نفس الوقت مجمل هذه التفسيرات المنحازة الى الاقتصاد أحيانا والى الاجتماع أحيانا والى علم النفس أحيانا أخرى ، لكى تصطنع التفسير الأفضل ،

ويوجه التصور الجغرافي الاقتصادي كل العناية الى بناء وصياغة هذا التفسير الأفضل ، الذي لا ينكر ولا يستنكر اشتراك فعل المتغسيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية ، في بنائه أو في صياغته ، وذلك والأفضل أن يبتني هذا التفسير \_ على كل حال \_ بناية مركبة ، وذلك بمعنى أن يتخذ شكل التوليفة الجيدة التي تضم في تكوينها الكل الجامع \_ من غير تكلف \_ لفعل المتغيرات التي تكون في جعبـة المبرر الحضاري وتوسوس له الوسوسة التي تؤثر على اتجاء الاستهلاك وعلى سلوكه ،

والتفسير الأفضل في تصور الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، هو الذي تحتويه هذه التوليفة • وهو أيضا التفسير المرن الذي يكفل الصادق والواقعية والوضوح ، لدى تبرير فعل واغراء وتحريض الموجبات الخصوصية التي تجسد دوافع اختيار الطلب واتجاهاته ، وتزين له الانحراف على درب الخطأ الاقتصادي • وهو أيضا التفسير الجامع الذي تسفر عنه الرؤية الكلية لتداخل المتغيرات في جعبة المبرر الحضاري ، الذي يزين السلعة المعنية في عيون الموجبات الحصوصية ، ويبيح لها أن تنحرف على هذا الدرب •

وعندما يلقى هذا التفسير الأفضل الضوء على اتجاه الاستهلاك أو على سلوكه المنحرف أو غير المنحرف ، لا يفترض أهم من التنوع الشديد فى مكونات توليفة المبرر الحضيارى ، التى تضم كل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية ولا تفرط فى قوة الفعل المسترك · كما يضع هذا التفسير الأفضل فى الاعتبار أيضا فعل المتغيرات التى تؤثر على كل دافع على حده ، وعلى كل هذه الدوافع مجتمعة ، وتجيز للموجبات الحصوصية التى تشتر ك فى صياغتها هذه الدوافع ، حق الاختيار فى الطلب ، وتبرره ،

وما من شك ، فى أن ضم أو تجميع هذه الدوافع ومتغيراتها ، أشبه ما يكون الى تجميع العازفين كل على آلته الموسيقية فى فريق العازفين ويكون تأثير أو فعل هالمن الدوافع ومتغيراتها المسترك أشبه ما يكون بالمقطوعة الموسيقية التى يشترك كل عازف فى انسياب أنغامها الجميلة الرتيبة ، ويجسد هذا التشبيه على كال حال معنى الرؤية الكلية لاجتماع الدوافع والمتغيرات وتداخلها فى توليفة المبرد الحضارى فى المكان والزمان ،

وهذا هو عين الاجتهاد ، من أجل تصور فعل المبرر الحضارى ، فى المكان والمتغير فى الزمان ، ومبلغ تأثيره على الموجبات الخصصوصية لطلب الفرد وكل فرد على انفراد ، لحساب الاستهلاك واتجاهه ، ولا يسفر ذلك التصور عن شىء أهم وأجدى من ادراك العلاقة الصحيحة بين وسوسة المبرر الحضارى وتحريضه واغرائه وتغريره من ناحية واستماع الموجبات الخصوصية التى تزين للاستهلاك حق أو حرية اختيار الطلب والحصول على السلعة المعنية من ناحية أخرى ، وفى اطار هذه العلاقة ، نتبين لماذا وكيف ومتى يمضى سلوك الاستهلاك على درب الصحواب أو على درب الحطاً الاقتصادى ،

وكما يعنى ضم أو تجميع هــنه الدوافع والمتغيرات فى اطار الرؤية الكلية وحساب جدواها فانه لا يحول دون تصور نصيب أو حصة كل دافع ومتغيراته أيضا ، من غير افراط فى التفرد أو من غير تفريط فى تأثيرها المشترك فى بنية المبرر الحضارى ، وهذه المرونة التى تجمــع بين الرؤية الكلية والرؤية الجزئية ، تعنى استشعار واحاطة لا تفرط ولا تتهـاون فى التصور التحليلي للموجبات الحصوصية ودورها المؤثر فى حض الاستهلاك على الاختيار وتوجيهه ، ويسفر هذا التصور التحليلي فى نهاية المطاف عن :

۱ - تبریر السلوك الاستهلاكی الاقتصادی الحمید أحیانا ، وهـــو يطاوع المبرر الحضاری الذی یهدیه ولا بضلله أو یخذله ، علی درب الصواب الاقتصادی •

۲ - فضح السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى أحيانا أخرى ، وهـو
 يطاوع المبرر الحضارى الذى يغريه ويغرر به ، على درب الحطأ الاقتصادى .

وصحيح أن اعتماد البحث في اتجاه الطلب والحصول على السناعة المعنية ، وقياس المعدلات ومبلغ الانحراف ، على أساس فعل أو تأثير نوع واحد فقط من الدوافع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو النفسية أمر معمول به ، وتحسب لنتائجه ألف حساب(١٤) ، وصحيح أيضا أن هذا الأمر الذي يحسب له هذا الحساب ، يكفل أو قل ييسر – بكل تأكيد توظيف الحصر والحساب والاحصاء الرياضي التحليل في ايجاد وتسميحيل المعادلة الرياضية التي تحسب حساب فاعلية أو جدوى الدافع الواحد المعين وهو متفرد ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، هو أن افتراض ثبات مجموعة الدوافع والمتغيرات الأحرى وتجميدها أو تجريدها من الفعل والتأثير ، وتوظيف الدافع الواحد المعين وهو متفرد ، في صياغة هذه المعادلة ، أمر يستحق الاعتمام وحساب مبلغ الاقتراب الموضوعي ، أو عدم الاقتراب الفعلي من الصمدي

وتجميد مجموعة دوافع وتجريدها الافتراضي من الفعل والتأثير ، يعني

(١٤) تتوقف حجم الانفاق الاستهلاكي على قرار الفرد بشأن الطلب والحصول على السلم المعينة و بناء على ذلك التصور الاقتصادي وهو سليم ، تحسب المعادلة الرياضية وسبجل دالة الاستهلاك و وتحدد دالة الاستهلاك ، وججم انفاقه الفيل على الطلب لحساب الاستهلاك ، وهناك أيضا اهتمام وعناية بالمعادلة التي تحسب الملاقة بين مذا الدخل وحجم ما يدخره الفرد بعد الانفاق ، وهي دالة الادخار ، ويناقش التصور الاقتد ادي منذ الذي يقتنع بجدوى حساب دالة الاستهلاك ودالة الادخار الموامل الموضوعية التي يرى فيها شيئا مهما في تحديد وتفسير شكل منحني الطلب ، ولكن هل يقود هذا النصور والنتائي الي تفسير حتى يبن لماذا وكبف ومتى بنجرف أو لا ينجرف الاستهلاك ؟ ، كما ينبغي أن نجادل ونعترض على تصور خاطىء يجرد الموامل الشخصية \_ هكذا يسميها \_ من التأثير على الدور.

راجع د اسماعيل هاشم : التحليل الاقتصادى الكلى ـ ط ۱ معدته سنة ١٩٨١ الاسكندرية ص ٩٥ ـ ١٠٤ ٠

اسقاطها تماما من الحساب • ولا خلاف ولا اختلاف حول معنى هسداً الاسقاط ، ولكن الخلاف يدور حسول مبلغ قبول هذا الاستقاط واجراء الحسابات فى غيبة دوافع ومتغيرات تؤثر بالفعل • واذا كان هنساك مبرد للقبول فكيف ولماذا ومتى يمكن الاعتماد على هذا الحساب ؟ وهل يمكن أن يفسر لماذا الانحراف الاستهلاكى أو عدم الانحراف ؟ •

وتجميد مجموعة دوافع وتجريدها الافتراضي من الفعل والتأثير ، يعنى الاعتماد على الدافع المعين المتفرد ، لاستخلاص نتيجة هذه المعادلة واسقاطها على الاستهلاك ، وما من شك في أن هذا الاسقاط الافتراضي البحت لايكفل الصدق والموضوعية ، في نتيجة هذه المعادلة ، لأن الاستهلاك لا يتأثر بدافع واحد بل يتأثر بفعل كل الدوافع والمتغيرات التي يفترض تجميدها ، ونتيجة تبتني على جزء من الحقيقة وتفترض جمود وتجميد الجزء الآخر من هذه الحقيقة لا تحسن بيان أو اجابة تبصر البحث عن الانحراف أو عسدم الانحراف الاستهلاكي ،

وقد تتفق الرؤية الجغرافية الاقتصادية اتفاقا مبدئيا ماع الرؤية الاقتصادية البحتة ، حول نتيجة هذه المعادلة الرياضية ، وقد يقبل الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي مضمون هذه المعادلة التي تصور فاعلية الدافع الواحد، وهي تجسد دالة الاستهلاك ودالة الادخار ، ولا يعارض أو يعترض على محصلة الاجتهاد الاقتصادي ، ولكن المؤكد أن يصل هذا الاتفاق الأولى الى نقطة الاختلاف الجوهرية بين الطرفين ، لأن الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي لا يمكن أن يسكت عن فاعلية الدوافع الأخرى التي جمدت افتراضا (١٥) ،

ويحق بعد ذلك كله ، أن يحتدم الاختلاف الموضـــوعي ، وأن يجرى

<sup>(</sup>١٥) يعتمد البحث الاقتصادى على فكرة المنفعة الحدية ويحسبها حسابا رياضيا دقيقا ، لشرح وتصوير وتقويم سدلوك المستهلك وهو يحسب متدما أو قل يفترض أن المستهلك فى الأصل رشيد نى الطلب ، وهذا هر الهدف المرتجى ، كما يحسب مقدما أو قل بفترض أن المستهلك ملتزم ، وهذا هو سبيل القبول أو الاستجابة للضبط ، ولكن هل يجور ان يتخفف هذا الافتراض تماما من تصور فعل المتنيرات فى اطار المبرر الحضارى ، وهى التى قد لا تترك المستهلك وشبدا أو ملتزما فى كل الإحوال ؟

د اسماعیل هاشم \_ المدخل الی علم الاقتصاد \_ الاسکندریة سنة ۱۹۸۱ \_ ص ۸۸ \_ \_ . ۸۹ .

د عبد الفتاح قنديل \_ مقدمة في علم الاقتصاد \_ القاهرة سنة ١٩٧٩ \_ ص ٤٦٢ ٠

الجدل المنطقى ، حول مبلغ الواقعية فى تعبير نتيجة هذه المعادلة التى تصرف النظر ولا تحسب حسلب عوامل ودوافسع ومتغيرات تؤثر حتما فى الاستهلاك ، كما يكون الاختلاف بالتالى ، حول مبلغ الصدق فى اعتماد نتيجة هذه المعادلة فى حساب جدوى السلوك الاستهلاكى على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى .

وبموجب هذا الاختلاف ، الذى يتجاوز حد الاتفاق الصورى بين الاقتصادى والجغرافى الاقتصادى ، ينبغى أن يكون السؤال عن معنى ومغزى وأبعاد الواقعية ، التى يدور من حولها الاختلاف ويجرى الحوار ، ويتعين الجدل ، وهل فاعلية أو تأثير الدافع الواحد ومتغيراته المحسوبة رياضيا ، مع استبعاد أو اسقاط فاعلية كل الدوافع الأخرى بافتراض التثبيت أو التجميد ، تضع هذا الحساب وجدواه ، فى اطار الصدق الموضوعى ؟ ، وهل لا يفسر السنوك الاسسستهلاكى على درب الصسواب ، أو على درب الخطالاتحمادى شىء غير حساب فاعلية أو مؤثرات الدافع الواحد ، واهمال فاعلية أو مؤثرات الدافع الواحد ، واهمال فاعلية أو مؤثرات الدافع الواحد ، واهمال

ولكى نفهم جيدا ما يعنيه هذا السؤال أو السؤال الآخر بالضبط ، وكيف يحسم الاجابات الجدل ، ينبغى أن نقول ما يلى :

۱ – ان حساب دالة الاستهلاك للفرد الواحد ، الذى يحسد العلاقة بين الدخل والانفاق ، يمثل معيارا صادقا بالضرورة ولا غبار عليه ، ولكن هذا الصدق يكون في اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراته ، وعلى أساس استبعاد أو افتراض جمود فعل العوامل الأخرى ومتغيراتها ، التي تغير هذه الدالة حتما من عصر الى عصر آخر أو من وقت الى وقت آخر ،

٢ – ان حساب دالة الاستهلاك لجماعة من الأفراد كل على انفراد ، يمثل معيارا اقتصاديا صحيحا بالضرورة لكل واحد منهم منفردا • ولسكن هذا الصدق يكون فقط فى اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراته ، وعلى أساس استبعاد أو افتراض جمود فعل العوامل الأخرى ومتغيراتها ، التى تغير هذه الدالة ، حتما من فرد الى فرد آخر ، ومن وقت الى وقت آخر .

ولكن ماذا نقول فى التعليق على هذا الفرق المحسوب بين دالة استهلاك الفرد، ودالة استهلاك الفرد الآخر، فى اطار الجماعة ؟ وهل يجسد هذا الفرق وحسابه، بيان الفرق بين سلوك كل واحد منهما بالفعل ؟ وصحيح

أن هذا الفرق يعنى شيئا مهما ، ولكن هل هو الفرق الحقيقى بين سلوك كل واحد منهما ؟

وقد يعنى هذا الفرق بين دالة استهلاك الفرد ودالة استهلاك القرد الآخر ، مسئلة واضحة ، يحكمها الفرق الفعلى بين دخل وانفاق كل واحد منهما وقد تعرف الرؤية الاقتصاديه كيف تفسر الفرق بين دخل كل واحد واحد منهما ولكن هل تعرف هذه الرؤية الاقتصادية أيضا ، أن تفسر الفرق بين انفاق كل منهما ، من غير أن تحسب حساب كل العلول المعلول على السلع المعنية ، والمتغيرات التى تلعب دورا فى اختيار الطلب والحصول على السلع المعنية ، وتوجه مسيرة الاستهلاك على درب الحطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ؟

وافتراض تساوى دخل الفرد مع دخل الفرد الآخر ، وتساوى انفاق كل منهما ، يعنى تساوى دالة الاستهلاك المحسوبة رياضيا بالنسبة لـــكل واحد منهما ، وهذا لا يعنى بالضرورة تطابق السلوك الاستهلاكى بينهما بأى حال من الأحوال ، كما لا يعنى بالضرورة أيضا أن مسيرة استهلاك كل واحد منهما ، تسير على نفس الدرب الاقتصادى ، وأن انفاق الواحد منهما ينصاع لما انفاق الآخر ،

وهذا معناه أن تناظر دالة الاستهلاك بين الأفراد ، لا يفيد التعايش في المكان وحسب حاجة العصر عند مستوى معيشة واحد • بل ولا يؤدى الى تناظر أو تماثل حقيقى في سلوك الأفراد الاستهلاكي • ويجوز أن تعطى دالة الاستهلاك التي تسفر عنها المعادلة الرياضية مؤشرا فقط ، ولكنها لا يمكن أن تحقق أو تعطى كل الاجابات الصحيحة عن سلوك الاسستهلاك اعتداله أو انحرافه عن الصواب الاقتصادي •

وقد تعبر دالة الاستهلاك تعبيرا عاما عن اتجاه الطلب في اطار الاختيار الخاص ، لحساب الاستهلاك وهو على درب الخطأ أحيانا ، أو على درب الصواب الاقتصادي أحيانا أخرى ، وتكون معرفة اتجاه الطلب مطلوبة ، وقد تعبر دالة الاستهلاك تعبيرا خاصا عن العلاقة بين الدخل والانفاق على الطلب والحصول على السلع المعنية ، لحساب الاستهلاك الرشيد أحيانا وغير الرشيد أحيانا أخرى ، وتكون قيمة هافية ولا أحيانا وغير الرشيد أحيانا أخرى ، وتكون قيمة عالم لله مو أن دالة بمكن التفريط فيها ، ولكن الذي لا شك فيه بعد ذلك كله ، هو أن دالة الاستهلاك الفرد أو الجماعة لا تعبر بوضوح حقيقي عن سلوك الاستهلاك ، بل قل انها لا تقلوم مسيرته ولماذا تمضى على درب الخطأ ، أو على درب

#### الصواب الاقتصادى •

وهناك فرق واضح ، ينبغى أن تفطن اليه الدراسة بالفعل ، بين اتجاه الاستهلاك الخطأ أو الصواب فى جانب وسلوك الاستهلاك الخطأ أو الصواب فى جانب وسلوك الاستهلاك السلوك الاستهلاكئ فى جانب آخر ، ويؤشر اتجاه الاستهلاك من بعيد الى السلوك الاستهلاكئ ولكنه لا يكشف عن حذافيره أو لا يصوره تصويرا دقيقا ، على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ، وقل أن هذه المؤشرات لا تكفى وحدها ولا تفيد ، ولا تبصر الضبط الوقائى أو الضبط العلاجى ،

والسلوك الاستهلاكى ، فى الاعتقاد الجغرافى ، يكون مرجعه الى فعل وتأثير مجموعة الدوافع والمتغسيرات بما فيها الدخل على الموجبات الخصوصية للطلب ، وعلى حسن توظيف أو سوء توظيف الاختيار من أجل الحصول على السلع المعنية ، لحساب الاستهلاك ، وهذا السلوك الاستهلاكى ، هو الذى يضل وتضلله المتغيرات ، ويوجه مسيرة الاستهلاك لحساب الفرد أو لحساب الجماعة ، على درب الحطأ الاقتصادى ، وهو أيضا الذى يصسمه ولا تضلله المتغيرات ويوجه مسيرة الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى .

هذا ، ومن غير أن نعرف بالضبط هذا السلوك الاستهلاكي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ، وكيف يضل أحيانا وكيف لا يضل أحيانا أخرى ، لا نعرف جيدا كيف نقوم بصدق مسيرة الاستهلاك ، ومبلغ انحرافها أو عدم انحرافها ، عن الدرب الاقتصادى الصحيح ، كما لا نعرف بالضبط أيضا كيف نضبط هذا السلوك الاستهلاكي ونحميه من الضلال ، أو كيف نفرض عليه الالتزام بالضوابط عندما يضل اقتصاديا ، وعند ثلا يكون تدارك مسيرة الاستهلاك ، وابطال مفعول الانحراف متساحا وتعود مسيرته الى درب الصواب الاقتصادي ،

# الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكي :

الاستهلاك وله كل موجبات التعميم بين الناس جميعا ، يمشل فى الرؤية الجغرافية ظاهرة بشرية فى المكان والزمان · وهذه الظاهرة هى التى تتغير من فرد الى فرد آخر ، ومن مكان الى مكان آخر ، ومن عصر الى عصر آخر · ولكنها تدوم وتبقى · بل قل انها الظاهرة الفريدة التى تستوجب الانتاج وتحفزه وتتعامل معه لأنه يلبى الطلب ويجاوب الحاجة الى ما يجب الحصول عليه ·

والاستهلاك وله كل موجبات التخصيص بين الناس جميعا ، يمثل فى الروية الجغرافية ظاهرة بشرية خاصة فى المكان والزمان • وهذه الظاهرة هى المتني تعبأ بالتغيير ، وتدوم فى اطار التغير ، وتطاوع فعل المتغيرات ، وتستمع اليه لدى اختيار الطلب أو السلعة المعنية والحصول عليها • بل قل انها الظاهرة الفريدة التى تحفز الانتاج وتطاوعه وتتعامل معه تعامل من له حق الاختيار •

واتجاه الاستهلاك ، سيواء كان له أن يطلب فقط ، أو كان له أن يختار في الطلب ، إلى الانتاج والتعامل معه والحصول على ما يجب الحصول على ما يجب الحصول عليه ، هو اتجاه منطقى • بل قل انه اتجاه لا يكف ولا ينتهى ، به يكون الانسان ومن غيره لا يكون • وهذا معناه انه اتجاه هادف بالفعل ، فلا تمتد الأيدى من غيير مبرر ، ولا ترجع في الغالب من غير الحصول على الحاجة التي لها ما يبررها • ويبقى هذا الاتجاه هادفا حتى لو ضل الاستهلاك على درب التعامل مع الانتاج وانغمس في الانحراف •

ويمكن أن نقيس أو نحسب بالمعادلة الرياضية الاتجاه الذى تتجه نحوه الأيدى التى تطلب وتتعامل مع الانتاج تعاملا اقتصاديا ، من أجل هذه الظاهرة البشرية العامة لحساب كل الناس والحاصة لحساب الفرد ولكن لا يمكن أن نجد في نفس الوقت الوسيلة أو المعادلة لقياس أو لتقويم أو لحساب جدوى السلوك الفردى أو السلوك العام الذى يعبر عن أهداف هذا الاتجاه وهناك اختلاف حقيقى على كل حال بين ما يعنيه اتجاه الاستهلاك الهادف على الدرب الاقتصادى وما تحققه ممارسة السلوك الاستهلاكي من أجل هذا الهدف الاقتصادى و

وحتى لو لم يعبأ الاقتصاد كثيرا بالفرق بين اتجاه الاستهلاك وسلوك الاستهلاك ، وتهاون واستخف بها ، وحتى لو أخذ الاقتصاد من اتجاء الاستهلاك الذى يحسب حسابا دقيقا ، مؤشرا بارزا للتعبير عن سلوك الاستهلاك على الدرب الاقتصادى ، واقتنع بهذا التعبير وسكت عند هذا الحد ، يكون للجغرافية الاقتصادية رأى آخر ، بل قل يكون لها رؤية خاصة تجسد هذا الرأى ، وبموجب هذا الرأى تكشف الرؤية الجغرافية الاقتصادية عن هاذا الفرق الجوهرى الذى تتجاوزه الرؤية الاقتصادية وتسقطه من حساباتها ،

ويكشنف هذا الفرق الجوهرى بين اتجاهات الاسهات وسلوكيات

الاستهلاك عن فعل المتغيرات التى تؤثر على المبرر الحضارى تأثيرا يميز بين سلوكيات الأفراد على مستوى الأفراد والجماعات على أوسع مدى ، ومن غير أن يحسب الرأى الجغرافى حساب هذه المتغيرات ، ويقوم مبلغ تأثير المبرر الحضارى على الطلب أو على توظيف الاختيار العام والخاص فى الحصول على الطلب أو السلعة المعنية ، لا يمكن أن تفسر الرؤية الجغرافية الاقتصادية سلوك الاستهلاك تفسرا صحيحا وواقعيا ،

وهذا هو \_ على كل حال \_ الاختسلاف الحقيقى ، بين سلوكيسات الاستهلاك فى الرؤية الاقتصادية البحتة ، وسلوكيات الاستهلاك فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية • وهذا الاختلاف وهو جوهرى وموضوعى ، لا يمثل أمرا سهلا يمكن تجاوزه • بل قل أنه لا يمكن فتح باب الحوار والجسدل الموضوعى ، من أجل التنسيق والمصالحة بين هاتين الرؤيتين • وقد يفيسه الجدل ويثرى اهتمامات الطرفين ويعمق التحليلات العلمية • ولكن التجاوز عن هذا الاختلاف لا يفيد • وهو لا يعنى أبدا غير التفريط فى تصوز فعل المتغيرات وتأثيرها على سلوكيات الاستهلاك ، وغير التقصير الفعلى فى تفسير سلوكيات الاستهلاك المتباينة ، على مستويات كثيرة •

ولا يخدم هذا التفريط أو التهاون في حساب فعل المبرر الحضارى والمتغيرات أبدا ، وضوح الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، وهي تحصى وتجسد وتميز سلوكيات الاستهلاك ، وتصنفها على الدرب الاقتصادي تصنيفا صحيحا ، وما من شك ، في أن وضوح هذه الرؤية التي لا تفرط ، وحسن تصنيف سلوكيات الاستهلاك ، هنو الذي يبصر أي انضباط تطوعي من أجل سلوك استهلاكي أرشد أو أكثر رشدا ، وهو أيضا الذي يشد أزر أي ضبط اجباري يفرض ويوضع موضع التنفيذ من أجل سلوك استهلاكي أطوع أو أكثر طاعة ،

وتعطى الرؤية الجغرافية الاقتصادية التى تطالع سلوك الاستهلاك فى المكان والزمان ، وزنا كبيرا ، لمنطق أو لفلسفة الخلاف أو الاختلاف مصع الرؤية الاقتصادية البحتة لهذا السلوك على الدرب الاقتصادى ، ولكى نفهم جيدا ، ماذا يبتغيه الاجتهاد الجغرافي من رؤيته الخاصة لسلوك الاستهلاك في المكان والزمان ، ولكى نفهم جيدا ، ماذا يعنى الخلاف أو الاختلاف بين الرؤية الجغرافية والرؤية الاقتصادية ، يجب أن نتخذ من المثل التطبيقي سبيلا لبيان جوهر أو حقيقة هذا الخلاف الموضوعي ،

وليس أفضل من المثل التالى الذى نتابع فيه الخطوات التى يتحول بموجبها الطلب من التعبير عن الهدف الى اصلار انقرار والحصول على ما يتحقق به هذا الهدف وفي هذا المثل يكون المطلوب وسيلة نقلل الاستقاط حاجز المسافة والانتقال بين المكان والمكان الآخر وهذا هو التعبير الحقيقي عن الهلدف واصدار انقرار الذي يجاوب هذا الطلب ، خطوة مهمة تعنى وضع هذا الطلب في اطار الاستعداد للتنفيذ وتلى هذه الخطوة السلوك الذي يتأتى بموجبه الحصول على الوسيلة المعنية سواء تمثلت في حيوان ركوب أو في سيارة أو في أي وسيلة أخرى تناسب الحاجة في اطار العصر وتوالى هذه الخطوات على الترتيب معناه الحصول على الوسيلة المعنية وتوظيفها أو استخدامها في آداء الغرض الذي تطلب من آجله والمعنية وتوظيفها أو استخدامها في آداء الغرض الذي تطلب من آجله و

وقبل أن نتابع هذه الخطواب ، يجب أن نميز في اطار الرؤية الجغرافية جيدا ، بين الحاجة الى وسيلة النقل ومبررات هذه الحاجة في الزمان والمكان. في جانب ، والحصول بالفعل على السيارة مثلا ومبررات الاختيار والحيازة والاسستخدام في جانب آخر ، كما يجب أن نميز في اطار هذه الرؤية الجغرافية أيضا ، بين طلب معين تستوجبه حاجة ملحة الى حيازة سلعة معمرة معنية لذاتها وتوظيفها توظيفا هادفا في جانب ، وحيازة هذه السلعة المعنية بالفعل من بعد اختيار ومفاضلة وانتقاء وسيلة نقل بعينها من بين وسائل كثيرة متنوعة ، تستجيب للهدف وتلبى حاجة الاستهلاك وتخدم أغراضه ،

بل قل أن الأهم من ذلك كله هو أن نميز في اطار الرؤية الجغرافية أيضا ، بين اختيار الفرد ومبررات هذا الاختيار ، واختيار الأفراد الآخرين ومبررات هـــــذا الاختيار ، ومن ثم نتبين معنى خصــوصية السلوك الاستهلاكي وخصوصية الموجبات والدوافع التي تكفل هذه الخصوصية ، ونتبين بالتالي أثر هذه الخصوصية في انحراف أو عدم انحراف هذا السلوك الاستهلاكي ،

هذا ، ويمكن أن تصور الرؤية الجغرافية هذا الطلب الذي تستوجبه الحاجة من أجل الهدف ، والحصول على الوسيلة التي تستجيب لهذا الطلب حتى يتحقق الهدف في الخطوات التالية :

أولا: يكون طلب وسيلة النقل في الأصل ، استجابة للموجبات العمومية التي تدعو الفرد - كل فرد - بالضرورة الى البحث عن الوسيلة

الأنسب لحاجة العصر في المكان • وهو يسعى بهانه الوسيلة الأنسب الى استفاط حاجز المسافة ، أو وهو يبتغى استخدامها من أجل الانتقال من المكان الأخر • وهذا معناه أن هناك دافع عام وعمومى يعلن عن ها الحاجة بل قل انه يستوجب الحصول عليها أو تأمينها • ومعناه أيضا أن يحفز هذا الدافع العام الطلب ، ويدعو الفرد — أى فرد من الأفراد — الى الحصول على هذه الوسيلة ، وتوظيفها أو استخدامها في أداء أو في خدمه الغرض الفعلى من هذه الوسيلة • ومعناه أيضا أن هاذا الدافع العام أو العمومي تكون له صفة الموجبات العمومية ، عندما يعلن عن حاجه أى فرد من الأفراد الى وسيلة نقل مناسبة ، أو عندما تدعو الى طلب هذه الوسيلة المناسبة وحيازتها واستخدامها الاستخدام المطلوب في المسكان والزمان • وتسجل هذه الخطوة الأولى معنى الموجبات العمومية في الاتجاه الصحيح فحو اصدار القرار الذي يجاوب هذا الطلب •

ثانيا: يستوجب الاتجاه الى اصدار القرار الذي يجاوب هذا الطلب ، حساب الجدوى والمنفعة التى تتحقق بموجب هذا القرار ووضعه موضلت التنفيذ ويصطنع الدافع الاقتصادى والدافع الاجتماعى والدافع الحضارى التنفيذ ويصطنع الدافع الاقتصادى والدافع المتنوعة فى اطار المتغيرات ، المبرر والدافع النفسى وغيرها من زمرة الدوافع المتنوعة فى اطار المتغيرات ، المبرر الحضارى الذي يستوعب كل الدوافع والمتغيرات على الموجبات الحصوصية الحضارى الذي يستوعب كل الدوافع والمتغيرات على الموجبات الحصوصية ويدعوها ويحفزها لكى تبصر اصدار واتخاذ انقرار النهائى وتوظف هذه الموجبات الحصوصية حق الاختيار توظيفا مباشرا فى تفضيل الوسيلة واختيارها والعثور عليها وهناك الوسيلة واختيارها والعثور عليها وهناك أي يتجاوزها الاختيار وهناك أيضا ضوابط محددة تحدد أبعاد هذا الاختيار ، واتجاهه وسلوكه ويجسد هذا الاختيار الكيفية التي يفضل الطلب بموجبها الحصول على السيارة مثلا ، لأنها هى الوسيلة الانسب فى المكان والزمان ، لآداء الغرض أو الهاحف الذى يبديه الفرد ،

ثالثا: يستوجب المضى فى تنفيذ هذا القرار الذى يطاوع الموجبات الخصوصية لطلب وسيلة النقل الأنسب لحاجة العصر ، اتجاه الاختيار مرة أخرى الى تفضيل السيارة المعنية والمتميزة ، ويتحدد هسذا الاتجاه فى الاختيار والتفضيل وتنفيذ قرار الحصول على السيارة بالفعسل ، بموجب اصغاء لفعل وتأثير كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وانصياع حقيقى يستجيب له المبرر الحضارى ، ومن ثم يختلف حق استخدام هسندا

الاختيار على أوسع مدى ، من فرد الى فرد آخر ، ومن مكان الى مكان ، ومن عصر الى عصر آخر ، كما يختلف أيضا المدى والاسلوب الذى يمضى اليه وبه استخدام هذا الحق فى الاختيار والحصول الفعلى على السيارة المعنية بمعنى أن حق الاختيار ليس حقا مطلقا أو مرنا من غير حدود ، بل هو حق يتغير على ثلاثة محاور هى انفرد ، والمكان ، والعصر ، وهو ليس حقسا متحررا من القيود والالتزامات ، بل هو حق يتغير فى اطار الضلوابلا الذاتية والخارجية ، وهذا الاختلاف الكبير فى حق استخدام الاختيار وفى مبلغ انصياعه لفعل المتغيرات ، وفى مبلغ اذعانه للضوابط لدى اصلدار وتنفيذ القرار النهائى ، هو عين ما يعبر عن مبلغ التفاوت والتباين الشديد بين اتجاهات الطلب وسلوكيات الحصول على هذه السلعة المعنية ، بل قل ان هذا هو عين ما يعبر عن مدى التنوع والتفاوت الشديد فى السلوك

هذا ، واذا كان طلب وسيلة النقل لاختراق حاجز المسافة بين المكان والمكان الآخر ، حق عام ، يعبر عن حاجة فان طلب هـــذه الحاجة يتصف بالشمول والعمومية ، بمعنى أن هذه الحاجة المشروعة الى طلب وسيلة النقل وحيازتها واستخدامها تمثل الهدف ، ويجاوب هذا الهدف الغرض العسام الذي يشترك فيه كل الناس ، دون استثناء في المكان والزمان ، ولا يدعو اصدار القرار وتنفيذه والحصول على السيارة من أجل هذا الهدف الى العناية بالاختيار الخاص ، وتكفى الموجبات العمومية وحدها في مثل هذه الحالة ،

وهذا معناه أن توظيف الاختيار ( اللون ـ الشكل ـ الكفاءة ) الذي يعتمد على الموجبات الخصوصية ، ويستمع الى وسوسة المتغيرات ، ويدعو الى المفاضلة بين الوسيلة والوسيلة الآخــرى المطلوبة من أجـل الغرض الخاص ، يجسب معنى الخصوصية في الطلب ، في أوضح معانيها ، بن قل أن هذا الاختيار لا يكون من غير مبرر أبدا ، أو من غير غاية ، ويجسد المبرر والغاية مبلغ الامتثال والتفاوت والتغير ، بموجب فعل وتأثير الدوافع والمتغيرات في الزمان والمكان ، ويضل هذا الاختيار أحيانا ولا يضل أحيانا أخرى ،

<sup>(</sup>١٦) يكون اتجاء الاختيار من أجل الحصول على الطلب على الدب الافتصادى اتجاها له ما يبرره ولا غبار عليه • ولكن سلوك هذا ألاختيار من أجل الحصول على الطلب ، هو الذى يؤدى الى الصواب الاقتصادى أحيانا ، والى الخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى •

واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه ، هو الذي يدعو الى المفاضلة بين الحمار والسيارة والطائرة أو أي وسيلة نقل أخرى متاحة في المكان وتجاوب حاجة العصر ، لأداء الغرض الذي يجاوب الطلب المعلن واباحة هذا الاختيار الذي يلتزم ويطهاوع المبرر الحضاري ويسهتمع الى المتغيرات ، من غير أن يتمرد على الضوابط ويتجاوز الالتزام بها ، هو الذي يكفل القرار الصحيح على درب الصواب الاقتصادي ،

واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه ، اعتمادا يضلله المبرر الخضارى هو الذى يبتعد أو يتجاوز الحد الصحيح • وهذا الاختيار الضال الذى يطاوع المتغيرات ولا يلتزم بالضوابط بقصد أو من غير قصد ، هو الذى يكفل القرار غير الصحيح عصلى درب الخطأ الاقتصادى • بمعنى أن الاختيار فى اطار الممكن أو المباح فى المكان وفى الزمان ، هو الذى يصيب ويملك اصدار القرار النهائى السديد ، وهو الذى يخيب ويملك اصدار القرار النهائى السديد ،

واباحة حق الاختيار الحر ، في اطار المكن أو المتاح في المكان والزمان ، هو الذي يفسر معنى الحاح الموجبات الخصوصية ودورها في نوجيه هذا الاختيار ، وهو أيضا الذي يجسد معنى الاعتماد على الاختيار وهو أيضا الذي يجسد معنى الاعتماد على الاختيار أيضا الذي يفسر معنى توظيف الاختيار الخاص في تفضيل لون وشكل أيضا الذي يفسر معنى توظيف الاختيار الخاص في تفضيل لون وشكل ونوع ونمط السيارة المعنية التي تجاوب الطلب الخاص ولكن التزام هذه الاباحة في الاختيار بأكبر قدر من التوازن بين الانصياع للمتغيرات التي تزين وتحرض في جانب ، والامتثال للضوابط التي تهدى وترشد في جانب آخر ، هو الذي يجعل القرار الذي يسفر عنه هذا الاختيار الخاص ، فرارا

وهكذا تجسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، معنى الشمول والعمومية التى لا تفرط فى فعل المتغيرات وتطاوع حاجة العصر فى المكان ولكن لا تفتح باب الاختيار على مصراعيه لاصدار القرار والحصول على السلغة المعنية وتتلمس هذه الرؤية الجغرافية أيضا ، تفسير وحساب جدوى الموجبات الخصوصية ، التى لا تستوجب الطلب المجرد فقط ، بل تدعو الى اباحة واستخدام حق الاختيار فى الحصول على السلعة المعنية من أجل هذا الطلب الخاص لحساب الاستهلاك .

وكأن الاستهلاك العسام على أى مستوى من مستويات العسومية ، لا يعتنى بالاختيار ولا يعتمد عليه ، أما الاستهلاك الخاص لحساب الفرد ، أو لحساب الذات الاعتبارية ، فهو لا يقبل عن اباحة حق الاختيار بديلا ، بل هو لا يتهاون في توظيف هذا الاختيار والاعتماد عليه اعتمادا كاملا من أجل الحصول على السلعة المعنية ، وقد يتذمر الاستهلاك الخاص أو يتمرد لو دعت بعض الضوابط الى تقييد حرية الاختيار ، أو لو أدى الحرمان الى كبح جماح هذا الاختيار في الحصول على السلعة المعنية ،

ومن ثم ينبغى أن ندرك أو نقدر بكل العناية والاهتمام معنى ومغزى هذه الرؤية الجغرافية الاقتصادية لمفهوم الاختيار ومداه المرن وبموجب هذه الرؤية ، يتضح التفسير الفضفاض الذى لا يفرط أبدا فى حساب فعل المتغيرات وتقويم فعلها الحميد أو الردى ، ولا يتهاون أبدا فى حساب الضوابط وتقويم ضبطها الرشيد أو غير الرشيد ، لدى اباحة واستخدام حق الاختيار وتوظيفه لحساب الاستهلاك .

هذا ، وما من شك في أن التمادى في استخدام هذا الحق ، أو اطلات حرية الاختيار من أجل الحصول على السلعة المعنية لحساب الفرد في الاطار الانسب اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ونفسيا ، هو وحده الذي يشتت انجاهات الاستهلاك ومضى مسيرته على الدرب الاقتصادى ، بل قل أن تنوع هذا الاختيار المطلق على أوسع مدى ، هو وحده الذي ينوع سلوكيات الطلب والحصول على السلع المعنية في لازمان والمكان ، لحساب الاستهلاك والحصول على السلع المعنية في لازمان والمكان ، لحساب الاستهلاك و

ولأن الاختيار فى الطلب ، والمفاضلة بين السلعة والسلعة الأخرى مباح ، يبدو الاستهلاك وكانه يتدلل الى حد كبير ، بل قل أن الطلب المتدلل يتعامل مع العرض تعاملا غير متجرد من الانصياع لتأثير المتغيرات ومن الاستماع لحيكم الضوابط ، ويعرف العرض جيدا كيف يجاوب هذا الاختيار والتدلل أحيانا ويرضيه فى اطار الاتزان الاقتصادى الرزين ، بين اغراء المتغيرات وترشيد الضوابط ، ويتعامل الطلب مع العرض أحيانا أخرى غير متجرد من الانصياع لتأثير المتغيرات ودون اصغاء الى حكم الضوابط ، ويعرف العرض جيدا كيف يجاوب هذا الاختيار والتدلل ويغرر به ويغريه ويعرف غيبة هذا الاتزان الاقتصادى الرزين ،

ونجاح الاختيار الذي توجهه الموجبات الخصوصية في الاتجاه المناسب للحصول على السلعة المعنية ، لا يعني نجاح العرض في ارضاء الطلب

والاستجابة لحرية الاختيار وهي آفة الاستهلاك · بل هـو يعنى التزام الاختيار التزاما متوازنا ورزينا لا تغريه المتغيرات ولا تضلله ولا يتمرد على الضوابط ولا يتهرب منها · وهذا لا يعنى بعد ذلك كله غير مضى الاختيار في الطلب لحساب الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ·

وفشل الاختيار الذي توجهه الموجبات الخصوصية في الاتجاه غيير المناسب للحصول على السلعة المعنية ، لا يعنى فشل العرض في ارضاء الطلب والاستجابة لحرية الاختيار وهي آفة الاستهلاك ، بل هو يعنى عدم التزام الاختيار ووقوعه في اغراء وتغرير المتغيرات وتمرده على الضوابط والاستخفاف بها ، وهذا لا يعنى بعد ذلك كله ، غير مضى الاختيار ، في الطلب لحساب الاستهلاك ، على درب الخطأ الاقتصادي ،

ويستعد العرض دائما وهو مدعوم بالانتاج لمواجهة الموقف والتعامل مع الطلب · ويستجيب العرض للاختيار الملتزم الذي لا يضل ولا يضلل وهو لا يعترض · ويستجيب العرض للاختيار غير الملتزم الذي يضللل وهو لا يمانع · وهو — في الحالتين — ناجح لأنه يحقق الحد الأدني من الغاية أو الهدف على أقل تقدير ·

ومع ذلك يتعمد العرض في كثير من الأحيان اغراق الاختيار الملتزم في بحور الاغراء والتغرير والتحريض المكشوف وغير المكشوف ، بل قل يستهدف العرض تطويع الطلب وترويض الاختيار لكي يسيطر عليه ، ولا يجد العرض أفضل من المتغيرات التي يعرف كيف يوظفها التوظيف الردىء الذي يهمس ويوسوس في أذن الاختيار بكل حيل وأساليب الاغراء ، ونجاح العرض في لوى ذراع الاختيار والسيطرة عليه ، لا يكون الا لأن الاختيار في الطلب قد استخف بالالتزام وهو يجاوب ويستمع الى تحريض المبرر الحضاري الضال ، وما من شك في أن هذه الاستجابة ، هي التي تحدد سلوك الاختيار في الطلب ومبلغ انحرافه لحساب الاستهلاك ،

# الفصكاالسادس

الاسهلاك بن الإنحراف والفيط

- تمهيسد
- أنماط السلوك الاستهلاكى:
   الاستهلاك الجائر ـ الاستهلاك غير الاقتصادى ـ الاستهلاك
   الاقتصادى
- تغیر السلوك الاستهلاكی واستعداداته: تغیرات السلوك الاستهلاكی الاقتصــادی ــ تغیرات الســلوك الاستهلاكی غیر الاقتصادی ــ تغیرات السلوك الاستهلاكی الجائر
  - ضبط السلوك الاستهلاكي
  - اتجاهات وأنماط الضبط العلاجي
    - الضبط العلاجي الاختياري
- أنواع الضبط الاختيارى:
   الضبط الاجتماعى ـ الضبط اخضارى ـ الضبط الاقتصادى ـ الضبط النفسي
  - الضبط الاجبارى للاستهلاك
  - أشكال الضبط الاجبارى:
     الضبط الاجبارى المباشر ـ الضبط الاجبارى غير المباشر



# الفصل السادس الاســـتهلاك بين الانحراف والضبط

يثق الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي تماما ، في فحرى التعامل بين العرض والطلب ويكون نجاح هذا التعامل بين الأطراف المعنية ، مبنيا على الحد الانسب من التوازن الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك كما يثق هذا الاجتهاد أيضا ، ثقة مطلقة في فعلل المتغيرات التي توسوس للمبرر الحضاري الذي يضل ويضلل ، ويؤثر على سلامة هذا التعامل ، في المكان والزمان .

وفعل المتغيرات الذي يوسوس للمبرر الحضاري لا يتسبب في اختلال التوازن الاقتصادي بين الانتهاج والاستهلاك فقط ، بل قد ينحاز هــــذا الوسواس الخناس الى الاستهلاك ويزين له الخطأ حتى يرهق الطلب الانتاج ارهاقا شديدا ، وقد ينحاز هذا الوسواس الخناس أيضا الى الانتاج ويزين له الخطأ ، حتى يبتز العرض الاستهلاك ابتزازا حقيقيا ، ويزداد الأمر تعقيدا لو مضى هذا الوسواس الخناس في تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك حتى يضغط كل منهما على الآخر بطريقته وأسلوبه وسلوكه لكى تتضرر البنية الاقتصادية ،

ومن ثم يكون الاعتقاد الجغرافي صريحا وواضحا وواقعيا ، عندما يرد سلامة هذا التعامل بين العرض والطلب أو عندما يرجع سلامة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى سلوك الاختيار ، الذي يتحقق بموجبه الطلب او الحصول الفعلى على الطلب وحيازته ، بمعنى أن سلوك الاختيار هو الذي يفتح الباب على مصراعيه ويستنفر شهوة الانتاج الى التلاعب بالاستهلاك ، والويل للاستهلاك اذا ما عرف الانتاج كيف يستخف به ويتخذ من الاختيار والويل للاختيار الذي يتجاوز حدود الأدب ، من الانتاج الذي لا يتحلى عندئذ بأى أدب ،

ومن خلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، ندرك جيدا ، كيف يحسن السلوك الاستهلاكي الى التعامل بين العرض والطلب ، الى حد المحافظة على

التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك • كما ندرك أيضا كيف يسىء السلوك الاستهلاكى أحيانا أخرى الى التعامل بينهما ، الى حسد تخريب التوازن الاقتصادى بين الانتساج والاستهلاك • والمتغيرات التى توسوس للمبرر الحضارى فيؤثر على الاختيسار ولا يضلله ، لسكى يحسن السلوك الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية ، هى بذاتها المتغيرات التى توسوس للمبرر الحضارى فيؤثر على حرية الاختيار وتضللها ، لسكى يسىء السلوك الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية • وليس أخطر على السلوك الاستهلاكى في كسل مكان وفي أي زمان ، من توظيف المتغيرات التغيرات وظيفا رشيدا أحيانا ، وتوظيفا غير رشيد أحيانا أخرى •

والتوظيف الرشيد للمتغيرات في المسكان والزمان ، معنساه الحقيقي ترشيد الاختيار في الطلب لحساب الاستهلاك على مستوى الفرد أو الجماعة ، المبرر المنسب ، ويطاوع الاختيار الرشيد عند هذا الحد الانسب ، المبرر الحضارى ، فيجاوب حاجة العصر ولا يستعصى في نفس الوقت على الضبط أو الانضباط ، ويكفل هذا الترشيد الجيد السلوك الاستهلاكي الرشيد الذي يحقق النمط الاقتصادى الرزين ، وهسو أيضا عين ما يحافظ على حسن التعامل بين العرض والطلب ، وعين ما يبقى على سلامة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، والتوازن الاقتصادى بينهما ،

والتوظيف غير الرشيد للمتغيرات في المكان والزمان ، معناه الحقيقي تضليل الاختيار في الطلب لحساب الاستهلاك ، على مستوى الفرد أو الجماعة من غير حدود ، المبرر الحضاري ، فيجاوب حاجمة العصر ويتمادى حتى يكاد يستعصى على الضبط أو الانضباط ، ويكفل هذا التضليل السيء السلوك الاسمتهلاكي غير الرشيد الذي يحقق النمط الاقتصادى المنحرف ، وهو أيضا عين ما يتجاهل حنن التعامل بين العرض والطلب ، وعين ما يستخف فلا يعبأ بسلامة العلاقة . بين الانتاج والاستهلاك والتوازن الاقتصادى بينهما ،

وابساءة توظيف المتغيرات في غيبة الضوابط ، من أجل اباحة حرية الاختيار ، وترك الحبل على الغارب للتمادى في الطلب والحصول على السلع المعنية خطر اقتصادى بالفعل ، وهو لا يعنى غير تحريض الاختيار ، بعد التغرير به الى حد ، يتجاوز الهدف الاقتصلادى ، أو يخترقه ، وهاذا التحريض سواء كان صريحا ومعلنا أو مستترا ومتخفيا ، يفتح أبواب الخطر الاقتصادى ، وهو الذي يكفل السلوك الاستهلاكي المنحرف أو المتهور ،

وهو الذى يتجاوز كل الحدود ويتمرد على الضوابط • وهـو الذى يزين للاختيار الاساءة الى العرض من خلال الطلب وهو الذى ينتهك التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك • وهو الذى يحقق النمط الاستهلاكي غير الاقتصادى ولا يجد مبررا واحـدا لردعه ، أو لاعادته الى الصـواب الاقتصادى •

وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية لحق الاختيار فى الطلب ، لسباب الاستهلاك ، ندرك كيف يحمل هذا الحق فى عنقه أمانة السلوك الاقتصادى ويكون فى بعض الأحيان أمينا ، يستمع للمبرر الحضارى ويطاوعه دون التمادى فى مطاوعة المتغيرات والتمرد على الانضباط ، ويكون فى بعض الأحيان الأخرى غير أمين ، يستمع للمبرر الحضارى ويطاوعه الى حد التمرد على كل الضوابط ، وندرك بالضرورة أيضا كيف يكون التفاوت فى تصدى حق الاختيار لحمل هدة الأمانة والعمل بموجبها ، على درب الحواب أو على درب الحطأ الاقتصادى ،

ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي جيدا ، لماذا وكيف ينبغي التمييز بين أنماط السلوك الاستهلاكي ، كما ينبغي أن يقوم كلل نمط على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة من خلال تحليل السلوك الاستهلاكي ، في المكان الزمان ، ويجسد هذا التحليل نزعات أو نزوات الطلب لحساب الاستهلاك ، وكأنما تشخص الحالة تمهيدا للوقاية من الخطر أو تمهيدا لعلاج هذا الخطر الاقتصادي ،

## أنماط السلوك الاستهلاكي:

يتابع الاجتهاد الجغرافي الاقتصىادي الاستهلاك على درب الحياة و يتبين علاقته بالانتاج وهي علاقة مهمة ، ولكن الأهم من ذلك هو أن يتطم الى سلوكه و يحسب بالضرورة مبلغ التزام السلوك الاستهلاكي بالصواب الاقتصادي ، أو مبلغ انحرافه بالفعل الى الخطأ الاقتصادي .

ومن ثم تميز الرؤية الجغرافية الاقتصادية بوضوح بين ثلاثة أنماط متباينة ـ على الأقل ـ من السلوك الاستهلاكي • وتتمثل هذه الأنماط على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة في :

. ١ \_ الاستهلاك الجائر

٢ \_ الاستهلاك غير الاقتصادى

٣ \_ الاستهلاك الاقتصادي

والسلوك الاستهلاكي في المكان والزمان ، هو الذي يكسب الاستهلاك صفاته ومقوماته • وهو الذي يميز هذه الأنماط الاستهلاكية المتباينة • ويستحق كل نمط من هذه الأنماط عناية واهتماما ، لكي نتبين صلفاته ومقوماته • وربما يفصح هذا البيان عن تفسير هذا السلوك وكيف ولماذا ومتى يمضى على درب الخطأ أو الصواب الاقتصادي •

#### الاستهلاك الجائر:

هذا نمط ردى، من أنماط الاستهلاك على مستوى للفرد أو الجماعة و بل هو أسوأ ما تردى في الخطأ الاقتصادى وهو استهلاك غير ملتزم أصلا ولا يعرف كيف يلتزم و بل وقد لا يرضى أحيانا بالالتزام، ولا يعترف أحيانا أخرى بالخطأ الاقتصادى ويجسد هذا النمط أسوأ أنواع السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى و وما من شك في أنه يسى، توظيف حق الاختيار في الحصول على السلع المعنية ، ويترك له الحبال على الغارب، فيزداد التمادى في الخطأ الاقتصادى و

وصحيح أن من يعيش فى مستوى الرفاهية ، ويملك القدرة على الانفاق ، يبدد ويسرف ويبذر ويقع فى الخطأ الاقتصادى • وصحيح آيضا أنه يوظف هذا التمادى فى الخطأ الاقتصادى وسيلة فى طلب المستوى الذى تتجاوز المعيشة بموجبه حد الرفاهية(١) • ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن

<sup>(</sup>۱) طلب المتمة من خلال حيازة الأزياء المتنوعة التي تنفير من موسم الى موسم آخر ، هو انصاع للمبرو الحضاري وحاجة العصر ، وهو أيضا شكل من أشكال السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، وهو عين ما يسبر عن الاستهلاك الجائر ، الذي يبرر بموجبه من يصلك القدرة على الانفاق هذه القدرة من غير تحفظ ، ومن خلال توظيف حتى الاختيار الذي يطاوع المتغيرات ولا يلتزم بالضرابط ، يخنل الميزان الاقتصادي للفرد ، ويختل البناء الاقتصادي الاجتماعي ،

<sup>(</sup>۲) قرآن کریم « ولا تجمل یدائی مفلولة الی عنتك ولا تبسطها كل البسط ، فتقعد ملوما مسدورا » و تنتلوی هذه الآیة علی ضابط دینی مصدورا » یبصر الاستهلاك فی حدوده اادلی خلا تقدیر ولا تبدید •

من يعيش في مستوى الكفاية ، ويملك القهدة على الأنفاق ، ويبذر أو يسرف(١) ، يتضرر بالتمادي في موجبات هذا الخطأ الاقتصادي(١) .

والاستهلاك الجائر ، هو الذى يوظف أو يمارس السلوك غيرالاقتصادى نوظيف المستمرا ، حتى يتردى أو ينزلق وينكب على وجهه فى سسوات الانحراف الاقتصادى العرض ويرهقه ويهدد سلامة العلاقة فى اطار المصالح المتبادلة بين العرض والطلب ومن ثم تتاح الفرص التى يغرر فيها العرض وبموجبها ، بطلب الاستهلاك الجائر ، بل قل انه يعرف ديف يحرض ويحض ويغرر حتى يوقع بهذا السلوك غير الاقتصادى ، ويصبح الاستهلاك بالضرورة فريسة سهلة فى براثن الانتاج ،

وصحيح أن هذا الاستهلاك الجائر ، يجسد أبعاد الاستجابة للمتغيرات التى تشد أزر المبرر الحضيارى وتوسوس له ، وهدو يغرر بالسيلوك الاستهلاكى ، وصحيح أن هذا التغرير خطير ، لأنه يفتح شهية الاستهلاكى ، ويزين للطلب أن يوظف الاختيار توظيفا يضلل السلوك الاستهلاكى ، ويبيح له التمرد على الضوابط أو التهرب منها ، وليكن الأخطر من ذلك حقا ، هو ممارسة السلوك الاستهلاكى الجائر والمضى ، الى حدد يضغط حقا ، هو ممارسة السلوك الاستهلاكى الجائر والمضى ، الى حدد يضغط بموجبه الاستهلاك على الانتاج ضغطا شديدا يرهقه ،

ويرهق ضغط الاستهلاك الجائر والحاحه واختياره الانتاج ارهاقا خطيرا(٤) . وقد يحمله هذا الضغط الجسائر ما يطيق وما لا يطيق ، حتى

<sup>(</sup>٣) يمارس من لا يملك غير القدرة المحدودة على الانفاق أيضاً السلوك الاستهلاكي الجائر وقد يلجأ الى الاقتراض أو الى نظام التقسيط ، لكى ترقع به مذه المارسات في الحطأ الاقتصادي، وحيازه جهاز تكييف الهواء على سبيل المثال متمة وتنهم ، ولكن استخدام هذا الجهاز يؤدى الى الفاق أزيد من طاقة من يوقع به المبرر الحضارى الضال في السملوك الاسمتهلاكي عير الاقتصادي ،

<sup>(</sup>٤) ضغط الاستهلاك الجائر على طلب الماء في مصر ، يمثل تموذجا من تماذج الاهدار الذي يرمتى انتاج الماء العذب الصالح للاستخدام البشرى • ومن خلال التعود على أو الادمان

يكاد يتهالك استجابة للسلوك غير الاقتصادى فى الطلب ، أو فى اختيار السلعة المعنية أو فى استخدامها والانتفاع بها • وليس فى المعابل ، عدر أحد احتمالين ، كليهما خطر على البناء الاقتصادى أو الهدف الاقتصادى الصحيح •

وفى الاحتمال الأول ، قد يتداعى الانتاج تحت وطاة الضغط المرهق أو الجائر ، حتى يعجز ويتناقص العرض • وعندئذ لا يقوى الانتهاج على مداومة الاستجابة ، للطلب الجائر ، لحساب الاستهلاك • وقد تمتد الايادي للحصول على السلعة المعنية فيخيب أملها وتعود فارغة •

وفى الاحتمال الثانى ، قد ينشط الانتاج ويتصاعد وينمو العرض · وعندئد نقوى قدرة الانتاج على مداومة الاستجابة حتى يسيطر على الموقف الاقتصادى · ويستغل الانتاج هذه الاستجابة للطلب الجائر ويعطى العرض حق ابتزاز الاستهلاك · ·

ومنطق هدا السلوك عير الاقتصادى الجائر الذى يبدد ويخرب ، منطق ردى من كل الوجود وهو لا يعنى من وجهة النظر الجغرافية الاقتصادية شيئا أخطر من الاساءة الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك بمعنى أن هذا النمط الجائر غير منضبط وأن السلوك غير الاقتصادى الجائر ، لا يجنح الى الانضلاط ، بل قل انه سلوك يستجيب للاغراء ، ويوقع به التغرير والغفلة فى أفدح الخطأ الاقتصادى ، عندما يبالغ الاستهلاك فى التهور ويجور الطلب بمبرر أحيانا ومن غير مبرر أحيانا كثيرة ،

ويبيح هذ االسلوك الاسستهلاكى غير الاقتصادى الجائر للطلب ولاختيار الطلب ، أن يتسيب ولا ضابط يرجعه عن هدا التسيب ، بل يسمح أيضا لوسوسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية أن تستنفر المبرر الحضارى وضغطه المؤثر على هذا الطلب الجائر(°) ،

على احداد الماء ، ومن خلال التهاون فى اصلاح وصيانة شبكة توزيع الماء ، ومن خلال عدم الاكتراث بمفهوم العلاقة والإخلال بالتوازن بين الانتاج والاستهلاك ، تظهر صور السلوك الاستهلاكي الجائر ، ويمضى هذا النمط الجائر من الاستهلاك ، الذى تزيد بموجبه معدلات الإسراف والتبديد فى الماء العذب من سنة الى سنة أخرى ، بل قل يتفاقم اثر هذا السلوك الاستهلاكي الجائر على مستوى الجماعة ، دون تحفظ ،

 <sup>(</sup>٥) توظف وسائل الاعلام في معظم الأحيان ... الصحف والاذاعة والتلفزيون ... توظبها مسيئا الى أبعد الحدود • ويجسد هذا التوظيف هذه الاباحة ، ويتسبب في التسيب • والاعلان

وتطلق هذه الاباحة عنان النهم الشديد فلا يكف ولا يسكت • وتلوث هذه النزوات الجامحة وتثير الموجبات الحصوصيه للطلب الجائر فلا يهما ولا يتراجع • وتضلل هذه الموجبات الخصوصيه الملوثه الاختيار ، فلا يكترث التعلب والحصمول عليه ، بالخطأ أو بالصواب الاقتصمادي في الزمان والمكان •

## الاستهلاك غير الاقتصادى:

هذا نمط عادى أو تقليدى من أنماط الاستهلاك وصحيح أن هذا النمط التقليدى لا يتجاوز الحد المعقول من حيث الشكل ولا غبار عليه ولكن الصحيح أيضا أنه يستغرق من حيث الموضوع فى السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ويوظف هذا الاستهلاك التقليدى حق الاختيار فى الطلب والحصول على السلم المعنية ويترك للمتغيرات التى توسلوس للمبرر الحضارى أن توجه الاختيار ولكن من غير أن يترك لها الحبل على الغارب و

وهذا معناه أن سلوك هذا النهط التقليدي يتسم بشيء من الجمسود وعدم المرونة وهو لا يتهور في الطلب أو في اختياره ، بل يتاني كنيرا لأنه يفضل الأنواع من السلع التي تعود عليها ولكنه لا يعرف جيدا كيف يطلب الأنسب من الكم والكيف والحصول عليه و ومعناه أيضا أن سلوك هذا الاستهلاك الذي يبالغ في التأني وفي الاختيار هو نفسه الذي لا يبالي كنيرا باهدار أو تبديد ، بعض ما يحصل عليه بالفعل من هذه السلم المعنية •

ويعرف هذا النمط التقليدى من أنماط الاستهلاك جيدا قيمة أو جدوى الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، ولكن لا يحسن المحافظة. عليه • كما يعرف أيضا قيمة أو جدوى التعامل السوى بين العرض والطلب ولكن لا يعتنى بمستوى هذا التعامل السوى ولا يتجاوب معه • وهو فى الفالب لا يتهور ولا يجور ولكن الأخطر من ذلك أنه لا يكاد يلتزم •

الذى يعلن عن تقديم جوائز قيمة ، يله ببالطلب فيزاد تهورا ، والتهور الذى يقضى الى زياده ممدلات استهلاك هذه السلمة أو الى التسبب فى الحصول عليها لا مبرر له غير رغبة المستهلك فى الحصول على هذه الجوائز ، وتخلق الاعلانات التى تغرى المستهلك حالة من حالات الاستهلاك الجائر على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة ، بل قد تفلح هذه الاثارة والمغريات فى ترسيخ السلوك الاستهلاك فى خطيئة الطلب الجائر السلوك الاستهلاك فى خطيئة الطلب الجائر المتصاديا ،

وهذا معناه أن هــــذا الاستهلاك غير الاقتصادى في اطار الجمــود والتقليد ، لا يعرف جدوى الانصياع للضبط أو الالتزام بالانضباط ، وحتى اذا عرف هذه الجدوى فانه بموجب التقليد لا يميل الى القبول بها أو الالتزام بها ، وقد يتمادى هذا السلوك الاستهلاكي غــير الاقتصادى في اختيار الطلب وقد يتمادى في الوقت نفسه في سوء اختيار السلعة المعنية ، ولكنه يفعل ذلك ، من غير أن يطلب للطلب حريه الاختيار الجارف ، حتى يقع في قبضة الانحراف النهم ، أو في شهوة الادمان المريض ،

والاستهلاك العادى أو التقليدى بصرف النظر عن مبلغ جموده ، هـو غير اقتصادى ٤ وهو يسكت على هذه الممارسة ويسكت على انحرافها الى الخطأ الاقتصادى ١٠ وهو الانتاج أو قبل أن هـذا الخطأ الاقتصادى يضرمصلحة الاستهلاك أولا وقبل أنيرهق الانتاج أو قبل أن ينهكه ولا يسعف هذا الخطأ الاقتصادى أبدا التوازن الاقتصـادى بين الانتاج والاستهلاك ولا يحافظ عليه لحسـاب الهدف المشترك بينهما أو الصلحة المتبادلة ، في المكان والزمان ٠

وزیادة معدلات الانتاج ونموه المتأنی ، فی مقابل( $^{\vee}$ ) ، زیادة معدلات الاستهلاك ونموه السریم( $^{\wedge}$ ) ، هو الذی یؤكد انهیال أو تداعی التوازن الاستهلاك ونموه السریم( $^{\wedge}$ ) ، هو الذی یؤكد انهیال

<sup>(</sup>٦) نحت ضعار الكرم والجود ، وفي اطار التقاليد الاجتماعية ، تعد الوليمة اعدادا فاخرا لا مزيد عليه ، لكى تكفي عددا معينا من الأفراد أو من المدعوين ، ويقدم الطعام والشراب الذي يكفى المئات ، الى عشرات فقط ، وهذا هو البذخ والاسراف وليس هو الكرم والجود ، ثم ينتهى الأمر كله ، ويلقى بهذا الفائض من الطعام حيث لا مكان له غير سلة الفضلات ، وهذا هو عين. ما يصور السلوك غير الاقتصادى ، بل وهو منحرف لأنه يؤدى الى الاهدار ، من غير مبرر ممنول ،

 <sup>(</sup>۷) تشهد مصر ومعظم الدول النامية هذا النمو الانتاجى المتأنى • ولا شيء يفسر هذا
 النانى غير سوء استخدام الموارد أحيانا ، أو سوء استخدام قوة العمل أحيانا أخرى • وقد
 يضاف الى ذلك سوء توظيف الاستثمارات أيضا •

<sup>(</sup>۸) تشهد مصر ومعظم الدول النامية هذا النبو الاستهلاكي السريع ولا شيء يفسر هذا التهافت على الطلب غير السلوك الاستهلاكي التقليدي غير الاقتصادي ويبدو أن بعص التحولات التي أسقرت عنها روح التغيير السباسي ومحابهة الاقطاع والمصادرات أوتوطيي الصناعة في مواقع كنيرة ، قد حمل الناس على الانزلاق في ممارسات السلوك الاستهلاكي عير الاقتصادي وما من تك في أن الفلاح المصري تحت شعار التنور وضغوط المبرر الحضاري ، قد أقلع عن يعض عاداته وسلوكه الاستهلاكي القديم ، وانهمك في ممارسة عادات جديدة أدت به أو قذفت به إلى السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ،

الاقتصادى بينهما • وفي اطار المتاعب التى يستوجبها غياب التوازن الاقتصادى ، يسوء التعامل بين العرض والطلب • ومن ثم يتمادى الجلل الذي يزلزل البناء الاقتصادى على مستوى الدولة • كما يدعو هذا الحلل الى تدهور عام في مستويات المعيشه على صعيد الأفراد(٩) •

وصحيح أن ممارسات ونزوات هذا الاستهلاك العادى أو التقليدى ، وهو غير اقتصادى فى الأصل ، تجسد مبلغ الاستجابة غيير الرشيدة ، للمتغيرات التى تشد ازر المبرر الخضيارى وتقوى ضيغوط تحريضه ووسوسته ويفتح هذا التحريض شيهة الاستهلاك ، وينمى معدلات الطلب على غيير أساس سليم ، ويطور المضى أو الاستمرار فى السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى من غير تحفظ الضغط المرهق للانتاج الى ضغط جائر شديد الوطاة ، وتحت وطاة هذا الضغط الشديد يزداد الانتاج ارهاقا وضعفا ، ومن ثم يتراخى الترض الى حد قد لا يجاوب الطلب ، ولا يلبى حرية اختيار السلم المعنيه ، المضافة من غير مبرر حقيقى الى قوائم الطلب،

ولا يملك الاستهلاك عندئذ أن يواجه هذا الخطأ الاقتصادى ، أو أن يتملص من نتائج هذا الخطأ ويعدل أوضاعه على درب الصواب الاقتصادى و ولا يكون فى وسعه شيئا غير أن يتحمل تقلبات الأوضاع الاقتصادية الخطيرة بين العرض والطلب ويؤدى هذا التمادى فى السلوك غير الاقتصادى ، وعدم العدول عنه الى وضلما وقصادى لا يحسد عليه الاستهلاك غلير الاقتصادى ، ويتعرض المستهلك بالضرورة لأحد احتمالين هما :

فى الاحتمال الأول ، يتعرض بموجب المستهلك للابتزاز • وتزدات معدلات الابتزاز كلما اتسعت الفجوة بين الانتاج المتداعى والاسمتهلاك المتهافت • ويبرر انعدام التوازن الاقتصادى هذا الابتزاز • كما يبرر أيضا استسلام المستهلك لهذا الابتزاز وهو صاغر •

وفي الاحتمال الثاني ، يكره الابتزاز الاستهلاك على التنازل عن بعض.

<sup>(</sup>٦) يدعو المبرر الحضارى الذى تضاله متغيرات العصر الى انتقال وزحف بعض السلم. المحنبة الذى ينبغى أن تبقى فى قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات • ومن غير استعداد ومن غير آدنى تحفظ ، يقع الاستهلاك فى خطيئة السلوك غير الاقتصادى لكى يلبى عواقب هذه التغيير • وحتما يختلط الأمر عليه ، ويجره السلوك غير الاقتصادى الى وضع يتدمور فيه مستوى المعيشة •

مطالبه · وقد يتخبط هذا التنازل تخبطا شديدا ولا يعرف المستهلك جيدا ليف يتنازل عن بعض مطالبه · وفي كل الاحوال ، لا يعني هــذا التنازل شيئا اخطر على نفس المستهلك من هدا الحرمان -

ومنطق هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، منطق غير سليم اقتصاديا أو اجتماعيا(١٠) • ولا يكاد يفصل بين هذا المنطق ومنطق الاستهلاك الجائر ، غير خيط رفيع • ويؤدى الاستمرار في هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي الى اختراق أو تجاوز هذا الحيط الرفيع في بعض الأحيان • وسرعان ما يتردى في نفس خطيئة الاستهلاك الجائر وعواقبه الوخيمة في المكان والزمان •

ثم قل أن هذا النمط الاستهلاكي غير الاقتصادي الذي لا ينضبط ويصر على الخطا الاقتصادي يستسلم من غير قصد في معظم الاحيان للعواقب الوخيمة • ويقع الطلب فريسة في براثن العرض ويتهالك ويضعف أمام فعل المتغيرات • ولن يؤدي هذا التهالك الى شيء أخطر على الهدف الاقتصادي من الاحساس بالحرمان ، وانخفاض مستوى المعيشة (١١) •

#### الاستهلاك الاقتصادى:

هذا نمط آخر من أنماط الاستهلاك المعادى • وهو نمط رزين معتدل لا يتحصن بالجمود • وهو نمط مرن متفتح يحسب حساب المواقب جيدا • وهو يحاسب نفسه دائما حتى لا يقع من غير قصد أو دون مبرر ، في حبائل الخطأ الاقتصادى • بل قل انه حساس ويتطلع دائما الى الأفضل ، ويسعى بكل الوعى والمثابرة الى الصواب الاقتصادى في المكان والزمان •

ويستحق هذا النمط عن جدارة مواصفات السلوك الاقتصادى الذى لا يقع في محظور وهو يتعامل مع العرض • ويعرف المستهلك جيدا ، كيف

<sup>(</sup>۱۰) يغرق هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي في عواقب ومتاعب المطهر الاجتماعي الكاذب • وتكلف عمليات سسر وتغطية هذا المظهر الاجتماعي الكاذب المستهلك مزيدا من التمادي في الحلة الاقتصادي •

<sup>(</sup>۱۱) ليس أخطر على النفس من انخفاض مستوى الميشة ، وتحمل عواقب هذا الانخفاض ومرارة الحرمان • والتنازل في بعض المطالب واستبعاد بعض السلع المعنية ، من قوائم الكماليات والميهرات والضروريات ، يعذب الفرد اقتصاديا ويحرمه • ولكن هناك ما هو أسرا حبث يصطحب هذا التعذيب الاقتصادى الشعور بالمذلة والهوان في الاطار الاجتماعي •

ينفق ويمضى انفاقه فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح ، وكيف يحصل على ما يريد الحصول عليه من غير بذخ أو خروج عن الهدف الاقتصادى الصحيح ، وكيف يدخر لكى يحصل فى المستقبل القريب أو البعيد على ما يصبو اليهمن غير حرمان يطعن الهدف الاقتصادى الصحيح ، وهذا هو التطبيق العملى لمفهوم الاستهلاك الاقتصادى الذى ينطبق عليه قول الله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ، فتقعد ملوما محسورا » ،

ويجسد هذا النمط الاستهلاكي الرزين التوازن الحقيقي من وجهية النظر الاقتصادية ، على كل المستويات ، وعلى مستوى الرفاهية ، وعلى مستوى الكفاية ، وعلى مستوى الكفاف ، يحافظ هذا النمط الاستهلاكي جيدا على التوازن الحقيقي ولا يتخبط ، وهو لا يعتمد على شيء غير السلوك الاقتصادي الحميد ، في الطلب المفيد والحصول عليه في الوقت المناسب بالكم والكيف المناسب ،

ويبتعد السلوك الاستهلاكي الاقتصادي عن المبالغة في كل شيء ويحسن توظيف الاختيار في الحسيول على السلعة المعنية ، لأنه يصغى ويطاوع المبرر الحضياري بكل تحفظ ولكنه في اطار هذا التحفظ ، لا يبيح لحرية الاختيار أو للمبرر الحضاري أن يشرد أو يتدلل أو يبذر في مجالات الحصول على السلع المعنية و ويبيدو وكأنه يملك الاذن ، التي لا تستمع أبدا للاغراء المشير أو للتحريض الخطر وربما لا تجد مبررة حقيقيا لهذا الاستماع .

وهذا معناه أنه سلوك استهلاكى رشيد · ويمضى بموجبه الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى · ولا يعرف المستهلك مرارة الحرمان · ولا يدخل الاسراف والبذخ فى حسابات السلوك الاسستهلاكى الاقتصادى · وهو لا يجنح الى الاهدار أو الحصول على السلعة المعنية ، من غير مبرر اقتصادى مقبول(١٢) · ولا يعنى ذلك أن التردد والابطاء المتردد شيمة من

<sup>(</sup>۱۲) يتمثل السلوك الاستهلاكي الاقتصادي ، في طلب الكم الانسب والكيف الأفضل. من السلع المعنية ، ويكون المستهلك على يقين بأن أي زيادة في الكم أو تفريط في الكيف مآلها الى الاحدار الذي لا مبرر له ، وليس من قبيل الشيح أو التردد أن يتأني قبل أن يطاوع قرار الحصول على السلطة المعنية ، حساب الجدوى الدقيق ، الذي يسمح أو لا يسمح ، وكأن هذا السلوك يتعلم جيدا ، لماذا يطلب ، وماذا يطلب ؟ ومتى يطلب ؟ وكيف يطلب ؟ ولي أي حد يتمادى في الطلب ؟ وليس من الاقتصاد في شيء أن يصدر قرار الحصول على السلعة المعنية دون حساب الجدوى وتقويم مبلغ الحاجة الحقيقية لها ،

شيم هذا السلوك الاستهلاكي الرشيد ، ولكنه التدبر والتمعن قبل الاقدام على الطلب والحصول عليه ·

ويعرف هذا النمط الاستهلاكي الاقتصادي جيدا ، قيمة أو جسدوي الاتزان الاقتصادي الصحيح بين الانتاج والاستهلاك ، كما يعرف أيضالمارسات الحميدة التي تحسن توظيف المبرر الحضاري وتجاوب المتغيرات وتتجنب وسواسها الخناس ، من ناحية ، والتي تحسن الاستماع للضوابط وتلتزم بها وتحافظ على التوازن الاقتصادي من ناحية آخرى ،

ويتمادى هذا النمط الرزين من أنماط السلوك الاستهلاكى الاقتصادى فى الطلب الانسب لمستوى المعيشة ولكنه لا يتجاوز حد مستوى المعيشة أبدا ، دون مبرر ، ويعرف كيف يتنعم بالاستجابة الفودية التى تجاوب الطلب ، بل ولا يتمرد هذا السلوك المعتدل فى نفس الوقت على الضوابط التى تحرسه مثلما تحرس مسيرة التعسامل بين العرض والطلب على درب الصواب الاقتصادى ،

وصحيح أن هذا النمط الاستهلاكي الاقتصادي الرزين ، يجسسه الاستجابة للمبرر الخضاري ، ويعبر عن الاستحاع للمتغيرات التي تفتح شهية الاستهلاك وتحرض شهوة المستهلك ، ولكن الصحيح أيضا أن تفتح هذه الشهية واثارة هذه الشهوة ، لا تثير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي ، ولا تخرجه عن وقاره ورزانته واتزانه أبدا ، بل قل انه يبقى ملتزما ، ويوظف الاختيار في الطلب توظيفا ذكيا ومناسبا ، حتى لا يفرط في جدوى التوازن بين العرض والطلب ، وحتى لا يسيء الى المصلحة الاقتصادية المتبادلة التي تكفلها هذه الجدوى ،

وهذا معناه أن المستهلك يحسب ألف حسساب ( الجدوى وليس التردد )(١٣) قبل اصدار القرار بشأن الحصول على السلعة المعنية وخير من قرار دون جدوى ألا يكون القرار ومعناه أيضا ان المستهلك يتيقن من الدافع ويستوثق من جديته وهو بعد ذلك كله لا يمد الأيدى ، ولا يطلب ، ولا يختار ، ولا يحصل على السلعة المعنية ، الا بعد الاطمئنان

<sup>(</sup>١٣) التردد علامة على الحيرة وعدم الغدرة على التقويم الصحيح • والكن الجدوى علامه على المائني في الدويم للرصول الى أنضل قرار م

الحقيقي الى لزوم الحصول عليها بالفعل ، وأن في وسعه أن يحصل عليها ٠

وصحيح أن هذا النبط الاستهلاكي الاقتصادي الرزين ، لا يرضى أبدا بالحرمان ، ويحافظ على مستوى المعيشه عنه حده الانسب ، ويتطلع الى ما هو أفضل ، ولكن الصحيح أيضا ، أن هذا التطلع الى الأفضل ، لا يعريه حتى يخرج السلوك عن وقاره ، ولا يحرضه حتى يفقد السلوك الاستهلاكي صوابه ، بل قل انه يبقى ملتزما ، ويوظف التطلع الى الأفضل توظيف خكيا ومناسبا ، ويتخذ منه حافزا لزيادة وتنشيط الانتاج ، حتى يزداد الدخل والقدرة على الانفاق ، ويحقق الاستهلاك ما تصبو اليه تطلعاته الى الأفضل ،

ويجنى الاستهلاك الاقتصادى بسلوكه الحميد على درب الصواب الاقتصادى ، ثمرة رشده ، وحسن تعامله مع الانتاج ، ولا يخشى الاستهلاك على نفسه من الانتاج ، ولا يتخوف الطلب من العرض ، بل قل أن المستهلك يجنى ثمرة الاتران الاقتصادى مرة ، وثمرة النمو الاقتصادى الانتاجى مرة أخرى ، فى اطمئنان حقيقى ،

ويسهم هذا السلوك الاستهلاكي الاقتصادي اسهاما حسنا ، في توظيف وحسن استثمار النمو الانتاجي ، في تنمية الموارد وانتعاش الدخل ، وتسهم هاتان النتيجتان معا في تحسين وارتفاع مستوى المعيشة وفي ضمان بحبوحة الطلب لحساب الاستهلاك ، وليس أفضل اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا على كل حال – من تنمية مستوى المعيشة ، تنمية

<sup>(</sup>١٤) تشمل هذه العناية كل ما من شأنه زيادة الدخل على مستوى الغرد أو على مستوى الأنراد أو على مستوى الأنراد أو على مستوى الانفاف ، الأنماد و مدد الزيادة هي الآي تهيئ الزيادة في الانفاف ، الساب الأستهلاك .

متوازنة ومتوازية ومتزامنة مع نمو الانتاج • ذلك أنه يعنى بالضرورة تنمية الاستهلاك ، لحساب الفرد ، ولحساب الجماعة ، ولحساب البناء الاقتصادى وتركيبه الهيكلي في الدولة •

ومنطق هذا السلوك الاستهلاكي الاقتصادي منطق سليم اقتصاديا واجتماعيا وهو قويم لأنه لا ينحرف عن الصحواب الاقتصادي وهو المنه لا يعنى في الرؤية الجغرافية الاقتصادية شيئا أهم من حسن العناية بالاتزان الاقتصادي عند حده الأمثل بين الانتاج والاستهلاك من ناحية وبين الاستهلاك والادخار من ناحية أخرى وهسلما معناه أن هذا النمط الاستهلاكي الاقتصادي شديد الانضباط ولا يكاد يستسلم أو يلين للاغراء أو التغرير ومعناه أيضا أنه لا يبيح للاختيار في الطلب ولا للوسائل والأساليب التي تكفل الحصول على السلم المعنية ، أن تفلت من عوامل الضبط والانضباط و

ويبائغ هـــذا النمط الاستهلاكي الاقتصادي أحيانا في الانضــباط الاقتصادي ولكنه يلتزم من غير أن يفرط في المبرر الحضاري والمتغيرات التي تكفل التنعم وتحسين أحوال الاستهلاك و كما ينضبط من غير أن يترك للضبط فرصة لكي يوقع الاستهلاك وتطلعاته في قبضة التقتير أو الحرمان وهذا معناه أنه نمط رشيد ، يجيد توظيف المبرر الحضـــاري وتوظيف الضوابط في وقت واحد وبشكل متوازن ، فلا تفريط ولا افراط ويرشد هذا التوظيف المتوازن الموجبات الخصوصية ، حتى لا يضل أو لا ينحرف أو لا يجور الاختيار في الحصول على السلع المعنية ، عندما تمتد أيادي الاستهلاك بكل الوعي الاقتصادي الملتزم الى الطلب و

## تغير السلوك الاستهلاكي واستعداداته:

التمييز بين هذه الأنماط الاستهلاكية الاقتصادية وغير الاقتصادية ، هو تمييز واضح وواقعى • وهو تمييز سليم ومنطقى أيضا بين السلوك الاستهلاكي أو الممارسة الاستهلاكية لكل نمط من هذه الأنماط الثلاثة على المدرب الاقتصادى • وصحيح أن هنيساك دلالات تعبر عن هنذا السلوك الاستهلاكي على صعيد الدولة وفي اطار المجتمع • ولكن الصحيح ان دلالات التعبير على هذا السلوك عند الأفراد هي الأهم لانها تتفاوت الى حد كبير • ومع ذلك تبقى العلاقة بين السلوك الاستهلاكي الجماعي والسلوك الاستهلاكي المفردى ، ولا ينبغى التقليل من شأنها •

ولا تهم هذه العلاقة فقط لأنهـــا تكفل الانتقال من الرؤية الجزئية

(سلوك الفرد) الى الرؤية الكلية (سلوك الجماعة) • بل لأنها توظف التقليد والمحاكاة توظيفا مباشرا وغير مباشر ، فى انتقال عدوى السلوك الاستهلاكي الفردى المنحرف فى معظم الأحيان ، وفى انتقال منطق السلوك الاستهلاكي الفردى السليم فى بعض الأحيان الأخرى • وهذا معناه أن هذه العلاقة تمثل عنصرا أو عاملا من عوامل تغير السلوك الاستهلاكي سواء كان التغير اعتدالا وعدولا عن الخطأ الاقتصادى ، أو كان المتغير انحرافا واستمرارا في الخطأ الاقتصادى •

ولا وجه اقتصادی أو اجتماعی أو حضاری أو نفسی ، للربط المباشر بین هذه الانماط ودلالات السلوك الاسستهلاکی فی كل نمط من جانب ، ومستوی معیشه الأفراد من جانب آخر ، ویمكن أن نجه السهلوك الاستهلاکی الاقتصادی مشهلا ، وهو یتكرر ویتماثل عند كل مستویات الرفاهیة ، والكفایة والكفاف ، وهذا معناه أن مستوی المعیشة لا یصطنع مواصفات السلوك الاستهلاکی وخصهاتصه ، وأن السلوك الاسهلاکی لا یصطنع مستوی المعیشة ،

ونفى الصلة بين مواصفات السلوك الاستهلاكى وممارساته ونزعاته من ناحية ، ومستوى المعيشة من ناحية أخرى ، لا يعنى بالضرورة عدم وجود علاقة ، بل ينبغى أن نتوقع علاقة من نوع آخر ، بين مستوى المعيشة عند أى حد من حدودها الثلاثة المتباينة فى جانب ، والسلوك الاستهلاكى ومواصفاته وخصائصه فى جانب آخر ، وبناء على هذه العلاقة ، يتبين أن السلوك الاستهلاكى فى اطار النمط الجائر أو النمط غيرالاقتصادى، يؤثر بلقل يتلاعب بمستوى المعيشة فى الغالب من غير مبرر اقتصادى سليم ، اما السلوك الاستهلاكى فى اطار النمط الاقتصادى ، فهو أكثر عناية ومحافظة على مستوى المعيشة ،

ويجب أن نفطن عندئذ الى أن تغير مستوى المعيشة أو محاولة تغيره من غير مبرر اقتصادى سليم ، يدعو بالضرورة الى تغير فعلى فى السلوك الاستهلاكى وفى نزعاته ، وهذا معناه أن زيادة الطلب ، وتحسول بعض السلع الكمالية الى قائمة الضروريات من غير زيادة فى الدخل تبرر هسذا التحول وتكفله ، تقتضى زيادة الانفاق فى مقابل تغير مستوى المعيشة تغيرا زائفا ولا مبرر له ، وما من شك فى أن زيادة الطلب وتنويعه لحسساب الاستهلاك من غير زيادة متوازنة ومتوازية ومتزامنة فى الدخل ، توجه

السلوك الاستهلاكي عند هذا المستوى الجديد المزيف الى التغير (١٥) .

وانصياع السلوك الاستهلاكي للمبرر الحضاري وفعل المتغيرات من غير حدود ، انصياعا ضالا ومضللا ، يمثل الاتجاه الخطر اقتصاديا ، ويبيع هذا الانصياع الضال والمضلل حرية توظيف الاختيار في زيادة وتنويع المطالب الاستهلاكية ، الى حد الحروج عن أو التمرد على القاعدة الاقتصادية التي تكسب السلوك الاستهلاكي صلفته وخصائصه ، وخروج السلوك الاستهلاكي عن القاعدة الاقتصادية السليمة ، وتمرده بدعدوى المبرر المضارى ، هو شذوذ خطر وتغير شاذ ،

ورضوخ السلوك الاستهلاكى للمبرر الحضارى وفعل الضوابط ، بكل اقتناع ، رضوخا رشيدا ومرشدا ، يمثل الاتجاء الحسن اقتصاديا ، ويتولى هذا الرضوخ الرشيد ، كبح جماح حرية توظيف الاختيار فى تنويع وزيادة المطالب الاستهلاكية ، الى حد الالتزام والمحافظة على القاعدة الاقتصلدية السليمة التى ترشد السلوك الاستهلاكي وتهذب صفته وخصائصه والتزام السلوك الاستهلاكي ومحافظة على القاعدة الاقتصادية السليمة ، وحرصل على الصواب الاقتصادي بفعل الضوابط ، هو انضباط مفيد ، وتغير منضبط ،

وهكذا ندرك جيدا معنى مرونة السلوك الاستهلاكى الفرد أو الجماعى ، كما نفهم أيضا كيف لا يكون السلوك الاستهلاكى جامدا · بل قل أنه لا ينبغى أن ينحصر فى الجمود ، وهو تعود حميد أو غير حميد قابل للتغير ، وهذا معناه أن الاستهلاك تعود فطرى فطر الله عليه الناس جميعا ، وأن السلوك تعود مكتسب لحساب التعود الفطرى · ومن شأن المبرر الحضارى الذى يطاوع المتغيرات فتضلله ، أن يفقد هذا التعود السلوكى المكتسب صوابه الاقتصادى · ومن شأن المبرر الحضارى الذى تمسك الضالي برمامه وتحميه من وسواس المتغيرات الحناس ، أن يعيد هذا التعود السلوكى المكتسب المكتسب الى الصواب الاقتصادى ·

<sup>(</sup>١٥) تلعب المتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية والسياسية دورا مهما في تتغييم المبرر الحضاري وفقدان رشده وتضليله ، ويدعو هذا المبرر الحضاري من عير رشد وتكل الحيق الى تغير مستوى المعيشة من غير مبرر حضاري رشد ومبرر اقتصادي صحيح ، يمثل ظاهرة اقتصادية غير صحية ، وهذا التغير المزيف الذي يستوجب زيادة الانفاق من أجل الطلب ، لا يكون سليما ، ولا يكون السلوك الاستهلاكي اقتصاديا من غير زيادة متوازنة في الدخل تكفل هذا الانفاق ،

ومن غير أن نعرف جيدا ، كيف يتغير السلوك الاستهلاكي من الحسن الى الأحسن أو من السيء الى الأسوأ ، وكيف يفقده التغير صوابه أحيانا وكيف يعيد التغير له صوابه أحيانا آخرى ، لا يمكن أن نعرف بالضبط ، كيف يطوع الضبط العلاجي هذا السلوك الاستهلاكي الضال ، ويعيده من جديد الى الصواب الاقتصادي ، وكيف يحافظ الضبط الوقائي على السلوك الاستهلاكي ويحميه من الضلال والخطأ الاقتصادى ، وليس في وسما السلوك الاستهلاكي ، وهو مرن وقابل للتغير بفعل المبرر الحضاري الذي السلوك يطاوع المتغيرات ويتمرد على الصواب الاقتصادي ، أن يستعصى على التغيير بفعل المبرر الحضاري الرشيد الذي تطوعه الضوابط وترشده الى الصواب الاقتصادي ،

واستسلام أو قل قبول السلوك الاستهلاكي للتغير من الصواب الى الحطأ الاقتصادي احتمال وارد · واستسلام أو قل قبول السلوك الاستهلاكي للتحول من الحطأ الى الصواب الاقتصادي احتمال وارد أيضا · وتبشر هذه المرونة بالخير سواء كانت بطيئة أو سريعة · وتكفل هذه المرونة السيطرة على هذا السلوك وعلى نزواته وتصرفاته ·

من خلال هذه السيطرة يكون ترشيد السلوك الاستهلاكي عندما يضل أو ينحرف • كما تكون المحافظة عليه وهو رشيد حتى لا يضل أو ينحرف والمهم بعد ذلك كله ، أن نعرف لماذا وكيف ومتى تكون همدة السيطرة مفيدة أو مجدية • كما ينبغي أن نعرف أيضا لماذا وكيف ومتى توضيع الضوابط الوقائية ، أو الضوابط العلاجية في الموضع المناسب ، لاستثمار هذه القابلية للتغير ، في تعديل وتقويم السلوك الاستهلاكي ، والمحافظة عليه من الانحرافات •

واستسلام السلوك الاستهلاكي للتغير على درجات متفاوتة من المرونة ، هو الوسيلة التي تهم الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي و يعتمد عليها في متابعة مبلغ مرونة هذا السلوك الاستهلاكي ، ومبلغ استعداده للتغير من أجل الاقلاع عن الخطأ الاقتصادي و وهذا معناه أن تتابع الرؤية الجغرافية موجبات الاذعان للمبرر الحضاري وهو ييسر مهمة المتغيرات التي تفجر شهوة الاستهلاك وتضللها ، حتى تتوالى كل النزوات التي تضلل السلوك الاستهلاكي ومعناه أيضا أن تتابع هذه الرؤية أيضا ، موجبات الامتثال للمبرر الحضاري وهو لا يحرم الاستهلاك ولا يعارض أو يعترض أو يعرض عن الضاح وابط التي تكبح جماح الشرود الاستهلاكي ، حتى يعلل عن ملوكة الضال .

ومن خلال هذه المتابعة ، يعرف الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى ، مبلغ استجابة السلوك الاستهلاكي في أنماطه الثلاثة المتميزة ، للتغير الى ما هو أفضل ، بمعنى أن يتبين مبلغ استماعه للنصيحة والتوصية أحيانا ، أو مبلغ حاجته الى الضبط الاختيارى أو الى الضبط الاجبارى أحيانا أخرى ، ومن ثم يرشد التدخيل بالنصيحة أو بالضبط الاختياسارى أو بالضبط الاجبارى يعدل عن الاجبارى لاستثمار قابلية السلوك الاسيستهلاكي للتغير ، حتى يعدل عن نزواته ويقوم انحرافاته على الدرب الاقتصيادى ، وتعتدل أوضياعه في الشكل الأنسب لمستوى المعيشة (١٦) ،

# تغيرات السلوك الاستهلاكي الاقتصادى:

صحيح أن السلوك الاستهلاكي الاقتصادي سلوك حميد ولا غبسار عليه وصحيح آيضا انه يجسد المارسة الاستهلاكية الصحيحة على درب الصنواب الاقتصادي ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن هسذا السلوك له قابلية التغير سنظريا على الأقل سائى ما هو أفضل فيزداد رشسدا ، والى ما هو أسوأ فينحرف عن الصواب ويسلك سبيل الخطأ الاقتصادي .

وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى وهسو قابل للتغير ، يزداد عناية وتشبئا بالصواب الاقتصسادى وهذا هو الاحتمال المعقول والمتوقع ومعناه أيضا أن هذا السلوك نفسه وهو قابل للتغير ، ينتكس أو ينحرف ويفقد صوابه وهذا هو الاحتمال الشاذ وغير المتوقع ومسع ذلك ندرك مبلغ الحاجة الى شكل من أشكال الضبط الوقائى لكى يمسك بزمام السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ويحميه من الانحراف و

وفى شأن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ، يكون المبرر الحضسارى الذى يطوع المتغيرات ولا يطاوعها ، من وراء الالحاح فى الطلب أحيانا ، ومن وراء الالحتيار فى الطلب أحيانا أخرى ، لحساب الاستهلاك الاقتصلدى المتطور ، ويوظف هذا المبرر الحضسارى الذى لا تسيطر عليه المتغيرات

<sup>(</sup>١٦) على صعد الدول النامية نماذج كثيرة تصور مدى التغير في السلوك الاستهلاكي. كما تصور عدم التوازن بين هذا التغير والنمو الانناجي وزيادة الدخل · ويجسد هذا التغير تحت وطأة المبرد الحضاري وضغوط المنغيرات ، مبلغ الاساءة الى مستويات الميشة وتخطا في التحولات المزيفة · كما يجسد أيضا مبلغ الانحرافات التي تنضر بموجبها البنية الاقتصادية المتهالكة في هذه الدول وهي غارقة في ديونها ·

وتزين له الحطأ ، الطلب واختيار الطلب توظيفا رشيدا · ويكون هـــذا التوظيف الرشيد معنيا الى أبعد الحدود بأمرين هامين هما:

۱ ـ عدم التفريط في خصائص السلوك الاستهلاكي الاقتصادي الحميدة ، لحساب الاستهلاك الاقتصادي الأفضل ·

٢ \_ تحسين مستوى المعيشة ، والاستجابة للزيادة والتنوع في المطالب الاستهلاكية ، للحياة الأفضل ·

وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ، لا يغرط أبدا فى الاتزان الضرورى والانسب بين الدخل والانفاق والادخار ، ولا يستخف بالعلاقة المتبادلة والاتزان أيضا بين العرض والطلب ، لأن هاذا هو عين الصواب الاقتصادى ، بل قل أنه لا يتمرد على الضوابط التى توصى وتنصح ، أو التى تحافظ وتحمى هذا الاتزان الأنسب ، من أجل الصواب الاقتصادى ،

وهذا معناه أيضا أن المبرر الحضارى الذى يطوع أو يروض المتغيرات ترويضا مناسبا ، لا يحرم الاستهلاك الاقتصادى من حق مشروع فى طلب الأحسن ، ولا يثقل على السلوك الاستهلاكى الاقتصادى فى الحصول على المطالب الأحسن ، بل قل أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لايضل عندئذ ولا يشرد ولا يرتكب الحماقة للحصول على المطالب الأحسن ، وبموجب هذا الترويض ، يبقى السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ، وهسو لا يطاوع وخصائصه وحريصا على مصلحة الاستهلاك الاقتصادى ، وهسو لا يطاوع الاختيار فى الطلب من غير مبرر ، ولا يترك لنزوات الاستهلاك الحبل عسلى الغارب ،

وعندما يطوع السلوك الاستهلاكي الاقتصادي الالحاح في الطلب ولا يطاوعه ، وعندما يروض السلوك الاستهلاكي الاقتصادي الاختيار في الطلب، ولا يرضيه ، يبقى الاستهلاك الاقتصادي ويمضى السلوك الحبيد في الاتجاه الاقتصادي الصحيح ، بل قل ولا خوف عليه أبدا من فعل المبرر الحضاري وضغوط المتغيرات الرديئة ، لأن المبرر الحضاري لا يستسلم لها ويعرف جيدا كيف يطوعها ولا يطاوعها ، وهذه القدرة على التطويع هي التي تحول القابلية للتغير نحو التحسين والتنويع في المطالب الاستهلاكية ولكن من غير افراط أو مبالغة ، ومن غير تفريط في خصائص السلوك الاستهلاكي الاقتصادي ،

والسلوك الاستهلاكي الاقتصادي الذي يتغير الى الأفضل ، دون تفريط أو تهاون في الخصائص والتصرفات ، يمضى بموجبه الاستهلاك الفردي أو الجماعي على درب الصواب ، وتوجيه السلوك الاستهلاكي الاقتصادي الى الأفضل ، لا يقف عند حد المحافظة على قواعد وأسس الاتزان الاقتصادي بين الانتاج والاستهلاك فقط ، بل انه هو اللي يحرس البنية الاقتصادية ويعتني بها قوية وسليمة ،

وتتأتى هذه العناية فى اطار الوعى الاقتصادى الفردى والجمساعى ب بجدوى العلاقة بين العرض والطلب وهى مدعومة بالتوازن الاقتصادى بسين الانتاج والاستهلاك ، فى صلب البنية الاقتصادية • ويدعو تشببت السلوك الاستهلاكى الاقتصادى بهذا الوعى الاقتصادى ، فضلا عن ذلك كله ، الى حفز وتطوير العناية بالانتاج والعمل على تحسين معطياته ، التى تجاوب أو تواكب أهداف وتطلعات الاستهلاك الاقتصادى الأفضل •

وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكي الاقتصادي يتغير ، ولكن بكل الوعي الاقتصادي و كأن الوعي الاقتصادي هو عين ها يمثل الضبط الوقائي الذي يسهر على سلامة وتعقل هذا السلوك ، ويكون الفرد والجماعة التي تملك هذا الوعي الاقتصادي ولا تفرط فيه ، مصدر هـــذا الضبط الوقائي النابع من اللات ، ولا يترك هذا الضبط الوقائي الذاتي ، للمبرر الحضاري وفعـــل المتغيرات وضغوطها ، فرصـــة ، لكي تفرض عــلي السلوك الاسستهلاكي الاقتصادي ، موجبات التغير وهو غائب عن الوعي الاقتصادي .

ويصبح هذا التغير متوقعا ولكن في حضور الوعي الاقتصادي ويمسك الوعي الاقتصادي ويمسك الوعي الاقتصادي بزمام هذا التغير ولا يتركه على هواه يتخبط أو يضل أو ينحرف وهذا هو معنى المحافظة على خصائص وتصرفات وسلوك الاستهلاك الاقتصادي وبل قل أن الوعي الاقتصادي وهو الضابط الوقائي الذاتي على مستوى الفرد أحيانا وعلى مستوى الجماعة أيضا ، يصبح حارسا يحمى ويعتنى بالسلوك الاستهلاكي الحميد وكمسا يصبح حافزا الى تحقيق أكبر قدر من التوازي والتوازن والترامن ، بين تغير معدلات النمو الاستهلاكي ، وتغسير معدلات النمو الانتاجي .

وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكي الاقتصادي ، الذي يتغير في حضور الوعى الاقتصادي ، وهو ، يقيه شر الوعى الاقتصادي وهو ضابط وقائي المبرر

الحضارى لأنه لا يبرر الحرمان من اختيار الطلب بالكم والكيف المناسب ، ولا يبرر الحرمان من التنوع والاضافة الى قائمة المطالب الاستهلاكية • ولا يطاوع الموعى الاقتصادى وهو ضابط وقائى أمين ، المتغيرات وشرودها الضال أو المضلل لأنه لا يبرر التهور أو النهم في اختيار الطلب لحساب الاستهلاك •

ومن ثم لا يجد المبرر الحضارى ولا تجد المتغيرات ، فى حضور الوعى الاقتصادى وهو ضابط وقائى يقظ ، حرية أو فرصة لكى تتلاعب بقصد أو من غير قصد بالعلاقة المتوازنة ، بين الانتاج وقدرته على العرض والاستجابة للطلب فى جانب ، والاستهلاك وحرصه على اختيار الطلب الأنسب من العرض فى جانب آخر ، بل قل أن هذا الوعى الاقتصادى ، وهو الضابط الوقائى اليقظ يؤتمن على حراسة السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ، وهو أيضال الحارس الأمين الذى لا يبيح توظيف المبرر الحضارى توظيفا رديئا ، أو توظيف فعل المتغيرات توظيفا ضاغطا على أى من الطرفين ، العرض والطلب ، لحساب المطرف الآخر ،

وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكي الاقتصادى ، الذي يتغير الى الأفضل، ويحرسه الضببط الوقائي الذاتي اليقظ ، لحساب العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ولحساب الاتزان بين العرض والطلب ، قد يحدث الركود الاقتصادى ، لأكثر من سبب أو مبرر ، في مثل هدذا الوضع الذي ينذر بالكساد ويكون الركود الاقتصادى الاحتمال الوارد أو المرتقب لبعض الوقت، تفتر الصلة والتعامل بين العرض والطلب ، ويلعب الضابط الوقائي الذاتي الذي لا يغفل ولا يتهاون دورا ممتازا ، في العناية بالأطراف المعنية ،

وتكفل هذه العناية بالأطراف المعنية ، وهي العرض والطلب ، ألا يحل طرف مشكلته على حساب الطرف الآخر ، ولا يلجأ الانتاج وهو في حراسة الضبط الوقائي اليقظ الى الحيلة المرفوضة لأنها تتجنى على الاستهلاك ، ولا ينبغي أن يلجأ أيضا الى أساليب الاثارة والاغراء والتحريض المكشوف أو المستتر لكي يغرر بالطلب ، أو لكي يبتز الاختيار في الطلب ، وما من شك في أن الضبط الوقائي اليقظ يحبط أي وسيلة غير مشروعة للخروج من مأزق أو من أزمة مثل هذا الركود الاقتصادي السائد لبعض الوقت ،

وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الذى يتغير الى الأفضل ، ويحرسب الضبط الوقائى الذاتى اليقظ ، لحسساب العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ولحساب الاتزان بين العرض والطلب ، قد يحدث النشساط

الاقتصادى ، لآكثر من سبب أو مبرر • وفى مثل هذا الوضع الذى يبشر بالرواج ، ويكون النشاط الاقتصادى الاحتمال الوارد أو المرتقب لبعض الوقت ، تزدهر الصلة والتعامل بين العرض والطلب • ويلعب الضابط الوقائى الذاتى الذى لا يغفل ولا يتهاون دورا مهما فى العناية بالأطراف المعنية •

وتكفل هذه العناية بالأطراف المعنية وهي العرض والطلب ، ألا يوقع أي منهما الطرف الآخر في مشاكل أو عواقب الرواج الاقتصادي • ولا يفقد الاستهلاك الاستهلاك الاقتصادي صوابه لأن الضبط الوقائي الذاتي يحرسه فلا يتجنى على الانتاج ولا ينبغي أن يلجأ الاستهلاك الى أساليب الالحاح في اختيار الطلب والتهور في الانتفاع السريع بالعرض • وما من شك في أن الضبط الوقائي اليقظ يحبط أي استثمار غير مشروع لموجة النشاط الاقتصادي السائدة لبعض الوقت •

وهذا معناه أن الضبط الوقائى الذاتى اليقظ ، لا يبرر الانتهازية فى التعامل الحسن بين الانتاج والاستهلاك وهو لا يبيح للسلوك الاسستهلاكى الاقتصادى أن يشبط أو أن يتهور أو أن يتمرد على الصواب الاقتصادى وهو لا يبيح أيضا لسلوك الانتاج الاقتصادى أن يتنكر أو أن يتحايل أو أن يرجع عن الصواب الاقتصادى ومعروف أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لايكون قويما وسليما على كل مستويات ، من غير أن يحافظ الضبط الوقائى على كل موجبات وتصرفات الصواب الاقتصادى فى الانتاج لحساب الاستهلاك للسلوك الانتاج على كل موجبات وتصرفات الصواب الاقتصادى فى الاستهلاك لحساب الاستهلاك الانتاج .

وسلوك الاستهلاك الاقتصادى القويم فى مقابل سلوك الانتاج الاقتصادى القويم ، على صعيد الدولة الثرية أو الفقيرة ، يكفل المعادلة الاقتصادية السليمة المتوازنة ، وهذه المعادلة هى خير ما يعبر عن يقظة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى الذاتى ، بل قل انه خير ما يجسد مبلغ نجاح هذا الضبط الوقائى فى اصطناع أو المحافظة على الوضع الاقتصادى السليم ، وما من شك فى أن الوعى الاقتصادى اليقظ الذى لا يغفسل على مستوى الفرد أو على مستوى المراعق السلوك الجماعة ، هو الضابط الحارس الأمين ، الذى يحافظ على موجبات السلوك الاستهلاكى الاقتصادى القسويم ، ويرشد تصرفاته ويحبط نزواته على درب الصواب الاقتصادى ،

ومن ثم يؤدى هذا السلوك الاستهلاكي الاقتصادي القويم بكل الاتزان ، الله اسهامات مفيدة وبناءة لحساب كل الأطراف المعنية • كما يؤدى هــــنا السلوك القويم في حراسة الوعي الاقتصادي وضبطه الوقائي الذي لا يتهاون ، الى سلامة وقوة بنـــاء التركيب الهيكلي الاقتصادي في صلب الدولة • بل تصبح كل موجبات وتصرفات هذا السلوك الاستهلاكي الاقتصادي القــويم الذي لا ينحرف أبدا ، من أهم وأقوى دواعي الانضباط الاقتصادي المنشود على مستوى العلاقة الحميمة بين الانتاج والاستهلاك ، وعلى مستوى التعامل الحسن بين العرض والطلب •

وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى المنضبط ، يأمن الانتاج والاستهلاك كل على مصلحته فى الهدف الاقتصادى المتبادل ، فى الدولة ، كما يحصل المنتج والمستهلك كل على حقه من الطرف الآخر كاملا ومشروعا فى اطار الهدف الاقتصادى المسترك ، ويغنى الضبط الوقائى الذاتى الذى يفرضه الوعى الاقتصادى اليقظ ، عن كل أنواع الضبط الاختيارى أو الضبط الاجبارى ،

بمعنى انه لاتكون ثمة دواعى أو مبررات لصياغة الضوابط الاختيارية، أو لاستخدام القانون فى صياغة الضبط الاجبارى ، للعناية أو لتقويم السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ، أو للمحافظة على الاتزان الاقتصادى المنسود بين الانتاج والاستهلاك ، كما لا تبدو حاجة ملحة الى حماية الضوابط الاختيارية أو الضوابط الاجبارية من اغراء وتغرير الانتاج والعرض الذى يقلمه بالاستهلاك ، أو الى حماية العرض والانتاج بموجب هذه الضوابط أيضا من بطش الاختيار فى الطلب وسلوكه المنحرف ،

عندئذ ، يتحقق النمو الاقتصادى بمعدلات منتظمة ومتوازنة ، ويمضى التحسين الاقتصادى لحساب مستوى المعيشة الأفضل ، ويمضى المسير الاقتصادى وهو جزء لا يتجزأ من الهدف الاقتصادى آمنا ومطمئنا ، في الاتجاه الصحيح على درب الصواب الاقتصلدى ، وينجح السلوك الاستهلاكى الاقتصادى المتغير الى الأفضل ، في حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى اليقظ نجاحا حقيقيا في دعم البناء الاقتصادى على مستوى الفرد ولحسابه وعلى مستوى الجماعة ولحساب المجتمع ، بل قل ينجح هذا السلوك أيضا في تأمين مصلحة جماعة الشعب أو الأمة ، من خلل تأمين مصلحة المعاهدة وحسن سلوكه ، وتأمين مصلحة المهاعدة وحسن سلوكه ، وتأمين مصلحة المهاعدة وحسن سلوكه الاستهلاكي ،

ومن ثم يعرف الفرد كيف ينمى مستوى معيشته أو يحافظ على المستوى على الاقل ، وكيف يبقى على المصلحة الاقتصادية عند حد الكفاية أو يزيد ، عندما يفلح السلوك الاستهلاكي الاقتصادي ، في تأمين النمو الانتاجي لحساب المصير الاستهلاكي الاقتصادي المأمون ، أو في تأمين النمو الاستهلاكي ، لحساب المصير الانتاجي الاقتصادي المطمئن ،

كما يعرف الفرد أيضا ، كيف يجرى فى حضور الوعى الاقتصادى وبموجب ضبطه الوقائى اليقظ ، التنسيق البديع ، بين سلوك الاستهلاك الاقتصادى الحميد والمنضبط من غير حرمان فى الوقت الحاضر ، وسلوك الادخار الاقتصادى الحميد والمنضبط ، من غير اقلال أو تقتير فى المستقبل .

ويعرف الفرد بموجب هذا التنسيق بين حاجة اليوم وحاجة الفهد في اطار سلوك استهلاك اقتصادى يحرسه الضبط الوقائي الذاتي ، كيف يتأتي له تحسين مستوى المعيشة ، انتقالا من الكفاف الى الكفاية أو صعودا من الكفاية الى الرفاهية • وهل يؤدى ذلك كله الى شيء أهم من اسهام جغرافي جيد ، في فهم الدور المنوط به في وضوح الرؤية ، من أجل تحقيق الرفاء الاجتماعي ؟(١٧) •

## اتجاهات التغير في السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى :

تفتقد الرؤية الجغرافية الاقتصادية في الاستهلاك غير الاقتصادي ، معظم آداب وتصرفات السلوك الاستهلاكي الاقتصادي وغياب هذه الآداب بعضها أو كلها ، هو انحراف حقيقي وخروج وتمرد على الصواب الاقتصادي وهو غياب حقيقي للوعى الاقتصادي ، وانعدام الضبط الوقائي الذاتي على وجه العموم ،

وفى غيبة السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ، وفى غفلة الوعى الاقتصادى وانعدام الضبط الوقائى ، ينبغى أن نتخوف كشيرا على الاستهلاك غير الاقتصادى • كما ينبغى أن نتخوف أيضيا من السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ، ومن تفتح شهية الاستهلاك ، ومن الالحاح فى اختيار الطلب فى المكان والزمان ، على البناء الاقتصادى فى الدولة ، وعلى مستوى معيشية الفرد فيها •

<sup>(</sup>۱۷) سمیت ، م - جغرافیه الرفاه الاجتماعی ( ترجمهٔ شاکل خصمالا ) - دوریه تسم از زرایهٔ رقم ۲۲ الکریت .

بل قل يكون هذا الخوف شديدا ، ومن غير حدود ، عندما يستجيب السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي للنهم الذي لا يشبع ويعضى من غير وعي اقتصادي في اختيار المطالب الاستهلاكية ، وقد يكون هذا الخوف أعظم عندما يستجيب السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي للتطلع من غير حدود الى تحسين مستوى المعيشة للفرد أو للجماعة ، من غير مبرر اقتصادي معقول ومتاح بالفعل ،

وصحيح أن المبرر الحضارى الذى يطاوع المتغيرات وتغرر به ، يكون الحافز من وراء الالحاح فى الطلب ، واثارة النهم والتطلع الذى يفتح شهية الاستهلاك ، وصحيح أيضا أن هذا الحافز وهذه الاثارة ، تكون من وراء كل اضافة الى الموارد لكى يلبى الانتاج حاجة الطلب ، وتكون من وراء كل زيادة فى المدخل لكى يلبى حاجة الانفاق فى سبيل الحصول على المطالب الاستهلاكية المتنوعة ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن نفتقد فى اطار الاستهلاك غير الاقتصادى الارتباط أو العلاقة المتوازنة بين الزيادة فى الدخل أو فى الانتاج فى جانب ، والزيادة فى الانفاق أو فى الاستهلاك فى جانب آخر ،

وفى غيبة الوعى الاقتصادى ، يضل ويتخبط هذا التوازن ، على مستوى الفرد ، وعلى مستوى الجماعة ، على حد سواء • بل قل أن المبرر الحضارى الذى يطاوع المتغيرات فتغرر به وتضلله ، يغرر ، فى غيبة الوعى الاقتصادى بالاستهلاك ، الى حد كبير • وهو الذى يغرى السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ، ويزين له الالحاح فى اختيار المطالب الاستهلاكية ، بدعوى المتعة والتنعم وتحسين مستوى المعيشة •

ويجسد تحسين مستوى المعيشة في غيبة الوعى الاقتصادى ، معنى الافراط في الطلب والمطالب الاستهلاكية • وتؤكد اضافة بعض السلم الكمالية اضافة مبالغ فيها الى قائمة السلم الضرورية ، معنى تغير السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى ، ومبلغ اصراره على التمادى في الخطأ الاقتصادى ويصبح تحسين مستوى المعيشة \_ اذا جاز أن يكون كذلك \_ تحسينا مبالغا فيه وصوريا أو مزيفا من وجهة النظر الاقتصادية •

وقل أن هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي الذي يظل يتخبط ، يرهق الوضع الاقتصادي من أساسه ، لأن المطالب الاستهلاكية تكون فوق الطاقة الحقيقية • وعندئذ يصور هذا السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، معنى الافراط في استباحة الاختيار في الطلب ، دون وعي اقتصادي ، يوقفه

عند حد · ويستحق هذا السلوك الذي يتمادي في الطلب بدعوى تحسين مستوى المعيشة ، التجريم · ذلك أنه يحساول الوصول الى هذا الهدف الاقتصادي الزائف ، في مقابل التفريط في العلاقة المتوازنة بين الانتساج والاستهلاك ·

والافراط في الطلب والحصول على المطالب الاستهلاكية ، مقابل التفريط في العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، خطر اقتصادى مؤكد ، بكل المقاييس وعلى كل المستويات ، بل هو أسوأ انتهاك متعمد أحيانا ، وغيير متعمد أحيانا أخرى ، للتوازن بين العرض والطلب ، ومعنى الانتهاك غيير المتعمد ، وهذا هو الاحتمال الغالب ، أن يكون السلوك الاستهلاكي غيير اقتصادى ، في غيبة الوعى الاقتصادى ، ومعنى الانتهاك المتعمد ، هو أن يكون السلوك غير اقتصادى بكل التبجع ، في حضور الوعى الاقتصادى ، وهذه هي الطامة الكبرى (١٨) ،

ويملك السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي الاستعداد للتغير حسب حاجة العصر • ولكنه يتغير في الغالب الى ما هو أسوأ • وهــو يطاوع المبرر الحضاري طاعة الاستسلام أو الامتثال لما تبتغيه المتغيرات السائدة ، في غيبة الوعى الاقتصادي وفي حضوره ، على حد سواء • وهو يتغير الى الآسوأ لأنه يوظف الاختيار في الطلب لحساب الاستهلاك توظيفا مبالغا فيه ويضيف الى قائمة الضروريات سلعا كمالية من غير مبرر اقتصادي مقبول •

وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي يسد أذنيه متعمدا فلا يستمع لصوت وتحذير الوعى الاقتصادي أحيانا • ويستهويه الاختيار ويؤثر التمادي في الخطأ الاقتصادي ولا يحسب حسابا للعواقب الوخيمة • ومعناه أيضا أن السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي يبادر دون وعي اقتصادي أحيانا أخرى الى التغير الضال لحساب مستوى المعيشة المزيف وعندئذ يترك للخطأ الاقتصادي من غير وعي اقتصادي الحبل على الغارب ، يعيث في البناء الاقتصادي على مستوى الدولة فسادا ، أو افسادا ، لحساب الاستهلاك غيير الاقتصادي .

<sup>(</sup>۱۸) يجاوز من يقدم على طلب السلعة المعنية ويحصل عليها فى اطار نظام التفسيط حد قدرنه المتيقية على الانفاق الاقتصادى ، ويعبر هذا التصرف عن السلوك الاستهلاكى عير الاقتصادى ، ودون الاستماع له والتهرب من نصيحته ،

وعندما يطاوع الاستهلاك الالحاح في الطلب الذي يغريه ويغر ربه المبرر المضارى وسوء توظيف المتغيرات لآنه لا يملك الوعى الاقتصادى أصلا ، يبدى السلوك الاستهلاكي ضالا ومنحرفا وغير اقتصادى من غير قصد ، وعندما يقع الاستهلاك غير الاقتصادى في نفس الخطيئة ، في حضور الوعى الاقتصادى أو رغم أنفه ، يبدو السلوك الاستهلاكي منحرفا بل ومتمردا بكل قصد متعمد ،

ويستوجب البحث الموضوعي التمييز بين السلوك الاستهلاكي الضال في غيبة الوعي الاقتصادي في جانب ، والسلوك الاستهلاكي المتمرد على الوعي الاقتصادي في جانب آخر ، ورغم اشتراكهما معا أو وقوعهما معا في الانحراف عن الصواب الاقتصادي ، ويعلق هذا التمييز الأمل كله ، على أن يعيد الوعي الاقتصادي من خلال الضبط الوقائي السلوك الاستهلاكي المتمرد الى رشده ، وينتشله من خطيئة الانحراف الاقتصادي ، أما خطيئة السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي الضال فلا ينتشله منها ، الا الضبط العلاجي ، الاستهلاكي غير الاقتصادي الضال فلا ينتشله منها ، الا الضبط العلاجي ،

والانحراف الاستهلاكي عن الصواب الاقتصادي ، في حضيه الوعي أحيانا ، وغيبته أحيانا كثيرة أخرى ، هو عين الخطر الاقتصادي ، ولا يفشل هذا الانحراف الاستهلاكي في المحافظة على الاتزان بين العرض والطلب فقط ، بل يكون هذا الانحراف الاستهلاكي الضال أو المتمرد ، وسيلة تحريب في البناء الاقتصادي وتركيبه الهيكلي العسام في الدولة ، كما يجسد هسذا الانحراف الاستهلاكي أيضا ، مبلغ العجز في العناية بالمصلحة الاقتصادية لحساب المفرد أو لحساب الجماعة في وقت واحد ،

ومع مضى الوقت يتفساقم الخطر الاقتصادى • ويتمسادى الانحراف الاستهلاكى ، لأن التغير يمضى فى الاتجاه الأسوأ • بل يطعن هذا الانحراف الهدف الاقتصادى على كل مستوى من مستويات المعيشسة • وهذا معنساء تصاعد مضاعفات السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى • ومعناه أيضا اتساع الفجوة أو تعميق الهوة بين الانتاج والاستهلاك وتوقع كل العواقب الاقتصادية الوخيمة ، على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ، فى الدولة (١٩) .

<sup>(</sup>١٩) يلعب المتغير الاقتصادى دورا بارزا ووؤثرا في حركة الحياة ، بعد الأخذ بسياسات بوطين وتطرير قطاع الصناعة ، في المدن ، وفضلا عن استقطاب قوة العمل الى حد بفقد العمل الزراعي أقوى عناصر المعمل التي تهاجر الى المدن وتلتحق بقطاع الصناعة ، يجد المبرر الحضارى وسائله لكى تغرر المنفيرات ، في غيبة الوعى الاقتصادى بالاستهلاك ، وتتفتح أبواب الزيادة

وفى غيبة الوعى الاقتصادى ، يرتكب المبرر الحضارى سوءات هـــدا السلوك المنحرف عن الصواب الاقتصادى • ويبيح هــذا المبرر الحضارى للمتغيرات أن تمضى فى اغراء وتضليل وتحريض الطلب لحساب الاستهلاك غير الاقتصادى • وتنمو معدلات هذا الاستهلاك غير الاقتصادى نموا سريما وسرطانيا • وقد لا نجد بادرة تبشر بالخير وتدل على اتخاذ هذا النمو السريع ، حافزا على تنمية معدلات الانتاج ، تنمية متوازية ومتوازنة ومتزامنة •

وبهذا المنطق الصريح ، نتبين الرؤية الجغرافية الاقتصليادية ، كيف يطاوع السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى المتغيرات ويظل يستجيب لها من غير وعى اقتصادى حتى يتداعى مستوى المعيشة ، كما تدرك أيضا كيف يفقد الانتاج في نفس الوقت القدرة على الاستجابة للسلوك الاستهلاكي غيير الاقتصادى أو الحيلولة دون تداعى مستوى المعيشة ، وفي مثل هذا الوضع الذي لا يحسد عليه الاستهلاك على مستوى الفرد أو الجماعة ، تفتقد العلاقة ويضيع الاتزان بين الانتاج والاستهلاك ، ويتوقع التفسخ الاقتصادى ،

ويتأتى هذا التفسخ الاقتصادى الذى يزلزل البناء الاقتصادى من أساسه بل يكاد يتكرر في غيبة الوعى الاقتصادى من حين الى حين آخر ، على صعيد معظم الدول النامية وقد نستمع منها وفيها الى صيحات الخرف من الجوع والتخوف على مستوى المعيشة (٢٠) وقد تلجأ الدولة الى القروض والاقتراض ومعالجة الموقف بالمسكنات الوقتية ولا نستمع منها أو فيها الى صيحات تنذر أو تحذر من السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى ، أو توقئل الوعى الاقتصادى وتستجير به و

وتؤدى خطط التنمية التى تكرس فى هــذه الدول ـ فى غيبة الوعى. الاقتصادى ـ لتنمية قطاع أو قطاعات معينة ، ولا تكترث بالنمو الشــامل المتوازن والمتوازى والمتزامن فى كل القطاعات ، الى أســوأ حالات الخلل فى

والسوغ وفرص الاختبار في الطالب الاستهلاكي • وفي الوقت الذي ينخفض فيه حجم ومعدل الاهمام بالاساح الزرائي وبنفافص معدل الدخل من الزراعة ، يتصاعد حجم ومعدل الانفاق ، الحي يطاوع في غيبة المرعى الافتصادي موجبات التمادي في الطلب وزيادة ونهافت الاستهادات على الطالب الاستهلاكية في اطار حاجة المصر .

 <sup>(</sup>۲۰) يكون هذا الخلل على مسنوى الفرد حبث يشخشط مسنوى المبيشة وتختلط تصديف
 السداع والخدمات والمحالب الاستهلاكية في قوائم الضروريات والكماليات

البنية الاقتصادية (٢١) • ويصعد السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي بدعوى ننمية الاستهلاك وتحسين مستوى المعيشة هذا الخلل • ومن ثم تكون العواقب وخيمة ولا تفلح خطط التنمية في تأمين المصير الاقتصادي ولا يفلح الوعي الاقتصادي في توعية وترشيد السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي •

وتعانى مثل هذه الدول من نقص وعجز مؤكد فى الانتاج • وتعانى نفس هذه الدول أكثر من زيادة ونمو فى الاستهلاك • وقل أن المبرر الحضارى الذى يزين للسلوك الاستهلاكي المضى فى الخطأ الاقتصادى لا يرحم • وهـو لا ينفع فى نفس الوقت فى تنشيط الانتـاج • ويلتهم النمو فى معـدلات الاستهلاك ، محصلة النمو البطىء فى معدلات الانتاج أولا بأول • وتبـدو جهالة السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى ، وهو يوظف توظيفا ضاغطا عـلى العرض ، ومخربا للبناء الاقتصادى •

وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ، والذى ينكب بموجبه المستهلك على وجهه فى الخطأ الاقتصادى ، يختل التوازن بين العرض والطلب ، وفى غيبة الوعى الاقتصادى أو فى حضوره ، ترتفع الأسلمار ويزداد الانفاق ، باستحقاق أو من غير استحقاق(٢٢) ، وتتضرر بالتالى مستويات المعيشة ، بل قل أن المضى فى ممارسة السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى فى اطار الخطأ الاقتصادى معناه تلاعب العرض بحاجة انطلب فى الأسواق ، ويتخذ العرض رمن ضخط الطلب وتهافت الالحاح أو الاختيار ضعطا مضادا ، وبموجب هذا الضغط المضاد ، يطعن العرض مصللاك فى صميم الهدف الاقتصادى ،

وزيادة معدلات الطلب والتهافت الشديد على العرض ، في مقابل تلاعب وضغط العرض الضاد على الطلب ، هو الذي يوقع السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، في مزيد من الخطأ الاقتصادي أو في عواقبه الوحيمة ، وقل أن

<sup>(</sup>٢١) لا يصور هذا الخلل على مستوى الدولة أفضل من رؤية الاتحاد السوددى ، وهو يمد يده بكل القدرة الفنبة الى الفضاء الخارجى ، ويمد يده الأخرى بكل العجز والقصور الى الدالم المنقدم افتصاديا في طلب ما ينتمه من النفاء ، وهذا هو عين الخلل وعدم الروازن الدى تسفر عنه تنسية قطاعات واهمال قطاعات أخرى ، ويبشر الاجتهاد الجنرائي بالنمية الشاملة في الاطار الاقليمي لكي يتجنب البناء الاقتصادي وتركيه الهيكلي الوقوع في منل هذا الخلل ، (٢٢) هذا هو عين ما يعبر عن معاني الابتراز ،

هذا التغير الى الأسوأ ، فى اطار الخطأ الاقتصيادى ، يدعو الى تفاقم أزمة المستهلك والاستهلاك • ويصبح الاستهلاك • رغما على الاستسلام والقبول الصاغر بالابتزاز •

هذا ، وما من شك في أن موجبات تردى السلوك الاستهلاكي غيير الاقتصادى والتمادى في الخطأ الاقتصادى، هو الذي يدعو الى التخبط الاقتصادى على كل المستويات • ويزلزل هذا التخبط البناء الاقتصادى • وقد يضيف هذا التخبط مبررا جديدا لانحدار السلوك الاسستهلاكي في مضاعفات الخطأ الاقتصادى • ولا شيء يوقف تيار هذا الانحدار الجارف على درب الخطأ الاقتصادى وعواقبه الخطيرة ، على الفرد وعلى الجماعة •

عند ثذ تصبح الحاجــة ملحة الى قبضة قوية تتدارك هذا الوضــــع الاقتصادى ، وتحمى البناء الاقتصادى من الانهيار ، وتحـافظ على مستوى المعيشة من التخبط والتدهور · ولا يتدارك هذا الوضع الاقتصادى من كل هذه المضاعفات والعواقب الوخيمة ، غير الضبط الحاكم Commanding Control (۲۲) · وقد نسميه الضبط العلاجى(۲۲) أيضا (۲۳) · وقد نسميه المضبط العلاجى(۲۲) أيضا النه يتولى معالجة الموقف المتأزم · وهــذه الضوابط هى التى تمسـك أول ما تمسك بزمام السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى وتسيطر عليــه ، وهى التى تعالجه وتداوى انحرافاته وتجنبه سوءات التمادى في الخطأ الاقتصادى •

وفى الوقت الذى تستخدم فيه هـــــذه الضوابط فى تقـويم السلوك الاستهلاكى ، حتى لا يتهافت الطلب على العرض ويرهقه ، ينبغى أن توظف هذه الضوابط أيضا توظيفا مناسبا فى مواجهة ضغط العرض المضـاد الذى يتعمد ابتزاز هذا التهافت واستثماره · وحاجة السلوك الاستهلاكى غــير الاقتصادى الى قبضة الضوابط وهى تحمى الطلب والاستهلاك ، لا تقل أبدا عن حاجة السلوك الانتاجى غير الاقتصادى الى قوة هذه القبضة ، لكيلا يتمادى

<sup>(</sup>٣٣) تضع السلطة التشريع القانونى الذى يفرض هذا الضبط العلاجى • ويتولى هذا الضبط العلاجى ويتولى هذا الضبط العلاجى بدوجب هذه الشرعية المهمة المنوطة به ، لكى يقوم سلوك الاستهلاك المنحوف • ويتعامل هذا الضبط عندا الضبط عندا الضبط على وسمه • من خلال السلوك الاستهلاك ، على تطويع أو قمع الحرافاته • ويبدو وكأنه يسهر على مسيرة الاستهلاك الجماعى على صعيد الدولة •

<sup>(</sup>٣٤) هناك نوع من الضبط العلاجي لا يفرضه القانون ولا يشد أزره التشريع ، بل هو ضبط علاجي يتأتى من نفس المين الذي يسفر عن المتغيرات .

العرض في الابتزاز (٢٥) •

وتبدو هذه الضوابط الحاكمة ، وهي تسيطر أو وهي تعالم ، وكأنها القيد الذي يكبل الحرية الاقتصادية • كما تبدو أيضا وكأنها تحمى الاستهلاك من سلوكه أولا ، ومن استثمار الانتاج والعرض لهدذا السلوك الاستهلاكي المنحرف • ومن غير هذه الضوابط ، يفشل أي عدلاج في تدارك الموقف • ويفشل الوعى الاقتصادى الذي توقظه الصدخة ، في استخدام الضبط الوقائي ، والاعتماد عليه وحده في تأمين المصلحة الاقتصادية أو في حماية الهدف والمصير الاقتصادي •

وقل انه من غير هذا الضبط العلاجي وحسن استخدامه ، الذي ينبغي أن يتدارك الوضع الاقتصليادي المتدهور لا يكف السلوك الاستهلاكي عن ممارساته غير الاقتصادية ، ولا يعتدل في تعامله مع العرض ، وفي غيبية هذا الضبط العلاجي لا يعرف الفرد كيف يحافظ على مستوى المعيشة عنيد الحد الذي تعود عليه ، وفي حدود ظروفه الاقتصادية وقدرته على الانفاق ، وفي غيبة هذا الضبط العلاجي أيضا تتعذر النجاة من عواقب الخطأ الاقتصادي ويزداد التخبط وينحدر مستوى المعيشة انحدارا مؤكدا ،

وتردى مستوى معيشة الفرد وانحداره من حد الرفاهية الى حد الكفاية أو الى حد الكفاف خطر عظيم اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا و ولكن الأخطر من هذا التردى المادى ، هو المضاعفات أو الانتكاسات النفسية التى يصاب بها السلوك الاستهلاكي المنحرف ، وتصطنع هـنده الانتكاسات النفسية الاحباط والهلع والمبالغة في الخوف ، فيتحول الاستهلاك من السلوك غـير الاقتصادى الى السلوك الجائر ،

ويصبح هذا التحول الى السلوك الجائر أشد خطرا على هدف الاستهلاك الاقتصادى ، وعلى المصلحة الاقتصادية المستركة للمجتمع في الدولة • وما من شك في أن فرض استخدام الضبط الحاكم في الوقت المناسب ، هــو الذي يتدارك هذا الخطر ، وهو الذي يحمى الاستهلاك من سوءات وعواقب هــذ، المضاعفات ، ويدرأ عن الاستهلاك خطر الاستسلام لها •

<sup>(</sup>٥٧) في غيبة الفييط الحاكم إلى الفيبط العلاجي ، يشبجل المرض بأسسمار السرق السرداء ، هني الفينط المضاد على التلب . وهو نفسه ما نعني به ابتزاز تهافت الغاس ويروء سبلوك عندما يتمامل مع العرض .

هذا ، ولا يجب أن نوقع اللوم كله على الاستهلاك وعلى سنوك الاختيار غير الاقتصادى فى الحصول على الطلب ، أو نشبجب استجابة الاختيار للمبرر الحضارى الذى يصطنع من المتغيرات تغريرا واغراء وضغطا ، يتضرر به هذا السلوك الاستهلاكي وحده فى نهاية المطاف • بل ينبغى أن يوجه نفس اللوم الى تكاسل الانتاج أيضا ، والى تلكؤ معدلات نموه ، التى تجاوب فى بطء حاجة الاستهلاك وسلوكه غير الاقتصادى ، ولا تكفيه •

وفى منل هذا الوضع الاقتصادى الذى لا ينفع فيه لوم أو حسرة ، ينبغى أن يواجه الضبط بكل الحزم تحايل الانتاج واقدامه على العرض فى الأسواق ، بكل الأساليب التى تبتز الاستهلاك ، ومعروف أنه فى غيبة هذا الضبط وانعدام الوعى الاقتصادى ، يحول هذا الابتزاز الاستهلاك الى نمط وسلوك ينحط الى حد ممارسة النمط الجائر من الاستهلاك ،

وما من شك فى أن توظيف الضبط وسريان مفعوله الذى يواجه تحايل الانتاج ، يكبح جماح الاستهلاك ، ويعمل على تطويعه وقمعه أحيانا لكى يعدل عن سلوكه ، ويعيد هـــــذا الأداء الصارم الى الأذهان مسألة تكبيل ارادة الاستهلاك ، ويغلح هــــذا التكبيل فى تهيئة الاســتهلاك لمواجهة الموقف الاقتصادى الصعب ، كما يفلح أيضــا فى تهدئة فعل والحاح الموجبات الخصوصية لاختيار الطلب والحصول عليه ، وقد تمتد أيادى الاستهلاك الى الطلب ، فتحصل على ما تجد من العرض ، ولا تحصل على ما تريد منه بالفعل، وعندئذ يقع الاستهلاك فى حظيرة الحرمان ، ويفقد سلوكه غير الاقتصادى فى الأصل صوابه ،

وتحت وطأة الحرمان ، لا يعدل السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي عن الخطأ الاقتصادي بالفعل ، بل يقضي هذا السلوك المنحرف الذي يفقد صوابه وطره خفية ، ويجد في ظلمة السوق السوداء حاجته ويداوم على ممارسية سلوكه المنحرف ، وفي هذه الظلمة حيث لا ضبط ولا وعي ، يتمادى العرض في ابتزاز هذا السلوك المنحرف الذي يعاني من الحرمان ، وفي غيبة الضبط الحاكم ، الذي يتهرب منه الاستهلاك ويرى فيه تكبيلا لارادته ، يتسلط الانتاج ويتلاعب العرض بالطلب ، وفي غيبة الوعي الاقتصادي ، ينزلق السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، الى ممارسة النمط الاستهلاكي

وتكبل الضوابط ، وهي شرعية ومشروعة ارادة الاستهلاك لكي تحميه

من سوء السلوك وانحرافاته • بل ان هذا الضبط بدعوى الترشيد واعادة السلوك الاستهلاكي المنحرف الى الصواب الاقتصادي ، يضيق الخناق على الاستهلاك الذي يخرج أو الذي يتمرد على انتاعدة الصحيحة • ويقع هذا الضبط بدعوى الترشيد على هذا النحو في الخطيئة ، لأنه يجعل الترشيد قمعا وردعا ويجعل الحماية حرمانا وتقتيرا • ومن ثم ينبغي أن تمتد قبضة الضبط القوية نكى ترشد الانتاج أيضا وتقلم أظافر العرض ، أو لكى تحمى الاستهلاك من انحرافات الانتاج •

وتوظيف الضبط توظيفا علاجيا ، على هذين الوجهين ، من أجل حماية كل طرف من الطرف الآخر ، يكون مطلوبا بكل الالحاح ، ومع ذلك فهو وحده لا يكفى ولا ينهى هذه الأوضاع الاقتصادية الخطيرة (٢٦) ، وقد لا يفلح في اعادة العلاقة بين العرض والطلب الى حالتها الطبيعية ، على درب الصواب الاقتصادى ، كما لا يحول هذا الضبط العلاجي دون حسدوت المضاعفات خفية ، وتوقع العواقب الوخيمة والتمادى في التهرب من الممارسة الاستهلاكية التي تؤدى الى الصواب الاقتصادى ، والاعتقاد الراسخ في الرأى الاقتصادى، أن الاستهلاك لا يقلع عن سلوكه الردىء ، ولا يلتزم بالضبط العلاجي أبدا ، وهو يملك القدرة على التهرب والحصول على المطالب الاستهلاكية ،

. (٢٦) توظيف الضبط العلاجى ، لكبع جماح الاستهلاك وحده وحمايته ، هو عين ما يعيه التوظيف القاصر وغير الرشيد ، ذلك انه فى الوقت الذى يكبل فيه ارادة الاستهلاك بالفعل ، يبيح للعرض أن يرنع الأسعار فى الحفاء أحيانا وفى العلن أحيانا أخرى ، ورفع الاسمار فى الحالتين ، مسناه حرمان من لا يملك القدرة على الانفاق ، وهى الأغلبية الفقيرة ، من الحصول على الطلب أو السلعة المعنية ، والحرمان والابتزاز كلاهما ، لا يخدم المقدرة ، نظير الحصول على الطلب أو السلعة المعنية ، والحرمان والابتزاز كلاهما ، لا يخدم الهدف العلاجى الذى يتطلع اليه الضبط ، رلا يحقق الهدف الاقتصادى لحسا بالفرد أو الجماعة فى الدولة ، وكلاهما أيضا ، لا يبت المرعى الافتصادى أو يوقظه أبدا لكى يسهم فى ترشيد السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى ويعيده الى الصراب الاقتصادى .

(۲۷) دعم السلع وتقديم هذا الدعم الى الانتاج لحماية الاستهلاك من حرمان من يماني الحرمان ، ومن ابزاز من يعانى من الابتزاز ، أمر مشكوك في جدواه الاقتصادية ، في اطار الضبط العلاجي ، وفي غيبة الوعى الاقتصادي لا يصل الدعم دائما من خلال الانتاج الى المستحقين بالقمل ، وقد يضل هذا الدعم في الطريق الى الغالبية المظمى المحرومة ، وفي غيبة الرعي الاقتصادي أيضا ، لا يتورع الانتاج عن ارتكاب الجرم الاقتصادي مرتين ، مرة وهو يعبل المطاء ويحصل عليه باسم الدعم ولحسساب الدعم ، ومرة أخرى وهو يستمر ويتمادي في اعزاز الاستهلاك ،

ومن أجل أن يبلغ هذا التوظيف أو الاستخدام للضبط العلاجي على الوجهين غايته ، ومن أجل أن تتحقق العلاقة السوية بين العرض والطلب ، يجب أن يصطحب هذا الضبط العلاجي ، تقديم الحوافز التي تنشط الانتاج وتنمى معللاته وتشبع تطلعاته الى الربح • وهذا التنشيط هلو الذي يكفل الزيادة في العرض ، فيجاوب حاجة الاستهلاك والالحاح في الطلب • وتهدىء هذه الاستجابة من هلع وسوء سلوك الاسلمتهلاك غير الاقتصادي ، ولكنها لا تعيده الى الصواب الاقتصادي (٢٨) .

بمعنى أنه فى مقابل الضبط العلاجى الذى يرشد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ويهدىء من روعه ، ويكبح جماح السلوك الانتاجى ويهدىء من طمعه ، فى توازن بديع ، يجب أن توظف الحوافر مع الوعى الاقتصادى ، فى حملة واحدة ، تنمى الانتاج ، وعندئذ ، يكون انتفاع الانتاج بالزيادة فى الطلب انتفاعا حسلالا ، وتكون استجابته للاستهلاك استجابة مباحة ، ويستشعر الاستهلاك الذى يرشد الضبط العلاجى سلوكه الأمان ، ويصبح الأمل كبيرا فى أن يعدل عن سوء سلوكه ، والنجاح فى هسذا التوظيف المتوازن والمتزامن على الوجهين ، يستطيع على أدنى تقدير المحافظة على العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب ، من سوء سلوك الاستهلاك غير الاقتصادى ومن انتهازية الانتاج وابتزازه ،

وبعد هل يمكن الاعتماد على الضبط العلمية ، في بث روح الوعي الاقتصادي أو في يقظتها ؟ وهل يكون سلوك الاسلمية المنحرف على استعداد كامل للاستماع الى ما يمليه هلله هله الوعى الاقتصادي ؟ واذا كان الضبط العلاجي لا يبث الوعى الاقتصادي ولا يوقظه من سبات عمق ، واذا كان سلوك الاستهلاك المنحرف لا يستمع كثيرا ولا يطاوع النصح أو الترشيد الذي يبصر ويرشد الى الصواب الاقتصادي ، فلا ينبغي أن نتوقع تحلول السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي عن الخطأ الاقتصادي بسهولة من غير التتناع ، ويبقى الوعى الاقتصادي بعد ذلك كله مسئولا عن هذا الاقتصادي ومن غيره لا يفلح الضبط العلاجي وحده في معالجة الاستهلاك غير الاقتصادي وشفائه من الانحراف ،

<sup>(</sup>٢٨) تبشر هذه الاستجابة باستعداد السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادى للانضباط والتغير أبى الاتجاء الأفضل ولكنه يطول العلاج ولا يتأتى الا من خلال تطويع هذا الاستعداد وسيطرة الوعى الاقتصادي عليه و المناه المناه

ولا شيء يسعف الوعى الاقتصادى في الاقتناع والاقناع ويشد أزره ، حير التنور الصحيح على أوسع مدى ، وعدم توظيف الضبط العلاجي توظيفا ردينا ومهينا ، يستذل المستهلك من خلال الحرمان ، أو يعاقب المنتج من خلال القمع • ويدعو التنور الى ضم الوعى لاقتصادى والضبط العلاجي المناسب في صف واحد والعمل سويا على ترشي ، السلوك الاستهلاكي المنحرف •

وعمل الوعى الاقتصادى والضبط لعلاجي المناسب ، هو الذي يحمل المستهلك باقتناع على مقاومة وسواس المرر الحضارى وفعل المتغيرات الردىء الذي يفتح شهية الاستهلاك ويضللها ، أر الذي يزين للاستهلاك السلوك غير الرشيد ، ويحقق الاستماع لصوت اوعي الاقتصادى والامتثال لأمر الضبط العلاجي ، نقطة الانطلاق ، في التغير الى الأفضل ، وهل أفضل من عدول السلوك الاستهلاكي عن الانحراف الافتصادى ؟

#### التغير في سلوك الاستهلاك الجائر:

تجدد الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، في سلوك الاستهلاك الجائر ، ظاهرة مخيفة ومدمرة اقتصاديا واجتماعيا وحساريا · وتبدو هذه الظاهرة المخيفة حقا مدمرة في المكان والزمان ، على استوى الفرد وعلى مستوى الجماعة · ولا تكاد تبشر بالخير أبدا · بل ويستانق هلذا السلوك الجائر أن يعتبر ظاهرة مرضية يصعب التعامل معها وعلاجها والشفاء منها ·

ويجنع هذا السلوك الاستهلاك الجائر الى الخريب الاقتصادى ، لأنه يطلب ويجود فى الطلب ، وينكر ويستنكر الصواب الاقتصادى ولا يعبأ به ابدا ، ويسلك هذا السلوك أيضا مسالك الظلم الاجتماعى ، لأنه يطلب ديجود فى الطلب ، ويتجاهل حق الآخرين فى المجتمع فى الطلب ولا يهتم بالهدف الاقتصادى المسترك أبدا ، وتبت يد الطلب اللى تسلك هذا السلوك الاستهلاكى الجائر ، ولا تبالى بالحطر الاقتصادى وتتمادى فى الحطأ ،

ويعبر سلوك هذا الاستهلاك الجسائر عن الأنانية الشديدة في اختيار الطلب والحصول على المطالب الاستهلاكية أحيانا ، كمسا يعبر هذا السلوك أيضا عن النهم في اختيار ما يلزم من المطالب الاستهلاكية وما لا يلزم أحيانا أخرى • وأضف الى ذلك كله سوء استخدام أو سوء انتفاع حقيقي بهسذه المطالب الاستهلاكية ، يبلغ حد الاهدار والتفريط الذي لا مبرر له •

ويمثل السلوك الاستهلاكي الجائر على أي وجُه من هذه الوجوه ،

انحرافا شديدا عن القاعدة الاقتصادية • كما يمثل أيضا تجاهلا صريحا للصواب الاقتصادى • بل قل ان عندا الانحراف أو التجاهل هو الذى لا يبشر بالخير أبدا • وهو الذى يحول اختيار الطلب وسلوكه الجائر فى الحسول على المطالب الاستهلاكية ، الى أسلوب من أساليب التبذير من خلال الاسراف الشديد أو التبديد من خلال الاستنزاف المستمر •

وسلوك هذا الاستهلاك الجائر ، علاوة على أنه غير اقتصادى ، يبدد ويبدر ويستنزف من غير مبرر اقتصادى حقيقى ، يطعن الانتاج • وينتهك هذا السلوك أى زيادة وكل زيادة فى معدلات الانتاج ولا يبقى عليها • وكل صفة يتحلى بها هذا السلوك الجائر ، ويمارسه اختيار جائر وانتفاع جائر ، لا يفضى الى شىء أخطر من العدوان المدمر الذى يخرب الانتاج • بل قل انه السلوك المنحرف المريض ، الذى لا يفضى الى شىء فى نهاية المطاف ، أخطر من انتهاك البناء الاقتصادى وتركيبه الهيكلى على مستوى الدولة •

وهذا معناه أن الاستهلاك الجائر يمارس سلوكا منحرفا وغير مسئول لأنه يستخف بكل شيء و ومعناه أيضا انه سلوك يستحق التجريم ويحق عليه العقاب وليس في وسبع هذا السلوك المنحرف أن يتحمل المسئولية ، أو أن يكون مسئولا ، وهو غارق ومستغرق في الخطأ الاقتصادي ولا يريد أن يبرأ منه ، بل هو لا يعبأ أو لا يكترث ب بقصد أو من غير قصد بالعلاقة المتوازنة ، أو بالعلاقة التي ينبغي أن تبقى متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، وكأن الأمر لا يهمه في قليل أو كثير ،

وبموجب هذا السلوك الاستهلاكى الجائر المستغرق فى الخطأ الاقتصادى، لا يفطن المستهلك أبدا الى ما يرتكبه من جرم يستحق العقاب ولا يفطن أيضا الى نصيبه من مسئولية انتهاك أو اهدار المصلحة الاقتصادية والهدف الاقتصادى المسترك و بل وهو بعد ذلك كله لا يسهل السيطرة عليه ، ولا يستجيب للضبط العلاجى حتى يعود أو يرجع الى الصوا بالاقتصادى و

ولا يكون سلوك هذا النمط من الاستهلاك جائرا ، لأن المستهلك مقتدر فقط ، وفي وسعة المضى في الانفاق من غير حدود • ولا يكون هذا النمط من الاستهلاك جائرا ، لأن المطال بالاستهلاكية ضرورية ، تجاوب حاجة مستوى الميشمة الذي يرتقع الى حد الرفاهية • ولكن قل هو سلوك جائر لأنه يريد أن يكون جائرا ، وتعود على هذا الانحراف ، ولا يعرف كيف يقلع عنه ، في

حالة الفقر أو الثراء ، أو عند أي مستوى من مستويات المعيشمة ٠

وهذا السلوك الجائر مريض فعلا لأنه يطاوع المبرر الخضارى وفعلل المتغيرات التى تزين له كل أسباب الحطأ الاقتصادى ، حتى ينكب المستهلك على وجهه ، فى نزوة الطلب وتتملكه شهوة الاستهلاك والحصول على ما يريد وما لا يريد من غير وعى اقتصادى حقيقى ، وهذا السلوك الجائر المريض لا يسهل شفاء ، لأن المستهلك يهرب ويتهرب من الترشيد أو من التطويع أو من الردع الذى يصطنعه الضبط العلاجى ، ويصر على التسبيب وعلم الانضباط ويجور فى الحصول على الطلب ، من غير مبرر اقتصادى حقيقى ،

ولا يطلب المستهلك، ولا يسلك سبل السلوك الجائر في الحصول على مطالبه الاستهلاكية، لأنه يريد بالفعل ومن حقه المشروع أن يفعل في بعض الأحيان ولكنه يطلب ويجور في الحصول على المطالب الاستهلاكية لمجرد المتعة وهو في الغالب يستمتع بالطلب ويستمتع أكتر بالاستجابة الى طلبه، ويبلغ قمة هذه المتعة عندما يحصل على مطالبه الاستهلاكية وهسولا يبلى بشيء غير هذه المتعة حتى لو كانت هذه المتعة تبديدا أو تبذيرا و

وفى بعض الأحيان الأحرى ، يطلب المستهلك ويسلك سبل السلوك الجائر ، لانه يريد بالفعل ، وينبغى أو يحق له أن يطلب وأن يحصل على المطالب الاستهلاكية ، ومع ذلك لا يكاد يعرف هذا المستهلك لماذا يطلب . ويجور فى الطلب ، حتى يصبح الحصول على هذه المطالب الاستهلاكية اسرافا واستنزافا ، ومن ثم يصبح السلوك الاستهلاكي الجائر تعدودا طائشا ، وتصرفا متهورا ، وتهافتا ضالا لا مبرر له ، فى غيبة الوعى الاقتصادى أو فى حضور هذا الوعى الاقتصادى ، على حد سواء (٢٩) ،

وتهرب السلوك الاستهلاكي الجائر من أي التزام وكل التزام ، معناه الانحراف أحيانا ، ومعناه التمرد أو الشرود أحيانا أخرى والانحراف والتمرد ، يمثلان خروجا عن طاعة الصواب وتجاوز أو اختراق القواعدل الاقتصادية وهذا هو عين ما يعنى اطلاق عنان النهم وتفتح شهية الاستهلاك حتى يعيث المستهلك من أجل الحصو لعلى مطالبه الاستهلاكية في الأرض

<sup>(</sup>٢٦) يتعمد المستهلك هذا السلوله الاستهلاكي الجائر ، في حضور الوعني الاقتصادي أحيانا • ويمارس التسيب والنفريط والاذراث لمجرد المتعة والزهو والافتخار ، وقد يتخذ منه سبيلا لتأكيد الذات من خلال اختراق القواعد الاقتصادية •

فسادا · وهو أيضا عين ما يعنى ترك الحبل على الغارب ، حتى يتمادى عبث المستهلك ويبلغ حدا لا يطاق ، من غير انضباط وفي غيبة الوعى الاقتصادى ·

وتهرب السلوك الاستهلاكى الجائر من أى التزام والاعتراض على كل التزام ، معناه الامتثال الكامل لفعل المبرر الحضارى الذى تضلله المتغيرات وتزين للمستهلك كل سبل الانحراف الاقتصادى • ومعناه أيضا الاصغاء للاغراء والتغرير ، حتى يبرر المستهلك لنفسه التمادى فى اختيار مطلبه الاستهلاكية ، على درب الخطأ الاقتصادى • وما من شك فى أن الانحراف الى الحطأ الاقتصادى فى غيبة الوعى الاقتصادى ، يبيح للعرض أن يتلاعب كيفما شاء بالمستهلك • بل يتفنن الانتاج فى توظيف العرض من أجل استثمار هذا السلوك الاستهلاكى الجائر •

وفى الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، على صحيد المستعمرات حدولة نامية مستقلة حفى القرن التاسع عشر مشاهد مثيرة عن الاستهلاك الجائر وتجسد هذه المشاهد السلوك الاستهلاكي الجائر وهو يدمر ويخرب في البناء الاقتصادي والاجتماعي و ونقد تأتي همذا السلوك الغريب بفعل التغرير الخبيث الذي وظف المبرر الحضاري والمتغيرات توظيفا مسيئا في غيبة الوعي الاقتصادي والاجتماعي(٣٠) و وبث هذا التوظيف المسيء روح التهور ونزعات التسيب ودوافع الادمان على سلع معنية و واعتمد الاستعمار الذي انحاز الى جانب رأس المال وهو صاحب الانتاج والعرض على كل وسائل الاثارة والاغراء ، لتبرير نمو الطلب وانحرافه واستغراقه في سوءات السلوك الاستعلاكي الجائر و

وانحراف السلوك الاستهلاكي الجائر عن الهدف الاقتصادى ، هو الذي يوقع المستهلك في غيبة الوعى الاقتصادى في حبائل الادمان ، عن طيب خاطر ، والوقوع في حبائل الادمان ، معناه أن المستهلك قد فقد كلل

<sup>(</sup>٣٠) كانت تربية نزعات وتصرفات وسلوك الاستهلاك الجائر ، مسألة غير اخلاقية ، في بعض الأحيان ، وتحت شعار المبرر الحضارى وظف الاستعمار الاغراء لحسساب العرض ورواج التوزيع ، وهل من الحضارة في شيء مثلا ، أن يدمن الأفريقي المشروبات الكحولية ، عرصا عن المشروب الذي كان قد تعود على صناعته من الدخن أو من الذرة وتخميره فهو غذاء وثراب ؟ وهل من المصلحة الاقتصادية في ذيء أن تضم قائمة الضروريات بعض الكماليات ونفتقد فبها بعض أهم الضروريات ؟

لمرادة (٣١) • ومعناه أيضا انه يتعود على أن يجد ما يجاوب طلبه ولا يتليق الحرمان • ومعناه أن المستهلك لا يرجع ولا يقلع عن المطالب الاستهلاكية ، التى تجاوب ادمانه وتهافته في سبيل الحصول عليها • وهكذا يمضى المستهلك الطائش في درب الاستهلاك غير الاقتصادى الجائر ، وهو على غسير استعداد للعدول أو للتنازل أو للاقلاع عن موجبات الخطأ الاقتصادى •

وصحيح أن النظام الاستعمارى الاقتصادى ، قد أعفى الاستهلاك الجائر الذى اتنخذ شكل الادمان ، من الالتزام بالعلاقة المتوازنة مع العرض المتنوع من حيث الشكل ، ولكنه كان غالى الثمن فى نظير الحصول الميسر على المواد الخام بأدنى الأسعار • وصحيح أيضا أن هذا النظام الاستعمارى الاقتصادى ، قد أجاد توظيف وعرض وتسويق فائض الانتاج الصناعى السلعى الأوروبي ، فى الاستجابة لهذا الادمان الطائش ، ولكن كان الحصول على هسنده المطالب باهظ الثمن •

ونجع الاستعمار في افساد المستهلكين وفي اشاعة النمط الجائر من الاستهلاك ، وفي ترسيخ السلوك الاستهلاكي الجائر وصولا الى حد هسذا الادمان الطائش ، ولقد ربط هذا الادمان والالحاح المدمن في الطلب الذي لا يجد ما يجاوبه في اطار الانتاج المحلى بالعرض السلعى المتنوع المستورد من الخارج ، وكم أجاد هسذا العرض وما زال يجيد الاغراء والتغرير بشسهوة الاستهلاك الجائر ، ويستثمر السلوك الاستهلاكي الجائر ،

وحبائل الادمان في الطلب ، التي تصطنع هذه العلاقة الاقتصادية ، وتركن الى صيغة التوازن بين العرض الوافد من الخارج ، والطلب الجائر المدمن من الداخل ، تسفر عن أهم وأخطر موجبات التبعية الاقتصادية ، وكانت هذه التبعية في الماضى بين الانتاج الصناعي في الدولة المستعمرة ، والاستهلاك الجائر في المستعمرة ، وتستمر هاذه التبعية الاقتصادية في الوقت الحاضر بعد الاسماتيلل ، على نفس النهج ومن أجل نفس الهادف الاقتصادي ،

<sup>(</sup>٣١) يفرط المدمن في كل شيء وفي أي شيء ، في مقابل الحصول على الطلب الذي يلبي. حاجته ، بل يكون المستهلك المدمن على أتم الاستعداد للتفريط في الشرف والكرامة قبل المال ودون اعتبار للسلوك الاخلاقي ، في نظير ما يطني ظما هذا الادمان ، واسألوا الشعب الألماني ماذا فعل به الحرمان وليس الادمان في الفترة التالية مباشرة للجرب العالمية التانية ؟ فما بالك بحرمان المدن الذي يسومه الادمان المداب .

والتبعية الاقتصادية التي تربط بين الدورة الاقتصلية في الدول الأوروبية ، والدورة الاقتصادية المتأنية في المستعمرة أو في الدولة المستقلة حديثا ، هي التي تبيح وتكفل وتستثمر هذا الادمان في الطلب وسلوكه الجائر ، وهي أيضا التي تقدم العرض من الانتاج الصناعي السلعي بأبهظ الأسعار في مقابل الانتاج الخام بأرخص الأسعار ، بل قل انها هي التي سهرت في الماضي وتسهر في الوقت الحاضر على تربية نزعات واثارة شهوة السلوك الاستهلاكي الجائر ،

هذا ولا يرسن هذه التبعية الاقتصادية ، ويوثق العلاقة والتعامل غير المتكافى ، بين التابع والمتبوع ، شىء أهم وأخطر من الالحاح فى الحصول على المطالب الاستهلاكية ومذلة الادمان ، ولا تسفر مذلة الادمان عن شىء أخطر من التمادى فى الممارسة الاستهلاكية الجائرة ، وينتفع العرض بهذه التبعية الاقتصادية لأنه مغرض ، بل انه لا يتجرد أبدا من كل اغراء خبيث ، ينشط هذا السلوك الاستهلاكي الجائر ويستثمره أو يبتزه ،

ولقد تمادى ترسيخ هذه التبعية الاقتصادية ، في الاعتماد على السلوك الاستهلاكي الجائر واستثمار ادمانه ، وبموجب هذا الترسيخ ، تصبح العلاقة الاقتصادية بين التابع والمتبوع علاقة مصلحة لا يمكن أن تنفض ، ولا ينبغي التفريط فيها ، وليس في وسع الطلب الجائر المدمن ، أن يتمرد على هـنه العلاقة ، لأنه لا يستطيع أن يكف عن المارسة الاستهلاكية التي تنكب في الادمان ولا ولم ولن تقلع عنه أبدا ، وليس في وسع العرض أيضا أن يفض هذه العلاقة لأنه لا ولم ولن يرجع عن اســتثمارها أبدا ، ومن ثم لا يفرط التابع وهو في اطار المستقلة حديثا ، في صلب وجوهر هذه العلاقة التي ترسخ موجبات التبعية الاقتصادية ،

ولقد تعمد الاستعمار ـ بكل سوء نية رأس المال وانحيازه الى الانتاج ـ من أجل تقوية موجبات هذه التبعية ، أن ينمى نزعات ونزوات وتصرفات السلوك الاستهلاكي الجائر ، وأن يترك لادمانه الحبل على الغارب ، وما فعل الاستعمار وهو حاكم ويملك السلطة شيئا ايجابيا من أجل ضبط طيش وتهور هذا السلوك الذي يعيث في البناء الاقتصادي فسادا وافسادا ، بل ولم يتجرد الاستعمار أيضا من الغرض السيء ، عندما أهمل في نفس الوقت الانتاج المحلى وسبل العناية بتطويره أو بتنميته ، في المستعمرات ،

وعلى نفس مستوى الالحاح في الطلب الذي يجسد السلوك الاستهلاكي

الجائر في المستعمرات ، كان الالحساح الأوروبي على طلب المواد الحسام من المستعمرات أشد خطورة وجورا ، ومن أجل الاستجابة لهذا الطلب الأوروبي وسلوكه الجائر أيضا كان استخدام الموارد التي تجاوب هذا الطلب جائرا ومدمرا ، وامتداد الآيدي الجائرة في الأخذ وفي العطاء ، لا يعبر أبدا عن التوازن الاقتصادي ، بل قل انه يعبر عن الاستهلاك في شكل ظاهرة مريضة مخيفة تبدد وتستنزف وتنهك البناء الاقتصادي من غير حدود ،

ومن خلال استخدام جائر ، يبدد الموارد المتاحة ويستنزف انتهاب المعين ، ويفرط في جدواه ، ويتهاون فيه نظير الحصول على الطلب ، ومن خلال استهلاك جائر ، يستغرق في الادمان ، ويفرط في جهوى العلاقه المتوازنة بين العرض والطلب ، يدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصادي ، الكيفية التي أساءت بموجبها التبعية الاقتصادية الى الاستهلاك والى الانتاج في وقت واحد ، وما من شك في أن موجبات هذه التبعية وأهدافها المقيقية ، قد حرضت الاستهلاك وزينت له الادمان والسلوك الجائر ، كما استنزفت هذه التبعية الانتاج علنا ، وأعدت له كل سبل الاستخدام الجائر ، ) ،

وتورط التعامل غير الاقتصادى مع الموارد المتاحة واستنزاف المعين من خلال الاستخدام الجائر ، أمر يمكن تداركه وأن ترشده الضوابط أو أن تردعه وتحل محله التعامل الأفضل • ولكن تورط الادمان في الطلب والتعادى في السلوك الاستهلاكي الجائر الذي يطاوع تحريض المبرر الحضارى ويستمع الى همسه واغرائه ، أمر مختلف تماما • ويصعب في كثير من الأحوال تداركه أو ترشيده وكبح جماحه والسيطرة عليه •

وقل أن محصلة الترشيد التى تكبح جماح الاستخدام الجائر ، وترسيخ التعامل الأفضل والاستخدام الاقتصادى للموارد المتاحة وتنمى العائد منها ودخل الفرد ، تشد أزر المبرر الحضارى وتقدوى دواعى الاغراء الذى يزين سبل المضى فى السلوك الجائر ، وهذا معناه أن ترويض السلوك الاستهلاكى الجائر أمر بالغ الصعوبة والتعقيد ، وليس فى وسم الضبط العلاجى ويقظة الوعى الاقتصادى التى تدعم أداء هذا الضبط ، أن تسيطر بسهولة على هذا

<sup>(</sup>٣٢) صلاح الدبن الشامي : أمريكا اللانبنبة علاقة النقل بالتممير والاستغلال الافتصادي -

السلوك لكى تقومه ، أو لكى توجه قابليته للتغسير فى الاتجاه الأفضل اقتصاديا ٠

ويجسد هذا السلوك الاستهلاكي الجائر في معظم الدول المستقلة حديثا غط الحياة المدمنة التي تنكب فيها الغالبية على كل المستويات، الكفاف والكفاية والرفاهية • ولا يسهل السيطرة على هذا السلوك أو شسفائه من الادمان ، الذي يسيء اسستخدام أي زيادة في الدخل ويوجهها الى الانفاق غسير الرشيد (٣٣) • وتبقى عسدم السيطرة على فاعلية التبعية الاقتصادية • بل وتهيمن هذه الدول النامية •

وهذا السلوك الاستهلاكى الجائر ، فى معظم للدول المستقلة حديثا ، مصدر خطر اقتصادى واجتماعى وسياسى ، ينبغى أن نتخوف من مضاعفاته وعواقبه ، وهو الذى يطلق شهوة الطلب الجائر الذى يجاوب حاجة الادمان، وهو الذى يسلط هذا الادمان ، فيعصف بكل آمال وتطلعات عمليات التنمية ، ويلتهم حصادها التهاما ينتهك ويبدد جدواها الاقتصادية ، وما من شك فى أن المبرر الحضارى الضال هو الذى يضلل هذا السلوك فى غيبة الوعى الاقتصادى أو فى حضوره على حد سواء ، وهو الذى يدعوه الى المضى فى هذه الدول ،

<sup>(</sup>٣٣) أنفق المزارع في أرض الجزيرة في السودان في النلاثينات والأربعيئات الزيادة في النخل بعد زراعة القطن على شراء السلع الكمالية فعلا • واقتناء ثلاجة في مستوطنة ليس فيها كهرباء واستخدامها دولابا لحفظ الملابس مسألة تثير الدهشة • واتجاه الفلاح المصرى الذي انتعش دخله بعد رحلة غربة مرة هنا أو هناك الى اقتناء جهاز التلفزيون الملون وجهاز الفيديو واحباء السهرة من حوله ابجاه استهلاكي يثير الدهشة أيضا • وما يثير الدهشة حقاً تقديم الحصول على الكماليات على الضروريات وأرجع الى احصاءات الانحراف الاستهلاكي لأولئك الذين يدون الحمر أو تعاطى المخدرات ، تجد أن فائض الزيادة في الدخل لبعض الفقراء الذين التحقوا بالمال في خدمة الصناعة قد توجه معظمه الى هذا الانحراف الاستهلاكي •

والسلوك الاستهلاكى الجائر ، الذى يبدد الثروة القومية ، ويدمر البنية الاقتصادية ، ويستنزف البنية الاجتماعية ولا يبالى أو يكترث ، خطر حقيقى بكل المقاييس ، وينبغى مواجهة هذا الخطر وتداركه على مستوى الدولة ،

والسلوك الاستهلاكى الجائر الذى يعصف بمستوى المعيشة ويتلاعب بالهدف الاقتصادى ، ويهدد أمن المصير الاقتصادى والاجتماعى ولا يبالى ولا يكترث ، خطر حقيقى بكل المقاييس ، وينبغى مواجهة هدا الخطر وتدارت على مستوى العرد ،

وما من شك فى أن الدولة المستقله حديتا ، التى تستشعر هـ1 الخطر على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة ، تكون مسئوله ولا يجب أن تسكت و لم تكون الحاجه الى القبضة القويه التى تتدارك هذا الخطر ومضاعفاته ، قبل أن يبدد الثروة القومية ، أو قبل أن يعصف بمستوى المعيشة .



### ضبط السلوك الاستهلاكي:

صحيح أن السلوك الاستهلاكي مسألة تتعلق بالذات الفردية البحتة ، وتبتني على اكبر قدر من حرية ارادة الاستهلاك ، في اطار القدرة على الانفاق ومستوى المعيشة • وصحيح أيضا أن اعتدال السلوك الاستهلاكي القويم ، الذي يمضى على الدرب الصواب الاقتصادي ، لا يحتاج الى أكثر من يقظه الوعى الاقتصادي ، حتى يتولى الضهابط الوقائي مهمته ، لكيلا ينحرف أو يضل من غير قصد • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن السلوك الاستهلاكي الضال على درب الخطأ الاقتصادي ، سواء كان جائرا أو غير جائر ، يحتاج الى ضبط علاجي مناسب ، قدر حاجته الى يقظة وانتباه الوعى الاقتصادي •

والتعاون بين يقظة الوعى الاقتصادى التى تكتسب بالتربية والتعسود وتتسلح بها الذات الخاصة والعسامة ، والضبط العلاجى الذى يوضع فى الصيغة الأنسب ويفرض من خارج هذه الذات ، تعاون ضرورى ولازم الى أبعد الحدود ، ومن غير هذا التعاون الوثيق المشترك والاستجابة المباشرة ، لا يتأتى الانضباط الاقتصادى ولا يعدل السلوك الاستهلاكى أو لا يقلع عن موجبات انحرافه ، أو تمرده على الصواب الاقتصادى ،

ومن غير هذا الانضباط الاقتصادى على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة ، قد يتفاقم الخطر الاقتصادى • بل قل تستفحل مضاعفات هـــذا السلوك الاستهلاكى المنحرف ، لأنه يتغير فى الاتجاه الأسوأ • ويدعو الأمر فى بعض الأحيان الى حسن استثمار هذا التعاون ، والى قدر كبير من الحسم والتشدد ، لكيلا يتمرد هذا السلوك الاستهلاكى المنحرف تحت شعار حرية ارادة المستهلك ، ويصعب السمــيطرة عليه وترويضه أو علاجه العـــلاج المناسب •

وكما تتفاوت يقظة الوعى الاقتصادى من فرد الى فرد آخر ، ومن شعب الى شعب آخر ، بناء على أسس وقواعد التربية الاقتصادية ، وتتفاوت أيضا درجات الاستماع لصوت أو لنداء هذا الوعى والاستجابة لنصحه وترشيده : بناء على التعود والممارسة التربوية ، تتفاوت حتما درجات الضبط العلاجى ومستوياته التى ينضبط بموجبها السلوك الاستهلاكى ، وهناك على أقل تقدير ثلاث مستويات من الانحراف هى :

٢ - سلوك استهلاكي أكثر ضلالا ، يستحق الضبط العسلاجي الذي يطوع وينذر •

T سلوك استهلاكى مستغرق فى الضلل ويستوحب الضبط العلاجى الذى يردع ويقمم  $(T^2)$  .

ومع ذلك لا يفلح الضبط العلاجي في ترويض السلوك الاستهلاكي والسيطرة عليه ومن غير استجابة الوعي الاقتصادي والاجتماعي ويقظته الشديدة واقتناع هذا الوعي على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة بمهمة عذا الضبط العلاجي ، فلا ترشيد ولا تطويع ولا ردع ينفع هسندا السلواي الاستهلاكي المريض .

<sup>(</sup>٣٤) هذا السلواء الاستهادكي ، يستحق النجريم في بعض الأحبا، • ودخد الضيف الحالاجي من العقوبة وسيلة لفيمه وعقابه • ودرية المحتمع وتتردمه في بنض الحالات تكون علماء به علماح ، لتجريم هذا السلوك ، وانزال أشد العثاب به •

والترشيد والتطويع والردع ثم العقاب ، كلها مستويات متقاربة من الضبط العلاجي • وهي ليست مطلوبة بالحاح في بعض الحالات لمجرد تقويم السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي أو الجائر فقط ، بل هي مطلوبة أيضا ، لابطال مفعول المضي غير الاقتصادي في الادمان على الطلب المعين ، على مستوى الأفراد ، كل حسب انحرافه عن الصوا بالاقتصادي • وما من شك في أن هذا المضي غير الاقتصادي في السلوك الاستهلاكي المنحرف ، تتفاوت موجبات انحرافه ، متلما تتفاوت درجات انحرافاته من فرد الى فرد آخر • وهو على استعداد دائما لأن يتفاقم أو يستفحل انحرافه ، في غيبه الوعي الاقتصادي وفي حضوره على حد سواء • وتبدو المبادرة الى ضبط هذا السلوك والسيطرة عليه ، مسألة ضرورية ، قبل أن يسيء الى المصير الاقتصادي الخاص للفرد ، فو الى المصلحة الاقتصادية المشتركة للشعب •

واضافة الى الترشيد والتطويع والردع ، الذى يتصدى لانحرافات السلوك الاستهلاكى ، كل على قدر ما يستحقه ، ويعيده الى الصراب الاقتصادى ، تحتاج المصلحة الاقتصادية المشتركة ، الى حوافز ودوافع وخطط مبرمجة ، لتنميه الانتاج وزيادة معدلاته • كما يحتاج المصير الاقتصادى لحساب الفرد في المصلحة المشتركة على مستوى الجمساعة ، الى الضبط الوقائى ، لتأمين العلاقة من جديد ، بين الاستهلاك والانتساج على درب الصواب والاتران الاقتصادى •

ومن غير الضبط العلاجى الذى يضبط انحرافات الاستهلاك ، وينشط معدلات الانتساج فى المرحلة الأولى ، ومن غسير الضبط الوقائى والوعى الاقتصادى اليقظ الذى يسيطر على العلاقة بينهما فى المرحلة التسانية ، لا يفلح الضبط ، بل قل انه لا يفلح فى استعادة حالة الاتزان الاقتصادى الأفضل ، أو فى تحسين مستوى المعيشة ، أو فى تأمين المصلحة المتبادلة بثقة اقتصادية سليمة بين العرض والطلب ،

واذا أباحت الرؤية الجغرافية الاقتصادية ، من خلال التقويم ، تجسيد مبلغ التباين بين الالحساح في اختيار الطلب بموجب السلوك الاستهلاكي الاقتصادي ، والالحاح في اختيار الطلب بموجب السلوك الاستهلاكي غسير الاقتصادي أو الجائر ، فإن هذا الفرق الجوهري ، لا يتأتى من غسير تقويم العلاقة وحساب جدوى الاتزان بين ، الانتاج وقدرته على العرض في جانب ، والاستهلاك واصراره على الطلب في جانب آخر ، ومن خلال هذا التقويم ، لا يضل توظيف الضبط العلاجي التوظيف الأنسب ، لترشيد أو لتطويع أو

لردع السلوك الاستهلاكى • كما لا يضل أيضيا توظيف الضبط الوقائى الانسب بعد ذلك فى حراسة السلوك الاستهلاكى الذى اعتدل ، لكيلا يتمادى الانتاج فى اغراء الطلب أو فى انتكاس السلوك الاستهلاكى وعدوله عن الصواب الاقتصادى من جديد •

وما من شك في أن وضع هذه الضوابط العسلاجية موضع التنفيلة وتوظيفها المباشر أو غير المباشر ، لا ينبغي أن يكون توظيفا مجردا ، بل يجب أن يكون هذا الثوظيف متجردا من أي غرض ، غير ضبط ومعالجة انحراف السلوك الاستهلاكي وضبط ومعالجة اتجاه العرض لاستثمار هذا الانحراف ، بمعنى أن يكون توظيف هذا الضبط العلاجي ووضعه موضع التنفيذ ، هسو الأنسب لتحقيق الهدف الاقتصادي في الزمان والمكان ، ولا يتمثل هذا الهدف الاقتصادي في شيء غير الانضباط والالتزام والكف عن الممارسات والنزوات التي ترسخ الانحراف الاستهلاكي ، بمعنى أن هذا الضبط العلاجي ليس من أهدافه حرمان وتكبيل ارادة الاستهلاك ، ولا حرمان العرض من الربح وتكبيل ارادة

ووضع هذه الضوابط العسلاجية موضع التنفيذ لحسساب الهسدف الاقتصادى ، تسبقه حاجة ملحة لتقصى موجبات انحراف السلوك الاستهلاكى، ووسائل العرض لاستثمار هذا الانحراف • كما تسبقه حاجة ملحة أيضل لتقصى فعل المبرر الحضارى ومبلغ اباحة فعل المتغيرات التى تزين للاستهلاك هذا الانحراف أو التى يستغلها الانتساج لاستثمار هذا الانحراف لحسساب العرض • ومن غير هذه الدراسة التحليليسة في اطار الرؤية المرنة متعددة الجوانب والاهتمامات الاقتصليدية والاجتماعية والحضارية والسياسية والنفسية ، لا تكون الضوابط العلاجية مناسبة • بل ولا يكون توظيفها العلاجي ، لكبح جماح الانحراف الاستهلاكي توظيفا مجديا •

والضبط العلاجى الأنسب، هو الضبط الذى يعرف جيدا لماذا ومتى يضبط بالضبط، قبل أن يعرف كيف يضبط ويقدم جرعات العلاج وينبغى أن تتخذ الجرعة الشكل الأنسب ويشد أزرها الوعى الاقتصادى اليقظ، فى مواجهة كل مرتبة من مراتب الانحراف الاستهلاكى، وصولا الى حد تقويم سلوكه التقويم المناسب ومع ذلك فليس من شأن الضبط العللجى فى نهاية المطاف، أن ينهى هذه المواجهة العلاجية ، بحرمان وقهر وتكبيل ارادة الاستهلاك أو بتعذيب واسكات وكتم صوت الطلب .

والضبط العلاجى الأسبب ، هو الضبط الماهر الذي يعرف لمساذا وكيف ومتى يصطنع من المبرر الحضارى والمتغيرات التى تزين أسسباب الانحراف الاستهلاكى ، وسائل وأساليب الترشيد والتطويع والردع ، ومن شأن هذا الضبط العلاجى الأنسب الذي يوقظ الوعى الاقتصادى ، أن يحمله على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب ، في الترشيد أو في التطويع أو في الردع ، ومعنى حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب التي تعالج الانحراف الاستهلاكي وتداوى موجباته ، يتمثل في :

١ ـ عدم اثارة منطق الرفض أو استنفار موجبات العصيان والتمرد على الضبط العلاجي ٠

٢ ــ عدم تبرير منطق الحرمان الشمديد ولوى ذراع الحق فى حرية الطلب
 واستشعار المتعة فى الاختيار

والضبط العلاجى الأنسب ، الذى يرشد يعمل على مستوى معين ، والذى يطوع يعمل على مستوى ثالث ، والذى يطوع يعمل على مستوى ثالث ، والذى يعاقب يعمل على مستوى ثالث ، والذى يعاقب يعمل على مستوى العقاب ، وعلى كل هذه المستويات المتفاوتة ، تتفاوت جرعات العلاج اختلافا مناسبا ، ويعرف الضبط العلاجى الأنسب عند كل مستوى ، لماذا ومتى وكيف يقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى اليقظ ، بأداء المهمة المنوطة بهما معا ، حتى ينتشل السملوك الاستهلاكى المنحرف من الحطأ الاقتصادى ، أو من الاصغاء لموجبات الانحراف عن الصواب الاقتصادى ، ومعنى ذلك أن يعرف الضبط العلاجى بعد تشخيص الانحراف جيدا ، كيف يقدم النصح المناسب الذى يرشد ، أو اللوم الشمديد الذى يطوع أو الزجر الغاضب الذى يرشد ، أو اللوم الشمديد الذى يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ، ويكون ذلك كله فى اطار يقظة الوعى يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ، ويكون ذلك كله فى اطار يقظة الوعى الاقتصادى ودون عنف شديد ، أما الضبط العلاجى العقابى فله شأن آخر ، وهو يملك العصا الغليظة التى تضر ب .

والضبط العلاجى الأنسب على كل المستويات المتفاوتة ، هـو الضبط الحصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى ، يميز فى مواجهة انحراف الطلب وسوء سلوكه ، بين انحراف يبتغى سلعة ضرورية لا ينبغى التفريط فيها وانحراف يبتغى سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها ، وهو أيضا الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى يميز بين انحراف استهلاكى يطلب الحسلال المباح وانحراف استهلاكى يطلب الحرام المحرم ، كما ينبغى أن يعرف هـذا الضبط العلاجى ، لماذا وكيف ومتى ، يتفاوت الترشيد والتطويع والردع

كل بقدر الحاجة اليه ، في اطار التفاوت بين الطلب والاختيار ، لحسلب الاستهلاك غير الاقتصادى ، لمستوى المعيشة عند حد الرفاهية ، أو لمستوى المعيشة عند حد الكفاف .

والضبط العلاجى الماهر الخصيف الأنسب ، الذى يرشد فى لين ، أو الذى يطوع فى كياسة أو الذى يردع فى خزم ، نتقويم السلوك الاستهلاكى الذى يتعود على الانحراف بمبرر ومن غير مبرر ، هو الضبط الذى ينبغى أن يستمر ، وأن يشدد فى صحبة الوعى الاقتصادى الرقابة انتى لا تغفل عن عذا السلوك ونزواته ، وهو أيضا الضبط العلاجى الذى يعرف لماذا وكيف ومتى يحمى أو يعتنى أو يصون الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ، والعلاقة الموصولة بين العرض والطلب من انحرافات ونزوات هذا السلوك والميشلوك المريض ، وهو أيضا الذى يعرف الى أى حد ينبغى أن يمضى ، أو أن يواصل العلاج وأداء المهمة المنوطة به ، وعينه لا تغفل عن هذا السلوك فى المكان والزمان ،

وانضبط العلاجى الماهر الحصيف الأنسب ، الذى يرشد أو الذى يطوع أو الذى يردع السلوك الاستهلاكى الذى تصيبه حمى الطلب ويتهبور وينحرف فى ظروف شاذة طارئة أو مفاجئة ، هبو الضبط الذى ينبغى أن يعالج ويبقى ما بقيت موجبات هذا التهور المنحرف المفاجئة ، ويكون هنذا الضبط العلاجى المؤقت شأنه فى ذلك شأن الضبط العبلاجى المستمر فى حاجة الى يقظة الوعى الاقتصادى ، وينبغى أن يعمل هذا الضبط العلاجى ، فى صحبة الوعى الاقتصادى اليقظ ، على مواجهة الانحراف حتى يتأتى ترويضه وعلاجه أو يثوب السلوك المنحرف الى رشده ، وعند ثذ تنتقبل العناية به من الضبط العبلجى الى الضبط الوقائى لكيلا ينقلب على عقبيه ويرتد الى الخطأ الاقتصادى .

والضبط العلاجى الماهر الحصيف الأنسب الذى يرشد أو الذى يطوع أوالذى يردع ، من أجل تقويم السلوك الاسلتهلاكى المنحرف فى وقت الشدة ، التى تسفر عنها موجبات ضائقة اقتصادية شاذة أو طارئة ، هو نمط من أنماط الضبط العلاجى الوقتى و لا ينبغى التفريط فى هذا الضبط ويبقى ما بقيت الشلك. ولا ينبغى الافراط فيه بعد أن تنقضى موجبات هذه الشدة ودواعى الانحراف الاستهلاكى وهذا الضبط العلاجى الوقتى ، هو بالضرورة غير الضبط العلاجى الذى يتفرغ لأداء مهمته فى

والضبط العلاجي الأنسب ، هو الضبط الماهر الذي يعرف لمساذا وكيف ومتى يصطنع من المبرر الحضاري والمتغيرات التي تزين أسسباب الانحراف الاستهلاكي ، وسائل وأساليب الترشيد والتطويع والردع ، ومن شأن هذا الضبط العلاجي الأنسب الذي يوقظ الوعي الاقتصادي ، أن يحمله على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب ، في الترشيد أو في التطويع أو في الردع ، ومعنى حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب التي تعالج الانحراف الاستهلاكي وتداوى موجباته ، يتمثل في :

١ حدم اثارة منطق الرفض أو استنفار موجبات العصيان والتمرد على الضبط العلاجي ٠

٢ - عدم تبرير منطق الحرمان الشديد ولوى ذراع الحق فى حرية الطلب
 واستشعار المتعة فى الاختيار •

والضبط العلاجى الأنسب ، الذى يرشد يعمل على مستوى معين ، والذى يطوع يعمل على مستوى ثالث ، والذى يطوع يعمل على مستوى آخر ، والذى يردع يعمل على مستوى ثالث ، والذى يعاقب يعمل على مستوى العقاب ، وعلى كل هذه المستويات المتفاوتة ، تتفاوت جرعات العلاج اختلافا مناسبا ، ويعرف الضبط العلاجى الأنسب عند كل مستوى ، لماذا ومتى وكيف يقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى اليقظ ، بأداء المهمة المنوطة بهما معا ، حتى ينتشل السملوك الاستهلاكى المنحرف من الخطأ الاقتصادى ، أو من الاصغاء لموجبات الانحراف عن الصواب الاقتصادى ، ومعنى ذلك أن يعرف الضبط العلاجى بعد تشخيص الانحراف جيدا ، كيف يقدم النصح المناسب الذى يرشد ، أو اللوم الشمديد الذى يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ، ويكون ذلك كله فى اطار يقظة الوعى يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ، ويكون ذلك كله فى اطار يقظة الوعى وهو يملك العصا الغليظة التى تضر ب ،

والضبط العلاجى الأنسب على كل المستويات المتفاوتة ، هـو الضبط الحصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى ، يميز فى مواجهة انحراف الطلب وسوء سلوكه ، بين انحراف يبتغى سلعة ضرورية لا ينبغى التفريط فيها وانحراف يبتغى سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها ، وهو أيضا الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى يميز بين انحراف استهلاكى يطلب الحمدال المباح وانحراف استهلاكى يطلب الحرام المحرم ، كما ينبغى أن يعرف هـذا الضبط العلاجى ، لماذا وكيف ومتى ، يتفاوت الترشيد والتطويع والردع

التحليلية الميدانية ، تظهر جدوى اشتراك الفريق المتعاون في انجار هذه المهمة ، وما من شك في أن حسن اختيار هذا الفريق المتعاون ، لكي يضم في زمرته فريقا من المتخصصين التطبيقيين في الاجتماع والاقتصاد والادارة وعلم النفس والجغرافية ، هو الذي يكفل أو هو الذي ينجز الدراسة التحليلية الأجود ، وهو الذي يكفل أيضا البحوث الميدانية الجيدة التي تتعقب المارسة الاستهلاكية وتجسد سلوكها ، وتتلمس موجبات انحرافها عن الصواب الاقتصادي ، وحسن تعاون هذا الفريق ، هو الذي يبصر من خلال الدراسة التحليلية الضبط العلاجي ، لماذا ومتى وكيف يوضع موضع التنفيذ ،

# اتجاهات وأنماط الضبط العلاجي:

صحيح أن هناك أكثر من وضع يكون فيه السلوك الاستهلاكي على مستوى الفرد غير اقتصادى ، ويستوجب العدول عن هذا السلوك المنحرف ، وصحيح أن أحوال هذا الفرد قد تتضرر ويتهددها الخطر ، ويستوجب الأمر الاعتماد على أساليب الضبط العلاجي الذاتية ويقظة الوعى الاقتصادى ، ولكن الصحيح بعد ذلك كله هو استحالة الاعتماد على الضبط العلاجي العام ، الذي يعلن عن تدخل مباشر من جانب الدولة ،

هذا ، وميل السلوك الاستهلاكي العام على مستوى الجماعة الى عـــدم الرشد والخطأ الاقتصادي ، هو الذي يستوجب فقط تدخل الدولة ، وتدخل الدولة ، في اطار القانون ، الدولة معناه فرض الضبط العلاجي على مستوى الجماعة ، في اطار القانون ، ولا يستهدف هذا التدخل غير حماية جماعة المستهلكين ، من مضاعفات الخطأ وعواقب الانحراف الذي يقع فيه ، في جانب ، وحماية الانتاج من تهـافت مطالب الانحراف الاستهلاكي الذي لا يرحم ،

وتتمثل الأوضاع الاقتصادية التي تستوجب تدخيل الدولة وفرض الضبط العلاجي الأنسب على مستوى الجماعة في ثلاثة احتمالات رئيسية وهذه الاحتمالات التي تسيجل انحراف السلوك الاستهلاكي على مستوى الجماعة ، انحرافا يستحق الترشيد أو التطويع أو الردع(٣٠) هي :

<sup>(</sup>٣٥) هناك احتمال أيضا لأن يكون هذا التدخل على مستوى الجماعة من خلال الفرد أو على مستوى الجماعة من خلال المماعة ، من أجل الضبط العنابى · وينزل هذا الضبط العناب الشديد على سوء سلوك الاستهلاك الذى تمتد يده الى ما يحرمه التانون ،

فى الاحتمال الأول ، يتحول السلوك الاستهلاكي العام ، بموجب المتغير الديموجرافي ، أو بموجب المتغير الطبيعي ، تحولا حقيقيا وعمروميا ، حتى يصبح السلوك الاستهلاكي منحرفا ويبدو الوضع غير اقتصادى بصفة عامة ، وعنى أن معدل النمو السكاني هو الذي يتصاعد بمعدلات أكبر من معدلات النمو الانتاجي ويبرر المتغير الطبيعي أحيانا عدم التوازي بين النمو الانتاجي والنمو السكاني وكما يبرر المتغير الديموجرافي أحيانا أخرى عدم التوازي بينهما أيضا ويتفاقم الوضع عندما يمضي كل متغير منهما في اتجاه ، وتتضخم الفجوة ويتصاعد عدم التوازي بينهما وتتضخم الفجوة ويتصاعد عدم التوازي بينهما و

وعدم التوازى بين النمو السكانى والنمو الانتاجى على أى وجه من هذه الوجوه ، أو على كل هذه الوجوه ، معناه أن حجم الطلب على مستوى الجماعة ، يزداد ويتصاعد فى مقابل العرض · وتحمل زيادة معدلات الاستهلاك الانتاج ما لا طاقة له به ، يجسد معنى ضلفط الاستهلاك أولا ، ثم انحراف السلوك الاستهلاكى الى حد التفريط ، فى الاتزان الإقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ثانيا ·

فى الاحتمال الثانى ، يتحول السلوك الاستهلاكى العسام ، بموجب المبرر الحضارى والاستماع الى تأثير وفعل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنعسية ، تحولا حقيقيا ، حتى يصبح السلوك الاسستهلاكى منحرفا ، ويبدو الوضعيع غير اقتصادى بصفة عامة ، بمعنى أن يطاوع المستهلك على مستوى الجماعة هواه ، وأن يستمع لاغراء وتحريض المبرر الحضارى والمتغيرات من غير وعى اقتصادى عام أو خاص ، حتى تزيد معدلات النمو الاستهلاكى حتما عن معدلات النمو الانتاجى ،

وفى حضور الوعى الاقتصادى أحيانا ، وفى غيبة هذا الوعى أحيانا كثيرة أخرى ، يتأتى عدم التوازى وعدم التوازن بين نمو معلات الطلب والاستهلاك وكل الأيدى لا تسكت فى جانب ، ونمو معدلات الانتاج المتعثر وبعض الأيدى لا تحسن العمل فى جانب آخر ، بمعنى أن حجم الطلب على مستوى الجماعة يزداد ويتصاعد ويتنوع فى مقابل العرض ، وتحمل زيادة معدلات الاستهلاك الانتاج المتعثر ما لا طاقة له به ، وتحمل الانتاج المتعثر ما لا طاقة له به ، وتحمل الانتاج المتعثر الاستهلاكى ، الى حسد التفريط فى الاتزان الاقتصسادى بين الانتساج والاستهلاك ثانيا ،

وفى الاحتمال ا ثالث ، يتحول السلوك الاستهلاك العسام ، بموجب اشتراك كل المتغيرات ، فى وقت واحد اشتراكا متعارضا أو متناقضا الى حد تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ، حتى يصبح السلوك الاستهلاكى منحرفا ، ويبدو الوضع غير الاقتصادى فى غاية الخطورة ، بمعنى آن يزيد الطلب وينمو ويتنوع بمعدلات يسأل عنها المتغير الديموجرافى واستماع المستهلكين من غير وعى اقتصادى أحيانا وبكل الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى الغراءات المبرر المضارى وفعل المتغيرات ، وأن يتناقص الانتهاج وتهبط معدلاته هبوطا خطيرا يسلل عنه المتغير الطبيعى أحيانا وبعض المتغيرات البشرية الأخرى ، أحيانا أخرى ،

عندئذ، تتسع الفجوة وتزداد عمقا من يوم الى يوم آخر ويتأتى عدم التوازى وعدم انتوازن بين معدلات الاستهلاك العام الذى يزيد ولا يتوقف عند حد ، ومعدلات الانتاج الذى ينقص ولا يجد من يوقفه عند حد ، بمعنى أن حجم الطلب على مستوى الجماعة يزداد ويتصاعد ويتنوع فى مقابل العرض الذى يتناقص ، وتحمل زيادة معدلات الاستهلاك الانتاج المتناقص ما لا طاقة له به ، يجسد معنى له به ، وتحمل الانتاج المتناقص أو المتدعور ما لا طاقة له به ، يجسد معنى ضغط الاستهلاك الشديد أولا ، ثم مبلغ انحراف السلوك الاستهلاكى الجائر، الى حد الافراط فى الطلب ، والتفريط فى الاتزان الاقتصادى بين الانتساج والاستهلاك ثانيا ،

وصحيح أن تمادى أو استمرار أو تصاعد انحراف السلوك الاستهلاكى على مستوى الجماعة ، فى كل احتمال من هذه الاحتمالات يرهق الانتاج ارهاقا شديدا ، ويضغط على العرض ضغطا مخيفا · وصحيح أن الانتاج المرهق والعرض المضغوط عليه ، يجد المبرر السليم أحيانا والمعلن عنه لارتفاع الأسعار ، والمبرر غير السليم أحيانا أخرى والمستتر لابتزاز المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار · وصحيح أن ارتفاع الأسعار فى كل الحالات ، فى مقابل الدخول التى لا ترتفع بنفس المعدل يؤثر على مستويات المعيشة ويطعنها أو يخذلها · ولكن الصحيح بسعد ذلك كله ، هو مضى السلوك غير الاقتصادى فى الضغط الذى لا يرهق الانتاج ويرفع الأسعار فقط ، بل هو يزلزل البنية الاقتصادية ، والتشكيل الاجتماعي فى الدولة ·

وتمثل الحاجة الى تدخل الضبط العلاجي الذي يرشد أو الذي يطوع أو الذي يردع ، في مواجهة السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، ضرورة ملحة ، وتصبح هذه الضرورة أحيانا أكثر من واجبة ، ولها ما يبررها اقتصاديا

واجتماعيا وسياسيا وحضاريا · بل قد تصبح هسنه الضرورة في بعض الأحيان ضرورة أخلاقية ، حيث لا ينبغى السكوت عن انحرافات السسلوك الاستهلاكي على درب الحطأ الاقتصادي ·

وينبغى أن ندرك كيف ولماذا تتفاوت ضغوط السلوك الاستهلاكى المنحرف ، وكيف ولماذا تتفاوت موجبات التدخل لضبط ومعالجة وتدارك كل حالة من حالات هذه الانحرافات الاستهلاكية المتنوعة (٣٦) • كما ينبغى أن ندرك أيضال الماذا وكيف يتفاوت الضبط العالجي وتتنوع مستوياته وأساليبه ، في مواجهة الانحرافات الاستهلاكية ، على مستوى الجماعة في كل حالة من هذه الحالات •

هذا . ويجب أن يكون الندخل الخارجي من أجل الضبط والانضباط في الوقت المناسب ، وبالأسلوب المناسب ، وصحيح أن هذا الضبط العلاجي، هو الذي يتدارك الموقف الاقتصادي ويعدل الأوضاع المقلوبة ، ويواجله الانحراف الاستهلاكي مواجهة مباشرة ، وصحيح أيضا أن هدذا الضبط العلاجي لا يسكت ولا يتوقف عن أداء المهمة المنوطة به ، حتى يتيقن تماما من تقويم السلوك الاستهلاكي المنحرف وعدوله الأكيد عن الخطأ الاقتصادي، ولكن الصحيح قبل ذلك كله ، أن يعرف هذا التدخل الخارجي من أجل الأداء الذي يرشد أو الذي يطوع أو الذي يردع ، أو حتى الذي يعاقب ، مسألتين هنا :

- ١ ــ أن يكون هذا التدخل مشروعا ومنطقيا وله ما يبرره ٠
- ٢ ـ أن يكون هذا التدخل المشروع مجديا ويسفر عما ينتفع به ٠

وهناك نوعان من الضبط العلاجى • ويكون النوع الأول اختياديا ، يسيطر عليه منطق وروح التطوع ، ويكتسب الشرعية الحقيقية من المصدر الذى يجسد هذا المنطق • ويكون النوع الثانى اجباديا ، يسيطر عليه مسطق وروح الالتزام ، ويكتسب الشرعية الحقيقية من القانون الذى يعلن عن هذا

<sup>(</sup>٣٦) تابعاً بعضى الدول المنقدمة الى نوطئ هذا الضبط الاختبارى في حالة الحرب وهى حالة السبحانية ، ولقد اعتمدت بريطانيا مئلا انتاء الحرب العالمية الشائبة على هذا الخمسط الاختيارى أكثر من أى شيء آخر ، لاجتياز الظروف الشسساذة التى يتعذر بموجبه وفير كل احتياجات الطالب ، لحساب الاستهلاك .

المنطق • وهذا الضبط الله يعالج الانحراف هو غير الضبط الوقائي الذي يحول دون الانحراف •

ولا ينبغى أن يكون توظيف الضبط العلاجى توظيف مطلقا ، يترث لغمله وتأثيره الحبل على الغارب • بل لابد أن يجد هذا الضبط العلاجى ، من يرقب فعله ، ويتعقب تأثيره ، ويتبين مبلغ استجابة السلوك الاستهلاكى المنحرف له • بمعنى أن يخضع هذا الضبط وتخضع أساليبه للتقويم ، من أجل حساب جدواه على مستوى المجتمع من خلال الفرد ، ومبلغ نجاحه في أداء المهمة المنوطة به • وبمعنى أن تقوم أيضا مبلغ استجابة السلوك الاستهلاكى لهذا الضبط •

ومن خلال هذا التقويم ، ومراجعة النتائج ، ينظم توظيف هذا الضبط العلاجى ، وتوجه ضغوطه المناسبة فى الاتجاه الصحيح والى الهدف الحقيقى ، كما يتحدد أيضا مدى الحاجة الى استمرار أو سريان مفعول هـذا الضبط العبرجى ، لبعض الوقت أحيانا أو لكل الوقت أحيانا أخرى ، وفى كـل الأحوال ، ينبغى أن يكون الضبط العلاجى رشيدا فى حد ذاته وحساسا ، الأحوال ، ينبغى أن يكون الضبط العلاجى رشيدا فى حد ذاته وحساسا ، حتى لا يبالغ فى أداء المهمة المنوطة به ، أو فى تحقيق الهدف الاقتصـادى الحميد الذى يوظف من أجله ، بل قل انه ينبغى أن يملك فى يده العصـال التى تهذب ولا تثير الفرع ، كما لا ينبغى أن يستخدم الضبط العـلاجى العصا التى تضرب لأن هذه العصا هى لحساب الضبط العقابى ،

# الضبط العلاجي الاختياري:

يسيطر على هذا الضبط العلاجي منطق العقل والرشد والاستعداد الحقيقي للعدول عن الانحراف الاستهلاكي • كما يعتمد بالضرورة على انتباء أو تنبيه الوعى بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية ، في أداء الممهة المنوطة به • ويخاطب هذا الضبط العلاجي العقسل ويكسب

ثقته وينال ما يبتغيه ويوصى به ، من غير ضغط أو مواجهة أو عنف • ومن ثم هو يتخذ سبيله \_ فى الغالب \_ ألى الترشيد بالأسلوب الأنسب ، ولا يلجأ إلى أساليب التطويع أو الردع •

فى كثير من الأحيان تبدو أوجه الشبه الشديد بين هــــذا الضبط العلاجى الاختيارى والضبط الوقائى • بل قل انهما معا ينبعان من معين واحد ، حتى يبدو وكأن ما يعتمد عليه الضبط الوقائى الذى يحول دون الانحراف الاستهلاكى ويحرس الاختيار فى الطلب لكيلا يضل ، يعتمد عليه أيضا الضبط العلاجى الاختيارى فى أداء المهمة المنوطة به ، وهى ترشــيد الانحراف الاستهلاكى المنحرف • ومع ذلك يبقى الفرق بينهما وهو الفرق بين الوقاية والعلاج •

ويوظفت هذا النوع من الضبط التوظيف الوقائى فى أحوال خاصة ويحرس بالفعل السلوك الاستهلاكى ، تخوفا من وقوعه فى قبضة الخطا الاقتصادى وموجبات الانحراف ، أثناء الظروف الشاذة أو بعض الأحسوال الاستثنائية ويعتمد على هذا التوظيف الوقائى الاعتماد كلسه فى اجتياز الازمة أو الظروف الطارئة ويضع الوعى بكل أبعاده فى أشد حالات اليقظة والانتباه لكى يتجاوز السلوك الاستهلاكى موجبسات الانحراف ولا يقسع فيها،

ويوظف هذا النوع من الضبط التوظيف العلاجى أيضا فى أحسوال خاصة ، ويحرس بالفعل ويرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف ، فى حالات توقع الظروف الشاذة والتخوف من أوضاع اقتصادية غير عادية ، حتى لا يتمادى فى الانحراف ويرجع عن الخطاء الاقتصادى ، ويعتمد على هذا التوظيف العلاجى الاعتماد كله فى معالجة الموقف واجتياز اللازمة ، ويضع القدرة التى تسكت صوت المبرر الحضارى وتحريض وسواس الخناس ، وراء الوعى اليقظ ، لكى يمسك بزمام السلوك الاستهلاكى المنحرف ويوقفه عند الوعى اليقظ ، لكى يمسك بزمام السلوك الاستهلاكى المنحرف ويوقفه عند حد ويرشده ويرجعه عن الانصياع لموجبات الانحراف والحطأ الاقتصادى ،

ووقوع حالة الحرب مثلا ، وتوقع التحول من أوضاع اقتصادية عادية سارية المفعول في حالة السلم ، الى أوضاع اقتصادية غير عادية تناسب حالة الحرب ، نموذج من أحسن النماذج التي تعبر عن الظروف الشاذة أو الحالة الاستثنائية ، وحدوث التغير الاقتصادي مثلا ، وتوقع التغير الاقتصادي وتداعي التغيرات الاجتماعية والحضارية ، يعطى نموذجا أيضا من أهم النماذج الذي يخلق التغيير والمتغيرات فيها الظروف الشاذة أو الأحوال الاستثنائية ، ونجسه كل احتمالات التغير الخوف من تأثير الظروف الشاذة والأوضاع فيها على السلوك الاستهلاكي ، على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ،

والأحد بهذا الضبط الاختبارى ، والاعتماد عليه فى صورة الضبط الوقائى لحراسة السلوك الاستهلاكى وترشيده ومراقبته وحمايته لكيلا يضل ، أو الاعتماد عليه فى صورة الضبط العلم النجى ، لتخفيف ، وجبات الانحراف الاستهلاكى ومعالجهة السملوك المنحرف حتى يثوب الى رشده الاقتصادى ، مسألة ترجع الى استعداد المجتمع ومقدار وعيه أولا ، والى تقدير الدولة ، ولا تعتمد الدولة على هذا الضبط وتوظيفه ها أى من هذين الوجهين ، الا اذا كانت تتوقع أو تضمن حسن الاستجابة ، ولا تتخوف من عصيان أو من رفض أو من تهرب السلوك الاستهلاكى على مستوى الفرد أو على مستوى الفرد أو على مستوى الفرد أو المسلوك الاستهلاكى على مستوى الفرد أو مبلغ احساس الفرد أو احساس الجماعة بالمسئولية ، قبل هسمذا الضبط مبلغ احساس الفرد أو احساس أحيانا ويرشد أحيانا أخرى السلوك الاستهلاكى ،

وتقدير الظرف الشاذ الذي يعلن عن التخوف على السلوك الاستهلاكي الرشيد ، وتقسويم الحسالة الاستثائيسة التي تلهب موجبات الانحراف الاستهلاكي ، مسائل تخضع لحسابات كثيرة ، وتتفاوت هذه الحسابات من دولة الى دولة أخرى ، كما تتفاوت أيضا في الدولة المعنية من عصر الى عصر آخر ، ومن قطاع اجتماعي الى قطاع اجتماعي آخر ، ويتولى المختصون في الفريق الذي يضم نخبة من الباحثين التطبيقين في الاجتماع والاقتصاد والادارة والجغرافية الاقتصادية اجراء هذه الحسابات وتأسيس التوصيات عليها ،

وبقدر كبير من العناية والدقة وحسن الاستماع الى هـذه التوصيات : تتخذ الدولة القرار • وتوظف الدولة هذا الضبط الاختيارى وتركن اليه • اعتمادا على النتائج التى تحدث عنها هذه التوصيات • وبنفس القــدر من الدقيق ، توضم الخطة الأنسب التى تبيح استخدام أو توظيف هذا الضبط

الاختيارى على الوجهين العلاجي والوقائى • وتوكل هذه الخطة اليه حراسة السلوك الاستهلاكي غير الرشيد • وترشيد السلوك الاستهلاكي غير الرشيد • في هذه الظروف الشاذة •

وتعلق هذه الخطة مسألة توظيف هذا الضبط الاختيارى ، توظيف المجديا في العادة على أمل صحيان الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى في وقت واحد ، بل قل انها تعلق الأمل كله على أن يعرف الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى أن يسيطر على المبرر الخضارى وعلى العوامل النفسيا التلقائية وعلى كل الموجبات المتحفزة أو المستنفرة التي تؤثر على سلوك الطلب ومبلغ الالحاح على حيازته والحصول عليه ، أو مبلغ الاصرار والتهافت عليه ،

وهكذا ندرك كيف يخاطب الضبط الاختيارى فى شكله الوقائى احيانا وفى شكله العلاجى أحيانا أخرى ، الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى بكل المستويات المختلفة والمتفاوتة ، الخطاب العاقل الرزين ، وهذا الخطاب هو الذى يوقظ الوعى ويستنفر حسه وادراكه ، وهو الذى يكسب وده النفسى ويضمه الى صفه والعمل لحسابه ، وهو الذى يؤمن قبوله الراسخ بكل موجبات هذا الضبط وضروراته وأهدافه ، كما ندرك أيضا ، كيف يسيطر هذا الضبط من خلال ارادة النفس لنفس الفرد ونفس الجمعه لم على فعل ووسوسة المبزر الحضارى وتحريضه ، وتحسن هذه السيطرة فى صحبنا الوعى الاجتماعى ، توظيف الضبط ، وانجاح المهمة المنوطة به للوقاية أو للعلاج ،

والضبط الاختيارى الذى يصطحب الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى ويضمهما الى صفه ، أو الذى يوقظهما ويكسب ودهما ، هو الضبط الناجح • والضبط الاختيارى الذى يطوع العوامل والمبررات والمتغيرات ، أو الذى يكبح جناح فعلها وتحريضها المؤثر على سلوك الاستهلاك وتطاوعه ، هو عين ما يعبر عن حراسة السلوك الاستهلاكى ، وقايته أحيانا وترشسيده أحيانا أخرى • وهذا الترشيد هو الذى يحمى السلوك الاستهلاكى من مغريات الانحراف ، وهو الذى يبصر السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى بانحرافاته ويهمس لا بالاعتدال •

ويقوى هذا الضبط عزم المستهلك الأكيد ، وهو فى تمام الوعى ، على الصمود والتصدى للدوافع والحوافز والتحريض الذى يزين موجبات الانحراف الى درب الحطأ الاقتصادى ، ويعاون هذا الضبط فى صحبة الوعى ومن خلاله

السلوك الاستهلاكي ويعينه على الاقسلاع أو الرجوع عن موجبات هذا الانحراف ، أو عن الامتثال لوسواسها الخنساس • ويسرى مفعول هسذا الضبط الاختياري على أى من الوجهين للوقاية أو للعلاج بشكل تلقائي ، في الاتجاه المعاكس أو المضاد الذي يسرى فيه مفعول المبرر الحضاري والمتغيرات التي تحرض المستهلك أو التي تغرى الاختيار وقت الحصول على الطلب المعين •

وهذا معناه أن منشأ أو مصدر هذا الضبط الاختيارى وفعله المعاكس لفعل المتغيرات ، يكون من نفس المعين ، الذى تنشأ منه وتنطلق المتغيرات ، بل قل انه فى مقابل كل متغير من المتغيرات المتنوعة التى تحرض أو تغرى المستهلك ، وتزين لسلوكه أو ينحرف أو يضل ، هناك ضابط من نفس المعين أو الأصل ، يحرس المستهلك ويرشده ويرعى سلوكه لكيلا ينحرف فى الخطأ الاقتصادى(٣٧) ، والوعى هو الذى يحسن الربط ويكفل التوازن بين المتغير على وجه والضابط على الوجه الآخر ، وانعدام الوعى أو غيابه هو الذى يفكك أوصال هذا الربط وينعدم التوازن بين فعل المتغير وفعل الضابط ،

وفى حضور ويقظة الوعى بكل أشكاله (٣٨) ، وفى الأوضاع الاقتصادية السوية ، التى يؤدى فيها المتغير دوره الفعال دون افراط ، ويؤدى الضبط دوره المعاكس دون تفريط ، يتحقق بالضرورة القدر الأفضل من سريان مفعول المتأثير المتبادل والمتوازن لحساب الهدف الاستلاكي الاقتصادى ، وسريان مفعول هذا التأثير المتبادل والمتوازن ، هلو الذي يكفل أو يبيح الاستجابة للمتغيرات ، ولكن في حدود الضبط الاختياري اللذي يحسرس الاستهلاكي ويرشده ، وهو أيضا الذي لا يبيح للمستهلك أو لاختيار الطلب الاستهلاكي ، الانحراف أو الخروج ، أو التمرد على الصواب الاقتصادي ،

وهذا معناه أن الضبط الاختياري لا يتصدى للمتغير ، وهو يعقد العزم

<sup>(</sup>٣٧) عندما يلجأ العرض فى ظرف شاذ أحيانا ، الى أساليب ابتزاز الطلب ، يعتمد المستهدك على حذا الضبط الاختيارى ، فى التصدى لهذا العرض ، وتجميد قرار الحصول على السلمة والاعراض عن الشراء وعدم الاستسلام للابتزاز ، لا يتأتى الا استجابة للمعل هذا الضبط .

<sup>(</sup>٣٨) تتمثل أشكال الوعى فى الوعى الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والسياسي على مسنوى الفرد والجماعة ، وفى الوعى النفسي أو الذاتي على مستوى الفرد •

على احباط أو ابطال مفعوله ، أو يجرده من أهداف التغير • بل يستهدف الضبط تطويع فعل هذا المتغير ، تطويعاً مناسبا • ويحمى هذا التطويسع المستهلك من ضغوط المبرر الحضارى ومن وسواسة الخناس الذى يمكن أن يضلل الطلب حتى يوقع به في حبائل السلوك المنحرف •

ومعناه أيضا انه لا اعتراض على التغير ، وان فعل المبرد الخصيارى مطلوب ، وأن تأثير المتغير المعتدل لا غبار عليه ، بل قل ينبغى أن نتوقيع هذا التغير في اطار حاجة العصر ، وان يتاتى منسجما مع مستوى معيشية الفرد ، ولكن يكون ذلك كله في رعاية وتحت سمع وبصر الضبط الوقائي الذي يحمى المستهلك من تلاعب بعض المتغيرات تلاعبا مثيرا بالطلب أحيانا ، أو الضبط العلاجي الذي يرجع المستهلك عن غواية المتغيرات والانحراف عن الصواب الاقتصادي ،

ويضم هذا الضبط الاختيارى الذى يحرس المستهلك والاختيار فى الطلب أو يقوم سلوكه المنحرف ، مجموعة متنوعة من الضلو وهى فى متناول الفرد وفى متناول الجماعة فى المكان • وتجاوب هذه الضلوابط وترد على النداء ، عندما تتأتى الحاجة اليها أو عندما يطلب منها أن تؤدى دورها المنوط بها • وتعمل هذه الضوابط فى صف الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى والوعى الخضارى والوعى السياسى والوعى الذاتى ، الذى ينادى عليها ويستعين بها •

وهذا معناه أن الاستجابة لفعل هذه الضوابط ، يكون بتكليف تلقائي من جانب الوعى على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ، بل قل انه من غير استعداد هذا الوعى ، ويقظته الشديدة ، لا يمكن الاعتماد كثيرا على هذا الضبط الاختياري في آداء المهمة المنوطة به .

### أنواع الضبط الاختياري Optioanl Control

هناك على وجه التحديد أربعة أنواع من الضوابط ، التى يعتمد عليها الضبط الاختيارى ، فى تحقيق أهدافه ، الاقتصاديــة • وهناك ــ بكـــل ناكيد ــ عوامل حاكمة (٣٩) ، Commanding Factors ، يصطنع من قوة

<sup>(</sup>٣٩) تصدر هذه العوامل الحاكمة عن المجتمع ، وجوهره الحضارى ، ووضعه الاقتصادى ، وعن الغرد نفسه الذى يشكل هذا المجتمع ويعيش فى اطاره مستهلكا بكل تأكيد ومنتجأ فى بعض الحالات والفطاعات المحددة ٠

فعلها ، هذه الأنواع الأربعة من الضبط الاختيارى ، وقد تتفاوت فاعلية أو قوة تأثير كل عامل من هذه العوامل الحاكمة ، تفاوتا ملحوظا من وضمح اقتصادى الى وضع اقتصادى آخر ، ومن مجتمع الى مجتمع آخر ، ومن عصر الى عصر آخر ، ومع ذلك فلا تعمل هذه العوامل متفردة ، بل هى تعمل مجتمعة في تناسق بديع ودون تعارض ، ويتولى الوعى العام ('') على مستوى الجماعة والوعى الحاص على مستوى الفرد ، أمر هذا التناسق البديع ، لكى يحقق الضبط الاختيارى أقصى ما يصبو اليه ، وهو يحمى السلوك الاستهلاكى من الانحراف أو وهو يرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف ويقومه ،

هذا وتتمثل الضوابط الأربعة التي تعمل في ذلك التناسق البديع، الحساب الضبط الاختياري للوقاية أو للعلاج في :

### أولا :: الضابط الاجتماعي Social Control

ويجسد هذا الضابط ، قوة فعل أو تأثير أو ضغط العامل الاجتماعي الحاكم ، على مستوى المجتمع ، حسب حاجة العصر • وتبتنى قوة هذا الفعل وقدرة العامل الاجتماعي الحاكم(٤١) Socail Commanding Factor على مبلغ الاستجابة للتقاليد والقيم الاجتماعية الراسخة ، وعلى كل العوامل الأخرى التى تتداخل وتؤثر في نمط واتجاه التعايش السوى ، في اطار التشكيل الاجتماعي •

وصحيح أن الضبط الاجتماعي لا يحض على الجمود الاجتماعي ، ولا يحول دون ديناميكية التغيير الاجتماعي ، وهو تغير سوى وصحى ولا غبار عليه • ولكن الصحيح أيضا أن هذا الضبط هو الذي يواجه سوء توظيف

 <sup>(</sup>٤٠) يضم هذا الوعى توليفة من الوعى الاقتصادى والوعى الحضارى والوعى الاجتماعى
 بالاضافة الى ما يسفر عنه تفرد وتمبز مقدار استيماب الوعى الفردى لهذه التوليفة .

<sup>(</sup>١٤) مفرض القبم والتقاليد الاجتماعية ، هذا الضبط الاجتماعي ، في اطار الاستبعاب الحقيقي للتغير الاجتماعي وهي أيضا التي تعدد قوة فعله ومبلغ تأثيره المتفاوت من مجمع الحقيقي للتغير ومن عصر الى عصر آخر ويقترن هذا الضبط الاجتماعي بحكم المجتمع الصريح المملز وتقويمه الحقيقي لسدوك الاستهلاك الذي ترضى عنه هذه القيم والتقاليد الاجتماعية ، والذي ترفيه وتستنكره ولا ترضى عنه وبمعنى أن هذا الضبط الاجتماعي ، هر الذي بجسد مبلغ اعتراض القيم والتقاليد الاجتماعية على السلوك الاستهلاكي المنحرف الذي يدعو اليه المبرد الخضاري وفعل المتغرات وهي تضلله وهو أيضا الذي يجحل من هذا الاعتراض قرة ضغط المراجهة هذا الانحراف .

التغير الاجتماعى ، الذى نتخوف منه أو من عواقبه على اثاره أو استنفار شهوة الاستهلاك الى حد الانحراف فى الطلب أو فى اختياره • بل قل ان هذا الضبط الاجتماعى هو الذى يرشه توظيف المتغير الاجتماعى أو يكبح جماحه أو يبطل مفعوله الضار ، دون حرمان أو تحريم انتفاع الاستهلاك بجدوى المتغير الاجتماعى الرشيد •

وهذا معناه أن المتغير الاجنماعي ، هو الذي يشارك المتغيرات الأخرى في تنمية الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادي • ومعناه أيضا أن المتغير الاجتماعي هو الذي يشارك المتغيرات الأخرى ، في التأثير على سلوك الاستهلاك أيضا ، حتى يتغير وينحرف • وهو أخيرا الذي يواجه ويمكن أن يتدارك هذا التغير في السلوك الاستهلاكي ويرشده ، لكيلا يصل الى الى حد الانحراف عن الخط الاقتصادي الصحيح • ومع ذلك ، يجب أن ندرك \_ بكل اليقين \_ مدى التفاوت الكبير بين المتغير الاجتماعي وهو اغراء وتحريض وتغرير أحيانا ، وتأثير المتغير الاجتماعي وهو ترشيد ومنع وتهذيب أحيانا أخرى • وبموجب هذا التفاوت في قوة ضغط كل منهما على سلوك الاستهلاك ، وخاصة على مستوى الفرد ، قد يجنح هذا السلوك أحيانا الى الانحراف ولا يعبأ بالرشد ، مستوى الفرد ، قد يجنح هذا السلوك أحيانا الى الانحراف ولا يعبأ بالرشد ، وقد ينضبط بكل الرشد أحيانا آخرى ولا يطاوع التحريض ابدا •

ومن غير أن نكترث كثيرا بهذه التفاوت وتوقعاته على مستوى الأفراد في اطار المجتمع كله ، ومن غير أن نبحث عن أهم موجبات هذا التفاوت ، بين فعل المتغير الاجتماعي المسيء وغير المسيء ، يجب أن نهتم ونقوم فعل الضبط الاجتماعي ومن ثم ندرك جيدا مبلغ الحاجة الى انعاش ودعم وتقوية الضبط الاجتماعي وفعله المضاد ، لكي يتفوق تأثيره وضغطه على فعل وتأثير المتغير الاجتماعي المسيء ،

ويصبح المطلوب دائما ، حسن توظيف الوعى الاجتماعى اليقظ والتزامه فى اطار التشكيل الاجتماعى ، فى دعم وتقوية الضبط الاجتماعى ، ولكن لا يجب أن يكون التشدد فى هذا الضبط الى حد ابطال مفعول التغير الاجتماعى أو تجميده ، بل ينبغى أن يكون الى حد السيطرة على تأثير الضبط الاجتماعى وعلى قوة ضغطه سيطرة ترشد سلوك الاستهلاك ولا تحزم فى نفس الوقت الاستهلاك من جنى ثمرات التغير ،

والوصول الى هذا الهدف هو انتصار لارادة المجتمع • وهو ما يعبر عن حسن توظيف الصبط الاجتماعي توظيفا وقائيا في ترشيد الاستهلاك ودهم

صمود المستهلك أحيانا ، وتوظيفا علاجيا في كبح جماح الاختيار الذي يضلله ويحفزه اغراء وتحريض المتغير الاجتماعي حتى يضلل المستهلك أحيانسا أخرى ، ومع ذلك يجب أن ندرك ب بكل الضرورة ب مبلغ استعداد المستهلك الفرد لضغط وتأثير هذا الضبط ، ومبلغ استجابة السلوك الاستهلاكي لهذا الضبط الاجتماعي ، وعدم الخروج أو التمرد على قوة ضغطه المتوازن(٤٢) ،

وقد تتفاوت هذه الاستجابة من فرد الى فرد آخر ، وقد يفلت بعض الأفراد من ضغوط هذا الضبط ولا يستجيب لها ، الى حد يجسله معنى التحدى لارادة المجتمع ، ومع ذلك يعتمد هذا التفاوت الذى يتراوح بين الاستجابة المطلقة والتمرد الكلى ، على يقظة الوعى الاجتماعي وحسن استيعاب مغزى ومرمى الضبط الاجتماعي ، في الظروف والأوضلاع التي تستوجب الترام سلوك الاستهلاك بالصواب الاقتصادي ، كما يعتمد أيضا على موقف المجتمع وارادته الكلية من ذلك التمسرد والخسروج على طلاحة الضبط الاجتماعي (٤٥) ،

وقل أن التزام سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد ، أو انصياعه لضغط هذا الضبط الاجتماعي ، هو نزول على ارادة المجتمع ، ولا يعنى هذا النزول على ارادة المجتمع في حضور الوعى الاجتماعي ، تكبيل ارادة المستهلك ، في اطار الحرمان أحيانا والتحريم أحيانا أخرى ، بل هو يعنى فقط التصليل المتبادل بين سلوك الاستهلاك في جانب والواقع الاجتماعي في جانب آخر ، في طل الظروف والأوضاع التي يكون من أجلها توظيف الضسيط الاجتماعي

<sup>(</sup>٤٢) نذكر على سبيل المثال أن الضبط الاجتماعى فى مجتمع الريف ، يسكت ولا يعنرض أبدا وقد يبارك ويرضى على تغير سلوك الاستهلاك والحاح المسستهلكين من أبنائه على طلب المسموجات الأفضل وقد يتمى ويطور التغير الذى يدعم هذا السلوك لأنه يعنى تحسبن مستوى المعيشة ، ولأن هذا التغير لا يتعارض أبدا مع قيم تقاليد أهل الريف ، ولا ينتهك الواقع الاجتماعى المتحفظ ولكن لا يسكت هذا الضبط الاجتماعى أبدا ويعترض بقوة بل وبعنف شديد أيضا ، عندما تجنع الملابس واستخداماتها الى حد الخلاعة واللهجور ، ويتعارض هذا السلوك الاستهلاكى المنحرف مع القيم والتقاليد الاجتماعية الريفية المتعفظة .

<sup>(</sup>٢٣) يحول الضبط الاجتماعي في مجتمع الريف أو في مجتمع المدينة ، الذي تصطنعه التقاليد الاجتماعية والقيم ، دون اختراق أو تجاوز حدود هذه القيم والتقاليد أو يتمارض معها ، ويعبر ذلك عن مبلغ التوافق بين هذه القيم والتقاليد والضبط ، ولا يعنى عدم التوافق بينهما ولا يعبر عن شيء أخطر من الحروج على طاعة الضبط الاجتماعي ، وعندئذ يستحق هذا الخروج على الطاعة ، العقاب الاجتماعي أحيانا ،

توظيفا ملتزما غاية الالتزام بترشيد الاستهلاك أو بحمايته (٤٤) ·

هذا ، ولا يعبر هذا التصالح في الاطار الاجتماعي ، عن شيء أهم من نجاح الضبط الاجتماعي في آداء المهمة المنوطة به لحساب الهدف الاقتصادي الاجتماعي • ولا يفضي هذا التصالح الى شيء أهم من التزام سلوك الاستهلات حتى لا يطاوع تحريض المتغير الاجتماعي اضال ، ويوقع به في موجبات المطأ الاقتصادي •

## تانيا: الضابط الخضاري Culture Control

يجسد هذا الضبط الحضارى قوة فعل انعامل الحضارى ، يجسد هذا الضبط الحضارى ، Commanding Factor (٤٥)فالمكان والزمان، ومبلغ استجابته للقيموالمفاهيم والاستيعاب الحضارى ، التى تؤثر فى الممارسة الحضارية وتطلعاتها وسلوكها على درب الحضارة ، ومفهوم أن محصلة القيم والمفاهيم والاستيعاب الحضارى محصلة متغيرة ، من مكان الى مكان ، ومن عصر الى عصر آخر ، ومع ذلك هى محصلة لا تكف عن التغيير ، سواء كان التغير نتيجة لانجاز التطور الحضارى فى المكان ، أو نتيجة للاحتكاك الحضارى بين المكان والمكان الآخر ، كما لا نكف عن التغيير أيضا لأن الاستيعاب الحضارى يتفاوت ويتنوع على أوسسع مدى ، وصولا الى حد التفاوت بين الفرد والفرد آخر ،

وصحيح أن الضبط الحضارى لا يعترض ابدا ، ولا يحول دون ديناميكية التغير الحضارى والانتفاع بجدواه ، عندما يكون هذا التغير تغيرا سويا ومثمرا ، لحساب الحياة الحضارية الأفضل ماديا ومعنويا ، أو لحساب الممارسة الحضارية الأجدى اقتصاديا واجتماعيا ، ولكن الصحيح أيضا أن هذا الضبط

<sup>(</sup>٤٤) يعبر عن ذلك التصالح فى الاطار الاجتماعى عن مبلغ النوازن الاجتماعى واتزان الضبط الاجتماعى الضبط الاجتماعى المضبط الاجتماعى الرشيد لهذا القبول ومبرراته ، وهو أمر يجب الالتزام به .

<sup>(</sup>٥٥) تفرض القيم والمفاهيم الحفارية على الوجهين المادى والروحى للحضارة ، هذا الضبط الحضارى ، وهى التى تحدد قوة فعله ، ومهلغ ضعطه وتأثيره وجدوى الاعتماد عليه ، وقوة القيم والمفارية ، سواء كانت من حملة النواهى والمحظورات التى ينهى عنها الاعتقاد الديني ، أو كانت من صنع وانجاز التذوى الحضارى الذى يسفر عنه الاقتناع الإخلاقى ، هى التي تجسد فاعلية هذا الضبط الحضارى ، وقد تبلغ قوة ضغط هذا الضبط الحضارى حد الردع أو الزجر والتوعد بالعقاب ، بل يقترن هذا الضغط المؤثر في كثير من الإحيان ، بالقبول الصاغر الأمر ونهى وتحذير الضبط الحضارى ، ويدفع الخروج المتمرد على طاعة هذا الضبط الحضارى ثما

الخضارى ، هو الذى يواجه سوء استخدام المبرر الحضارى كغطاء تتخفى أو تسستر وراءه المتغيرات الأخرى ، التي تسيء الى السلوك الاستهلاكي وتضلله •

وقل أيضا أن هذا الضبط الحضارى هو الذي يواجه سسوء استيعاب التغير الحضارى الذي يعفرضه التطور الحضارى في المكان أو الذي يسفر عنه الاحتكاك الحضارى وهو الذي يواجه سوء توظيف المتغير الحضارى ، الذي يتسلط على نمط الحياة التي تجارى روح العصر ، وتهيئ أسلوب وموجبات الاختيار التي تطاوع هذا التغير من عصر الى عصر آخر ، حتى تنصاع لنزوات واغراء وتحريض وتغرير ، يغرر بسلوك الاستهلاك ، بل قل أن هذا الضابط الحضارى هو الذي يرشد توظيف المبرر الحضارى ويروض فعل المتغير الحضارى في وقت واحد ، وعند لذ يكبح جماح هذا الفعل الثنائي ، حتى لا يشرط أو يشرد سلوك الاستهلاك أو يبطل مفعوله المسيء حتى لا يبرر الخطأ الاقتصادى وانحرافات السلوك الاستهلاكي على مستوى الفرد أو الجماعة ،

وهذا معناه أن المتغير الحضارى فى صحبة المتغيرات الأخرى ، يدعو الى تغير سلوك الاستهلاك تغيرا ، نتوقعه من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان ومن فرد الى فرد آخر ، ويطاوع هذا التغير اغراء وتحريض المتغيرات ، ويتستر وراء المبرر الحضارى ، وقد تضلل هذه الدعوة أحيانا السلوك الاستهلاكى ، وقد توقع به فى موجبات الانحراف ، وتخرجه عن رشده ، أو عن طاعة الصواب الاقتصادى ،

وعندئذ ندرك كيف يتولى الضبط الحضارى مهمته على ثلاثة محاور • وهو يتولى على المحور الأول مهمة الحماية والتصدى لموجبات الانحراف الاقتصادى • ويتولى هذا الضبط الحضارى أيضا على المحور الثانى مسئولية التصدى للانحراف الاستهلاكى • ويتولى على المحور الثالث مهمة اخطر حيث يرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف ، ويعيده الى الصواب الاقتصادى •

وتكون حتما مصارعة وأكثر من جولة صراع تتكرر ، بين فعل المتغير الحضارى الذى يشد أزر فعل المتغيرات الأخرى وهو اغراء وتغرير وتحريض فى جانب ، وفعل الضبط الحضارى الذى يشد أزر الضوابط الأخرى فى اتجاه المعاكس ، وهو اقناع ونصح وترشيد ، وبموجب هذه المصارعة ، وتفاوت قوة ضغط كل منهما أو تفاوت فعل التحريض فى مقابل الترشيد ، تتفاوت النتيجة فى نهاية كل جولة ، تفاوتا شديدا ، على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ،

وقد ينتصر التغير الحضارى وتتنصر معه المتغيرات الأخرى ، ويحمل ادادة الاستهلاك على التحرر الكامل وعدم الالتزام ويحفز سلوك الاستهلاك على الانحراف أو التمادى فى الخطأ الاقتصادى • وقد يتفوق الضبط الحضارى وتنتصر له الضوابط الأخرى ، ويحمى ادادة الاستهلاك من غلب واية هذا التحرر ، وينتشل سلوك الاستهلاك من سؤات هذا الانحراف • ومع ذلك يجب أن ندرك قيمة يقظة الوعى الحضارى ولماذا وكيف ومتى يجند للعمل فى نصرة هذا الضبط الحضارى • ومن غير هذا الوعى الحضارى أو فى غيبته ، لا يحسن الضبط الحضارى آداء المهمة المنوطة به •

ومن غير أن نكترث كثيرا بهذه المصارعة في كل جولة ، وكيف ولماذا ومتى تدور وتجرى وقائعها وتبلغ مداها لحساب طرف من الأطراف المعنية ، ومن غير أن نبحث عن موجبات الاندحار أو موجبات الانتصار ، لحساب طرف من هذين الطرفين ، يجب أن ندرك مبلغ الحاجة الى يقظة الوعى الحضارى وانعاشه ، لكى يدعم الضبط الحضارى في كلل جولة من جلولت هذه المصارعة ، والوعى الحضارى هو الذي يجسد حقيقة الاستيعاب الحضارى ولا يتهاون أو يفرط في جدوى هذا الاستيعاب لحساب الممارسة الحضارية المادية أو الروحية ، وهو في نفس الوقت الذي يجنده الضبط الحضارى ويعتمله عليه في آداء المهمة المنوطة به في هذه المصارعة ،

وتجنيد الوعى الحضارى فى صف الضبط الحضارى ، هى الخطوة الأولى. الناجحة التى تنهى المصارعة مع المتغير الحضارى نهايه موفقه • وصحيح أن هذا التجنيد أو هذا التوظيف يدعم الضبط الحضارى ويشد أزره ، ليس الى حد التصدى للتغير الحضارى وابطال مفعوله والركون الى الجمود ، ولكن الى حد السيطرة فقط على فعل هذا التغير الحضيارى التى لا تترك له الحبل على الغارب • ويبدو نجاح هذه السيطرة المتوازنة فعلا ، عندما لا يدع الضبط الحضارى فرصة يزين بموجبها التغير الحضارى موجبات الانحراف فى الطلب ، أو فرصة يستر بموجبها المبرر الحضارى تحريض المتغيرات الاخرى ، لسكى ينكب سلوك الاستهلاك فى الانحراف الاقتصادى على وجهه •

والوصول الى تحقيق أو انجاز هذا الهدف فى ختام كل جولة صراع بين المتغير الحضارى والضبط الحضارى ، هو عين ما يجسد أو يعبر عن حسس توظيف الضبط الحضارى وحسن تجنيد الوعى الحضارى ، من أجل ترشيد الاستهلاك ، أو من أجل كبح جماح الاختيار المتهسور فى الطلب ، لحساب الاستهلاك ، وما من شك فى أن هذا التوظيف الناجح هو الذى يسد أذنى

الاستهلاك ، ويثنيه عن الاستماع من غير وعى ، لاغراء أو لتحريض انتغير الحضاري وتغريره الذي لا يفرغ ·

ومن غير يقظة الوعى الحضارى وانتباهه وقدرته على استيعاب الهدف الحقيقى الدى لا يتعمد الحرمان ولا يحبذ التحريم ولا يدعو ابدا الى تكبيل ارادة الاستهلاك ، لا ينجح التوظيف الناجح للضبط الحضارى ، بل قلل لا تنتهى جولة الصراع نهايه موفقه لحساب الضبط الحضارى ، وهدا معناه أن اقتناع الوعى الحضارى بجدوى استجابة السلوك الاستهلاكى ، والتزامه الفعلى بالهدف الذى يتطلع اليه الضليط الحضارى ، هو الذى يؤكد انتصاره (٢٩) ،

وقل أن التزام السلوك الاستلاكى ، أو انصياعه للضبط الحضارى ، نزولا على ارادة الوعى الحضارى وتوجيهاته لا يعنى ابدا الحرمان من ثمرات التغير الحضارى • ولا يعنى أيضا تحريم الانتفاع بهذه الثمرات ، وتكبيل ارادة الاستهلاك ، والاعراض عن ثمرات التطور الحضارى والاعتراض عليها • بل قل بحم، هو الالتزام الرشيد الذي يجنب السلوك الاستهلاكى المبالغة أو المغالاة في الاستجابة لحاجة العصر •

<sup>(</sup>٤٦) يجسد الضبط الحضارى ، في حضور الرعى الحضارى ويقظته واقتناعه الرشيد ، مبلغ اعتراض القيم الحضارية السائدة والمعمول بها على سلوك الاستهلاك المنحرف • وهو الذي يتولى مسئولية تنقية محصلة الاحنكاك الحضارى من الشوائب التي تتعارض مع القيم الحضارية ويعترض على العمل بها من غير وعي • ونذكر على سبيل المئال ، أن الضبط الحضاري يسكت تماما ولا يعترض على سلوك الاستهلاك ، الذي يقلع عن طلب المشروبات المحلية في بلده وفي اطار حضارته الاسلامية وقيمها للدمول بها ، ويقبل بموجب التغير الحضارى وحاجة العصر ، على طلب المشروبات الفازية الخفيفة المستوردة • وهو لا يعترض أصلا ، لأن هذا التحول أو أن هذا التغير ، لا يتمارض أبدا مع القيمة الدينية الحضارية في المجنمع المسلم . بل قل انه لا وجه حقيقي للاعتراض أو طلب الاعراض • ولكن هذا الضبط لا يسكت أبدا ويمترض بشدة على المستهلك المسلم ، عندما 'يسفر هذا التحول في السلوك الاستهلاكي عن الاقدام على طلب المشروبات الكحولية المسكرة • ويتبنى هذا الاعتراض الشديد على أساس أن هذا التغير ألذى .. نأخذ به الممارسة الاستهلاكية وتتستر وراء المبرر الحضارى وحاجة العصر ، يتعارض تماما مع النهى الديني • ويعتبر النهي الديني عن تناول الخمر ، هو عين ما يعبر عن الضابط الحضاري ، ويكون النهى الديني والتحريم هو كل وسائله وأدوانه لضبط هذا السلوك الاستهلاكي • ويعبر هذا المئل على كل حال ، عن مبلغ التوازن الحقيقي ، بين منطق اباحة التغير والاستجابة للمتغير الحضاري والأخذ به دون اعتراض له ما يبرده ، ومنطق توظيف الضبط الحضاري لحراسة هذه الاباحة والاعتراض على أي تجاوز يتجاوز أن يخترق القيم الحضارية من غير مبرر •

وفى مثل هذا الوضع ، يكون التصالح الحميد بين السلوك الاستهلاكى الملتزم فى جانب ، ومتغيرات الواقع الحضارى المتطور فى جانب آخر ، تحت مظلة كل الظروف التى يكرس من أجلها الضبط الحضارى لحماية المستهلك من نزوات الطلب ، أو لترشيده واعادته الى الصواب الاقتصادى ، ولا يعبر هذا التصالح عن شىء أهم من نجاح الضبط الحضارى ، فى السيطرة على سلوك الاستهلاك ، حتى لا يطاوع المستهلك المتغير الحضارى ويستمع لاغرائه أو لتبريره ، من غير وعى ، ويوقع به فى بعض موجبات الخطا الاقتصادى ،

#### ثالثا: الضبط الاقتصادي Economic Control

يجسد هذا الضبط قوة فعلل أو تأثير العامل الاقتصادى الحاكم Economic Commanding Factor فيأوضاع الواقع الاقتصادى في المكان كما يجسد أيضا مبلغ الاستجابة للمنطق الاقتصادى الرشيد ، وتحريضه المؤثر على حركة الحياة في اطار العلاقة بين الدخل والانفاق من ناحية ومستوى المعيشة من ناحية أخرى •

وصحيح أن فعل هذا العامل الاقتصادى غاية فى القوة سلبا وايجابا وصحيح أن التغير الاقتصادى يؤثر على قوة هذا العامل الاقتصادى الحاكم الذى يصطنع الاطار المحبوك للواقع الاقتصادى حسب حاجة العصر(٤٧) ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن الضبط الاقتصادى لا يحول دون حدوث التغير الاقتصادى ولا يعترض على سمسلل دنياميكيته المؤثرة على الواقع الاقتصادى ، وهو تغير سوى أو صحى لا غبار عليه وخاصة عندما يبتغى ما هو أفضل اقتصاديا لحساب الفرد أو لحساب المجتمع .

هذا ، ولا يوالجه الضبط الاقتصادى التغير الاقتصادى مواجهة صارمة وحاسمة تتبغى تجميده أو بطلان مفعوله · بل قل أن هذا الضميط

<sup>(</sup>٤٧) يفرض الواقع الاقتصادى فى المكان والزمان ، بكل ما ينطوى عليه من قواعد واسس تنظمه ، وبكل ما يركن اليه من منطق ومفاهيم تدعمه ، هذا الضبط الاقتصادى ، وفوة وسلامة وصلابة عود هذا الواقع الاقتصادى ، سواء كانت مبنية على رسوخ البناء الاقتصادى وقوة عوامل وموجبات السوخ ، أو كانت مبنية على انتظام النمو الاقتصادى وقوة عوامل وموجبات السو ، هى التى تجسد قوة فاعلية العامل أو الموامل الاقتصادية الماكمة ، وتشد هذه القوة أزر الضبط الاقتصادى الذى يصل تأثيره الى حد التعلويع والردع ، ويقترن هذا التأثير الذى يتجاوز الترشيد الى التعلويع والردع ، ويقترن هذا التأثير الذى يتجاوز الترشيد الى النطويع والردع ، ويقترن هذا التأثير الذى يتجاوز الترشيد الى التعلويع والردع ، ويقترن هذا التأثير الذى يتجاوز الترشيد الى الشبط الاقتصادى الفه أحيانا أخرى لمفعول

الاقتصادى ، يتصدى فقط للتغير الاقتصادى الذى يتسلط على نمط الحياة وعلى أسلوب وموجبات الطلب واختياره التى تطاوع هذا التغير ، وتنصاع لنزواته أو لتحريضه أو تستمع وتنصت من غيير وعى لتغريره بالسيلوك الاستهلاكي وتضلله ، وقل أيضا أن قوة فعل هذا الضبط الاقتصادى تحسم الموقف الاقتصادى ، وهى التى تكبح جماح التغير الاقتصادى أو تجهضه وتبطل مفعوله ، أو هو الذى يرشد توظيف هذا المتغير حتى لا يبيح أو يبرر من غير وعى الخطأ الاقتصادى .

وهذا معناه أن المتغير الاقتصادى ، فى صحبة المتغيرات الأخرى ، يدعو الى ويبرر تغير سلوك الاستهلاك ، وقد تهدى هذه الدعوة سلوك الاستهلاك ونسدد خطاه وتشد أزره وتحسن مستوى المعيشة عسلى درب الصوب الاقتصادى ، وقد تتستر هذه الدعوة وراء المبرر الحضارى وتشرد حتى تضلل سلوك الاستهلاك تضليلا خطيرا ومثيرا ، وتحسن مستوى المعيشة تحسينا مزيفا ، وتوقع بالمستهلك في صميم الانحراف الاقتصادى ، وعندئذ يبدو كيف يبارك الضبط الاقتصادى الهدى والرشاد أحيانا ويحميه من الحظا ، وكيف يتصدى أحيانا أخرى ويعترض ويعارض ، ويتولى ترشيد المستهلك وانتشااله من الانحراف الاستهلاكى ،

ويخوض الضبط الاقتصادى معركته من أجل الوقاية أحيانا ، ومن أجل العلاج أحيانا أخرى · وينبغى أن يضم الوعى الاقتصادى بصفة خاصة الى صفه لكى ينتصر به وله وصولا الى الهدف · بل قل هو يصارع ويجند الوعى الاقتصادى لكى يصارع فى صفه ، من أجل ترشيد سلوك الاستهالاك أو حمايته من فعل المتغير الاقتصادى ، فى المكان والزمان ، وتكون هذه المصارعة ، فى كل جولة وعلى كل جبهةوعلى كل مستوى ، حامية ، بين فعل المتغير الاقتصادى الاقتصادى الذى يضلل بسلوك الاستهلاك وتشد أزره المتغيرات الأخرى فى جانب ، وفعل الضبط الاقتصادى الذى يعمل فى الاتجاه المضاد ويعترض على التضليل فى جانب آخر ·

وبموجب هذه المصارعة بين الأطراف المعني قى حصور الوعى الاقتصادى أحيانا وفى غيبة الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى ، تتفاوت النتيجة تفاوتا شديدا ، لحساب الاستهلاك وسلوكه ، وقد ينتصر المتغير الاقتصادى ، وتنتصر له ومعه المتغيرات الأخرى ، وتغرى أو تحرض المستهلك فى غيبة الوعى الاقتصادى ، وتزين لسلوكه الحطأ وتحمله على التهور والتحرر والتمادى فى الانحراف الاستهلاكى أحيانا ، وقد ينتصر الضبط الاقتصادى وينتصر له

ومعه الوعى الاقتصادى اليقظ ، ويحمى المستهلك ويصون سلوكه من الغواية والضلال ويجنبه سوءات الانحراف الاستهلاكي أحيانا أخرى ·

ومن غير أن نكترث كثيرا بهذه المصارعة ، وكيف تدور وتمضى جولاتها وتبلغ مداها ، فى حضور الوعى الاقتصادى أو فى غيبته ، يجب أن ندرك لماذا وكيف ومتى ومن ينتصر على من • ومن غير أن نبحث أو أن نتحرى عن موجبات الانتصار أو الاندحار فى جولات هذه المصارعة يجب أن ندرك مبلغ الحاجة الى انعاش ودعم وتقوية فعل وعزم الضبط الاقتصادى لتأييد وتأكيد انتصاره فى هذه المصارعة • ولا شىء أبدا يدعم الضبط الاقتصادى ويشد أزره ويقوى فعل قبضته ، أهم من الوعى الاقتصادى •

ويجيد الوعى الاقتصادى حساب قيمة الهدف الذى يتطلع اليه الضبط الاقتصادى ويجيد الوعى الاقتصادى تقويم الوضع الاقتصادى واستشعار مبلغ الحاجة الى الضبط الاقتصادى من أجل الوقاية أو من أجل العلاج ومع ذلك ينبغى أن نجيد توظيف الوعى الاقتصادى وتجنيده فى دعم الضبط الاقتصادى ، ليس الى حد التصدى للتغير الاقتصادى وابطال مفعوله والاعتراض عليه والاعراض عنه واجهاضه تصاما ، ولكن بُجرد السيطرة الرشيدة على فعل هسذا المتغير وكبح جماح تأثيره الردى عسل المستهلك وعلى سلوك الاستهلاك .

والوصول الى تحقيق هـــذا الهــدف المتوازن ، هو عين ما يعبر عن مسئولية الوعى الاقتصادى الكاملة عن حسن توظيف الضبط الاقتصادى وأداء المهمة المنوطة به (٤٨) ، فى ترشيد الطلب أحيانا أو فى وقاية وحماية

<sup>(</sup>٤٨) يجسد الضبط الاقتصادى الاعتراض الاقتصادى الواعى على سلوك الاستهلاك غير الرشيد و ومارس الضغط والاستنكار ضد المستهلك الذى ينصاع ويستمع للمتغيرات من غير وعى فتضلك و ونذكر على سبيل المثال – أن الضبط الاقتصادى يسكت عن ، ولا يعترض على التغير في سلوك المستهلك أحانا ، لأنه لا يتعارض فعلا مع قدرته على الانفاق ، أو لأنه لا يراز على مسدرى المعشمة الى حد التضرر و ولكن هذا الضبيل لا يسكت أبدا ويستعين بالرعى الإقراد صادى ويحترض على سلوك المستهلك اعتراضا شديدا ، عندما يقدم على انفاف غير رشبد ، بنها مدخراته ويبددها من أجل مستوى معيشى أفضل لا يستطيع أن يحافظ عليه لأنه زائف ، أو عندما ياجأ المستهلك الى الافتراض لحساب البذخ والاسراف الذى يطلبه مستوى المعشمة الكاذب لأنه ليس هر المستوى الحتيني الذى يكذله أو يحنقه الدخل الفعلى ، وقدرت المستهلك على ولانتهان .

المستهلك أحيانا آخرى • كما هو مسئول أيضا عن توظيفه فى كبح جماح الاختيار فى الطلب ، حتى يثنيه عن عزمه أو يرجعه عن اصراره أو ينهاه عن ممارسة السلوك المنحرف الذى يضلله أو يغرر به المتغير الاقتصادى •

وفضى لا عن ذلك يجب أن ندرك \_ بكل انضرورة \_ مبلغ وحقيقة استجابة المستهلك لهذا الضبط الاقتصادى والدخول فى طاعته واحتمال التفاوت فى هذه الاستجابة بين الافراد ، هو احتمال وارد بكل تأكيد ويبتنى هذا التفاوت فى هذه الاستجابة على اختلاف موجبات هذه الاستجابة من فرد الى فرد آخر اولا ، وعلى مبلغ حظه من الوعى الاقتصادى الذى يدخله فى طاعة الضبط الاقتصادى وهدا معناه أن هذه الاستجابة تعتمد كثيرا على انتباه ويقظة الوعى الاقتصادى وحسن ادراك وتقويم نتائج هذه الاستجابة فى الظروف انتى تستدعى حماية المستهلك من الخطأ أو التى تستوجب التزام سلوك الاستهلاك بالصواب الاقتصادى والعدول عن الخطأ .

وقل أن التزام سلوك الاستهلاك الاقتصادى بالصواب الاقتصلي وعدم العدول عنه ، وأن انصياع السلوك الاسلتهلاكى المنحرف للضبط الاقتصادى والاستماع اليه والعدول عن الانحراف بموجبالوعى الاقتصادى ، لا يعنى فى الحالتين الحرمان من ثمرات التغير الاقتصادى حسب حاجة العصر كسل لا يعنى أبدا بالضرورة تحريم أو تجريم هسذا المتغير الاقتصادى والاعتراض عليه ولا يعنى بعد ذلك كله ، تكبيل ارادة الاستهلاك ، ولوى ذراع المستهلك ، واستنكار هذا المتغير الاقتصادى الذى يجارى حاجة العصر والاعراض الشديد عنه و

بل قل بكل الثقة - أن هذا الالتزام وهـــذا الانصياع ، يجسدان التصالح الأنسب ، بين المستهلك وسلوكه الاستهلاكي في جانب ، وحقيقة الواقع الاقتصادي تحت مظلة الظروف التي تستوجب التوازن بين موجبات التغير وموجبات الضبط في جانب آخر ، ويكون هذا التصالح في الواقع من أجل ترشيد الاستهلاك وليس من أجل حرمانه ، ولا يعبر هذا التصالح عن شيء أهم وأجدى من نجاح الضبط الاقتصادي في كسب ثقــة الوعي الاقتصادي والعمل المسترك في ترويض المستهلك وارضائه وفي تحسين سلوكه ، حتى لا يطاوع المتغير الاقتصادي ويستمع لاغرائه المثير ، حتى يوقع به في موجبات الانحراف الى الخطأ الاقتصادي في المكان والزمان ،

### clif Control الضبط النفسي Self Control

هذا الضابط ، هو سيد الضوابط الاختيارية جميعا ، وتفرض النفس البشرية بكل ما تنطوى عليه من ارادة وعزم وتصميم ، وما تنزع اليه من أهواء وغواية ، وما تشهد التجربة الحياتية والعللة مع الآخرين ، عوامل كثيرة متشابكة ، ويتبنى الضبط النفسى على أساس هذه العوامل المتشابكة ، ويتنفاوت هذا الضبط النفسى من فرد الى فرد آخر ، الى حد كبير ، وخاصة من حيث السيطرة على ذات الفرد واتجاهاته ونزعاته (٤٩) ،

وتدرك النفس البشرية العادية ـ غير المريضة أو المعتلة ـ قوتها · كما تدرك أيضا جدوى أو قيمة الوعى الاجتماعى والوعى الاقتصادى والوعى المخضارى ، وتعتمد عليها فى دعم وتقدوية وتنشيط فاعلية وقدرات هذا الضبط النفسى الذاتى ، فى مواجهة كل موقف بالقدر الذى يناسبه ، وفى مواجهة الطلب لحساب الاستهلاك ، يملك الضبط النفسى ، فى الحقيقة زمام التصرف كله أو زمام السلوك الاستهلاكى ، بل قل انه هو الذى يملك الأمر والنهى ، ويملك السيطرة على هوى النفس ، لدى اصدار قرار الحصول على الطلب ، لحساب الاستهلاك ، ولدى وضع هذا القرار موضع التنفيذ ،

ويتخذ الضبط النفسى مكانه المناسب ، ويحتل مكانته المرموقة بين كل أنواع الضبط الأخرى ، لأنه هو الذى يسيطر على ويجهاوب على هوى النفس فى وقت واحد ، وهذا معناه أنه هو الذى يضبط فى نهاية المطاف الاختيار الحقيقى لسلوك الاسهلاك ، ويتراوح هذا الاختيار الذى يبتنى عليه اصدار القرار ، بين القبول بالضبط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو يقومه فى جانب ، والقبول أو الانصهاع للمتغيرات التى تضلل المستهلك وتوقع سلوكه فى الخطأ الاقتصادى فى جانب آخر ،

<sup>(</sup>٤٩) تبدو ناعلية هذا الضبط النفسي من غير حدود ، بل قل انه في غاية المرونة ، وينفير عادة مع تغير الحالة النفسية السريع ، ولا تخذل هذه الفاعلية ارادة النفس أو هواها أبدا ، الا اذا كانت النفس قلقة وغير مطمئنة ، أو مترددة وهي تتخبط ، وتصل هذه الفاعلية أحبانا ، الى حد القبول الاختياري بالقرار الذي يملبه ويسلطر عليه الضبط النفسي ، من أجل نرشيد سلوك الاستهلاك ، وتصل هذه الفاعلية أحيانا أخرى الى حد فرض واملاء النبول الصاغر للضبط الشديد الذي يبطل مفهول هوى النفس ويكبع جماح شهوة الطلب المستعمرة ويطفئها ، وتجاح هذا الضبط النفسي في آداء الدور المنوط به ، هو علامة على قوة الارادة ، كما هو علامة أيضا على الاقتناع الذاتي والتصالح الحقيقي والسوي مع النفس .

ووصول هذا الضبط ألى درجة الاقتناع الذاتى ، بشأن هذا الاختيار معناه عنم التردد ، وهذا هو الوضع الذى يهيى عنه لكل الضوابط الأخرى أن تمضى وتفلح فى أداء دورها المنوط بها ، وهو أيضا الوضع الذى يتيقظ فيه الوعى الذنى ، ويوقظ معه ساتر أنواع الوعى الاجتماعى والاقتصادى والحضارى استعدادا لاتخصاد القرار ، بل قل أن هو الذى يصطنع فى حضور هذا الوعى ، من الضبط الاجتماعى والضبط الاقتصادى والضبط المصارى ، منظومة الضبط المتكاملة ، وتعمل هذه المنظومة فى تناسق بديع لا يعرف النفور أو التنافر ، وتمسك بزمام المستهلك وتحمى سلوكه أحيانا وترشده أحيانا أخرى ،

وصحيح أن الضبط النفسى السوى ، لا يحول دون حسن الاختيسار وتذوق السلعة المعنية ، ولا يقف عقبة في مجالات استشعار رضا النفس وصحيح أيضا أن هذا الضبط لا يعترض أو لا يعرض عن سبل التغير والتنوع في أهداف هذا التذوق والمتعة ، ولكن الصحيح بعد ذلك نله ، أن هذا الضبط النفسى السوى ومبعثه النفس السوية المطمئنة ، هو الذي :

۱ \_ يعرف كيف يكفل الاسمستجابة التى توقظ الوعى بكل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والحضارية ، لكى يدعم ويشسد أزر الوعى النفسى ويقوى عزيمة أو ارادة النفس •

٢ ـ يعرف كيف ينسق بين هوى النفس ونزواتها والاختيار فى الطلب من جانب ، وفعل الضبط الاختيار الذى يرشب هذا الهوى فى جانب آخر ، ولا تتركه لكى يطاوع اغراء المتغسيرات التى تضلله ، وتغرر بسلوك الاستهلاك .

وهذا معناه أن المتغير النفسى ، وهو يتقلب بين الأمر حينا والنهى حينا آخر ، يشترك أو يوظف المتغيرات الأخرى فى الدعوة الى تغير سلوك الاستهلاك ، وقد تغرر هذه المتغيرات بالمتغير النفسى ذاته ، وتوسوس له ، ومن ثم يتسبب فى اثارة هوى النفس ، فتضلل السلوك الاستهلاكى تضليلا خطيرا ، حتى توقع به فى موجبات الانحراف أو حتى تخرجه على طاعة الصواب الاقتصادى ،

وهكذا نفهم جيدا قيمة أو جهدوى الضبط النفسى ، وكيف يروض المتغير النفسى ويسهيط عليه • بل هو يتولى كبت هوى النفس الذي يبدو

وكأنه الوسواس الخناس الذي يزين الخطأ الاقتصادى · بل قل أنه يتخذ من الوعى الاجتماعى والحضارى والاقتصادى وضوابطه الفسالة ، وسيلة ، لكى تدعم ارادة النفس القوية في مواجهة هوى النفس ونزواتها المتسببة ·

وقل - بكل اليقين - أيضا أن فاعلية هذا الضبط النفسى أقوى من فاعلية أى ضبط اختيارى آخر و وتشد هذه الفاعلية القوية أزر المستهلك ، في حلبة المصارعة ، بين المتغيرات التي تترك لهوى النفس ولغوايتها الحبل على الغارب ، ولا تسالها من ناحية ، والضوابط التي ترشد وتقوى ارادة النفس ولا تترك لها فرص الانحراف وأبوابه مفتوحة وتراجعها من ناحية أخرى .

وهذا معناه أن الضبط النفسى ، يتحالف مع كل الضوابط الآخرى ، ويقودها فى الاتجاه الصحيح ، وبموجب هذه القيادة ، تشتد قوة وفاعلية الضبط الاختيارى الى حد ملحوظ ، ويهدى هذا الضبط ، فى حضور الوعى الذى يعمل فى صفه وينتصر له ، من فعل وتأثير واغراء وتغرير المتغيرات ، ومن ثم يمكن أن ندرك جدوى هذا الضبط النفسى وهو يقود هذا التحالف

وهذا معناه أيضا ، أن الضبط النفسى هو الدى ينتصر على هوى النفس التى تبرر شهوة الطلب · وينبغى أن يحسن المسهلك توظيف ادادة النفس بكل موجبات الوعى ، فى دعم هذا الضبط النفسى ، ليس الى حه الحرمان أو الى حد التحريم أو تجريم شهوة الطلب والاستهلاك ، ولكن الى حد السيطرة الواعية على فعل هذا الضبط وسلطانه القوى على الضهوابط الأخرى التى يقودها ، من أجل حماية المستهلك وترشيده ، أو من أجهل تعديل سلوك الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ·

ووصول الفرد الى تحقيق هذا الهدف النفسى الجيد ، هو أفضل ما يعبر عن قوة ارادة النفس • وهذا أفضل ما يعبر أيضا عن صحيان الوعى الذاتى واستعداده لتحصين ارادة النفس ضد هوى النفس • بل قل بعد ذلك كله أنه أفضل ما يعبر دائما عن حسن توظيف كل الضبط الاجتماعي والحضارى والاقتصادى في تناسق فعال مؤثر بديع ، يحمى المستهلك من هوى نفسه ويرشد الاستهلاك • وهل هناك أقوى من التزام ارادة النفس بفعل الضبط النفسى ، وهو على رأس كل أنواع الضبط الاختيارى الأخرى ، التى تنهى وتعترض على الخطأ الاستهلاكي ؟

وما من شك فى أنه لا استجابة أو لا طاعة لنصح كل الضوابط الاختيارية الأخرى التى توظف لحماية المستهلك أو لترشيد سلوكه ، من غير فعل الضبط النفسى • وهو \_ كما قلنا \_ الضبط الذى يؤهل الفرد عنه الطلب أو اختيار الطلب لهذه الاستجابة • وتكون هذه الاستجابة قبل كل شىء وبعد كل شىء مبنية على اقتناع النفس واطمئنانها ، وعلى قوة ارادة النفس ، وترفعها عن الاستجاع الى موجبات الانحراف •

وفضلا عن ذلك كله ، ينجح الضبط النفسى نجاحا حقيقيا وحاسما ، عندما يضع سلوك الاستهلاك في أقصى حالات الاتزان تجاه الالتزام • وهذا الاتزان تجاه الالتزام هو الوضع الاقتصادى الأمثل • وفي هذا الوضع الاقتصادى الأمثل ، يعرف المستهلك جيدا ما يلى :

۱ \_ كيف يطاوع السلوك الاستهلاكي حاجة المتغير الاجتماعي ، من غير عصيان أو تمرد على فعل الضبط الاجتماعي .

۲ ـ كيف يطاوع السلوك الاستهلاكي مبررات المتغير الخضاري ، من غير عصيان أو تمرد على فعل الضبط الحضاري المادي والرورحي ،

٣ \_ كيف يطاوع السلوك الاستهلاكي اتجاه المتغير الاقتصادى ، من غير عصيان أو تمرد على فعل الضبط الاقتصادى .

وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الأمثل ، يحقق الاتزال تجاه الالتزام النفسى ، اقصى درجة من الرشد فى الطلب ، وبموجب هذا الاتزان الذى نقتنع وترضى عنه النفس وتطمئن اليه وتلتزم به ، لا يحرم سلوك الاستهلاك من الأخذ برفق ودون اسراف ، بموجبات التغير الاجتماعى والحضارى والاقتصادى والاستجابة المرنة لها ، وبموجب هذا الاتزان أيضا لا يخرج السلوك الاستهلاكى عن طاعة الضبط الاختيارى الذى يسدد خطاه على درب الصواب الاقتصادى ، وهل هناك أرشد ممن يأخذ برفق ومرونة لا تتمادى فى الاستماع الى اغراء المتغيرات ، وممن يستمع باقتناع النفس الى الضبط الاختيارى ويطاوعه ولا يتهرب منه ؟

\* \* \*

ومهما يكن من أمر ، فان توظيف كل هذه الأنواع من الضبط الاختيارى في منظومة فعل وعمل سوى نشيط ومنسق ، يقودها انضبط النفسى أو

الذاتى ، هو التوظيف الناجع والمفيد ، ومع ذلك يبقى اعتماد هذا التوظيف الناجع من أجل الانضباط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو الذى يحميه ، رهنا على استعداد الوعى الفردى والوعى الجماعى بكل أبعادهما الاجتماعية والحضارية والاقتصادية ، لدعم الضبط النفسى ، وقل أن هذا الضبط الاختيارى ، يخاطب الوعى وينشطه ويبصره ويستنفره ويطلب معونته ، ويتولى الوعى عندئذ ههمة وضسع قواعد الضبط موضع التنفيذ والزام السلوك الاستهلاكى بها ،

ومن ثم لا يجنع الضبط الاختيارى الذى يوكل الأمر كله للوعى ، الى أساليب الردع أو الزجر أو العقاب الشديد · بل يترك للوعى اليقظ أن يننى سلوك الاستهلاك عن موجبات الانحراف عن الصواب الاقتصادى ، ويقنعه · وما الوعى اليقظ الا ادراك فعلى بموجبات الانحراف ، وادراك فعلى أيضا بمخاطر هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى ·

والفرق كبير جدا ، بين سلوك استهلاكى يثوب الى رشده أو يلتزم بموجبات الصواب ، ويطاوع الوعى الذى يضع الضبط الاختيارى موضع التنفيذ وهو موقن بجدوى هذه الطاعة ، وسبالوك استهلاكى لا يثوب الى رشده ، ولا يمتثل لغير الضبط الاجبارى ، وهو فاقد الوعى الصحيح بجدوى الانضباط على درب الصواب الاقتصادى .

#### \* \* \*

### Compulsary Control الضبط الاجباري للاستهلاك

يتعذر في بعض الأحيان صحيان الوعي أو استجابته ، والاعتماد على الضبط الاختياري للاستهلاك ، بل قد يتعذر السيطرة على سلوك الاستهلاك المنحرف المنحرف ووقفه عند حد معقول ، وقد لا يطاوع سلوك الاستهلاك المنحرف هذا الضبط الاختياري ، ويتهرب الوعي في كثير من الأحيان من الالتزام بهذه المسئولية ، ويرفض الاستماع عن اقتناع ذاتي بأهداف هذا الضبط الاختياري ، ويبرر هذا التهرب أو هذا الشرود عندئذ ، اللجوء الى استخدام الضبط الاجباري ، وما لا تدركه بالاحسان ، تتداركه عصا السلطان ،

ويوظف هذا الضبط الاجبارى توظيفا مباشرا أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى ، فى اطار الحاجة اليه ، وهو ضبط موجه فى غيبة الوعى أو فى حضوره على حد سواء ، ويواجه هذا الضبط سلوك الاستهلاك المنحرف،

الذى لا يكبح جماحه النصح والترشيد ، والذى لا يملك نفسه ويفقه صورابه ، عندما تغريه أو تغرر به المتغيرات ، ولا تستهدف هذه المواجهة غير سيطرة الضبط الاجبارى ، واعادة السهلوك الاستهلاكي المنحرف الى صوابه ،

وفى الاوضاع الاقتصادية التى ينكب فيها المستهلك على مستوى الجماعة ، فى الانحراف الاقتصادى ، يهتز البناء الاقتصادى ، ى الدول وتتضرر المصلحة الاقتصادية المشتركة ، وفى الأوضاع الاقتصادية التى يطاوع فيها سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد هواه ونزواته ، حتى ينتهك الاتزان الاقتصادى بين العرض والطلب ، يتخبط مستوى معيشه الفرد ومصيره الاقتصادى ، ومن ثم يتعين اللجوء الى الضبط الاجبارى وتوظيفه ،

وقل – بكل اليقين – أنه في غيبة الوعى بكل أبعاده الاجتماعيـــة والاقتصادية والحضارية ، ينحرف المستهلك ، ولا يفيد الضبط الاختياري في كثير من الأحيان ، وفي غيبة الاستعداد النفسي للعناية بالذات والمحافظة على مستوى المعيشة ، لا يعدل سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد وعـــلى مستوى الجماعة ، عن انحرافاته أبدا ، وأخطر الخطر أن يتأتى هذا الانحراف والمستهلك لا يدرك ولا يريد أن يدرك حقيقة هذا الانحراف ، فيصر عليه ويرفض الضبط الذي يريد أن يتداركه ،

ومن ثم يستوجب الأمر التحول من مرحلة يعتمد فيها الضبط على الترشيد والنصح وتحريض الوعى لكى يتدارك المستهلك أوضاعه المتردية ، الى مرحلة أخرى يعتمد فيها الضبط على التطويع والردع الشهديد الذى يتدارك أوضاع المستهلك المتردية • ولا يكبح جمها سلوك الاسهتهلك المنحرف ، الذى يستعصى على الترشيد ولا يستمع اليه ويطاوعه ، غهمي الضبط الاجبارى • وهو من غير شك الضبط الذى يمسك بزمام المستهلك ولا يفلته ويعرف كيف يطوعه لكى يطاوع ، وكيف يردعه لكيلا يصر على الانحراف •

وفى معظم الدول النامية ، التى تكرس الدولة فيها عمليات التنميدة الاعادة البناء الاقتصدادى ، لاعادة البناء الاقتصدادى ، لاعادة البناء الاقتصدادى ، لا الخطط زيادة وتحدين الانتاج ، وتحدين الخدمات ، وتحديدين أحوال الناس جميعا ومستوى معيشة الفرد • ويصاب الاسمستهلاك بلوثة ويطيش صوابه فى اطار التطلع الى مستوى المعيشة الأفضل ، ويهددر

سلوك الاستهلاك المنحرف هـنه الزيادة ويرهق الخـدمات · بل قل أن المستهلك يقع ضحية الاستماع للمتغيرات والمبرر الحضارى الذى يغرر به ويغريه ويزين له موجبات الانحراف · وعند لذ يسوء سـلوك المستهلك ويزداد انحرافا ويتمسادى فى الهوس والتهسور لدى اختيسار المطالب الاستهلاكية ، حتى يبلغ حد الادمان ·

والادعاء بتحسين مستوى المعيشة واضافة انسلع الكمالية الى قائمة الضروريات في مثل هذه الحالة ومن غير مبرر اقتصادى سليم ، ادعاء باطل من أساسه ، بل هو ادعاء يغالط الواقع الاقتصادى ويتجاوز حد مستوى المعيشة من غير حق ، وهو ادعاء يحمل في أحشائه الخطر ، لأن زيادة الانفاق من أجل الحصول على الطلب من غير مبرر اقتصادى ـ زيادة الدخل ـ يزلزل مستوى معيشة الفرد المزيف ، ويلتهم كل زيادة في الانتاج ، كما يدعو استخدام المرافق والخدمات في ظل هذا الادعاء بتحسين مستوى المعيشة ، الى ارهاق الحدمات ارهاقا شديدا ، حتى تتهالك قبل أن يمضى أو ينتهى عمرها الافتراضى ، وهذا هو عين ما يعبر عن سوء سلوك الاستهلاك الذي يضلله الافتراضى ، وهذا هو عين ما يعبر عن سوء سلوك الاستهلاك الذي يضلله الافتراضى ، وهذا هو عين ما يعبر عن سوء سلوك الاستهلاك الذي يضلله الافتراضى ، وهذا هو عين ما يعبر عن سوء سلوك الاستهلاك الذي

وصحيح أن مناخ التفاؤل الاقتصادى الشديد، الذي تبشر به عمليات التنمية ، في كثير من الدول النامية ، يفتح شهية الاستهلاك ، ويدخل في روع المستهلك من غير حساب أن من حقه أن يرفيع مستوى معيشته ، وينمى استعداد سلوك الاسيهلاك للتهور في طلب هيذه الغاية ، حتى ينحرف • والويل للفرد والويل للمجتمع والويل كل الويل للبناء الاقتصادى الذي يتحمل سوءات وضغوط هذا الانحراف •

وصحيح أن الاستماع للمتغيرات التي تلهب ارادة الطلب وتوسوس في أذن المستهلك ، وتزين له ، في غيبة الوعى للفرد أو للجماعة على حـه سواء ، يصطنع كل موجبات الانحراف الاسستهلاكي · والويل للمستهلك الفرد والويل للمجتمع المستهلك ، والويل كل الويل لكل من يقع ضحية سهلة لهذا الانحراف الاستهلاكي الذي يطاوع هوى النفس ونزواتها ·

ولكن الصحيح بعبد ذلك كله ، أن خطط التنمية هي بذاتها التي ترتكب أبسع الأخطاء وتوقع المستهلك ببكل حسن النية مد في الانحراف ويتمثل هذا الخطأ أصلا في اشاعة التفاؤل الشديد الى حد يشل أو يبطل مفعول استشعار حقاداً الواقع الاقتصادي ، ويجمد مفعول الضبط

الاختيارى • أما الخطأ الذى لا يغتفر فهو أن هذه الخطط التنموية لا تقيم وزنا ولا تلتفت بصلى وزنا ولا تلتفت بصلى وموضوعية الى صليخ النمو المتوازى والمتزامن والمتوازن بين الانتاج والاستهلاك على صعيد الدولة الا بعد فوات الأوان • ومن ثم تشترك خطط التنمية ، من غير قصد ، أو من غير وعى ، أو بحسن نية ، فى انعاش وحفز واثارة ، كل موجبات هذا الانحراف الاستهلاكى •

وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الذى تختل فيه العلاقة ويفتقــــه التوازن بين نمو معدلات الانتاج ونمو معدلات الاستهلاك ، تصبح الحاجـــة حيث لا يجدى أو لا يفيد الضبط الاختيارى ، الى الضبط الاجبارى أكثر من ملحة ، وحيث لا يفلح الضبط الاختيارى فى صحبة الوعى فى كبح جماح سلوك الاستهلاك واعادته الى رشـــده أو صوابه ، لا ينفع غـــير الضبط الاجبارى ،

وتعلق على الضبط الاجبارى كل الآمال ، وهو يتدارك هذا الانحراف الاستهلاكى ، ويتصدى له على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ، ويوظف هذا الضبط الاجبارى توظيفا مباشرا ، على أمل أن ينشط فاعلية الضبط الاختيارى ويصعد قدرة الوعى والاستعداد النفسى أو الذاتى على ابطال مفعول موجبات الانحراف الاستهلاكى والاقلاع عنها ، ولكن هذا التوظيف يستهدف فى الواقع أن ينشط الضبط الاجبارى لكى :

۱ ـ يسيطر على هوى النفس ونزواتها الأمارة بالسوء والانحراف في الخطأ الاقتصادي ٠

٢ ـ يدعم ارادة النفس وقدرتها على التصييدى ومقاومة موجبات
 الانحراف في الخطأ الاقتصادى •

٣ ـ يمسك بزمام المتغيرات ويحسن توجيهها ، ويخفض معدلات تحريضها وتلاعبها وضغوطها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠

وتتولى قوة خارجية تماما أمر هذا الضبط الاجبارى • وتبدو هذه القوة الخارجية منفصلة عن ارادة النفس ، وهى تسيطر عليها وتضعها فى موضع الالتزام • وتفرض هذه القوة الخارجية هذا الضبط الاجبارى ، وتباشر تنفيذ كل المهام المنوطة به ومراقبته على الدوام ، على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة • ومباشرة هسلما التنفيذ والمراقبة ، تجسد مبلغ العناية بسلوك المستهلك وحسن التعامل مع العرض •

وفى نفس الوقت الذى ينكب فيه هذا الضبط الاجبارى على تفريغ موجبات الانحراف الاستهلاكى من مضامينها وعلى تجميد ووقف سريان مفعول مفعولها المضلل ، يتصدى أيضا بكل الصدق لاشاعة وتطبيق وسريان مفعول موجبات الاعتدال في الممارسية الاستهلاكية • ويعبر توظيف الضلط الاجبارى على هذين الوجهين المتكاملين في وقت واحد ، عن مفهوم تطهويع الاستهلاك • ويتجاوز هذا التطويع الحد الذي يقف عنده ترشيد الاستهلاك، لانه يفرض على المستهلك أن يطاوعه •

وهكذا يتصدى التطويع بموجب هذا الضبط الاجبارى بكل الحزم للانحراف ، ويكبح جماح سلوك الاسستهلاك الذى يشرد أو يضل ، ولا يرجعه وعى عن انحرافه ، وهو أيضا الذى يحمى هذا السملوك من اغراء المتغيرات ، ويلزمه بالاقلاع عن الاستماع المطيع لموجبات الانحراف والتشبث بهذا الخطا الاقتصادى ، ولا يمكن أن نجرد هذا التطويع من شبهة الارغام ، لانه لا يعتمد على تقديم النصح ولا يقف عند حد الترشيد ، بل قل انه يتجاوز هسنده الحدود ، ويلوى ذراع المستهلك بشسكل يناسب ظروفه واستعداداته ومبلغ استجابته ، وفرض قيود الضبط الاجبارى وقواعده ، واستعداداته ومبلغ المنتجابته ، وفرض قيود الضبط الاجبارى وقواعده ، عنف ، والتعبير الحقيقي الذي يجسد معنى الارغام ولوى الذراع من غير عنف ، حتى يتحقق الالتزام ، ويثوب المستهلك الى رشده ، ويعدل عن الانحراف الاستهلاكى ،

وتمتلك الضوابط الاجبارية قوة القبضة الفعالة التى تمسك برمام المستهلك المنحرف ، فلا يفلت منها ، ولا تسكت عليه حتى يرجع عن الخطأ ويتنازل عن موجبات هذا الانحراف ، ويبدو فعل هذه الضوابط صارما وحاسما ، لا يتهاون ولا يتراجع عن الغاية أو الهدف ، فى اطار الصيانة الحقيقية لمستوى المعيشة والمحافظة عليه لحساب الفرد ، بل قل بكل اليقين ـ أن فعل هذا الضبط الاجبارى لا يبالى ولا يكترث أبدا ، وهو يعمل أو وهو يبطل مفعول كل المتغيرات التى تغرر بالمستهلك أو وهـو يفضح الاغراء والتحريض الذى يزين للمستهك فى أى مستوى معيشى التمادى فى الطلب المثر الى حد الانحراف ،

ويلجأ الضبط الاجبارى الصارم الى سبل الملاينة أحيانا ، والى سبل ووسائل الردع المباشر أو غير المباشر أحيانا أخرى · بل قد لا يجد هذا الضبط الاجبارى بديلا عن هذا الردع والزجر ، فى مواجهة احتيال وتحايل المستهلك ، وامعانه المتخفى فى كثير من الأحيان ، فى الانحراف المستتر ·

ومن ثم يصبح الضبط الاجبارى وكأنه العصا التى تصلح وتعالج ما تفسده المتغيرات ، وتطوع سلوك الاستهلاك وترغمه على الاعتدال ، وقد يضرب بهذه العصا أحيانا عندما يتمرد سلوك الاستهلاك ويمضى فى ضللال الطلب المنحرف ،

والضبط الاجبارى ، هو أيضا القبضة الصارمة ، التى تمسك برمام العلاقة بين العرض والطلب ، فى اطار التعامل والانتفاع المتبادل ، وهسو لا يغفل ولا يفتر ولا يتهاون ، حتى يضمن ويطمئن على التوازن الاقتصادى بينهما ، وهو لا يبيح لأى منهما أن يضر الآخر ، أو أن يتضرر من نتائج أو عواقب انحرافه ، ويبدو فعل والحاح هذا الضبط يقظا ، لا يرجع أبدا عن بلوغ الغاية أو الهدف ، بل قل سبكل اليقين سان فعل هسذا الضبط الاجبارى اليقظ ، لا يعبأ ولا يكترث وهو يعمل على ضبط هسذه العلاقة بشيء أبدا ، غير المحافظة على الهدف الاقتصادى ، من خلال السيطرة عسلى سلوك العرض وعلى سلوك الطلب ،

ويلجأ الضبط الاجبارى الصارم الى سبل وأساليب الزجر الشديد وبل قد لا يجد بديلا مناسبا عن هذا الزجر الشديد ، في مواجهة تحايل العرض لابتزاز سلوك الطلب المنحرف ، أو في مواجهة تحايل الطلب المنحرف لارهاق العرض ومن ثم يصبح هذا الضبط الاجبارى ، وكانه العصا الغليظة التي تردع العرض وتردع الطلب ، ولا تفرق أبدا بين أي منها ، من أجل العلاقة السوية ، وقد تضرب بقوة هذه العصا الغليظة ولا تتوانى ، في سبيل تأمين السلوك الاقتصادى المتبادل الافضل بينهما ،

وتعرف الحكومة وهي السلطة الشرعية في الدولة ، مسئوليتها الكاملة حيال هذا السلوك الاقتصادي المتبادل بينهما ، وتعرف الحكومة أيضا ، كيف توظف التشريع التوظيف المناسب ، لكي يصطنع الضبط الاجباري الأنسب ، ويضع التشريع أو القانون ، في صلب كل ضابط من الضوابط الاجبارية ، صيغة الردع أو الزجر ، بل يحدد التشريع شكل وطبيعية العقاب الذي ينال من السلوك الاستهلاكي المنحرف ، ولا يترك له المبل على الغارب ، وما لا يرجع عنه سلوك الاستهلاك المنحرف بالحسني ، يرجع عنه ويثوب الى بشده بالعقاب .

وتعرف الحكومة وهي السلطة التنفيذية في الدولة أيضا ، مستوليتها الحقيقية حيا لتطبيق هذا الضبط · وتعرف الحكومة أيضا ، كيف تطبق

مفعول الضبط الاجبارى التطبيق المناسب ، لكى يوقف سلوك الاستهلاك ، المنحرف عند حده ، أو لكى يلزمه بالاقلاع عن الانحراف ، ويكون خيير ما يفعله هذا الضبط الاجبارى ، هو التصدى أيضا لموجبات الانحراف ، وهو لا يستهدف شيئا غير أن يكف العرض عن تحريض واغراء المستهلك ، تمهيدا لابتزازه وهو ضيال في دياجير انحرافه ، أو في ظلام السيوق السوداء ،

ومن غير أن نعباً بالكيفية التى يوضع بها هذا التشريع ، ومن غيير أن نكترث بما ينطوى عليه هذا التشريع من قوة ردع أو من صرامة عقاب ، ومن غير أن نبالى بأمر التطبيق والمواجهة ، يجب أن يكون الضبط وهيو الهدف ، صريحا لا يتهاون وحاسما لا يتسامح ، وصيلها لا يتراجع أمام الانحراف الاستهلاكى ، بل يجب أن تسد كل ثغرة ضعف ، يتسلل منها التهاون أو يتلاعب من خلالها التسيب أو يتأتى بموجبها التخاذل ، لأن التهاون والتسيب والتخاذل ، يبطل مفعول هذا الضبط ويفرغه من قوة الردع أو من صرامة العقاب ،

بل قل أن التهاون أو التخاذل أو التسيب في التطبيق ، يهدر هيبة الضبط ، ويضعف قبضته و والأهم من ذلك كله ، هو المرونة في التنفيذ والأداء من غير افراط أو تفريط في الهيبة أو في القوة وبموجب هنه المرونة في التطبيق ، يكون الضبط الاجباري هو الانسب لحساب التفاوت بين مستويات انحراف سلوك الاستهلاك من فرد الى فرد آخر و كما يكون هو الأنسب أيضا ، لحساب وتقويم التفاوت بين موجبات الانحراف المتنوعة التي توقع أو تبرر انحرافات السلوك الاستهلاكي و

وهذا معناه أن مظاهر السلوك الاستهلاكى المنحرف ، لمن يعيش حياته عند حد الكفاف ، أو لمن يعيش حياته عند حد الكفاية ، أو لمن يعيش حياته عند حد الرفاهية ، تتفاوت ، بل ولا يتماثل فى كثير من أوجه الانحراف الاقتصادى ، و توظيف الضبط الاجبارى من خلال التشريع وقوة القانون وسريان مفعوله للسيطرة على هذا التفاوت فى الانحراف وردعه أو زجره ، حتى يعدل عن الانحراف ويثوب الى رشده ، ينبغى أن يتفاوت الى حد كبير ، ويجب أن يكون الضبط هـو الأنسب لكل نمط متميز من أنماط هـذا الانحراف الاستهلاكى ، والا افتقد المنطق وضاعت الجدوى ،

وهذا معناه أيضا أن السلوك الاستهلاكي المنحرف ، الذي يضـــل

بموجب المتغير الديموجرافى مثلا وزيادة حجم الطلب زيادة لا تجاوبها زيادة الانتاج وحجم العرض ، يجسمه شمكلا من الانحراف فى اتجاه الخطا الاقتصادى ، ويستحق مثل هذا الانحراف ، توظيف الضبط الاجبارى لمواجهته وتقويمه توظيفا مناسمها ومتوازيا مع توظيف الحوافز لتنشيط الانتاج ونموه ، بل يستحق هذا الانحراف الحماية من ابتزاز العرض والضغط الشديد الذى يوقعه فى مزيد من الانحراف ، واكن انحراف سلوك الاستهلاك الذى يضل بموجب الاستماع الى ووسوسة المتغيرات التى تغرر به أو تحرضه أو تزين له الحطأ ، يستحق توظيف الضبط الاجبارى توظيف مناسبا لمواجهته وتقويمه وردعه ، واعادته الى الصواب الاقتصادى ،

وتبدو تجارب الدول النامية في العسالم الثالث ، بشأن مواجهسة الاستهلاك الجائر أو الاستهلاك غير الاقتصادى كثيرة • كمسا تبدو هسده التجارب لدى وضع التشريع الأنسب لحساب الضبط الاجبارى وتطبيقسه والتعمدى للانحراف الاستهلاكي متنوعة • بل وتبسدو بعض التجارب في كثير من هذه الدول مثيرة للجدل ، وتستحق التقويم من خلال الممارسة أو من خلال التطبيق ، على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد •

ومن غير أن نقوم بعض هذه التجارب ونحكم لها أو نحكم عليها ، ومن غير أن نحسب مبلغ نجاح الضبط الاجبارى في أداء المهمة المنوطة به ، لا يمكن أن نضع مكانة الضبط الاجبارى في مكانه الاقتصادى الصحيح ، ومهما اشتد ساعد هذا الضبط الاجبارى وقويت قبضته ، وأفلح في الحد من الاستهلاك وتخفيض معدلاته الكلية بالفعل ، لا يفلح أبدا وحده ، في تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف واعادته الى الصواب ، وتأمين عدوله بكل الاختيار عن الانحراف الاقتصادى والعودة المستترة اليه ،

وينبغى أن نفطن جيدا الى أن الحد من الاستهلاك وزيادة معدلاته من غير حساب هدف اقتصادى و هذا الهدف الاقتصادى له وزنه فى حساب الجدوى الاقتصادية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة ، ولا ينبغى التفريط فيه ولكن تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف واعادته الى الصواب الاقتصادى هدف اقتصادى آخر ، وقد ينجح الضبط الاجبارى الى حد كبير فى الحد من الاستهلاك وتخفيض معدلات نموه ، ولكن هذا الضبط لا يفيد كثيرا فى تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف وانتشاله من غير رجعة الى الخطة الاقتصادى ،

ويلجأ السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي في معظم الأحيان الى الحيلة والتحايل ، لكي يفلت من قبضة هذا الضبط ، أو لكي يتهرب من ضغوطه ، أو لكي يتمرد على أهدافه ، ويعود سلوك الاستهلاك الى الحرافه من جديد ، في غيبة هذا الضبط الاجباري لسبب أو لآخر ، ومن ثم نفهم جياا أن الامتثال للضبط الاجباري ، وتخفيض معدلات الاستهلاك خوفا من الردع أو الزجر أو العقاب شيء ، وأن عدول سلوك الاستهلاك عن الانحراف والإقلاع من موجباته شيء آخر ،

ويبقى أن نؤكد على مبلغ حاجة تطبيق الضبط الاجبارى وسريان مفعوله ، الى يقظة الوعى وصحيانه • ولا تكون هذه الحاجة الى يقظة الوعى وصحيانه وصحيانه وحسن استجابته ، من أجل تبرير الضبط الاجبارى فقط • ولكن لكى يتسنى توظيف الضابط النفسى وهو ضابط اختيارى ، توظيفا متوازيا مع توظيف الضبط الاجبارى ومساندا له • وتنحصر قيمة هـذا التوظيف المتوازى أو المساند ، في تحمل الضبط النفسى مهمة الاقناع الذاتى ، بجدوى الضبط الاجبارى ، وجدوى المارسة والاستجابة له • وفى اطار هذا الاقناع الذاتى ، وليس مجرد التبرير ، يؤكد الضـبط النفسى على أن الضبط الاجبارى ، حتى لو بلغ سريان مفعوله وتطبيقه حد الردع ، وفرض شـكلا من الحرمان ، أو قرر شيئا من العقاب ، لا يمارس هذا القمع من أجل القمع الاستهلاكى فقط •

وما من شك في أن هذا الاقناع الذاتي من خلال الوعي وصحيانه ، هو الذي يجسد الهدف الاقتصادي الذي يرنو اليه توظيف الضاط الإجباري وهو أيضا الذي يسهل مهمة الضبط الاجباري على درب الردع والتطويع وهو فضلا على ذلك كله الذي يجب أو الذي ينهي تعامل الاستهلاك المنحرف مع الضبط الاجباري خوفا من الجزاء فقط وربما يفلح الضبط النفسي وليس الضبط الاجباري في اقناع المستهلك بالعدول عن الخطأ الانحراف أو بجدوي الاقلاع عن موجبات هذا الانحراف ، والكف عن الخطأ الاقتصادي .

وبعد ، هل يسقط عن الضبط الاجبارى شبهة القمع والتمييز بينه وبين التطويع شيء أهم من تكليف الضبط النفسى بمهمة الاقناع الذاتى ؟ ويضبع هذا الاقناع الذاتى لو تأتى في شكله الصحيح المستهلك أمام الرؤية الواضحة لانحراف سلوكه ، وخطورة هذا الانحراف على المصير الاقتصادى .

وهل يقنع المستهلك شيء حتى يعدل عن سبوء سلوكه غير ادراك مبلغ انحرافه عن الهدف الاقتصادي الصحيح ؟

### أشكال الضبط الاجبارى:

يسيطر على الضبط الاجسارى وسريان مفعوله منطق القوة والالزام والردع و يعتمد هذا الضبط على استخدام هذه القوة استخداما متفاوتا ، من أجل أداء المهمه المنوطه به ، لحساب الهدف الاقتصادى وليس هناك موجبات تدعو الى تنوع هذا الضبط الاجبارى ولكن هناك مبررات كثيرة تؤدى الى تنوع اشكال من هذا الضبط ويحدد التشريع أو القانون ، اطار الشكل وسياقه ومفهومه وقوة فعله وصولا الى الهدف .

وفى بعض أشكال هذا الضبط الاجبارى ، تقوم القوة الفاعلة بالتعامل المباشر مع المستهلك وتتولى مهمة التطويع أو الردع وتطبيق العقساب لو اقتضى الاهر • وفى بعض الأشكال الأخرى ، تتعامل القوة الفاعلة تعاملا غير مباشر مع المستهلك يلزمه بالصواب الاقتصادى ، ويغل يده التى تعودت على الانحراف • ولكن أخطر الحطر هو اتجاه التطبيق من غير قصد أو من غير وعى حقيقى الى تفريخ هذا الصبط من مضمونه الحقيقى الى حد الانحراف في حد ذاته عن بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف •

وصحيح أنه لا مبرر أبدا للتنوع في هذا الضبط الاجباري ولكن هناك اكثر من مبرر للاختلاف في انشكل • وصحيح أن هناك أكثر من أسلوب لتطبيق قواعد هذا الضبط الاجباري وسريان مفعوله في أشكل مناينه ، ولكن ، وهذا هو الأهم ، هو توفير المرونة الكاملة في اشكل هذا التطبيق المباشر أو غير المباشر ، وصولا الى الهدف الاقتصادي الصحيح •

وتتمثل هذه الأشكال من الضبط الاجبارى التى تتوخى المرونة فى التطبيق استجابة للثفاوت فى درجات الانحراف وفى اطار مستويات المعيشمه المتباينة فى شكلين هامين • وهذان الشكلان هما :

### 'Direct Compulsary Control أولا - الضبط الاجباري المباشر

تتعامل قوة فعل هذا الضبط الاجبارى تعاملا مباشرا وصريحة مـــع الاستهلاك • بل يبدو هذا التعامل المباشر في شكله القـانوني السافر ، عندما تلوح هذه القوة بالعصا الغليظة ، وتطلب من المستهلك أن يطاوع

أحيانا أو عندما تمارس هذه القوة بالعصا الغليظة الشبكل المعلن من القمع ، وتطلب من المستهلك أن يلتزم أحيانا أخرى -

ويجسب التلويح بالعصا الغليظة شكلا من التهديد والتوعد الذي لا يتجاوز حد النهى والتحذير ولا يمثل استخدام العصا الغليظة في القمع الاستهلاكي عقوبة ، ولا يعنى شههكلا من أشكال العقاب الصادر في حق المستهلك بعد تجريم انحرافه عن الصواب الاقتصادى و ولكنه استخدام لا يتجاوز حد الضغط الشديد ، لكي تتريث الأيدى التي تمتد بتهور من أجل الطلب والحصول عليه ، أو لكي تتراجع هذه الأيدى وتعدل عن الالحاح في الطلب مؤقتا ، أو لكي تكف هذه الأيدى صراحة ، وتمتنع عن ههالله الطلب نهائيا ،

ويمثل فرض الضريبة على الاستهلاك ، شكلا من آشكال الضبط الاجبارى المباشر والتعامل الصريح مع المستهلك ، في اطار مستويات المهشمة المتفاوتة ، وتحدد الحكومة في الدولة وبموجب القانون ، السلع المعنية التي يؤدى عنها المستهلك هذه الضريبة في مقابل الحصول عليها ، كما تحدد أيضا الكيفية التي تجبى بموجبها هذه الضريبة ، وأوجه وسبل التعامل المباشر مع المستهلك من أجل تحصيل هذه الضريبة المباشرة ، وفي تصور الحكومة أن أداء هذه الضريبة المباشرة ، في مقابل حق الحصول أو حيازة السلعة المعنية ، يدعو الى عجز بعض المستهلكين ، والى نقصان حقيقي في معدل التهافت على حيازتها ،

وصحيح أن أداء هذه الضريبة بشكل مباشر ، يدعو الى كثير من التردد والتأنى ، ريثما يراجع المستهلك نفسه ، ويحسب جدوى الحصول على السلعة المعنية ، ومبلغ الحاجة اليها · وصحيح أيضا أن هذه المراجعة تعنى التأنى الشديد والتردد الذى يدعو الى حساب مبلغ القدرة على الانفاق فى اطار مستوى المعيشة أحيانا ، والى صرف النظر والاستغناء عن طلب حيازة هذه السلعة المعنية أحيانا أخرى · ولكن الصحيح بعد ذلك كله هو تقليم أظافر المستهلك وهو الحد بالفعل من معدلات الاستهلاك ، والتهافت عصلى طلب هذه السلع المعنية ·

وفرض هذه الضريبة على الاستهلاك ، بكل ما يرنو اليه الهدف الاقتصادى ، يعنى صراحة احلال الضبط الاجبارى وقوة ضغطه التى يبررها القانون ، محل الانتاج ، في زيادة الكلفة وارتفاع سيعر السلعة المعنية ،

ويؤدى ذلك بكل تأكيد الى زيادة معدل الانفاق من حساب المستهلك و وبدلا من أن يرتفع سعر السلعة المعنية لحساب الانتاج ويباشر المنتج ابتراز الاستهلاك ، ترفع هذه الضريبة السعر لحساب القبضة التى تبتغى السيطرة على الاستهلاك وتلزم المستهلك بالعدول عن حيازة هذه السلعة .

وزيادة معدل الانفاق من خلال اضافة هذه الضريبة المباشره الى سعر السلعة المعنية ، يرهق المستهلك • ويجسد فى نفس الوقت الوجه الرسمى الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية فى مقابل الحصول على السلعة المعنية ، ويؤدى هذا الارهاق وهو غير مقصود لذاته ، الى نقصان حقيقى فى معدلات الطلب • ولا يحمل هذا النقصان غير معنى العزوف عن الطلب والحسد من اللستهلاك •

وحدوث هذا النقصان في معدلات الطلب السلعة المعنية بصرف النظر عن رأى المنتج ، يعنى بالضرورة العلمول الجزئي عن مواصلة الالحاح في الطلب وحيازة السلعة بالفعل وهذا هو الاحتمال الوارد أولا وكأنه يحقق الهدف الاقتصادي وقد تحمل هذه الزيادة المستهلك الذي يكون في وسعه أن يدفع هلذه الضريبة عن طيب خاطر ، على أن يحسافظ على السلوك الاستهلاكي غير الاقتصادي ، فلا يقلع عنه وهذا هو الاحتمال الوارد الآخر الذي يصبح دفع الضريبة فيه مبررا كافيا لعدم الالتزام بالهدف الاقتصادي واختراقه و

والتشريع الذي يمارس الابتزاز بطريقة شرعية ، والذي ينظم أمر اختراق أو تجاوز الهدف الاقتصادي ، يستحق أن يدور حوله الجدل من أجل تقويم جدواه ، ومن خلال الرؤية المتأنية وتقويم هذين الاحتمالين ، ندرك كيف لا يعالج هذا الشكل من الضبط الاجباري السلوك الاستهلاكي أصلا ، ولكنه يقف عند حد معين وهو الحد من الاستهلاك ، وربما يكون هذا الحد من الاستهلاك مطلوبا ولكنه لا يمثل الهدف الاقتصادي الحقيقي ولا يمكن أن يتبرأ من عواقب وخيمة يفضي اليها سريان مفعول هذا التشريع ،

وعلى ذكر العواقب الوخيمة ، نذكر كيف يشق هذ االضبط الاجبارى المجتمع من غير وعى أو من غير تحفظ ، شقا خطيرا • وبموجب هذا الشق المشروع ، يحمل الضبط الاجبارى بقوة ضغط هذه الضريبة على من لا يملك وليس فى وسعه أن يدفع فى مقابل الحصول على السلعة المعنية • ويسكت هذا الضبط فى نفس الوقت عن من يملك ويكون فى وسعه أن يدفع هذه

الضريبة نظير الحصول على السلعة المعنية • ويستشعر الشق من المجتمع الذى تتراجع أيديه ، أنه محروم وعليه أن يلتزم لأن كل جريمته أنه لا يملك • ويستشعر الشق الآخر من نفس المجتمع الذى لا تكف أيديه عن الطلب أنه يدفع ويبتز لكيلا يحرم لأن كل جريمته أنه يملك •

وتكبيل ارادة الاستهلاك أو حرمان من يفتقد القدرة على دفع ثمن تحريرها ، فى مقابل ترك الحبل على الغارب أو اطلاق حرية الاستهلاك لمن يدفع الثمن وهو ابتزاز بالفعل ، يشوه هدف هذا الضبط الاجبارى من وجهة النظر الاجتماعية على الأقل ، بل قد يدين المجتمع هذا الضبط الاجبارى بشدة ، وقد يجرمه أيضا وهو لا يسك تعن التمييز بين اباحدة لمن يملك وعدم اباحة نفس الحق لمن لا يملك ،

ويطعن هذا التمييز التعايش الاجتماعي من خلال هاده التفرقة الاقتصادية · كما يهدد هذا التمييز منطق وروح السلام الاجتماعي على صعيد الدولة · وصحيح أن مستوى المعيشة والقدرة على الانفاق يصطنع في حد ذاته شكلا من أشكال التمييز بين من يستطيع أن يحصل على السلعة ومن لا يستطيع · ولكن تدخل الضبط الاجباري يبالغ في هذا التمييز لأنه يرفع سعر السلعة بالفعل ويحرم بعض من كان في وسعه أن يحصل عليها ومثل هذا التمييز المصطنع بقوة فعل الضبط الاجباري لا يخدم الغرض الحقيقي الذي يوظف من أجله ، لان الحد من الاستهلاك هو جزء من الهدف الاقتصادي بل قل انه الجزء من الهدف الاجتماعية الوخيمة ·

ويمثل الحرمان أخطر موجبات هذا التمرد الاجتماعي والاقتصادي • بل ويبقي الاحساس بالحرمان ما بقي العدول عن الطلب ، الذي يكفله الردع ، مرارة وحسرة واحباطا شديدا في نفس المستهلك • وتبقى مخاطر هــــذا الحرمان ، على من التزم بهذا العدول عن الطلب وهو صاغر ، كامنة وقابلة للتفجر • واذا ما تخلص المستهلك المحروم من فعل وضغوط هــذا الالتزام خفية أو وهو متستر ، عاد مرة أخرى الى السلوك الاستهلاكي المنحرف • وربما تقذف به المرارة والحسرة ، الى سلوك اســـتهلاكي أكثر انحرافا عن الصواب الاقتصادي •

وغريب جدا ، أن يكون الانتاج هو المسلول في الأصل ، عندما يحرض أو يغرر بالاستهلاك ، ويوظف المتغيرات توظيفا منحرفا ، لكى يفجر زيادة الاقبال والتهافت على الطلب ، وينحرف سلوك الاستهلاك ، وغريب جدا أن يستثمر الانتاج من خلال العرض هذا الانحراف ، وأن يقبل بكل النهم على ابتزاز المستهلك ، ولكن الأغرب من ذلك كله أن يسكت هذا الضبط الاجبارى سكوت المغرض على خطيئة الانتاج ، فلا يحمل على عدم التوازن بين معدلات نمو الانتاج ومعدلات نمو الاستهلاك ، ولا يردع تلاعب الانتساج وتغريره بالاستهلاك واستثمار انحرافاته ،

ولا خلاف فى أن الضريبة على الاستهلاك ، تحمل على سلوك الاستهلاك غير الاقتصادى وتجرمه ، وهى فى نفس الوقت لا تقترب من الانتاج ولا تسأله ، وتكون هذه الضريبة متعسفة تعصف بالمستهلك وهى تسأله ، ويستوى فى ذلك أن يكون ثمن التحرر من الحرمان ، لمن يدفع رغم أنفه ، ولا يكف عن الطلب والحصول على السلعة المعنية ، أو أن تكون مرارة الحرمان نصيب من يعجز عن الدفع ويكف عن الطلب رغم أنفه ويفقد حقه فى الحصول على السلعة المعنية ،

هذا ، ولا يسكت الانتاج الذي يتضرر \_ من وجهة نظره \_ به\_\_\_ذا الحرمان · ولا يقبل أن يفقده الضبط الاجباري وقوة ضغطه بعض العملاء ، الذين يسكتهم العجز المادي وعدم القدرة على الدفع ، ويكفون عن الطلب ، وهم في أشد اللهفة الى السلعة المعنية · ولا يستسلم الانتاج لهذا الموقف الذي يفلح في الحد من الاستهلاك ونقصان معدلات الطلب · ويلجأ الانتاج للى السلعب المشروعة وغير المشروعة لكى لا يفقد العرض هـــذا الحروم من الحصول على الطلب الذي يكبل الضبط الاجباري ارادته · الحجم المحروم من الحصول على الطلب الذي يكبل الضبط الاجباري ارادته ·

وتبقى هذه الأساليب المشروعة أحيانا(٥) وغير المشروعة أحيانا أخرى(٥) ، على سلوك الاستهلاك المنحرف ، متخفيا أو غارقا فى الخطأ الاقتصادى • ويصبح سكوت الضبط الاجبارى على ذلك ، هو سيكوت المغرض أو سكوت غير المتجرد ، الذى يغمض عينيه ويسهد أذنيه ، وكأنه لا يسمع ولا يرى هذا الخطأ • وتوفر الأساليب فى كثير من الأحيان الفرص البديلة ، لكى يمضى الاستهلاك على درب الخطأ • ويبقى ادمان ها الطلب أو الطلب البديل ، على سلوك الاستهلاك منحرفا وغير اقتصادى •

وسلوك الاستهلاك غير الاقتصادى على أى مستوى من مستويات المعيشة ، الذي يقلع عن الطلب رغم أنفه ولا يقلع عن الانحراف وموجباته ، ينطوى على الخطر • وسالوك الاستهلاك غير الاقتصادى الذي ينطوى على الخطر ، ويختفى ويمعن في الانحراف ، يقع في حبائل ادمان أى طلب • ولا يعبر هذا عن شيء غاير عجز الضبط الاجسارى عن مواجهة الانحراف الاستهلاكي بالفعل وتطويعه تطويعا فعالا ومفيدا •

وبصرف النظر عن نتائج التطويع الصدورى فى بعض الأحيان ، وفعل مرارة الحرمان فى بعض الأحيان الأخرى ، وأخطارها الاجتماعية والاقتصادية، يجب أن نحسب حساب الأخطار النفسية التى يتعرض لها المستهلك ، وتبقى الحيلة والتحايل ويبقى الهروب والتهرب ، لكى يتأكد عجز الضبط الاجبارى عجزا شديدا ، ولكى يعرف سلوك الاستهلاك المنحرف كيف يمضى ويتمادى فى الانحراف لأنه يرفض الحرمان ويعترض عليه ، ويبدو هدذا الاعتراض معلنا فى بعض الأحيان الأخرى ،

ويتحول هذا الضبط الاجباري مع مرور الوقت ، وهو عاجز أشــــه

<sup>(</sup>٥٠) عرض السلعة المعنية للبيع بالتقسيط ، وسيلة من وسائل الابتاء على بعض المملاء واغرائهم ، وهي وسبلة مشروعة تتم تحت سمع وبصر الحكومة التي تدء، وتعمل على الحد من الاستهلاك والابتاء على عذا الصنف من العملاء ، يعني من جانب العرض المحافظة على طبيعة سلوك هذا الصنف الاستهلاكي المنحرف واستثماره ، وبعني من جانب الحكومة السكوت على الخطأ من أجل تحصيل الضريبة على الاستهلاك من عدد أكر من المستهلكين .

<sup>(</sup>٥١) يلجأ العرض أحيانا إلى التهريب والتهرب من دفع الضريبة على الاستهلاك • ومم ذلك لا يكون هذا التهرب كله طساب المستهلك • بل يكون معظمه ربحا غير مشروع للعرض وابتاء على سلوك المستهلك المنحرف دون علاج •

العجز عن تحقيق الهدف الاقتصادى الذى وضع من أجله ، الى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ونفسية أخرى(٥١) • ولا تقترب أو تتعرض هذه الأهداف الجانبية اقترابا مفيدا أو مجديا من بعيد أو من قريب الى السلوك الاستهلاكى المنحرف • وفضلا عن ذلك كله ، يتخذ أداء الضريبة على الاستهلاك شكلا من أشكال الجباية • وتعبر هذه الجباية عن مبلغ استثمار الحرمان سواء والدولة تحصل على هذه الضريبة وهي حق مشروع بموجب القانون ، أو والضريبة تتسلل الى البائع وهي حق غير مشروع • وقد يصبح ضغط هذا الضبط الاجبارى من غير قصد ، مبررا ، يتحول بموجبه سلوك ضغط هذا الضبط الاجبارى من غير قصد ، مبررا ، يتحول بموجبه سلوك الاستهلاك المنحرف من انحراف محدود الى انحراف غير محدود(٥٣) •

وما من شك فى أن هذا الضبط الاجبارى الذى يفشل فى تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف وينجح فى تطويعه وكبح جماحه رغم أنفه ، يستحق أن يكون محل جدل واعادة النظر • بل لا ينبغى أن يؤتمن هذا الضبط الذي يتحول أو ينحرف عن اتجاه الهدف الاقتصادى الأصلى الى أهداف سسلبية أخرى ، على التصدى الحقيقى ومواجهة انحراف السلوك الاستهلاكى • ولا يحق أبدا لهذا الضبط الاجبارى الذي يضل أو ينحرف عن بلوغ الهدف الحقيقى ، أن يقاوم الانحراف الاستهلاكى ، أو أن يعهد اليه بتقويم سلوك الاستهلاك النحرف •

(٥٢) يدلل على عجز الضبط الاجيارى ، وسوء توظيف الضريبة على الاستهلاك وتجاوز الهدف الخفيدى الذي وضعت من أجله . أنه :

۱ - ضبط لا يسيطر على هوى النفس الأمارة بالسوء والانحراف في الخطأ الاقتصادى ، ولا يعرف كيف يروضه -

٢ - ضبط لا يدعم ادادة النفس ويحفر قدرتها على التصدى لموجبات الانحراف في الحطا
 الاقتصادى ، ولا يعرف كيف يقنعها •

٣ – ضبط لا يمسك بزمام المتغيرات ويخفض معدلات تحريضها وتزين الحطأ الاقنصادى .
 و١ يعرف كيف يطوعها .

خبط لا ينشط فاعلية الوعى ويضم الى صفة الصبط الاختيارى ، فى مواجهة الانحراف الاستهلاكي ، ولا يعرف كيف يحايلها .

(حت) الحرمان الذي يعبر عن الحد من الاستهلاك ، ولا يعبر عن عدول سلوك الاستهلاك عن انحراف ، مو استفزاز حقيقي لهوى النفس على مستوى الفرد ، ويضعف هذا الاستغزاز الاستعداد النفسي للانضباط أو للاستعاع الى موجباته ، بل قل أن الاستغزاز يدءو الى استنفار هرى المنفس ويفوى العزم على الرئض رعدم الامتفال لموجبات الانضباط ، وقد يحرض الحرمان النفس الأمارة بالسوء والانحراف في الحطأ الاقتصادي على التمادي فيه ، وعندلذ يزداد التهاؤي على السلع ونتاتي مضاعفات الانحراف الوخيمة ، وقديما قالوا : « جوع كلبك يتبعك ، ولكن حما اذا استد به الجوع ياكل سيده ي ،

هذا ، وتكبيل ارادة الاستهلاك وردع المستهلك وحرمانه ، ليست هي الوسيلة المثلي لتقويم الانحراف الاستهلاكي • وحتى لو تأتى الحسد من الاستهلاك بالفعل على مستوى الجماعة ، فلا يقدم تكبيل ارادة المستهلك العلاج الحقيقي • بل ليست هي الوسيلة لاقلاع المستهلك عن كل موجبات السلوك الاستهلاكي المنحرف والعودة الرشيدة الى الصواب الاقتصادى • بل وليس من مصلحة الفرد أو المجتمع أن يخرج منأزمة السلوك الاستهلاكي المنحرف ، لكي يقع في أزمات اجتماعية ونفسية ويجنى عواقبها الوخيمة ، التي تهدد وتنذر بكل أنواع الحطر •

#### lndirect Compulsary Control ثانيا \_ الضبط الاجباري غير المباشر

تتعامل قوة فعل هـــذا الضبط الاجبارى تعــاملا غير مباشر مــع الاستهلاك • ويبدو هذا التعامل غير المباشر ، فى شكل مستتر وغير معلن صراحة ، عندما تلوح قوة فعل هــنذا الضبط الاجبارى بالعصا الغليظة ؛ وتطلب من المستهلك أن يطاوع أو يعتدل أحيانا ، أو عندما يوظف الشكل المستتر القمع ويستخدم العصا الغليظة ، ويطلب من المستهلك أن يمتشــل أو يلتزم أحيانا أخرى •

ويجسد التلويح بالعصا شكلا من أشكال التهديد والوعيد ، الذى يتجاوز حد الزجر والتحذير الشديد ، ولا يمثل استخدام هذه العصا في القمع الاستهلاكي والتصدى للانحراف عقوبة بالفعل ، ولا يعنى شكلا مباشرا من أشكال العقاب الصادر في حق المستهلك بعد تجريم انحرافه عن الخطأ الاقتصادى ، ولكنه الاستخدام الحازم الذى لا يتجاوز حدد الضغط الشديد لكي تتريث الأيدى التي تمتد بتهدور وتهافت من أجدل الطلب والحصول عليه ، أو لكي تتراجع هذه الأيدى وتعدل عن الالحاح في الطلب مؤقتا ، أو لكي تكف هذه الأيدى صراحة ، وتمتنع عن هذا الطلب نهائيا ،

ويلجأ هذا القمع الاستهلاكي الى الحرمان أحيانا ولا يتردد · ويشمل هذا الحرمان تضييق الحناق على حرية الاحتيار في الطلب ، والسماح بالحصول على السلع المعنية · ويرمي هـلذا الحرمان الى الحـد من معدلات الاستهلاك التي تنمو نموا شرها يهدد البناء الاقتصادى · ولا يرمي ولا ينبغي أن يكون من أجل تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف ·

ويمثل ضبط الاستيراد الذي يمسك بزمامه التشريع ويوجهه ، شكلا من أشكال الضبط الاجباري الصارم • وتضمن الحكومة التشريع أو

القانون ، قائمة السلع المعنية التى تخضع لهــــذا الضبط الذى يبيح أو لا يبيح ويحدد القانون حجم أو كم تراه مناسبا من هذه السلع المعنية وقد تكون بعض هذه السلع ضرورية وبعضها الآخر من السلع الكمالية ومع ذلك يتفاوت هذا التقويم السلعى بموجب التفاوت فى مستويات المعيشة على مستوى المجتمع ومع ذلك يتفاوت فى المجتمع و

وهذا معناه أن هذا الضبط الاجبارى يتحكم فى منافذ وقنوات عرض السلع ، وفى تحديد قائمة السلع المعنية التى يتهافت عليها الطلب تهافتا يسوء بموجبه السلوك الاستهلاكى ، وفى تصور القانون أن هذا الضبط الاجبارى الحاكم قد يعنى الحرمان من بعض السلع أو من الحصول على الكم الذى يراه المستهلك مناسبا لقدرته على الانفاق ، ومستوى معيشته ، ولكنه يؤدى فى نفس الوقت الى كبح جماح التهافت بصغة عامة والسيطرة عليه ، والى قمع السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ،

وصحيح أن هذا التشريع ، يبيح للحكومة أن تضبط حالة العرض وكمه ونوعه من السلع المعنية وتسيطر عليه ، لكى لا يجد الطلب كل ما تدعو اليه الموجبات الخصوصية التى تحرض اختيار المستهلك ، وتزين له الانحراف وتجاوز حد الصواب الاقتصادى · وصحيح أيضا أن هذه السيطرة في أيدى القبضة القوية ، تفلح في الزام المستهلك بالعدول الجزئي أو الكلي عن طلب السلع المعنية ، لأنه لن يجد العرض الحز أو المتسيب الذي يجاوب هذا الطلب ويطاوع ما يزينه له هذا الانحراف الاستهلاكي · ولكن الصحيخ بعد ذلك كله ، أن هذا الضبط وتلك السيطرة يجسدان معا الحرمان وتكبيل الرادة الاستهلاكي الحر ، ويسدان منافذ الانفتاح الاستهلاكي الحر ،

وقد يرضى المستهلك ويستسلم الطلب وليكن لا يرضى العرض ولا يستسلم لهذا الانضباط ويستبيح التحايل استخدام كل حيلة غير مشروعة للتهرب أو للتملص من حلقات هنذا الضبط التي تضيق عليه الخناق ويتخذ العرض من منافذ وقنوات التهريب وسيلة ليكي يجاوب الطلب الذي يكبل الضبط ارادته ، ويبقى في لهفة للحصول على السلع المعنية في ظلمة التستر والتعامل في السوق السوداء ومن ثم يتخذ عدول المستهلك عن الطلب أو عن اختيار الطلب شكلا مزيفا لا يعبر عن الواقع أو الحقيقة(٤٥) .

<sup>(¢</sup>٤) يجسد التعامل في السوق السوداء مبلغ التزيف ، والبعد عن الوافع ، وعدم بلوغ الغاية الحقيقية من هذا الضبط ، ووقوع التهريب في قبضة سسلطات الننفيد التي تحرس

وهذا العدول الجزئى أو الكلى عن الطلب أو عن اختيار الطلب ، الذي يلتزم به المستهلك صاغرا وهو لا يجد وعلى فرض أنه لا يلجأ الى التعامل في السوق السوداء ، لا يعنى أبدا غير الحد من معدلات الطلب ، والسيطرة على معدلات الاستهلاك ، بمعنى أنه لا يعنى أبدا عزم واقلاع المستهلك عز السلوك الاستهلاكي المنحرف ، بل ولا يعنى أيضا أن المستهلك يتبرأ من الخطأ الاقتصادى ويثوب الى رشده ، ويرجع الى الصواب الاقتصادى ، ويفتح التعامل في السوق المسوداء ثغرة خطيرة ، ويفرغ هذا التعامل هدف هذا التعامل من مضمونه فلا يبلغ الغاية التي وضع من أجلها ، في الزمان الضبط من مضمونه فلا يبلغ الغايد ، أن يكون الضبط الاجبارى الذي يقمع بكل حزم ، هو نفسه الذي يردع ويتخذ من الردع والتطويع سبيلا يقمع بكل حزم ، هو نفسه الذي يردع ويتخذ من الردع والتطويع سبيلا حكيما الى الترشيد ،

والسيطرة على العرض من أجل حرمان المستهلك والتهافت على الطلب. أو من أجل كبح جماح التمادى فى اختيار الطلب المعين ، لا تقل خطرا عر السيطرة على العرض من أجل ابتزاز المستهلك واستثمار تهافته(٥٦) • بل قد تكون هذه السيطرة وهى تسد المنافذ وتغلق القنوات بين العرض والطلب أشد خطرا من كل الوجوه • وما من شك فى أن غياب بعض السلع المعنية من قائمة الاستهلاك ، سواء كانت ضرورية أو ميسرة أو كمالية ، وعــدم

الاسلان الاقتصادى ، والحكم عليه بأسد العقوبة لا يوقف هذا النحليل وسلوكه السيء ولم ولن بيرين ، ويرض المستبلك لابتزاز العرض المستنز في ظلمة الدوى السرداء وهو يعلم ويدنع رغم أنفه لا ولم ولن يردع أو يرشد السلوك الاستهلاكي المنحرف ،

(٢٠١) اى منس ، وهلفت اسلامه بعوج النشريع هذا النبيط الإجبارى توطيفا صارما ولقد كبل ارادة الاستهلاك وحرية المستهلك باغلال الانغلاق الاقتصادى ، وعاش الناس عشة من سبتدله هذه الاغلال ، وبعدت الحرمان وتداعى مسنول المعيشة ، بل لقد سمى بعض الناس بالمامع والمعلم ، الدى لعب دورا عشوانيا لحمل هذا الشبط الإجبارى الحائر ، ولقد حق هذا العقاب على كل من كانت تسول له نفسه أن يخسق أو يتجاوز حواجز الحرمان والتحريم ، ونساق بعض الناس ذرعا بهذا التحريم والحرمان ، وأقبل عن طيب خاطر لنتحامل مع المرض المستتر في السوق السوداء ،

(٥٦) كان التحايل وكانت الحالة غير المنبروعة التى تكفل المرض المستر في طلمة السوى السيرداء ، التعبير الحقيقي عن مبلغ التيرب من النسبط الاجباري ، والاستخفاف بهذا الانفاس التصدادي ، بل قل أن هذا هم التعبير الصراح الذي لا يكذب وهو يصدر مبلغ انتباك هذا النصبط واختراق حواجزه وتقريفه من جدواه ، وهو النمير الصحيح أيضا الذي لا يفالط ومو المعبر مدلغ استسلام المستهدك للاحزاز من أجل الحصران على السلعة المعنة ،

وفرة السلع البديلة عنها ، لا يعنى غير توظيف الحرمان والتحريم ، في تداعى أو تدهور مستوى الجماعة ·

ونجاح هذه السيطرة على العرض ، من خلال انغلاق اقتصادى ، يسد قنوات أو يغلق منافذ الحصول على الطلب ، لا يعنى أبدا ضبط العللة المتسوازنة بين العرض والطلب ، بل ولا يعنى أبدا عناية مثلى بالبناء الاقتصادى على مستوى الدولة في اطار توازن اقتصادى حميد بين الانتاج والاستهلاك ، وعلى فرض نجاح هذه السيطرة الى أقصى حد ممكن ، فانها لا تفلح في شيء غير توظيف الحرمان والتحريم توظيفا رديئا ، يكبل ارادة الاستهلاك ، ولا يعتنى بفاعلية الانتاج أو يحفل بها ،

وهذا معناه أن توظيف هذا الضبط الاجبارى الردى، لا يعالج الانحراف الاستهلاكى حتى لو أفلح فى الحد من معدلات الاستهلاك وربما يؤدى هذا الضبط الاجبارى الصلاح الذى يعتمد على القمع والعقاب والتجريم والتحريم ، الى استشعار الضغوط التى لا تحتمل فى كثير من الأحيان وتصطنع هذه الضغوط من مرارة الحرمان حوافز متمردة ويبدو التمرد أحيانا متخفيا ومستترا يعمل فى الظلام وأحيانا أخرى معلنا يجهر بالرفض وتصلح هذه الحوافز المتمردة وراء شهوة الطلب التى تتفنى فى تجاوز أو اختراق حواجز الضبط وتمزق أغلاله ومرارة الحرمان التى تلهب شهوة المستهلك وتدءود الى التمرد ، هى نفسها التى تزين لسلوكه الاستهلاكى الاصرار الشديد على الانحراف الاستهلاكى (٥٧) ،

ومضى هذا الاصرار على الانحراف الاستهلاكى ، قد يعنى الاستخفاف الحقيقى بهذا الضبط الاجبارى • ولكنه يعنى أيضا انعدام ثقة الاستهلاك في جدوى هذا الضبط الاجبارى الذي يبدو وكأنه يستذل المستهلك ويتعمه

<sup>(</sup>٥٧) برهن الانفاح الاقتصادى في مصر الذى أنهى مر ملة انغلاق طويلة بموجب هذا الفسط الاجبارى الذى سيطر على العرض ، على معنى عدم جدوى هذه السبطرة ، حيث لم يدنج السلوك الاستهلاكي عن انحرافه • كما برهن الانفتاح أيضا على معنى تخفى سروات سلوك الاستهلاكي نخوذا من التمع الاستهلاكي • ولقد سبجل انهاء مرحلة الانغلاق الاقتصادى ، ووقف هذا التمع الاستهلاكي ، اندفاعا محموما على الطلب ، كان المستهلاكي يطفىء به مرارة المران • وصعد هذا الاندفاع المحموم سوءات هذا السلوك الاستهلاكي المنهور وبائت عراقبه الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة • وتهدد هذه العواقب الوخيمة البناء المصرى من أساسه ، اقتصاديا واجتماعيا بعد أن فقد اتزانه •

حرمانه و انعدام هذه الثقة في جدوى هذا الضبط الاجبسارى ، هي التي تبرر عدم استجابة المستهلك له ، وتستوجب رفضه ، بل قل انهسا هي استى تحمل المستهلك على التمرد والعصيان المعلن أحيانا وغير المعلن أحيانا أخرى ، وهذا التمرد والعصيان هو الذي يدعو العرض الى الممارسة التي يبتز بموجبها المستهلك ويرضيه ،

وعدم الاستجابة والتمرد والعصيان والتعامل في السوق السوداء ، لا ينفى بعض نجاح هذا الضبط الاجبارى ، وينجح هـــذا الضبط نجاحا جزئيا ـ على الأقل ـ في الحد من الطلب وفي احباط الشهوة المتهورة ، وفي نقصان معدلات الاستهلاك الكلية من بعض السلع المعنية على وجه الحصوص ولكن هذا النوع البارد من النجاح الدي يتاتى على غير ارادة المستهلك يفقد استعداد المستهلك وحماسه النفسي للاقتناع بأهداف هذا الضبط والوقوف بجانبه ، وقد يحظى بتجريحه وعدم الاكتراث به ، ولا يجسد هذا الوقف شيئا أخطر من فشل هذا الضبط الإجبارى ، في تطويع سلوك الاستهلاك وكسب نقته حتى يقلع عن موجبات الانحراف ، أو في تقويم سلوك المستهلك وكسب ورده حنى يعود الى انصواب الاقتصادى ،

وليس غريبا أن تنعدم ثقة المستهلك في جدوى هذا الضبط الاجبارى واساليبه القمعية ، حتى تبرر له ، في حضور الوعى أو في غيبة الوعى على حد سواء ، عدم الاستجابة لهذا الضبط والتمرد عليه ، وليس غريبا أيض أن يجرد المستهلك هذا الضبط من الهدف الاقتصادى السليم ، ويحمله مسئوليات الحرمان والتحريم والقمع الاستهلاكي ، وكان اقدام المستهلك الأذى تضرر كثيرا من الحرمان اقتصاديا واجتماعيا ـ من وجهة نظره عسلى الأقل ـ على انتهاك هذا الضبط في الخفاء والتعامل في السوق السوداء أهم علامات هذا التمرد والعصيان ،

وفى غيبة الاستعداد النفسى للاقتناع بأهداف هذا القمع الاستهلاكي والاعتراض عليه ، يوظف المستهلك كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة ، في امدار وتبديد جدوى هذه الأهداف(٥٠) ، بل أضفى عليها نزوعها الى

<sup>(</sup>٨٩) نماه لى المستهلك مع النهريب في السوى السوداء ، والمضى في الحول على الساح المنبة التي يغبب وجودها في الأسواق ، يؤدى الى اهدار الهدف الاقتصادي الذي تطلع هـا النبيط بموجبه الى الحد من الاستهلاك ، وفي اطار هذا التعادل غبر المسروع درن المستهلك على قبول بانفضل والعرفان للمسرق السوداء ، ويجد فيها ملاذا ، بل ويتعود هذا المستهلك على قبول منظى الابتزاز ، الذي يتعرض له الطلب في السوق السوداء ، ولا يعترض علبه ولا يعرض شفه ،

السلوك غير الأخلاقي الذي يتعمد طعن واهدار مستويات المعيشة وينكب المستهلك بكل الاصرار في الممارسات غير المشروعة ويتجرد من آخر ما كان حربصا عليه من الادخار (٥٠) .

وتبقى هذه الأساليب بالفعل على سنوات السلوك الاستهلاكى المنحرف الذى اجتاح المجتمع(٢٠) ، متخفية أو كامنة • بل وتوفر هذه الأساليب غير المشروعة لهذا السلوك الاستهلاكى المنحرف الفرص البللية ، لتبليل الانحراف بانحراف آخر ، أو لتوسيع قاعدة الانحراف وتعميقها • وهذا هو الدليل أو البرهان الصادق ، على أن المستهلك لا يقلع بموجب هذا القمع أو الردع الذى يعتمله عليه الضبط الاجبارى ، ولا يسلم من الانحراف ومضاعفاته •

واتباع نظام الحصص فى توفير وتوزيع بعض السلع المعنية الذى تلتزم به الحكومة وتتحمل أعباء ، يمثل شكلا آخرا من أشكال الضبط الاجبارى للاستهلاك(١٦) • وتحسد الحسكومة فى اطار الدولة ، بموجب التشريع

(ق) عاس المجتمع المصرى على المدى الطريل ، قبل الدخول فى أزمة تطبيق مذا الشبط الإجبارى ومرسمة منطق الانغلاق الاقتصادى ، تجربة انتصادية سوية ، وكان المستهلك على كل مستويات الميشة ، الكفاف والكفاية والرفاهية ، شديد العناية بالتوازن بين الانفاق على النقال الاسستهلاكية من ناحية ، والادخار من ناحية أخرى ، ولند أدى النعامل فى السوق السوق السوداء والتمرد على الحرمان وانتحريم الى الاقلاع عن الادخار والنخوف على المدخرات ، وهذا هو أسوأ الآثار الجانبية لمنطق الانغلاق ، وممارسات أساليب الفعع الاستهلاكي الني اقتلمت الادخار من جذوره ، واقالاع الادخار من جذوره جاء فى وقت غير مناسب ، ذانه حرم عملية النسمة من هذه المدخرات ودورها الأساسى فى تهويل المشروعات ،

(٦٠) يعبش المجتمع المصرى اعتبارا من الخمسبنات مرحلة تحول حقبقى من مجتمع زراعى الى مجنمع زراعى وببوجب هذا التحول نتوالى المتنبرات وتفرض تأثيرها المباشر وغير المباشر و وقد ترين مرجبات المطآ المباشر و وتلفي المباشر الذي يا والمباشر الذي المباشر الذي جاء في صحبة عمليات الننمية . وسوسية هذه المنبرات ونحريضها الذي لا يسكت عن تزين الخطأ الاستهلاكي و وما من شدك في ان المستهلك قد بلغ حالة من انعدام التوازن في اطار الإنصباع لوسوسة هذه المتنبرات و وكان المبتهلك ولا يقذف به المنبرات الاجباري في اعتباره هذه الحالة وان يترفق بالمستهلك ولا يقذف به المحديث الاحداف الاستهلاكي .

(١٦) ينشأ هذا الشكل من الضبط الإجبارى فى الوقت الذى تسيطر فيه الأوضاع الاستنائية مثل حالة الحرب ويؤمن النظام فى مثل هذه الأوضاع ويضبط الحد الأدنى من حصص محددة من سلع معينة تتعرض لنقصان المعروض منها لسبب أو لآخر ، لحساب الاستهلاك الفردى .

مسئوليتها عن توفير وتوزيع هذه السلع المعنية ، وكيفية العمل بهذا النظام وسريان مفعوله • بل يقرر هذا التشريع أو القانون ، كل أنواع السلم المعنية ، التى يخضع الطلب عليها والحصول عليها لحساب الاستهلاك ، للتنظيم أو للتقنين الذي يفرضه هذا النظام •

وهذا معناه أن هذا النظام يحدد منافذ التوزيع والحصول منها على حق الفرد من هذه السلع المعنية • كما يحدد النظام أيضا الكم المسموح به من السلع المعنية الذي يحق للفرد الحصول عليه في كل مرة • وعدد المرات التي يحصل عليها في المدى الزمني المعين • ومن خلال هذا النظام والقواعد المنظمة له ، تسيطر الحكومة وتمسك بزمام التوزيع في حسدود الحصص المقررة • وبموجب هذه السيطرة ، يكون الضبط الاجباري تافذ المفعول ، ولا يجوز الخروج عليه أو التهرب منه •

ويبدو لأول وهلة أيضا ، أن هذا النظام الذي يحدد الحصة المعنية ، المسموح بها لكل فرد من الأفراد في الدولة ، يلتزم التزاما حقيقيا بعدالة التوزيع • وتتمثل هذه العدالة المطلقة في تقرير نفس الكم من السلع المعنية التي يصبح الحصول عليها بالسعر الموحد وفي الموعد المعين ، حقا مكتسبا

<sup>(</sup>٦٢) يامنل الترزام الحكومة بتونير الكم والنوع بالسعر المعلن من السلع المعنبة ، في منابذ النوزيع الزرام مسترلا ولكنه يفرض ويقرر فلا يراجعه المستهلك ، أما التزام الاستهلاك فهر الترزام النبول المطلق دون اعتراض على الكم أو على النوع أو على السعر المعلن ، ويلوى هذا الالترام ذراع المستهلك وهو ساكت صابر ، وقد تلاءم الحكومة سعر السلعة المعنية لتأمين العرض بالسعر المعلن عنه ، ويتحول التزام الحكومة مع مضى الوقت وتصاعد حجم اللاعم مع زيادة الطالب يفعل المتغير الديدوجرائي الى من لا يسكت ، وكانها تتصدق على الناس من عندها ،

لا يمكن التفريط فيه • وهذا معناه أن التشريع يسوى في كم الحصص ، وفي أسعارها بين الأفراد جميعا • بل لعله لا يجد في تفاوت مستويات المعيشة والقدرة على الانفاق ومعدلاته المتباينة ، مبررا كافيا للخروج على عنه المساواة المطلقة ، بين الناس جميعا على صعيد الدولة (٢٣) •

وصحيح آن التشريع يقوى قبضة الضبط الاجبارى ، ويسعف الحكومة وهى تمسك بزمام العلاقة بين العرض والطلب (٦٤) • وصحيح أن السيطرة على هذه العلاقة ، تحول دون تمادى الطلب وسلوكه غير الاقتصادى ، وتحد حريته ني جانب ، وتحول دون اسمستخفاف العرض بالطلب والعمل عسلى ابتزازه في جانب آخر • ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن ما يصبو اليه هذا الشكل من الضبط الاجبارى لا يكاد يتحقق بحذافيره • وفي اطار عمدالة التوزيع التي لا تتوافق مع تفاوت مستويات المعيشة ، واختلاف القدرات على الانفاق من فرد الى فرد آخر ، يبدأ التعامل المتستر بين الفئات المتفاوتة في السوق السوداء ، ويفرغ هذا الضبط من مضمونه وأهدافه الحقيقية •

وفى اطار السوق السوداء ، حيث يتستر العرض والطلب ، فى ظلمته ، تتعامل فئتان معا التعامل الظالم ، ومن يفرط فى حصته من السلع المعنية ويعرضها باختياره وكامل حريته ، ويجد الطلب الذى يقبل ويرحب بهذا العرض ويدعع فى مقابله ، يظلم نفسه قبل أى شىء آخر ، بل قل انه يحرم نفسه بنفسه ويرضى به ، فى مقابل الفرص المتاحسة لابتزان الطلب ، والحصول على المال فى مقابل التنازل عن السلع المعنية وهى

<sup>(</sup>٦٣) المساواة المطلقة في الحصص ، في اطار نفاوت الدخول ومستويات الميشة والقدرة على الا على ، دوني الطلم الاقتصادي ، وينبغي ان يختلف على أقل تقدير تسعير السلمة الممتية من مسترى ودشة الى مستوى معيشة آخر ، أو اخراج من يملك القدرة على الانفاق مع نظام المسمار المناسبة لهذا الفريق ،

اثناً اخذت مسر بهذا النظام في وقت الحرب الدالمية النائبة وكان الوضع الاستشنائي وصعوبات الشحن البحرى وحركة النجارة الدولية ، تدم العمل بموجب نظام الحصى في توفير وبرزيع بهض السلع الاستهلاكية الضرورية ، ولقد أبقت مصر على هذا النظام ولم تتنازل المكومة عن الدرامانا في مرحلة الإنفلاق الاقتصادى ، بل وأضافت ال الترامانيا دفع فروق الأسعار لكي تضمن أدني سعر معلن ، ولا تلرح بارثة أمل للتفريط في الم الترامانيا دفع فروق الأسعار لكي تضمن أدني سعر معلن ، ولا تلرح بارثة أمل للتفريط في هذا النظام أو المعدول عنه في المستقبل القريب على الأقل ، وصحح انها تشكو زيادة ما تقدمه من دعم لهذه السلع المعنة وتشكل في وصول المعم الى مستحقيه ، ولكن لا بلايل عن الاستمرار ، ولا يبرر هذا الاستمرار وعدم التفريط في العمل بنظام الحصص شيء غير التخوف من عواقب تأزم العلاقة بين العرض والطلب ،

بلنام ضرورية لا يعنى التفريط في مستوى المعيشسة فقط ، بل يعنى توظيت هذا المال في سلوك استهلاكي منحرف يتخبط بموجبه مستوى المعيشة تخبطا شديدا ، ومن يقدم على التعامل ويحصل على حصة من هذه السلع المعنية التي توزع بنظام المصص بدعوى أن حصته لا تكفيه لكي يحافظ على مستوى المعيشة ، ويجد العرض الذي يجاوبه ويتنازل له عن حصته ، يظلم غيره ويظلم نفسه في وقت واحد ، بل قل أن يحتال لكي يطفىء ظمأ حرمانه و لايبالي بالوقوع في براثن الابتزاز ، وهسو يستحل حرمان غسيره ويغريه بزيادة الثمن ، في مقابل اشسباع حاجته الذاتية والامتثال لمنطق الابتزاز ،

ويفرغ هذا التعامل الظالم في السوق السوداء وهو غير أخلاقي ، هذا النمط من الضبط الاجباري من مضمونه أو من مضمون هدفه الاقتصادي و بل قبل انه انحراف اقتصادي و تمرد على الضبط الاجباري ونظهام التوزيع بالحصص و يجهز هذا الانحراف على عدالة التوزيع ، في غيبة النظام الذي يفرض هذه الحصص من السلع المعنية ، ويحرص على حق كل صاحب حصة في الحصول على حصته المقررة بانتظام في الوقت المعين وبالسعر المعلن و المحدول على حصته المعردة بانتظام في الوقت المعين وبالسعر المعلن و

هذا ، ولو كان تفريط الفرد في الحصة المقررة له أصلا ، مبنيا على أن يسلك المستهلك السلوك الاستهلاكي المنحرف ، يدرك انه في اطار مستوى معيشة لا ينبغي أن يحصل على هذه السلعة المعنية لأنها غير واردة في قائمة الضروريات وهو في غنى عنها ، يسجل ذلك التفريط خطيئة اقتصسادية بالفعل ، وترتكب هذه الخطيئة الاقتصادية ، باسم عدالة التوزيع بين الناس. جنيعا في اطار ندية كاذبة وغير حقيقية ،

أما لو كان هذا التغريط فى الحصة المقررة بموجب نظام الحصص ، مبنيا على عجز حقيقى وعدم قدرة على الانفاق من أجل الحصول على هـــذه السلعة المعنية المستحقة ، وتفضيل التخلص منهـا مقابل ابتزاز من يطلب الحصول عليها ، يسجل ذلك التغريط خطيئة اقتصادية من شــكل آخر ، وتشبجب هذه الخطيئة الاقتصادية مفهوم عــدالة التوزيع من أساسه الذى. يظلم ولا يفرق بن غير الأنداد من الناس ،

والاجهاز على عدالة التوزيع وارتكاب الخطيئة الاقتصادية باسمها أحيانا وفي حقها أحيانا أخرى ، هو أهم خطأ يقع فيه هذا الضبط الاجباري

ونظام الحصص • وتجاوز الهدف الذي ترمى اليه عدالة التوزيع الاقتصادي للسلع المعنية ، يحمل أكثر من معنى ويعبر عن آكثر من مغزى ، وهي تمضى على درب الخطأ الاقتصادى • وتثير هذه المعاني آكبر قدر من التشكك في جدوى نظام الحصص من أساسه ، وما ينطوى عليه من عدالة توزيع تسوى بير غير الأنداد • وتفقد عدالة التوزيع معناها عندما تعطى الفرد حصة وهو في غنى عنها ولا تشغل اهتمامه • كما تفقد عدالة التوزيع جدواها عندما تعطى الفرد حصة دون ما يحتاج اليه بالفعل وتحفزه للبحث عن الحصة التي تعطى الفرد حاجته في السوق السوداء •

وهكذا لا تمثل عدالة التوزيع ظاهرة صحية لأنها تتجاوز معنى ومغزى العدل بالفعل عندما تسوى بين الناس الذين تتفاوت مستويات معيشتهم ومن ثم ينبغى أن نتشكك كثيرا ، في مبلغ نجاح هذا الضبط الاجبارى في تطويع أو في ردع السلوك الاستهلاكي ، واعادته الى الصواب الاقتصادى وقد لا يتبرأ هــــذا الضبط من اشــاعة بعض الظلم المستتر وحفز بعض المستهلكين لكي يظلم بعضهم بعضا وقل كيف نحسب جدوى هذا النظام من غير أن تدخل في الاعتبار التعامل الظالم في السوق السوداء الذي ينتهك هذا الضبط ؟

وعلى صعيد جماعة الشعب فى الدولة حيث تتفاوت مستويات المعيشة والدخول والقدرة على الانفاق ، وحيث يتفاوت سلوك الاستهلاك أيضا ، لا محل أبدا لعدالة التوزيع بين الناس بموجب نظام الحصص ، بل ولا جدوى من عدالة التوزيع بالشكل الصارم الذى يكفله هـــذا الشكل من أشــكال الضبط الاجبارى ، وعدم العدل فى التوزيع والبحث عن سبيل للخروج من ظلم عدالة التوزيع هو عين العدل الاجتماعى والاقتصادى ،

وصحيح أن تطبيق نظام الحصص وسريان مفعوله وتخصيص حصة من السلع المعنية مسألة تستحق الاهتمام • وصحيح أن هذا التطبيق يكفل السيطرة على الكم الكلى من استهلاك السلع المعنية ، ويتحكم في معلل الزيادة ويحافظ عليها في الاتجاه الاقتصادي الصحيح • ولكن الصحيح بعد ذلك كله ، أن هذا التطبيق وهذه السيطرة وهي لا تميز بين الحاجات الحقيقية للأفراد في اطار مستويات معيشة متفاوتة وقدرات على الانفاق غير متساوية، تظلم كل الناس وتهيئ المناخ المناسب للتعامل الظالم بين العرض والطلب في السوق السوداء •

وبعد ، ينبغى أن يكون التأنى فى فرض الضبط العلاجى والمفاضلة الموضوعية بين الضبط الاختيارى والضبط الاجبارى ، فى اطار درجة المناية بالانسان الفرد والمجتمع ، وما من شك فى أن هذه العناية بالانسان تتفاوت من دولة الى دولة أخرى ، وتدور هذه العناية حول الاهتمام بالانسان والاهتمام بمصلحته الاقتصادية وعدم التهاون أو الاستهانة به ،

ومعلوم أن الضبط العلاجى الذى يستطيع أن يرشد الاستهلاك ، هو الأفضل ، ومعلوم أن هذا الضبط يعتمد على يقظة الوعى وسرعة استجابته ، ويوظف الاقناع الذاتى من خلال الاستعداد النفسى ، حتى يعيد السلوك الاستهلاكى المنحرف من غير قهر أو من غير حرمان الى صوابه ، أما الضبط العلاجى الاجبارى الذى يطوع أو يروض أو يردع الاستهلاك فهو الذى يباشر الضغط ، ويوظف هذا الضبط القهر والحرمان ولا يملك القسدرة على شىء آخر غير التخويف ، وقد يطاوع المستهلك وهو خائف ولكنه أبدا لا يقتنع بموجب التخويف ولا يعمل جادا على تعديل سلوكه الاستهلاكى المنحرف ، بي قل قل انه لو استطاع أن يؤمن نفسه في مواجهة ههذا الخوف ، لتمرد وتمادى صلوكه الاقتصادى في الانحراف ،





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خاعسيه. الروي الجغرافية الاقتصاديم للايتهلاك



## خاتمـــة الرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك

تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصىلدية أن الأستهلاك تعدوذ فطرى في الأصل • ولقد فطر على هذا التعود لأنه يعيش وينبغى أن يطلب ويحصل على ما يجاوب هذا التعود •

وتدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن عوامل التغيير قد هيأت نهـذا التعود الفطرى أن ينمو وأن يتطور • ولقد رسنخ هذا النمو والتطور سلوك الاستهلاك الذى يباشر العلاقة مع الانتاج •

وهذا معناه أن الاستهلاك وهو تعود فطرى فطر عليه الانسهان في الأصل ، يتحول ويتجاوز موجبات التعود حتى يكتسب خصائص السلوك التى تميزه وتحدد موقفه الحقيقى في اطار العلاقة بين العرض والطلب ·

وما من شك في أن نجاح الانسسان في كل جولة صراع بينه وبين الطبيعية ، وتسطير بنود التصالح بينها ، ووضع حد المصالحة المتغير دائما لحساب التعايش في المكان وهو متغير من عصر الى عصر آخر ، قد رسخ حق الانسان الفرد بصفته مستهلكا والجماعة بصفتهم جماعة المستهلكين ، في تطوير مكتسبات هذا التعود الغطرى ، ويمضى هاذا التطوير بالمستهلك أحيانا على درب الحطأ الاقتصادى وأحيانا أخرى على درب الصواب الاقتصادى ، ولا شيء يحدد هذا الخطأ أو الصواب الا تقويم العالمة بين العرض والطلب ، وحساب جدوى استجابة الانتاج للاستهلاك ،

ومن خلال هذا التقويم ، قد نجرم الخطأ ونحمل عليه ونبحث له عن علاج ، وقد نظرى الصواب ونتنى عليه ونطلب له الوقاية والحماية • ولكن الجغرافية الاقتصادية تدرك في اطار هذا التقويم أيضا أن التجريم وحده ليس يكفى • بل يظلم هذا التجريم الاستهلاك كثيرا في بعض الأحيان ولا ينتمس له عذرا •

وما دام التقويم الذي يجسد خطيئة الاستهلاك لا يتأثى الا من خلال

دراسة موضوعية فى اطار العلاقة بينه وبين الانتهاج فلا ينبغي أن يفلت الانتاج من تحمل نصيبه من هذا التجريم • وما دامت الوسهلة الحضارية قد مكنت للانسان أن يمسك بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، فلا ينبغى أن يسأل الاستهلاك وحده عن الاساءة الى هذه العلاقة • بل يجب أن نحمل على الانتاج وعلى تقصيره وعلى سوء سلوكه مثلما نحمل على الاستهلاك وعلى تهوره وعلى سوء سلوكه مثلما نحمل على الاستهلاك

وكما تكون الوسيلة الحضارية والمبرر الحضارى والمتغيرات محسوبة على الاستهلاك ويوجه اليها الاتهام لأنها هى التى تحرضه وتكسبه السلوك غير الاقتصادى حتى يستحق التجريم ، تكون الوسيلة الحضارية والمبرر الحضارى محسوبة على الانتاج أيضا ويوجه اليها الاتهام لأنها هى التى تسلل عن تقصيره وتكسبه السلوك غير الاقتصادى ، حتى يستحق التجريم • ومن ثم ينبغى أن يوجه الاتهام الى الطرفين حتى يكون متوازيا ومتوازنا ومتزامنا •

ومن ثم لا يجوز ضبط الاستهلاك ومباشرة أنواع الضبط المتنوعة من غير حفز الانتاج ومباشرة تنميته ولا ينبغى أن تعلو الأصوات التى تطالب بالحد من الاستهلاك وتطلب ضبط النسنل والسيطرة على معدلات المتغير الديموجرافى وقبل أن تعلو الأصوات التى تطالب بانطلاق الانتاج وتطلب زيادة معدلاته والسيطرة على اتجاهات نموه الاقتصادى و

واذا كان المبرر الحضياري هو الذي يبيح للمتغيرات أن تضلل الاستهلاك وأن تغطى سوءات الانحراف الى الخطأ الاقتصادي ، فينبغى أن توظف الوسيلة الحضارية ، وأن تطور لكى تنشط فاعلية الانتاج الى أقصى حد ممكن للمحافظة على علاقة متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ، وقد يفلح هذا التنشيط الانتساجي في تضييق الفجوة التي تفصل بين الانتساج والاستهلاك ولا نجرم والاستهلاك و تجسد الخطأ الاقتصادي فنجرم بموجبه الاستهلاك ولا نجرم الانتاج ونبرئه من هذا الخطأ ،

وغاية ما يصبو اليه التخطيط عندما يتصدى للتنمية ، هو الاهتمام بتحسين بتنشيط فاعلية الانتهاج وزيادة وتحسين معدلاته ، والاهتمام بتحسين مستويات المعيشة وترسيخ المتغيرات التى تحرض وتنشط معسدلات الاستهلاك ، ومن ثم يجب أن يحسن التخطيط السيطرة على أقصى درجات التسوازن والتوازى والتزامن بين هذين الاهتمامين ، وترى الجغرافيسة الاقتصادية في التخطيط الاقليمي الأسلوب الأنسب من أجل هذه السيطرة ، ويكفى أنها تبتنى على الرؤية الجغرافية السديدة لحد المصالحة بين الانسان والطبيعة وعلاقة الندية بينهما في المكان وحسب قدرة الوسيلة الحضارية ، لحساب التعايش الأمثل ،

# المضادروالمراجع

- ١٠ ابراهيم أحمد رزقانه : الجغرافية البشرية ، القاهرة ١٩٦٢
- ۲ ابراهیم أحمد رزقانه : المعابر الأرضية فی عصر البلیوستوسین
   ۱ مجلة كلیة الآداب \_ مجله ۱۰ \_ عدد ۲ القاهرة ۱۹۵۳ ٠
  - ٣ ــ استماعيل محمد هاشم : في الاقتصاد التحليلي
     كتاب (١) المدخل الى علم الاقتصاد .
- كتاب (٢) التحليل الاقتصادي الكمي، الاسكندرية ١٩٨١
- جوزیه دی کاسترو: جغرافیة الجوع، (ترجمة زکی الرشیدی) ،
   الألف کتاب رقم ٣٦
  - ٦ ــ حسن طه نجم : الموارد في عالم متغير ، الكويت ١٩٨١
- الأنثربولوجيا والاستعمار ، (ترجمة جورج كتورة) ،
   بيروت ١٩٨٢
  - ۱۹۸۷ : العلوم السلوكية ، القاهرة ۱۹۸۷
- ۹ ــ دولی ستامب : عالمنا المتطور ، ( ترجمة زکی الرشیدی ) ، الألف
   کتاب رقم
- ١٠ ـ دنيكن ميشيل : معجم علم الاجتماع ، ( ترجمة احسان محمد الحسن ) ، بغداد ١٩٧٦
- ۱۱ ـ زین الدین عبد المقصود : التخطیط البیئی مفاهیمه ومجالاته ،
   الکویت ۱۹۸۲

- ۱۲ ـ زين الدين عبد المقصود : تدهور المحيط الحيوى وأبعاده البيئية ، الكويت ۱۹۸۶
- ۱۳ ـ صلاح الدين الشامى وفؤاد محمد الصقار: الموارد ــدراسة جغرافيه، الاسكندرية ۱۹۷۰
- ١٤ ـ صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخرطيط ، ط ٢ .
  الاسكندوية ١٩٧٦
- ١٥ \_ صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ، الاسكندرية
- ١٦ \_ صلاح الدين الشامى : الفكر الجغرافى سيرة ومسيرة ، الاسكندرية
- ۱۷ ـ صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ، الاسكندرية ۱۹۸۳
- ۱۸ ــ صلاح الدین الشامی : الندیة فی العلاقة بین الانسان والطبیعة ،
   ( تحت الطبع )
- ١٩ \_ صلاح الدين الشامى : أمريكا اللاتينية ، القاهرة ١٩٦٣
- ٢٠ \_ صلاح الدين الشامى : النقل في أفريقية ، القاهرة ١٩٦٠
- ٢١ ــ صلاح الدين الشامى : دراسات فى الجغرافية السياسية ، ط ٣ ،
   ١٤سكندرية ١٩٨٣
- ٢٢ \_ عبد العزيز عزت : الاجتماع الصناعي ، القاهرة ١٩٦١
- ۲۲ \_ عبد الفتاح قنديل وسلوى سليمان : مقدمة في علم الاقتصاد ، القاهرة ١٩٧٩
- ٢٤ \_ عبد الفتاح وطيبه : البيئة والانسان ، الاسكندرية ١٩٦٣
- ٢٥ \_ عبد الفتاح وهيبه: جغرافية الانسان، الاسكندرية ١٩٨١
- ٢٦ \_ عبد الرحمن زكى ابراهيم : مذكرات فى التطور الاقتضادى ، الاسكندرية ١٩٧٧
- ٢٧ \_ عبيد محمد عنان : التسويق الحديث ، القاهدة ( بدون تاريخ )

- ٢٨ عبد المجيد عبده: الأصول العلمية للتسويق، القاهزة ١٩٨١
- ٢٩ ـ عبد العزيز عزت : فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ، القاهرة ١٩٥١
- ٣٠ \_ عرفة المتولى سند : مقدمة في العلوم السلوكية ، القاهرة ١٩٨٣
- ٣١ \_ فؤاد محمد الصفار : جغرافية التجارة الدولية ، الاسكندرية ١٩٧٣
- ٣٢ ـ فؤاد محمد الصفار: التخطيط الاقليمي، الاسكندرية ١٩٧٠
- ٣٣ ـ كالدردى ريتشى : عالم جائع ، ( ترجمة محمـــد عبد المجيد ) ، ( اخترنا لك رقم ١٥٢ )
- ۳۲ ـ كالفرد : لن يجوع العالم ( ترجمة مصطفى عبد العزيز ) ، القاهرة العربية ١٩٦٣
- ۳۵ ـ لوسیان فیفر : الأرض والتطور البشری ، ( ترجمة محمد السید غلاب ) ، جزءان ، القاهرة ۱۹۵۷
- ٣٦ \_ محمد السبيد غلاب : الجغرافية التاريخية ، القاهرة ١٩٦٩
- ٣٧ \_ محمد السيد غلاب : البيئة والمجتمع ، القاهرة ١٩٦٩
- ٣٨ \_ محمد سعيد عبد الفتاح : التسويق ، الاسكندرية ١٩٨٠
- ٣٩ \_ محمد فاتج عقيل : المرجع في الجغرافية الاقتصادية ، الاسكندرية
- ٤٠ محمد عبد الرحمن الشرنوبي : الجغرافية بين العلم التطبيقي والوظيفة الاجتماعية ، الكويت ١٩٨١
- ٤١ ـ محيى الدين الأزهرى : الادارة من وجهة نظر المنظمة ، القاهرة
   ١٩٧٩
- 27 ـ هارولدبيك وجون فلير : الأزمة والأمكنة ، ( ترجمة محمد السيد غلاب ) ، القاهرة ١٩٦٢ ·
  - ٤٣ \_ ول ديورانت : قصة الحضارة ، ( ترجمة محمد بدران )
- ٤٤ ـ يوسف تونى : الجغرافية الاجتماعية والتنظيم الاجتماعى
   محاضرات الموسم الثقافى للجمعية الجغرافية المصرية ، القاهرة١٩٦٢

- 1. Alexander, J.W.: Economic Geography. Prentice Hall. 1963
- 2. Brown, R.N.R.: The Principles of Economic Geography London 1946.
- 3. Childe, G.: What happened in History. London 1942.
- 4. Childe, G.: Man makes himself, London 1941,
- 5, Childe, G. Social Evolution, London 1951,
- 6. Coalborn, R.: The Origin of Civilized Societies London, 1959.
- 7. Forde, D.: Habitat, Economy and Society, London 1952.
- 8. François, P.: Cours D'Economique Polotique 5ed Paris, 1947.
- 9. Fleure, H. & Peak, H.: Apes and Man
- Hawkes, J & Wooleg, L.: Prehistory and the beginnings of Civilization 1963.
- 11. Hoyt, J.B.: Man and the Earth, N.Y. 1962.
- 12. Hazayyin, S.A.: Place of Egypt in the Prehistory. Cairo, 1941.
- 13. Jones, C.F.: Economic Geography NY. 1955
- 14. Marx, C.: Capital 1906.
- 15. Malthus, T.R.: Essay on Population, London, 1798.
- 16. Pearson, T. & Haper, T.A.: The World Hunger, 1945.
- 17. Rage, J.W.: From Hunter to Husband man, London 1939
- 18. Pounds N.J.G.: An Introduction to Economic Geography. London. 1951.
- 19. Shaw, E.: World Economic Geography N.Y. 1955.
- 20. Souer, C.O.: Agricultural Origins & Dispesols, N.Y. 1952.
- 21. Seddon, E. Economic History. London, 1966.
- 22. Recordo, D.: Principles of Political Economy and Taxation. London, 1817.
- 23. Thoman, R.S.: The Geography of Economic Activity N.Y. 1962.
- 24. Turner, R.H: Handbook of Sociology

# فهرسس

| صفحة  |                                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------|-----|
| ٥     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | تصہ |
|       | بداية واقتراب                                     |     |
|       | الرؤية الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك   |     |
| 14    | العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠٠ كيف ولمساذا    | _   |
| 17    | الاستهلاك في الروية الجغرافية ٠٠٠ لمساذا وكيف     | _   |
| 77    | الاستهلاك ، مكانه في الجغرافية الاقتصادية ومكانته | _   |
|       | الفصل الأول                                       |     |
|       | الاستهلاك                                         |     |
| ۲۷    | معنى ومغزى الاستهلاك                              | _   |
| ٤٤    | الاستهلاك تعود فطرى على الطلب                     | _   |
| ٤٩    | الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض                     | _   |
| ٥٥    | الاستهلاك انحراف في الطلب وامتثال للعرض           | -   |
| 11    | استعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك            | _   |
|       | الفصل الثاني                                      |     |
|       | الانتاج والاستهلاك                                |     |
|       | موجبات التوازُّن في مرحلة الضيافة                 |     |
| ٧٧    | معنى التوازن وعدم التوازن                         | -   |
| 74.   | الاستهلاك في مرحلة الضيافة                        |     |
| ۸۸    | الانسان والتحدي الاقتصادي                         | _   |
| ۸٩    | الفرار والانتصار                                  | _   |
| ٩٤    | الثورة الحضارية والتوازن                          | _   |
| ٩٨    | الاستهلاك الجائر والمضى في الانتشار               |     |
| 1 . 9 | تخبط الاستهلاك في غيبة السيطرة على الانتاج        | _   |

| صفحه  |                                                      |   |
|-------|------------------------------------------------------|---|
| 111   | تكرار الفرار واستعادة التوازن                        | _ |
| 17.   | استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات | • |
| 170   | الهيمنة الطبيعية وسلبية الاستسلام                    | _ |
| 14.4  | الانتصار والبحث عن السيادة                           | _ |
|       | الفصل الثالث                                         |   |
|       | الانتاج والاستهلاك                                   |   |
|       | أوضاع التواذن في مرحلة السيادة                       |   |
| 179   | النورة الاقتصادية ، وانهاء مرحلة الضيافة             | _ |
| ٧٤٠   | الثورة الاقتصادية ، ومسيرة السيادة                   | _ |
| 731   | السيطرة على الانتاج الاقتصادي                        | _ |
| 150   | مسيرة السيطرة على الانتاج الاقتصادي                  | _ |
| 107   | تحرير ارادة الاستهلاك البشرى                         | _ |
| 10,0  | التعايش والسيادة على درب النضج                       | _ |
| 17.   | العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك               | _ |
| 174   | النجاح الانتاجي في ترسيخ التعايش                     | _ |
| 170   | مفهوم تنشييط الانتاج الاقتصادى                       | _ |
| \ V - | مفهوم تنشبيط الاستهلاك البشرى                        | _ |
| 144   | الالتزام المتبادل بين الانتاج والإستهلاك             | _ |
| 140   | الثورة النظامية وقيام النظام                         | - |
| ۱۸۷   | الولاء للنظام وتأمين المصلحة الاقتصادية              | _ |
| 191   | النظام واتجاهات الانتاج والاستهلاك                   | - |
| 7.7   | الافتراق الحضارى وتطور الاستهلاك                     | _ |
| ۲.0   | استجابة الاستهلاك للمتغيرات                          |   |
| 717   | النضج وصياغة النظام الاقتصادى                        | _ |
| 41.4  | وقوع الانتاج والاستهلاك في قبضة اننظام الاقتصادي     | _ |
|       |                                                      |   |

### الفصل الرابع الإنتاج والاستهلاك تطور العلاقة وموجهات التوازن في مرجلة السيادة العظمي

| فستوجه     |                                                       |     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 440        | حركة الحياة على درب النضج                             | _   |
| ***        | النهضة الأوروبية تغير ومتغيرات                        | -   |
| 777        | التغيير والوضيع الاقتصادي الجديد                      | _   |
| 740        | المتغيرات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد              | . – |
| 777        | الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات                      | _   |
| 727        | فعل المبّغيرات في الانتاج والاسبتهلاك                 | -   |
| T27        | المتغيرات أنواعها وفعلها المباشر                      | -   |
| 707        | المتغير الطبيعي ـ المتغير الديموجرافي                 |     |
|            | المتغير الحضارى ـ المتغير الاقتصادي ـ المتغير السياسي |     |
| 700        | المتغير النفسى                                        |     |
| *A0 .      | ماذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك                        | _   |
| 717        | اتساع مجالات الاستهلاك ـ تفاوت مستويات الاستهلاك      |     |
| 4          | تعقيد أوضاع الاستهلاك                                 |     |
|            | . s-P a 3 _ 284                                       |     |
| •          | القصل الخامس                                          | •   |
|            | الاستهلاك                                             |     |
|            | بين الطلب العالانبعراف                                |     |
| <b>714</b> | الاستهلاك طلب متغير                                   | _   |
| 4.14       | الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير             | _   |
| 440        | موجبات الطلب المتغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية )      | _   |
| 777        | الانتاج وتوفير السلع ــ تصنيف السلع                   | _   |
| 45.        | الانتاج وتطويع أو تحريض الطلب                         | _   |
| 737        | الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار                     | _   |
| P37        | المتغيرات ودوافع الموجبات آلخصوصية المتغيرة           | -   |
| 408        | موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك                          | _   |
| 404        | الاختيار وانحراف الاستهلاك                            | _   |
| **.        | ال و به الحد افعة لانحراف السلماء الاستملاك           |     |

#### مىفحة

## الفصل السادس الاستهلاك بين الانحراف والضبط

| مىفحة |                                                         |   |
|-------|---------------------------------------------------------|---|
| 441   | قمهيــــه                                               |   |
| 777   | أنماط السلوك الاستهلاكي                                 | _ |
|       | الاستهلاك الجائر _ الاستهلاك غير الاقتصادى _ الاسيتهلاك |   |
| 3 ለም  | الاقتصادى                                               |   |
| 387   | تغير السلوك الاستهلاكي واستعداداته                      | _ |
|       | تغيرات السلوك الاستهلاكي الاقتصادي _ تغيرات السلوك      |   |
|       | الاستهلاكي غير الاقتصادي ـ تغيرات السلوك الاستهلاكي     |   |
| 187   | ا لجا ثق                                                |   |
| ٤٠٤   | اتجاهات وأنمأط الضبط العلاجي                            | _ |
| 373   | الضبط العلاجي الاختياري                                 | - |
| 243   | أنواع الضبط الاختياري                                   | - |
|       | الضبط الاجتماعي ـ الضبط الحضاري ـ الضبط الاقتصادي ـ     |   |
| ٤٤٠   | الضبط النفسي                                            |   |
| 200   | الضبط الاجبارى للاستهلاك                                | _ |
| 272   | أشكال الضبط الاجبارى                                    | _ |
| ٤٦٤   | الضبط الاجباري المباشر ـ الضبط الاجباري غير المباشر     |   |
| ٤٨٥   | خاتمة : الرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك           | _ |

رقم الایداع ۱۹۸۶/۱۹۸۰ الترقیم الدولی ۳ ـ ۱۵۵ ـ ۱۳ ـ ۹۷۷

مطبعة أطلس

. ۱۳ ، ۱۳ شارع سوق التوفيقية تليفون : ۷٤٧٧٩٧ ــ القــاهرة





